

للْإِمَامِ مُحَكَمَّدَ بُن إِدْرِيسِ الشَّافِعِيّ ١٥٠- ٢٠٤ه

مَني دَمَنِجَ الدِّحُـّةُورُ رِفِعَتُ فَوزِي عَبْدالمطلبُ

انجزء الرابيع البيرع..الرّهن..التفليس..الجر الصّلح..الحوالة..الضّخان..الشرك الوكالة..الإقرار.الفصب





جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1227هـ ـ ٢٠٠١م

دار الوفاء للطباعة والنفو والتوزيع - ج ع ع - المنصورة الراحارة : ش الإنام محمد عبد الراجه كلية الأداب ص ب - ٢٣٠ ت : ٢٠٦٢٢ / ٢٠٦٢٧ قاكس: ٢٦٠٩٧٤ المناسقة المناسقة : أمام كلية الطب ٢٤٩٥١ تاكس: ٢٤٩٧٤ بسم الله الرحمن الرحيم (۲۲) / كتاب البيوع <u>من جراب</u> <u>۱/۶۲۷</u> [1] بات

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي \_ رحمه الله \_ قال : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمُوالُكُم يَسُكُمُ بِالبَّطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ يَجَارَةً عَن قَرَاضِ مِتَكُمُ ﴾ [ السه : ٢٩ ]، وقال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ اللَّهِ لَيْنَعَ رَحَرُمُ الرَّيَا ﴾ [ الميز: ٢٧٠ ] .

قال الشافعي ولطني : وذكر الله البيع في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته ، فاحتمل إحلال الله عز وجل البيع معنين :

أحدهما : أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائز (١) الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما ، وهذا أظهر معانيه .

قال: والثانى: أن يكون الله عز وجل أحل البيع إذا كان مما (<sup>77</sup> لم ينه عنه رسول الله ﷺ المين عن الله عز وجل معنى ما أراد ، فيكون هذا من الجُمَلِ التي أحكم الله فرضها بكتابه ، وبين كيف هى على لسان نبيه ، أو من العام الذى أراد به الخاص ، فيين رسول الله ﷺ ما أريد بإحلاله منه وما حرم ، أو يكون داخلاً فيهما ، أو من العام الذى أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه ﷺ منه ، وما في معناه كما كان الوُصُوء فرضاً على كل متوضى لا خفَّى عليه لبسهما على كمال الطهارة .

وأى هذه المعانى كان فقد الزمه الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله 繼 ، وأن ما قُبِلَ عنه فعن الله عز وجل قُبِل، لانه بكتاب الله تعالى قُبِل .

۱/۱۱<u>۰</u> ظ (۳)

قال : فلما / نهى رسول الله ﷺ عن بيوع تراضى بها المتيابعان ، استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه ﷺ دون ما حرم على لسانه .

قال الشافعى ؤ學 : فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزى الأمر فيما تبايعا ، إلا ما نهى عنه رسول الله ﷺ منها ، وما كان فى معنى ما نهى عنه رسول

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : • جائزى الأمر ، وما اثبتتاه من ( ص ، جـ ، ظ ) وهى كذلك في ( ت ) إلا أنه وضعت الباء ين الكلمتين . (٢) في ( ص ) : • ما لم يـد ، .

الله ﷺ مُحرَّم بإذنه ، داخل فى المعنى المنهى عنه ، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إياحة البيع فى كتاب الله تعالى .

قال الشافعى ثرائيية: وجماع ما يجوز من كل بيع آجل وعاجل ، وما لزمه اسم بيع بوجه أنه لا يلزم البائع والمشترى حتى يُجمّعاً أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به . ولا يعقداه بأمر منهى عنه ، ولا على أمر منهى عنه . وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذى تبايعا فيه على التراضى بالبيع . فإذا اجتمع هذا لزم كل واحد منهما البيع ، ولم يكن له رَدَّه إلا بغيار ، أو في (١) عيب يجده ، أو شرط يشرطه ، أو خيار رؤية إن جاز خيار الرؤية . ومنى لم يكن هذا لم يقع البيم بين المتبايين .

قال الربيع : قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية وقال : لا يجوز خيار الرؤية .

قال الشافعي ولله الله الله على البيع يعان لا ثالث لهما : بيع صفة مضمونة على باتعها، فإذا جاء بها فلا خيار للمشترى فيما إذا كانت على صفته ، وبيع عين مضمونة على باتعها بعينها يُسلّمُها الباتع للمشترى ، فإذا تلفت لم يضمن سوى العين التي باع ، ولا يجوز بيع غير هذين الوجهين ، وهذان مفترقان في كتاب البيوع .

# [٢]/ باب بيع الخيار

[ ١٤٣٥ ] / قال الشاقعي رحمه الله: أخبرنا مالك بن أنس،عن نافع ، عن عبد الله ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يضرفا إلا بيم الخيار ».

[ ١٤٣٦ ] أُخْبِرْنَا عن(٢) ابن جريج قال:أملي على نافع مولى ابن عمر :أن عبد الله

(١) في (ب) : ﴿ أَوْ عَيْبٍ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

(٢) في (ب): ( اخبرنا ابن جريج ٤ . وهو خطأ ، وما اثبتناه من ( ص ،جـ ، ظ ) ، وفي ( ت ) : ( أخبرنا الشافعي عن ابن جريج ٤ .

[١٤٣٥] ط: ( ٢ / ١٧١ ) (٣١) كتاب البيوع - (٨٣ ) باب بيع الحيار . ( رقم ٩٧ ) .

 ♦ خ : ( ۲ / ۹۲ ) ( ۳۶ ) كتاب البيوع ـ ( ٤٤ ) بآب البيعان بالخيار ما لم يتمرقا ـ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . ( رقم ۲۱۱ ) .

﴿ مَا ١١١٣/٣) (١٧) كتاب اليوع \_ (١٠) باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين \_ عن يحيى بن يحيى،
 عن مالك به . ( رقم ٣٤ / ١٥٣١ ) .

[١٤٣٦] هذا فيه انقطاع بين الشافعي وابن جريج ، وقد رواه الشافعي في السنن متصلاً :

۲<u>/ب</u> ت ابن عمر أخبره : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِذَا تَبَاعِ المُتَايَّانَ البِيعِ فَكُلُ واحد منهما بالحَيَّار من يعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار › . قال نافع : وكان عبد الله إذا ابتاع البيع فاراد أن يوجب البيع مشى قليلاً ثم رجع .

[۱۹۳۷] قال الشافعي ولي : أخبرنا سفيان بن عيبنة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .

۱۱۰/ب ظ(۳)

[ ١٤٣٨] قال الشافعي ثرائي : اخبرنا الثقة ، عن حَمَّاد بن سَلَمَة ، عن قتادة عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ،عن حكيِم بن حِزَام / قال: قال رسول الله ﷺ:

 <sup>\*</sup> السنن : (١ / ٣٣٠) (رقم ٢٣٧) عن سفيان قال : حدثنا ابن جريج ، به .

وفيه زيادة : ﴿ فَإِذَا كَانَ البِيعِ عَنْ خِيارَ فَقَدُ وَجِبَ ﴾ . ومعه أثر ابن عمر تَشْقِينَا .

<sup>♦</sup>م: ( الموضع السابق ) عن زهير وابن أبمي عمر كلاهما عن سقيان به . ( رقم ٤٣ / ١٥٣١ ) ومعه أثر ابن عمر ﷺ .

<sup>[</sup>١٤٣٧] روى البيهقى هذا الحديث من طريق السنق بسنده ومت فقال: . . . اخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزنى ، حدثنا السنقى ، أخبرنا سفيان ، هن عبد الله بين عديا الله سبع عبد الله بين عدر يقول : مسعت رسول الله ﷺ يقول : • البيدان كل واحد منهما بالخيار على صاحب ما لم يتفرقا ، أو يكون بيمهما عن خيار، فإذا كان البيد عن خيار فقد وجب ، . ( المعرفة ٤ / ٢٧ - ٢٧٠ ) . وهو في السنة يرقم (٣٦٠ ) ( / ٣٦٩ - ٣٣ ) .

 <sup>﴿</sup> ٢ / ٢٩ - ٣ ) (٣٤) كتاب البيوع - (٢٤) باب إذا كان البائع بالحيار ، هل يجور البيع؟
 من محمد بن يوسف ، عن سفيان به . ولفظه : ﴿ كــل يُتَّكِينَ لا بيع بينهما حتى بتقوقا ، إلا بيع الحيل ، ( رقم ٢١١٣ ) .

 <sup>(</sup> ٣ / ١١٦٤ ) في الكتاب والباب السابقين ـ من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار به . بلفظ البخارى . ( رقم ٤٦ / ١٥٣١ ) .

وقد روى الشافعى فى السنز هذا الحديث هن يعيى بن حسان ، عن الليث بن معد ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال : ﴿ إِنَّا تباج الرجلان فكل واحد منهما بالحجار ما لم يضرفا (لا بع الحجار ١ ، وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الأخر ، ﴿ فإن خير أحدهما الأخر ، فتبايعا على ذلك قد وجب اليع ، وإن تقرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحسد منهما البيح قشد وجب البيع ٠ . (السنق / ٣٦١).

<sup>[ 147</sup>A] \* خ : ( 7 / 17 ) للرضع السابق \_ عن إسحاق ، عن حيّان ، عن همام ، عن قتادة به ولفظه :
السيمان بالخيار ما لم يتفرقا ـ قال همام : وجدت في كتابي : يختار ثلاث مزار ـ ؤان صدقا وبينا بورك
لهما في يمهما ، وان كتابا وكما فعمى أن يربحا ربحاً ، ويُسْحَنَّا برك يمهما ٤ . قال : وحدثنا همام
حدثنا أبو النّباح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حرّام ، عن النبي
قفى : (وقم ١٢١٤) . قضى ﴿ الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حرّام ، عن النبي

 <sup>( 7 / 178 ) (</sup> ۲۱ ) کتاب البيوع \_ (۱۱) باب الصدق في البيم والبيان \_ من طرق عن شعبة .
 عن قنادة به . (رقم ٤٧ / ١٥٣٢ ) .

وعن عمرو بن على ، عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن همام ، عن أبي التياح ، عن عبد الله ابن الحارث به . الرقم السابق نفسه .

قال مسلم عقبه : ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة ، وعاش مائة وعشرين سنة .

البيُّمان / بالحيار ما لم يَتَمَرُّقا ، فإن صَدَقا وبيَّنّا وَجَبّت البركة في بيعهما ، وإن كذبا الله وأن كذبا الله تعديد الله الله من يعهما » .

[ ١٤٣٩ ] أخبرنا الثقة يعنى بن حسان ، عن حماد بن زيد ،عن جَميل بن (٢) مرَّة، عن أبى الوَضيء قال : كنا في غَزَاة فباع صاحب لنا فرساً من رجل ، فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبى بَرْزَة ، فقال له أبو بَرْزَة : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «البَّمَان بالحَيار ما لم يَقْرَقا ) .

قال الشافعي فرايجي : وفي الحديث ما يبين هذا أيضاً ، لم يحضر الذي حدثني - حفظه، وقد سمعته من غيره : أنهما بانا ليلة ثم غدوا عليه ، قال: (٣) لا أراكما تفرقتما، وجعل له الحيار إذا بانا مكاناً واحداً بعد اليم (٤) .

[ ۱٤٤٠] قال : أخيرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريَج ، عن عطاء : أنه قال : إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه ، قال : يقول : • اختر ، إن ششت فَخُذُ ، وإن ششت فَلَعُ ، قال: فقلت له : فَخَيْره بعد وجوب البيع . فأخذ ، ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك ، أتقيله منه لا بد ؟ قال : لا أحسه إذا خيره بعد وجوب البيع .

[ ۱٤٤١ ] أخبرنا عبد الوهّاب بن عبد للجيد الثقفى ، عن أيوب بن أبى تميمة ، عن محمد بن سيرين ، عن شُرُيِّع : أنه قال : شاهدان ذوا عدل أنكما افترقتما بعد رضًا ببيم أو خير أحدكما صاحبه بعد اليم .

<sup>(</sup>١) محقت بركة بيعهما : أي ذهبت بركته ، وهي زيادته ونماؤه .

<sup>(</sup>٢) في (ج.): ١ حمل بن مرة ١ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( فقال ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ج ، ظ )

<sup>(</sup>٤) هذا موجود في رواية أبي داود في تخريج الحديث السابق .

<sup>[1873]</sup> قد: ( ٣/ ٣٧٦ / ٣٧٦ ) كتاب البيوع والإجارات ـ ( ٣٥ ) باب في خيار التبايعين ـ من طريق مسلد، عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة ، عن أبي الوَضيء ، عن أبي بُرزَة . وابو الوضيء اسمه عباد بن نُسِب .

وابو الوصيء اسمه عباد بن نسيب . قال المنذري في للختصر : رجال إسناده ثقات :

 <sup>♦</sup> جه: ( ۲ / ۲۳۲ ) كتاب التجارات \_ (۱۷) البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ من طريق حماد بن زيد به .

<sup>[125\*]</sup> لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( المعرفة ٤ / ٢٧٦ ) وفيها : ﴿ لا ، حَسُهُ إذا خيره بعد وجوب البيم ﴾ .

<sup>[</sup>۱٤٤١] ﴿ مصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ٢٥ ) كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريع نحوه . ( رقم ١٤٢٦٩ ) .

٩

قال الشافعي وَهِيْكِ : وبهذا ناخذ ، وهو قول الاكثر من أهل الحجاز ، والاكثر من أهل الآثار بالبلدان .

قال: وكل متيايعين في سلف إلى أجل ، أو دَيْنِ ، أو عين ، أو صَرَف ، أو غيره تبايعا فيه ، فلكل واحد تبايعا و مرق ، فلكل واحد تبايعا و أن مين منهما فسخ الليع و الله يتابع ، فلكل واحد منهما الليع حتى لا يكون له رده إلا بخيار ، أو شرط خيار ، أو ما وصفت ، إذا تبايعا فيه وتراضيا وتفرقا بعد الليع عن مقامهما الذي تبليعا فيه ، أو كان بيعهما عن خيار ، فإن الليع يجب بالتفرق والخيار .

<del>۱۹۰</del>ب ج

1/111

قال : واحتمل قول رسول الله ﷺ : ﴿ إِلا يَبِع الحَيَّارِ ﴾ معنين : أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بهما والقباس : أن رسول الله / ﷺ إذ جعل (١) الحيار للمتبايعين، فالتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع الحيار ، فإن الحيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنّة حتى يتفرقا ، وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذى تبايعا في ، كان بالتفرق أو بالتخيير . وكان موجوداً في اللسان / والقياس إذا كان البيع يجب بشىء / بعد البيع عن فيكون إذا عنور أحدهما صاحبه بعد البيع كان الحيار تجديد شيء يوجبه ، كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه ، كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه ، كما كان التغرق تجديد ألىء وصفنا أولى المعنين أن يؤخذ به ، كان ما وصفنا أولى المعنين أن يؤخذ به ، كا وصفنا أولى المعنين أن

[۱٤٤٢] سفيان بن عيبة ، أخبرنا عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه قال : خير رسول الله ﷺ رجلاً بعد البيع ، فقال الرجل : عَمْرُك الله، عن أنت؟ فقال رسول الله ﷺ : ‹ امرؤ من قريش ، قال : فكان (۲) أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيم .

قال : وبهذا نقول . وقد قال بعض أصحابنا : يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ،

<sup>(</sup>١) في (ب) ﴿ إِذَا جَعَلَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وكان ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>( 1247] (</sup> ティ ( イ ) ( ۲۳۳ ) (۱۲) کتاب التجارات ( ۱۵ ) باب بیم الحبار ـ عن حرملة بن يحبى ،واحمد ابن عبس المصريق، عن عبد الله بن وجب ، عن ابن جربيع ، عن ابى الزبير ، عن جابر بن عبد الله قل الناز المترى و المترى ا

قال الدارطاني : ﴿ عَمْرُكُ الله ؟ : سألت الله تعميرك ونقل الأزهري عن أبي عبيد عن الكسائي : معناها سألت الله عُمُرك وتعميرك .

<sup>♦</sup> مصنف عبد الرزاق: ( ٨ / ٥٠ ) كتاب البيوع ـ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ من طريق معـمر=

ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار، وذلك أن يقول الرجل : لك بسلعتك كفا بيعاً خيارًا ، فيقول : قد اخترتُ البيع .

قال الشافعي ثرائي : وليس ناخذ بهذا ، وقولنا الأول : لا يجب البيع إلا بتفرقهما ، أو تخيير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره .

قال : وإذا تبايع المتبايعان السلمة ، وتقابضا أو لم يتقابضا ، فكل واحد منهما بالحيار ما لم يتفرقا ، أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع . فإذا خيره وجب البيع بما يجب به إذا تفرقا ، وإن تقابضا وهلكت السلمة في يد المشترى قبل التفرق أو الحيار ، فهو ضامن لقيمتها بالغاً ما بلغ ، كان أقل أو أكثر من ثمنها ؛ لأن البيع لم يتم فيها .

قال الشافعي: وإن هلكت في يدى (١) الباتع قبل قبض المشترى لها ، أو قبل التفرق أو بعد (٢) ، انفسخ البيع بينهما ، ولا تكون من ضمان المشترى حتى يقبضها . فإن قبضها ثم / ردها على البائع وديمة ، فهو كغيره ممن أودعه إياها . وإن تفرقا فماتت ، فهو (٣) من ضمان المشترى وعليه ثمنها . وإن قبضها وردها على البائع وديمة فماتت قبل التفرق أو الخيار فهى مضمونة على المشترى بالقيمة . وإن كان المُشترى أمة ، فأعتقها المشترى قبل التفرق ، أو الخيار ، فاختار البائع تُقض البيع ، كان له ذلك ، وكان عثن المشترى باطلاً؟ لائه أعتى ما لم يتم له ملكه . وإذا أعتقها البائع كان عتم حاتزاً ؛ لأنها لم تملك عليه

(۱) في (ب، ت) : ( في يد ؛ وما أثبتاه من (ص، جه، ظ) .

(٢) في (ب) : ﴿ وقبل التفرق أو بعده ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

(٣) نی (ب) : ( فهی ؛ وما اثبتناه من ( ص ، ج ، ت ، ظ ) .

وسفيان عن ابن طاوس به . ( رقم ١٤٢٦١ ) .

♣ قط : ( ٣ / ٣ ) كتاب البيوع ـ ( رقم ٧٣ ) ـ من طريق أحمد بن عبد الرحمن وموهب بن يزيد بن خالد كلاهما عن ابن وهب ، به . وقال : كلهم ثقات .

ومن طريق موسى بن أعين ، عن يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج نحوه . ( رقم ٧٤ ) .

ومن طریق بشر بن موسی ، عن الحمیدی ، عن سفیان ، عن ابن جریج ، عن أبی الزبیر مثله. رقم ۷۵ ) .

(٦/ ١٤٥) (١٢) كتاب البيوع \_ باب (رقم ٢٧) \_ من طريق ابن وهب به مختصراً، ولفظه :
 أن النبي 激養 خيًّ إعرابياً بعد البيع . (رقم ١٣٤٩) .

قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب .

المستدرك : ( ۲ / ٤٨ ـ ٤٩ ) كتاب البيوع ـ من طريق موسى بن أعين عن يحيى بن أبوب به .
 وقال : تابعه ابن وهب عن ابن جريج .

ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

1/271

11 -

ملكاً يقطع الملك الأول عنها إلا يتفرق بعد البيع أو خيار . وأن كل ما لم يتم فيه ملك المشترى فالبائم أحق به إذا شاء ؛ لأن أصل الملك كان له .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكذلك لو عجل المشترى فوطنها قبل النفرق في غفلة من البائع عنه ، فاختار البائع فسخ البيع كان له فسخه ، وكان على المشترى مهر مثلها (١) للبائع . وإن أحبلها (٢) فاختار البائع رد البيع كان له رده ، وكانت الامة له ، وله مهر / مثلها (٣) فاعتقنا ولدها بالشبهة ، وجملنا على المشترى قيمة ولده يوم ولد . وإن / وطنها البائع فهي أمت ، والوطه كالاختيار منه لفسخ البيم .

لا (۲) ظ (۳) ۱/۱۹۱

قال الشافعى: وإن مات أحد المتبايعين قبل أن يتفرقا ، قام (<sup>3)</sup> ورثته مقامه ، وكان لهم الحيار فى البيع ما كان له . وإن خرس قبل أن يتفرقا ، أو غلب على عقله <sup>(ه)</sup> ، أقام الحاكم مقامه من ينظر له ، وجمل له الحيار فى رد البيع أو أخذه . فأيهما فعل ، ثم أفاق الأخر، فأراد نقض ما فعل <sup>(7)</sup> لم يكن له أن يضى الحكم عليه به .

قال الشافعى ثلثيه : وإن كان المُشتَرَى أمة فولدت ، أو يَهيمة تَشْجَتَ قبل التفرق ، فهما على الحيّار . فإن اختارا إنفاذ البيع ، أو تفرقا ، فَوَلَدُ المُشتَّرَى للمُشترِى ؛ لأن عقد البيع وقع وهو حمل . وكذلك كل خيار بشرط جائز فى أصل العقد (٧) .

<u>۴/ ب</u> ت

### [٣] / باب الخلاف فيما يجب به البيع

قال الشاقعي رحمه الله : فخالفنا بعض الناس فيما يجب به البيع فقال : إذا عقد البيع وجب ، ولا أبالي ألا يخير أحدهما صاحبه قبل بيع ولا بعده ، ولا يتفرقان بعده .

قال الشافعي وُغِشِي : فقيل لبعض من قال هذا القول : إلى أي شيء ذهبت في هذا القول ؟ قال : أحل الله البيع ، وهذا بيع ، وإنما أحل (٨) الله عز وجل مه للمشترى ما لم يكن يملك ، ولا أعرف البيع إلا بالكلام ، لا يتمرق الابنان . فقلت له : أرأيت (٩)

<sup>(</sup>١ ـ ٣ ) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

 <sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ٩ وإن أجلها ، وهو خطأ يحيل المعنى .
 (٤ - ٥ ) ما يين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ب، ظ): ‹ ما فعله ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، جـ ) .

<sup>(</sup>٧) نقل البلغيني هنا " من باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد ؟ ما يتعلق بهذا الموضع ولما كور هذا الموضوع هناك رأينا عدم نقله هنا ، وإيقائه في مكانه الأصل .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَإِنَّا حَرِمَ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ ۚ . ` (٩) في ( ص ) : ﴿ أَرَائِتُكَ ﴾ .

لو عارضك عارض جاهل بمثل حجتك فقال مثل ما قلت : / أحل الله البيع ، ولا أعرف بيعاً حلالاً وآخر حراماً ، وكل واحد منهما يلزمه اسم البيع ، ما الحجة عليه ؟ قال : إذ نهى رسول الله ﷺ عن يبوع ، فرسول الله ﷺ المين عن الله عز وجل معنى ما أراد .

قال الشافعي رَجُائِنِكِ : قلت له : ولك بهذا حجة في النهي .

[ ۱٤٤٣ ] فما علمنا أن رسول الله ﷺ سن سنة فى البيوع أثبت من قوله : «المتبايعان بالحيار با لم يتفرقا » فإن ابن عمر ، وأبا بَرْزَة ، وحكيم بن حزام ، وعند الله ابن عمرو بن العاص يرورنه ولم يعارضهم آحد بحرف يخالفه عن رسول الله ﷺ .

[ ١٤٤٤] وقد نهى عن الدينار بالذينارين ، فعارض ذلك أسامة بن زيد بخبر عن

[١٤٤٣] سبق حديث ابن عمر بأرقام [ ١٤٣٥ ـ ١٤٣٧ ] .

وحديث أبي برزة برقم [ ١٤٣٩ ] .

وحديث حكيم بن حزام برقم [ ١٤٣٨ ] .

أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، فرواه :

( ٣ / ٣١) (١٧) كتاب البيوع والإجارات ( ٥٣) باب في خيار المتبايين - من طريق الليث،
 عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعب ، عن أبيه عن جله . ( رقم ٣٤٥٦ ) .

ث : (٣/ ٥٤١) (١٢) كتاب البيوع \_ ( ٢٦) باب ما جاه في البيعان بالخيار \_ من طريق الليث
 به . وقال: هذا حديث حسن . ( رقم ١٩٤٧) .

( ٧ / ٢٥١ - ٢٥٢ ) (٤٤) كتاب البيوع - ( ١١) ياب وجوب الحيار للمتبايعين - من طريق الليت به. ( رقم ٤٤٦٣) .

● قط : (٣/ ٥٠) كتاب البيوع.رقم ( ٢٠٧) \_ من طريق مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عمرو ابن شعيب نحوه وفيه : دحتي يتمرقا مكانهما » .

وأورد الدارقطني هنا ما يثبت صِحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو .

◄ حم : ( ٢ / ١٨٣ ) \_ من طويق حماد بن مسعدة ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب به .
 و البائع والمبتاع بالحيار حتى ينفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن

ه م : ( ٣/ ١٢١٧ ) ( ٢٢) كتاب المساقاة ـ ( ١٨) باب بيع الطعام مثلاً بمثل ـ من طريق سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه . ( رقم ١٠١ / ١٥٩٦ ) .

النبي ﷺ خلافه .

4(2)

/ فنهينا نحن وأنت عن الدينار بالدينارين ، وقلنا : هذا أقوى في الحديث ، ومع (۱) من خالفنا مثل ما احتججت به : أن الله تعالى أحل السيم وحرم الربا ، وأن نهيه عن الربا خلاف ما رويته . ورووه أيضاً عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وعروة ، وعامة فقهاء المكين . فإذا كنا نميز بين الأحاديث ، فنذهب إلى الاكتر والارجح ، وإن احتلف (۲) فيه عن النبي فل فنرى لنا حجة على من خالفنا ، أفما نرى أن ما روى عن النبي فل عنا أمول ، فهل تعلم معارضاً له عن رسول الله فل يخالفه ؟

قال: لا ، ولكنى أقول : إنه ثابت عن رسول الله ﷺ كما قلت ، ويه أقول ، ولكن معناه على غير ما قلت . قلت : فاذكر لى المعنى الذي ذهبت إليه فيه . قال : المتباهان / بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام . قال : فقلت له : الذي ذهبت إليه محال لا يجوز في اللسان ، قال : وما إحالته ؟ وكيف / لا يحتمله اللسان ؟.

جـ ٤٣٨/ب ص

قلت : إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين ، ثم يكونان متساومين قبل التبايع ، ثم يكونان بعد التساوم متبايعين، ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى يتبايعا ويفترقا في الكلام على التبايع .

قال : فقال: فادللني على ما وصفت بشيء أعرفه غير ما قلت الآن .

قال الشافعي وُطِيْع : فقلت له : أرأيت لو تساومت أنا وأنت بسلعة ، فقال رجل : امرأته طالق إن كتما تبايعين إلا بعقد امرأته طالق إن كتما تبايعين إلا بعقد البيع ، قلت : وعقد البيع التفرق عندك في الكلام عن البيع ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت لو تقاضيتك حقاً عليك ، فقلت:والله لا أفارقك حتى تعطيني حقى، متى أحنث؟، قال : إن فارقته ببدنك قبل (٢) يعطيك حقك ، قلت : فلو لم تعرف من لسان المحبر شبياً إلا هذا ، أما دلك على أن قولك محال ، وإن اللسان لا يحتمله بهذا المعنى ولا غيره (٤) ؟ قال: فاذكر غيره ، فقلت له :

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ ومعمر خالفنا ﴾ وهذا خطأ من الكاتب .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَإِنْ اخْتَلَقْتَ فَيْهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ٩ قبل أن يعطيك ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ) : ١ وغيره ١ .

[ ١٤٤٥ ] أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان: أنه التمس صَرُّفاً بمائة دينار، قال : فدعاني (١) طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف منى ، وأخذ الذهب يُقَلِّبها في يده ثم قال : حتى يأتى خازنى ، أو حتى تأتى جاريتي (٢) من الغابة .

قال الشافعي : أنا شككت (٣) \_ وعمر يسمع ، فقال عمر : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ الذَّهِبِ بِالورق ربا إلا هاء وهاء ﴾ (٤) .

قلت له : أفهذا نقول نحن وأنت إذا تفرق المصطرفان عن مقامهما الذي تصارفا فيه /۱۱۲<u>ب</u> انتقض الصرف ، وما لم / يتفرقا لم / ينتقض ؟ فقال : نعم ، قلت له : فما بان لك ظ (۳) وعرفت من هذا الحديث أن التفرق هو تفرق الأبدان بعد التبايع ، لا التفرق عن البيع ؛ ٤/ب لأنك لو قلت: تفرق المتصارفان عن البيع قبل التقابض لنقض (٥) الصرف ، دخل عليك أن تقول : لا يحل الصرف حتى يتراضيا ويتوازنا (٦) ، ويعرف كل واحد منهما ما يأخذ

ويعطى ، ثم يوجبا البيع في الصرف بعد التقابض أو معه . قال : لا أقول هذا ، قلت : فلا (٧) أرى قولك : التفرق تفرق الكلام إلا جهالة ، أو تجاهلا (٨) باللسان .

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ فَدَعَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ٤ خارنتي ٤ وما أثبتناه من (ص، جد، ظ).

<sup>(</sup>٣) روى اليهقي عن الشافعي قوله في هذا الشك : « قرأته على مالك صحيحاً لا شك فيه ، ثم طال على الزمان ولم أحفظه حفظاً ، فشككت في ( جاريتي ) أو ( خارني ) وغيري يقول : ( خارني ) .

وقد رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب بهذا الإسناد ، بدون شك فيه ، وقال : ﴿ يأتي خازني ، ( المعرفة ٤ / ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هَاءُ وِهَاءُ : بِدُا بِيدٍ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ت ، ظ ) : ( لبعض الصرف ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ج ) . .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، جـ ) : ﴿ ويتوارثا ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( ولا أرى ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ظ ) وفي ( ت ) : ( فلا أدرى ؟ .

<sup>(</sup>A) في (ص، جد، ت، ظ): ﴿ أَو تَجَاهِلِ ﴾ غير منصوبة ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>[1220] \*</sup> ط: ( ٢ / ٦٣٦ \_ ٦٣٧ ) ( ٣١ ) كتاب البيوع \_ (١٧) باب ما جاء في الصرف . ( رقم ٣٨ ) . وفيه زيادة : ﴿ وَالَّبِرُّ بِالْبِرُّ بِا إِلا هَاهُ وَهَاهُ ، وَالتَّمْرُ بِالْتُمْرُ رَبًّا إِلَّا هَاءً وَهَاهُ ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ رَبًّا إِلَّا

<sup>♦</sup> خ : ( ٢ / ١٠٧ ) ( ٣٤ ) كتاب البيوع \_ ( ٧٦ ) باب بيع الشعير بالشعير \_ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . وفيه : ﴿ الذَّهِبِ بِالذَّهِبِ ﴾ بلل : ﴿ الذَّهِبِ بِالورق ﴾ . ( رقم ٢١٧٤ ) .

 <sup>♦</sup> م: (٣ / ١٢٠٩ \_ ١٢١٠) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة \_ ( ١٥ ) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً \_ من طريق الليث ، عن ابن شهاب به . ( رقم ٧٩ / ١٥٨٦ ) .

قال الشافعي: قلت له: أرأيت وجلاً قال لك: أقلدك فاسمعك تقول: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، والتفرق عندك التفرق بالكلام ، وأنت تقول: إذا تفرق المتصارفان قبل التقابض كان الصرف ربا ، وهما في معنى المتيابين (١) غيرهما ؛ لأن المتصارفين متبايعان ، وإذا تفرقا عن الكلام قبل المتقابض فسد الصرف ، قال: ليس هذا له ، قلت: فيقول لك : كيف صرت إلى نقض قولك ؟ قال : إن عمر سمع طلحة ومالكاً قد تصارفا، فلم يتقض الصرف ، ورأى أن قول النبي : إذ هاء وهاه ، إنما هو لا يتفارقا حين يتقابضا ، قلت : تقوقا عن الكلام ؟ ، قال : نعم ، قلت : فقال لك : أفرأيت لو احتما اللسان ما قلت ، وما قال من خالفك : أما يكون من قال بقول الرجل الذي سمع الحديث أولى أن / يصار إلى قوله ، لأنه الذي سمع الحديث ، فله فضل السماع والعلم من رسول الله ﷺ : « البيعان (٢) بالخيار ما لم يتفرقا » ، فكان إذا أشترى شيئا يعجبه ، من رسول الله ﷺ : « البيعان (٢) بالخيار ما لم يتفرقا » ، فكان إذا أشترى شيئا يعجبه ، من رسول الله ﷺ : « البيعان (٢) بالخيار ما ي وقدى به ، وقد تصادقا باتهما تبايعا ، ثم من رسول الله ﷺ : « البيعان (٢) بالخيار » ، وقضى أن لكل واحد منهما الخيار في ريانهما تبايعا ، ثم كان معاً لم يتفرقا في لياتهما ، ثم غدوا إليه ، فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في ريانهما الخيار في رد

1/ 289 ص 1/ 118

1/ 197

قال الشافعي وليه : فإن قال قائل : تقول : إن قولي محال ؟ قلت : نعم ، قال : فلست أراه كما قلت ، وأنت وإن كانت لك بما قلت حجة نذهب إليها ، فاللسان يحتمل ما قلت ، قلت : لا ، قال : فينه . قلت : فما أحسبني إلا قد اكتفيت باقل ما ذكرت ، وأسالك . قال : فسل ، قلت : أفرأيت إذ قال النبي ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ، البس قد جعل إليهما الخيار إلى وقتين يتقطع / الخيار إلى / أيهما كان ؟ قال : بني يتقطع / الخيار إلى / أيهما كان ؟ قال : بني يتقطع / الخيار إلى / أيهما كان ؟ قال : بني ، قلت : فما الوجه الناني ؟ قال : ان يتفرقا بالكلام . قلت : فما الوجه الناني ؟ قال : لا اعرف له وجها فدعه . قلت : أفرايت إن بعتك بيماً ودفعته إليك ، فقلت : أنت فيه بالخيار إلى الليل من يومك هذا ، وأن تختار إجازة البيع قبل الليل ، أجاز هذا البيع؟ قال : إن انتقرى اليوم ولم أختر رد البيع ، انقطع الخيار في البيع ، أو اخترت قبل الليل إجازة البيع انقطع الخيار في البيع الله الخيار في المتيايدين أن

سعه ؟

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ، ت ) : ﴿ في معنى التبايعان ﴾ .

<sup>(</sup>٢ ، ٣) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) : • البيعين بالخيار » .

يتفرقا بعد البيع ، أو يخير أحدهما صاحبه ؟

قال الشافعي فِي الله : دعه . قلت : نعم بعد العلم منى بأنك إنما عمدت ترك الحديث ، وأنه لا يخفى عليك أن قطع الخيار في البيع التفرق أو التخيير ، كما عرفته في جوابك قبله . فقلت له : أرأيت إن زعمت أن الخيار إلى مدة ، وزعمت أنها أن يتفرقا في الكلام ، أيقال للْمُتَسَاوِمَيْن : أنتما بالخيار ؟ قال : نعم ، السائم في أن يرد أو يدع ، · الله على أن يوجب أو يدع . قلت : ألم يكونا قبل التساوم / هكذا ؟ قال : بلى . قلت : فهل أحدث لهما التساوم حكماً غير حكمهما قبله ، أو يخفي على أحد أنه مالك لماله إن شاء أعطاه ، وإن شاء منعه ؟ قال : لا ، قلت : فيقال لإنسان : أنت بالخيار في مالك الذي لم توجب فيه شيئاً لغيرك ، فالسائم عندك لم يوجب في ماله شيئاً لغيره ، إنك لتحيل فيما تجيب فيه من الكلام . قال : فلم لا أقول لك : أنت بالخيار في مالك ؟ قلت : لما وصفت لك . وإن قلت ذلك إلى مدة تركت قولك . قال : وأين ؟ قلت : وأنت تزعم أن من كان له الخيار إلى مدة ، فإذا اختار انقطع خياره كما قلت : إذا جعلته بالخيار يوماً ، فمضى اليوم انقطع الخيار . قال : أجل . وكذلك إذا أوجب البيع فهو إلى مدة ، قلت : لم ألزمه قبل إيجاب البيع شيئاً فيكون فيه يختار ، ولو جاز أن يقال : أنت ۱۹۲ / بالخيار في مالك ، ما جاز أن يقال : أنت بالخيار إلى مدة إنما يقال : أنت / بالخيار أبداً ، قال : فإن قلت : المدة أن يخرجه من ملكه ؟ قلت : وإذا أخرجه من ملكه ، فهو لغيره، أفيقال لأحد: أنت بالخيار في مال غيرك ؟

قال الشافعي فَطْفٌ : فقلت : أرأيت لو أن رجلاً جاهلاً عارضك بمثل حجتك ، فقال: قد قلت : المتساومان يقع عليهما اسم متبايعين ، وقد قال رسول الله على الله على الله على الله الله بالخيار ما لم يتفرقا ، والتفرق / عندك يحتمل تفرق الأبدان والتفرق بالكلام ، فإن تفرقا بأبدانهما فلا خيار لهما ، وعلى صاحب المال أن يعطى بيعه ما بذل له منه ، وعلى صاحب السلعة أن يسلم سلعته له بما استام عليه ، ولا يكون له الرجوع عما بذلها به إذا تفرقا. قال : ليس ذلك له ، قلت : ولا لك .

قال الشافعي رُطُنُّ : قال : أفليس يقبح أن أملك سلعتك وتملك مالي ، ثم يكون لكل واحد منا الرد بغير عيب ، أو ليس يقبح أن أبتاع منك عبداً ثم أعتقه قبل أن نتفرق، ولا يجوز عتقى وأنا مالك ؟

قال الشافعي رُطُّتُك : قلت : ليس يقبح في هذا شيء ، إلا دخل عليك أعظم منه .

٤٣٩ /ب

قال: وما ذلك ؟ قلت : أرأيت إن بعتك عبداً بألف درهم ، وتقابضنا وتشارطنا أتا جميماً ، أو أحدنا بالحيار إلى ثلاثين سنة ؟ قال : فجائز ، قلت : ومتى شاه واحد منا نقض البيع نقضه ، وربما مرض العبد ولم ينتفع به سيده ، وانتفع البائع بالمال ، وربما انتفع المبد ولم ينتفع به سيده ، وانتفع البائع بالمال ، وربما انتفع المبناع بالعبد حتى يستغل منه أكثر من ثمنة ، ثم يرده ، وإن كان أخذه بدين ولم ينتفع المبناع بالعبد حتى يستغل منه أكثر من ثمنة ، ثم يرده ، وإن كان أخذه بدين ولم رضى هذا (١) ، قلت : وإن أعتقه المبترى في الثلاثين سنة لم يجز ، وإن أعتقه المبائع جاز . قال : نعم ، قلت : فإنما جملت له الحيار بُستَّة رسول الله على أما لم يتفرقا ، ولو لما ذلك يكون في طوقة عين ، أو لا يبلغ يوماً كاملاً / لحاجة الناس إلى الوضوء ، أو لا يبلغ يوماً كاملاً / لحاجة الناس إلى الوضوء ، أو تقريم للصلاة ، وغير ذلك فقبحته ، وجعل له الحيار ثلاثين سنة براى نفسك فلم تقبيمه؟ قال : ذلك بشرطهما (٢) ، قلت : فمن شرط له رسول الله قلى أولى أن يثبت لم موصوف بائة درهم ؟ قال : فجائز ، قلت : وليس لى ولا لك نقض البيع قبل تفرق ؟ قال : فجائز ، قلت : وليس لى ولا لك نقض البيع بل تفرق ؟ قال : نعم ، قلت : أقليس قد وجب لى عليك شيء لم يكن لى ولا لك نقضه ، ثم انتقض بغير رضا واحد منا قلو ال نال : لا ، قلت : وإن نفرقنا قبل انقضناه السندلا بالسنة :

[ ١٤٤٦ ] أن النبي على نهى عن الدين بالدين .

1/118

قلت : فإن قال لك قاتل : أَهْلُ الحديث يوهنون هذا الحديث ، ولو كان ثابتًا لم يكن هذا دينًا ؛ لأنى متى شئت / أخذت منك دراهمى التى بعتك بها إذا لم أُسِمُّ لك

> (١) في ( ب ) : ﴿ رضى بهذا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) . (٢) في ( ص, ) : ﴿ سترطهما ﴾ .

[۱۶٤۲] قط: ( ۳ / ۷۱ ) کتاب البيوع ـ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى . عن موسى بن عقبة، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي 議 نبى عن بيع الكالم: بالكالئ ( أى الدين باللدين ) .

وهذا الحديث صححه الحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ( المستدرك ٢/ ٥٥).

وغلط البيهقى الدارقطنى والحاكم فى ذلك ، وقال : إنما هو موسى بن عبيدة الربدى . ( السنن الكبرى ه / ٧٩٠) .

روراه ابن عدى فى الكامل، و اهاله يموسى بن عبيدة الرياض، ونقل عن أحمد تضيف. قال: قتل لاحمد: [ إن تعبة بيروى عنه ، قتل : لو رأى شعبة ما إليامت لم يروعت . قال ابن عدى : والفصف عليه بين لوانظر إروالطافيل 0 / ٢٠٠ – ٢٣٧ \_ رقم ( ١٣٨٧ ) \_ ويلوغ المرام ٧ / ١٨٠٠ ٨٨ والتعليق عليه فى الهامش ] .

1/198

أجلاً / والطعام إلى مدته ، قال : لا يجور ذلك ، قلت : ولم وعليك فيه لمن طالبك أمران : / أحدهما أنك تجيز تبايع المتبايعين العَرْض بالنقد ولا يسميان أجلاً ، ويفترقان قبل التقابض ، ولا ترى به بأساً ، ولا ترى هذا ديناً بدين . فإذا كان هذا هكذا عندك احتمل اللفظ أن يسلف في كيل معلوم بشرط سلعة ، وإن لم يدفعها فيكون حالاً غير دين بدين ، ولكنه عين بدين . قال : بل هو دين بدين .

قلنا (۱) : فإن قال لك قائل : فلو كان كما وصفت أنهما إذا تبايعا في السلف فتفرقا قبل التقابض ، انتقض البيع بالتفرق ، ولزمك أنك قد فسخت العقدة المتقدمة الصحيحة بتفرقهما بابدانهما . والتفرق عندك في البيوع ليس له معنى، إنحا المعنى في الكلام، أو لزمك أن تقول في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ، وإن تفرقا بأبدانهما معنى يوجبه (۱۲)، كما كان لفرق مذين بابدانهما ، معنى ينتقف ، ولا تقول هذا .

[ ۱٤٤٧ ] قال الشافعي رَطِّتُي : فقال : فإنا روينا عن عمر أنه قال : البيع عن صفقة أو خيار .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قلت ؛ وما أثبتناه من (ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ إِنْ لَتَفْرَقُهُمَا مَعْنَى يُوجِهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>[</sup>۱۶۵۷] السنن الكبرى للبيهقى: ( ٥ / ٢٧٢ ) كتاب البيرع - ياب فى تضير بيع الحيار - من طريق حمين بن محمد المرونق ، عن شيال ، هن متصور ، عن محمد بن هيد الرحمن ، هن نافع ، هن عبد الما ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : و التا تبايع الرجلان فهما بالحيار ما لم ينفرقا ، أو يكون بيمهما عن خيار ، وكان عمر ، أو ابن عمر ياتكن اليع صفقة أو خيار .

همصف ابن أبى شية : ( ٤ / ٥٠٥ ) كتاب البيع ـ من كان يوجب البيع إذا تكلم به ـ عن ابن أبى والله عن الحجاج ، عن خالد بن محمد ، عن شيخ من بنى كنانة قال : سمعت عمر يقول : إنحا البيع عن صفقة أو خيار .

قال البيهقى : وروى عن مُطَرِّف بن طريف تارة عن الشعبى ، عن عمر ، وتارة عن عطاء بن أبى رباح، عن عمر ثرائجية : " البيع صفقة أو خيار ؟ .

قال: ٩ وكلاهما مع الأول ضعيف ؛ لاتقطاع ذلك ، فإن صبح فالمراد به ــ والله أعلم ــ بيع شرط فيه قطع الخيار، فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار ، وبيع لم يشترط فيه قطع الحيار ، فهما بالحيار ما دام لم عذقاً ».

قال : « وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر ، وأن اليح لا يجوز فيه شرط فقلع الحيار ، وأن المراد بيج الحيار : إما التخيير بعد البيع ، أو بيع شوط في خيار ثلاثة أيام ، فلا يتمقط خيارهما بالتخرق ؛ لكان الشرط » .

والصحيح أنه أراد به \_ والله أعلم \_ التخيير بعد البيع إلا أن نافعاً ربما عبر عنه ببيع الخيار ، وربما
 فسره ١.

قلت : أرأيت إذا جاء عن رسول الله ﷺ ما وصفت ، لو كان قال رجل من أصحابه قولا يخالفه ، ألا يكون الذى تذهب إليه فيه أنه لو سمع عن رسول الله ﷺ شيئاً لم يخالفه إن شاء الله تعالى ، وتقول قد يعزب عن بعضهم بعض السنن ؟ قال : بلى ، قلت : أفترى فى أحد مع النبى ﷺ حجة ؟ فقال عامة من حضره : لا . قلت : ولو أجزت هذا خرجت من عامة سنن النبى ﷺ ، فدخل عليك ما لا تعذر منه ، قال: فدعه، قلب : فليس بثابت عن عمر ، وقد رويتم عن عمر مثل قولنا:

زعم أبو يوسف عن مطرف ، عن الشعبى أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار(١).

قال الشافعي ولله : وهذا مثل ما روينا عن النبي ﷺ ، قال: فهذا منقطع قلت: وحديثك الذى رويت عن عمر غلط ، ومجهول ، أو منقطع ، فهو جامع جميع ما ترد(٣) به الاحاديث ، قال : لثن أنصفناك ما يثبت (٣) مثله ، فقلت : احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه ، وعمن حدثه ترك النصفة .

قال الشافعي ولله : وقلت له: لو كان كما رويت ، كان يمعي قولنا اشبه ، وكان خلاف قولك كله . قال : ومن أين ؟ قلت : أرأيت إذ رحمت أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار ، ألبس تزعم أن البيع يجب بأحد أمرين ، إما بصفقة ، وإما بغيار ؟ قال : بغير ، إما بصفقة ، وإما بغيار ؟ قال: بغير قلت : أفيجب البيع بالخيار والبيع بغير خيار ؟قال : نعم . قلت : ويجب /بالحيار ، قال : تريد ماذا ؟ قلت : ما يلزمك ، قال :وما يلزمني ؟ قلت : تزعم أنه يجب الحيار أمرين علمنا أنهما مختلفان ، كما يتجب الخيار بلا صفقة ؛ لأنه إذا زعم أنه يجب بأحد أمرين علمنا أنهما مختلفان ، كما تقول في المُرلي يفيء ، أو يطلق ، وفي العبد يجني يُسلَّم أو يُقُدِكَى ، وكل واحد منهما غير الآخر . قال : ما يصنع الخيار شيئاً إلا بصفقة تقدمه ، أو تكون معه ، والصفقة قلد عن الخيار فهي إن وقعت معها خيار أو بعدها ، أوليس معها ولا بعدها، وجبت قال : ندع / هذا ، قلت : نم بعد العلم بعلمك ـ إن شاء الله تعالى ، بأنك زعمت أن ما ذهبت إليه محال . قال : فما معناه عندك ؟ قلت : لو كان قوله هذا موافقاً لما روى أبو يوسف عن مطرف ، عن الشعبي عنه ، وكان مثل معنى قوله ، فكان البيع في معنى قوله ، فكان البيع عنى معنى قوله ، فكان البيع عنى معنى قوله ، فكان البيع

۱۱۶ /<u>ب</u> ظ(۳)

1/22 · ص ص ۱۹۳/ب ح

<sup>(</sup>١) انظر تخريج إلحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ٤ ما رد به الأحاديث .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ﴿ مَا يَثْبُتُ بِهِ مِثْلُهُ ﴾ .

عن صفقة بعدها تفرق ، أو خيار . قال بعض من حضر:ما له معنى يصح غيرها ، قال : 1/1 أما إنه لا يصح حديثه ، قلت : / أجل ، فلم استعنت به ؟ قال : فعارضنا غير هذا بأن قال: فأقول:

[ ١٤٤٨ ] إن ابن مسعود روى أن النبي ﷺ قال : ﴿ إذَا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار ، .

قال الشافعي رَجْائِينَهِ : وهذا الحديث منقطع عن ابن مسعود ، والأحاديث التي ذكرناها ثابتة متصلة ، فلو كان هذا يخالفها لم يجز للعالم بالحديث أن يحتج به على واحد منها ؛ لأنه لا يثبت هو بنفسه ، فكيف يزال به ما يثبت بنفسه ، ويشده أحاديث معه كلها ثابتة .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو كان هذا الحديث ثابتاً لم يكن يخالف منها شيئاً من قبل أن هذين متبايعان إن تصادقا على التبايع ، واختلفا في الثمن ، فكل (١) واحد منهما يختار أن ينفذ البيع ، إلا أن تكون دعواهما مما يعقد به البيع مختلفة تنقض أصله . ولم يجعل الخيار إلا للمبتاع في أن يأخذ ، أو يدع . وحديث البيع بالخيار جعل الخيار لهما معاً من غير اختلاف في ثمن ، ولا ادعاء من واحد منهما بشيء يفسد أصل البيع ولا ينقضه، إنما أراد تحديد نقض البيع بشيء جعل لهما معاً وإليهما ، إن شاءا فعلاه، وإن شاءا

(١) في (ص، جه، ت): ﴿ وَكَارِ ٢ .

<sup>[</sup>١٤٤٨]روى الشافعي هذا الحديث في السنن : ( ١ / ٣٣٢ - ٣٣٣ ـ رقم ٢٤٠ ) عن سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِذَا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار ، .

 <sup>♦</sup> ت : (٣ / ٦١ ) (١٢) كتاب البيوع \_ (٤٣ ) باب ما جاء إذا اختلف البيعان \_ عن قتيبة ، عن سفیان به . ( رقم ۱۲۷۰ ) .

وقال : هذا حديث مرسل ؛ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود .

<sup>★</sup>c: (٣ / ٧٨٠ \_ ٧٨٣ ) (١٧) كتاب البيوع والإجارات \_ ( ٧٤ ) باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم \_ من طريق حفص بن غياث ، عن أبي عميس ، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده عن الأشعث ، عن عبد الله نحوه . ( رقم ٢٥١١ ) .

 <sup>♦</sup> س: (٧/ ٣٠٢\_ ٣٠٣) (٤٤) كتاب البيوع \_ (٨٢) باب اختلاف المتبايعين في الثمن \_ من طريق حفص بن غياث ، عن أبيه ، عن أبي عميس ، عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، عن أبيه ، عن جده، عن عبد الله . ( رقم ٢٤٨ ).

<sup>+</sup>جه: ( ۲ / ۲۳۷ ) (۱۲) کتاب التجارات \_ (۱۹) باب البیعان یختلفان \_ من طریق هشیم ، عن ابن أبي ليلي ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن عبد الله . ( رقم ٢١٨٦ ) .

 <sup>♦</sup> المستدرك: ( ٢ / ٤٥ ) كتاب البيوع ـ من طريق حفص بن غياث به ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

قال الشافعي في الله الخيار لهما بعد تفرقهما من مقامهما . فإن قال : فما يغني يتموقا من مقامهما ، له الحيار لهما بعد تفرقهما من مقامهما . فإن قال : فما يغني عن لهي اللازم بالصفقة ، أو التفرق بعد الصفقة ؟ قبل : لو وجب بالصفقة استغني عن التغرق ، ولكنه لا يلزم / إلا بهما ، ومعني خياره بعد الصفقة كمعني الصفقة والتغرق ، وبعد التغرق فيختلفان في الثمن ، فيكون للمشترى الخيار ، كما يكون له الخيار بعد القبض ، وقبل التغرق ، وبعد زمان إذا ظهر على عيب . ولو جاز أن نقول : إنما يكون له الخيار إذا أختلفا في الثمن ، لم يجز أن يكون له الخيار إذا ظهر على عيب ، وجاز أن يلون حديث أشبه حديثا في حرف واحد لحروف أخر مثله ، وإن وجد لهما محمل يخرجان فيه ، فجاز عليه لبعض المشرقين ما هو أولى أن يجوز من هذا ، فإنهم قالوا :

[ ١٤٤٩ ] نهى رسول الله ﷺ عن التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل ، وعن المزابنة وهي :

(۱) في (ص) : ( على المتبايعان ) .

[ ١٤٤٩] سبق حديث النهى عن التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل فى حديث مالك بن أوس بن الحدثان . وقم [١٤٤٥] انظر الحديث كاملاً فى التخريج .

أما حديث النهى عن الرطب بالتمر ، والنهى عن المزابنة فمتفق عليه :

●★: ( ٧ / ١٠٠ ) (١٩٣ كتاب البيوع - (٨٥) باب يع المزابة ، وهي يع النمو بالنمو ويع الزيب بالكرم - هن بعي بن بكير ، هن الليث ، هن عليل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 霧 الله : لا تيموا النمو حتى يدو صلاحه ، ولا تيموا النمو بالنم ؛ . (دُم ١٩٢٣) .

قال سالم : وأخبرنى عبد الله ، عن زيد ثابت أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ، ولم يرخص في غيره . ( وقع ٢١٨٤) .

وعن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ﷺ أن رسول الله ﷺ نهى عن الزابنة ، والمزابنة : بيم التمر بالتمر كبلاً ، وبيم الكرم بالزبيب كبلاً . ( رقم ٢١٨٥) .

\*م: ( ٢ / ١٦١٩ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع \_ ( ١٤ ) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، عن اين عمر ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله 難رخص لصاحب العربة أن بيمها بخرصها من التمر . ( رقم . 7 / ١٥٣٩ )

ومن طريق محمد بن بشر ، عن عيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله أخبره ، أن النبي ﷺ نهىً عن المزابة ؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً ، وبيع العنب بالزبيب كيلاً وبيع الزبع بالحنطة كيلاً . ( رقم ٧٢/ ١٥٤٢ ) .

ومن طريق سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع الشعر حتى يبدو صلاحه ، ومن بيع الشعر بالشعر . ( رقم ٥٧ / ١٥٣٤ ) ( فى باب : النهى عن بيع الشعار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ٣ / ١١٦٧ ) .

1/110

الجُزَاف بالكيل من جنسها <sup>(١)</sup> وعن الرطب بالتمر .

فحرمنا المَرَايَل (٢) بَخَرْصِهَا من التمر ؛ لانها داخلة في هذا المعنى ، وزعمنا نحن ومن قال هذا القول من أصحابنا : أن العرايا حلال بإحلال النبي (٢) ﷺ ووجدنا للحديثين معنى يخرجان عليه ، ولجاز هذا علينا في أكثر ما يقدر عليه من الاحاديث .

قال الشافعي ثراثي : وخالفنا بعض من وافقنا في الأصل : أن البيع يجب بالتغرق والخية . والحية التيار إذا وقع مع البيع جاز ، فلبس عليه أن يخير بعد البيع / والحجة عليه ما وصفت من : أن النبي على خير بعد البيع (٤) ومن القياس إذا كانت بيماً ، فلا يتم البيع إلا بتغرق المتيايين ، وتفرقهما شيء خير عقد البيع ، يشبه \_ والله أعلم \_ أن لا يكون يجب بالحيار إلا بعد البيع ، كما كان التغرق بعد البيع ، وكذلك الخيار بعده .

قال الشافعى زاڭ : وحديث مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصْرِي (٥٠) عن النبى ﷺ يدل على أن التفرق بين المتبايعين تفرق الإبدان ، ويدل على غيره ، وهو موضوع في موضعه . قال :

[ ١٤٥٠ ] وحديث النبي ﷺ : ﴿ لَا يَبِعُ أَحَدُكُم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ﴾ يدل على أنه في

(١) للزابنة : هكذا فسرها الإمام الشافعى ، وفسرها جابر ثقيني بأنها بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلاً . (م:٣/ ١٧٤) .

وجاء في حديث عبد الله بن عمر 營 قل : نهى رسول الل 藝 من المزاية ؛ أن يبيع نموحاتله إن كانت نخلاً بنمر كبلاً ، وإن كان كرّماً أن يبيعه بزيب كبلاً ، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكبل طعاماً ، نهى عن ذلك كله .

(٦) الشوية: هي أن من لا تخل له من ذوى الحاجة يدرك الرطب ، ولا تقد بيده يشتري به الرطب لعباله ، ولا تقد بيده يشتري به الرطب لعباله ، ولا تقد لهم أن من موته تمر ، فيسم، إلى صاحب النخل ، فيقول له : بعني ثمر منظة أن نخلت إن المتحرب من رطبها من المتار بشعر تلك الخاصة المتخلات ؛ ليصيب من رطبها من المتار بشعر تلك الخاصة عند المتحرب من رطبها من المتار بقد من المتحرب في إذا كان دون خسسة أرسق . قاله إن الأثير في الفياية .

مع الناس . فرحص فيه إذا كان دون حصله اوسي . فانه ابن الدير في النهابية . (٣) انظر التخريج السابق . (٤) انظر الأحاديث السابقة في الباب السابق : • باب بيع الحيار • .

(ه) سق برقم [ ۱٤٤٥] .

[۱۵۰] هخ: ( ۲ / ۱۰۰ ) (۲۶) كتاب الديوع \_ ( ۵۸ ) ياب لا يسيع على بيم اخيه \_ عن على بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهرى ، عن سعيد بن اللسب ، عن الي هريرة أوائيته قال : نهي رسول الله ﷺ ان بيم حاضر لباد ، ولا تناجش ا ، ولا يتع الرجل على بع أخيه ، ولا يتخلب على خِطلة آخيه ، ولا تدال المراة طلاق آخيا اتكامًا على إنائها . ( رقم - ۲۱۲ )

٩ م: (٣/ ١١٥٤) (٢١) كتاب البيوع - (٤) باب غريم بيع الرجل على بيع أخيه - من يحيى بن
 يحي، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله 震 قال : ٩ لا يبع بعضكم على بيع
 بعض ٤. (رقم ١٤١٢/٧)

كتاب البيوع / باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول \_\_\_\_\_\_ ٢٣

معنى حديث أن النبي ﷺ قال : « المتبايعان بالخيار ، لأني لو كنت إذا بعث رجلاً سلعة 

تُسُوّى مائة ألف ، لزم / المشترى البيع حتى لا / يستطيع أن يتقضه ، ما ضرنى أن يبيعه 

رجل سلعة خيراً منها بعشرة . ولكن في نهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه دلالة على أن 

الرجل على بيع أخيه قبل أن يتفرقا ؛ لانهما لا يكونان متبايعين إلا بعد البيع . ولا يضر بيع 
الرجل على بيع أخيه إلا قبل التفرق ، حتى يكون / للمشترى الخيار في رد البيع وأخذه 

الرجل على بيع أخيه إلا قبل التفرق ، حتى يكون / للمشترى الخيار في رد البيع وأخذه 

المسترى الخيار في رد البيع وأخذه والمناسقة المناسقة الم

يبيع على بيع أخيه قبل أن يتفرقا ؛ لأنهما لا يكونان متيايعين إلا بعد اليبع . ولا يضر بيع الرجل على بيع أخيه إلا قبل التفرق ، حتى يكون / للمشترى الحيار في رد البيع وأخذه فيها لتلا يفسد على البائع ، ولعله يفسد على البائع ثم يختار أن يفسخ البيع عليهما معاً . ولو لم يكن هذا لم يكن للحديث معنى أبداً ، لأن البيع إذا وجب على المشترى قبل التفرق أو بعده ، فلا يضر البائع من باع على يمه ، ولو جاز أن يجعل هذا الحديث على غير هذا جاز ألا يصير الناس إلى حديث إلا أحاله (١) غيرهم إلى حديث (٢) غيره .

۲۱۷/ب جـ ۱/۱٤۷ ۱ ۲ (۳)

[٤]/ باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول مواله المراد م

[۱٤٥١] أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب، عن أبي مسعود الأنصارى : أن سول الله عليه المسعود الأنصارى : أن رسول الله عليه نهى عن ثمن الكلب ومهر البَّنِي وخُلُوان الكاهن .

قال : قال مالك : فلذلك كُره (٣) بيع الكلاب الضوارى وغير الضوارى (٤) .

(١) في (ب) : ﴿ إِلَّا أَحَالُهُم ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

(٢) في (ص ، ظ ) : ﴿ إِلَى غَيْرِه ﴾ دون ذكر : ﴿ حديث ﴾ .

(٣) فى (ب) « فلذلك أكبره . . ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) وفى · ج : « فلذلك كبره » . (غ) فى الموطأ : ( الموضع السابق ٢ / ٦٥٧ ) قال مالك : أكبره ثمن الكلب الضارى وغير الضارى ؛ لنهى الرسول 難 عن ثمن الكلب .

ومن طریق عبید الله ( ابن عمر ) ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبی 纖 قال : و لا یبع الرجل علی بیم اخیه ، ولا یخطب علی خطبة آخیه » . ( رقم ۸ / ۱۶۱۲ ) .

ومثال السيع على البيع : أن يقول لمن اشترى شيئا في منة الخيار : افسخ هذا البيع ، وأنا أبيمك مثله بأرخص من ثمت ، أو أجود منه بشمت ، ونحو ذلك ، أو يقول للبائع في مدة الخيار : افسخ هذا السيع وأنا أشتريه منك باكتر من هذا الشمن ، ونحو هذا .

[٤٥١] ﴿ طَ : ( ٢ / ٢٥ ) (٣٦) كتاب البيوع ـ (٩٦) باب ما جاء في ثمن الكلب (رقم ٦٨ ) . وفيه : يعنى بمهر البغى ما تعطه المرأة على الزنا ، وحلوان الكاهن رشوته ، وما يعطى على أن يكنهن .

\* خ: ( ۲/ ۱۱۳) ( ۲۶ ) کتاب البيوء ( ۱۱۳) ياب ثمن الكلب ـ عن عبد الله بن يوسف عن مالك به . ( رقم ۲۲۲۷ ) .

\* م : ( " / ۱۱۹۸) (۲۲) (۲۲) كتاب الماقاة ـ (٩) باب تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ، ومهر البغى ـ عن يحي ، عن مالك به .

[ ۱٤٥٢ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضاريًا (١٠ ، نقص من عمله كل يوم قبراطان » .

ت

[ 1404 ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن المحمد : أن / رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب .

قال الشافعي رَطِّينيه : وبهذا نقول : لا يحل للكلب ثمن بحال ، وإذا لم يحل ثمنه

<sup>(</sup>١) ضاريًا : أي مُعَلِّمًا للصيد ، معتادًا له .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِي وَرَبِ هَذَا الْمُسجِدِ ﴾ : أي نعم ورب هذا المسجد .

<sup>[</sup>۲۵۷] \* ط: ( ۲ / ۹۲۹ ) (۵۶) كتاب الاستثنان \_ (٥) باب ما جاء في أمر الكلاب ( رقم ١٣) .

 <sup>♦</sup> خ : ( ٣ / ٥٣ ) (٧٧) كتاب اللبائح والصيد \_ (٦) باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية \_

عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٥٤٨٢ ) .

م ( ۲ / ۱۲۰۱ ) (۲۲) کتاب المساقاة \_ (۱۰) باب الأمر بقتل الکلاب وبیان نسخه وبیان تحریم
 افتناتها إلا لصید أو زرع أو ماشیة أو نحو ذلك \_ عن یحیی بن یحیی ، عن مالك به . ( رقم ۰ / رقم ده /

١٥٧٤ ) . [١٤٥٣] ♦ ط: ( الموضع السابق ) ـ رقم (١٢) ، ولفظه في الموطأ : ١ من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعًا ولا

ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط 4 . ﴿ مَنْ ( ٢ / ١٥٣ ) (١٤) كتاب الحرث والمزارعة \_ (٣) باب اقتناء الكلب للحرث ـ عن عبد الله بن

يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٢٣٢٣ ) .

م : ( ٣ / ٤ / ٣ ) (٢٧) كتاب المساقاة ـ الباب السابق ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . ( رقم رحم )

<sup>[\$0\$1] \*</sup> ط: ( الموضع السابق ) ـ رقم (١٤) .

<sup>€</sup> خ : ( // 120 هـ هـ / الموضع السابق ) ـ رقم ۱۲/ ) . ♦ خ : ( // 284) (٥٩) كتاب بدء الخلق ـ (١٧) باب إذا وقع الذياب في شراب أحدكم فليغمسه؛ فإن

في إحدى جناحيه داه وفي الأخرى شفاء \_ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به . (رقم ٣٣٢٣) .

<sup>♦</sup> م: (٣/ ١٢٠٠) للوضع السابق . عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . (رقم ٣٣ / ١٥٧٠) .

لم يحل أن يتخذه إلا صاحب صيد أو حرث أو ماشية ، وإلا لم يحل له أن يتخذه ، ولم يكن له إن قتله أخذ ثمن ، إتما يكون (١) الشمن فيما قتل مما يملك ، إذا كان يحل أن يكون له في الحياة ثمر يُشتَرَى به وبياء .

قال : ولا يحل اقتناؤه إلا لصاحب صيد ، أو زرع ، أو ماشية ، أو ما كان في معناه ، لما جاه فيه عن رسول الله ﷺ بقتل الكلاب يدل على أنها لو صلحت أن يكون لها أثمان بحال لما جاز قتلها ، ولكان لمالكها بيمها ، فيأخذ أثمانها لتصبر إلى من يحار له قنيتها .

£(7)

/ قال : ولا يحل السلف (٢) فيها ؛ لانه بيع ، وما أخذ في شيء بملك فيه بحال معجلاً، أو مؤخراً ، أو بقيمته في حياة أو موت ، فهو ثمن من الاثمان . ولا يحل للكلب ثمن ؛ لما وصفنا من نهى / النبي على عن ثمنه . ولو حل ثمنه حل حُلُوان الكاهن ، ومُهْر البَعْيَ .

[ ۱٤٥٥ ] قال : وقد قال النبي ﷺ : ﴿ مَن اقتنى كَلَبًا إِلَا كُلُّب صِيد أَو زرع أَو ماشية نقص كل يوم من عمله قيراطان » .

[ ١٤٥٦ ] وقال : ﴿ لَا تَدْخُلُ الْمُلاثَكَةُ بِيتًا فَيْهُ كُلِّبُ وَلَا صُورَةً ﴾ .

(١) في ( ص ) : ﴿ إِمَّا يَكُونَ لُهُ النَّمِنَ ﴾ .

(٢) في (ب، ت): « السلم » وما أثبتناه من ( ص ، م ، جد ، ظ ) .

[1604] ★خ: (٧ / ١٥٢ ـ ١٥٢ ) (١٤) كتاب الحرث والمزارعة ـ (٣) باب افتناه الكلب للحرث ـ عن معاذ ابن فضالة ، عن هشام ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ؤشخي قال : قال رسول الله ﷺ : ( من أمسك كليا فإنه يتقص كل يوم من عمله قيراط ، إلا كلب غنم ، أو حرث، أو - د . •

وقال أبو حازم عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : ﴿ كلب صيد أو ماشية ، ( رقم ٢٣٢٢ ) .

♦ : ( ٢٠/٣/٢ ) ( ٢١٢) كتاب للساقة . (١٠) ياب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ، وبيان تحريم استانها إلا لصيد أو زوع أو ماشية وتحو ذلك . من طريق يونس ، عن باين شهاب ، عن سعيد بن المسبب ، عن أبي هريزة ، عن رسول الله ﷺ قل : « من اتشي كلاً إلى يكلب صيد ولا ماشية ، ولا أرض في يقص من ناجره في إطلاق كل يوم ، . (قرة ٧٥ / ١٩٧٥ ) .

وعن معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 選 : امن اتخذ كلباً إلا كلب ماشية ، أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ، . ( رقم ٥٨ / ١٥٧٥).

[١٤٥٦] ﴿ حَ : ( ٢ / ٢٧) ) ( ٥٩ ) كتاب بله الحلق \_ (٧) باب إذا قال أحدكم : ﴿ آمِن ۗ ٠ . . . ـ عن ابن مقاتل، عن عبد الله ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن أبى طلحة يقول : صمعت رسول الله ـ ﷺ يقول: ﴿ لا تدخل الملاككة بيّا فيه كلب ولا صورة قائبل ﴾ قال: وقد نصب الله عز وجل الخنزير فسماه (١) رجسًا وحرمه ، فلا يحل أن يخرج له ثمن معجل ولا مؤخر ، ولا قيمة بحال . ولو قتله إنسان لم يكن فيه قيمة ، وما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته ؛ لأن القيمة ثمن من الأثمان .

قال : وما كان (٢) فيه منفعة في حياته بيع من الناس غير الكلب والخنزير ، وإن لم يحل أكله فلا بأس بابتياعه ، وما كان لا بأس بابتياعه لم يكن بالسلف فيه بأس ، إذا كان لا ينقطع من أيدى الناس. ومن ملكه فقتله غيره فعليه قيمته في الوقت الذي قتله فيه. وما كان منه مُعلَمًا فقتله مُعَلَّمًا فقيمته مُعَلَّمًا ، كما تكون قيمة العبد مُعَلَّمًا . وذلك مثل الفهد يُعلُّم الصيد. ، والبازى والشاهين (٣) والصقر وغيرها من الجوارح المعلمة . ومثل الهرّ والحمار الإنسى والبغل وغيرها مما فيه منفعة حيًّا ، وإن لم يؤكل لحمه .

قال : فأما الضبع والثعلب فيؤكلان ويباعان ، وهما مخالفان لما وصفت ، يجوز فيهما السلف إن كان انقطاعهما في الحين الذي يسلف فيهما مامونًا ، الأمانُ الظاهر عند الناس . ومن قتلهما وهما لأحد غرم ثمنهما ، كما يغرم ثمن الظبَى وغيره من الوحش الملوك غيرهما .

قال الشافعي: وكل ما لا منفعة فيه من وحش مثل: الحدأة ، والرَّخَمَة (٤) ، والبُّغَاثة (٥) ، وما لا يصيد من الطير الذي لا يؤكل لحمه ، ومثا, : اللُّحكَاء (٦) ، والقَطَا(٧) ، والحَنَافس وما أشبه هذا فأرى \_ والله تعالى أعلم \_ ألا يجوز شراؤه ولا بيعه بدِّين ولا غيره، ولا يكون على أحد لو حبسه رجل عنده فقتله رجل له قيمة ، وكذلك الفار والجرُّذان(٨) والوُّرْغَان ؛ لأنه لا معنى للمنفعة فيه حيا ولا مذبوحًا ولا ميتًا ، فإذا

(١) في (ص، ج، م، ظ): ( فأسماه » .(٢) في (ص، ج، م، ظ): ( وما كانت » .

(٣) الشاهين : طائر من جوارح الطير ، وسباعها ، وهو من جنس الصقر .

(٤) الرَّحْمَ : طَائر غزير الريش ، أبيض اللون مبقع بسواد ، له منقار طويل ، وجناح طويل ( وانظر باب ما حرم بدلالة النص من كتاب الأطعمة ) .

(٥) البغاث : طائر أبغث اللون ، أصغر من الرخم ، بطيء الطيران ، جمعه بغثّان .

(٦) اللحكاء : دوية من الزواحف زرقاء ، وليس لها ذنب طويل ، وقوائمها خفية .

(٧) القَطَّا : ضرب من الطير كالحمام ، الواحدة قطاة ، ويجمع أيضًا على قطوات . ( مصباح ) . (٨) الجرذان : جمع جُرَدَ : وهو الذكر من الفأر ، وقالَ بعضهم : هو الضخم من الفيران ، ويكون في الفلوات، ولا يألف البيوت .

<sup>(</sup> رقم ۲۲۲۵ ) .

<sup>♦</sup> م: ( ٣ / ١٦٦٥ ) (٣٧) كتاب اللباس والزينة \_ (٢٦) باب لا تد ل الملائكة بيئًا فيه كلي ولا صورة \_ من طریق ابن وهب، عن یونس ، عن ابن شهاب به . ( رقم ٨٤ / ٢١٠٦ ) .

كتاب البيوع / باب الخلاف في ثمن الكلب \_\_\_\_\_\_\_\_٧

اشترى هذا أشبه أن يكون أكل المال بالباطل ، وقد نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل ؛ لأنه إنما أجيز للمسلمين بيع ما انتفعوا به ماكولاً ، أو مستمتمًا به فى حياته لمنفعة تقع موقعًا ، ولا منفعة فى هذا تقع موقعًا ، وإذا نهى عن بيع ضراب الفحل ، وهو منفعة إذا تم ؛ لانها ليست بعين / تملك لمنفعة \_ كان ما لا منفعة فيه بحال أولى أن المنفعة إذا تم ؛ لانها ليست بعين / تملك لمنفعة \_ كان ما لا منفعة فيه بحال أولى أن المنفعة عندى ، والله تعالى أعلم .

#### . [٥] باب الخلاف في ثمن الكلب

/ قال الشافعي ثرائي : فخالفنا بعض الناس فأجاز ثمن الكلب وشراءه ، وجعل على من قتله ثمنه ، قلت له : أفيجوز أن يكون رسول الله ﷺ بعرم ثمن الكلب ، وتجمل له ثمنًا حيا أو مينا ؟ أو يجوز أن يأمر رمسول الله ﷺ بقــتل الكلاب ولها أثمان يغرمها / قاتلها ؟ أيأمر رسول الله ﷺ بقال ما غرمه قاتله أثم من قتله ؟ لاته استهلاك ما يكون ما لأ لمسلم ، ورسول الله ﷺ لا يأمر بماثم .

وقال قائل : فإنا إنما أخذنا أن الكلب يجوز ثمنه خبراً وقياساً ، قلت له: فاذكر الحبر، قال :

[ ۱٤٥٧ ] أخبرني بعض أصحابنا ، عن محمد بن / إسحاق، عن عمران بن أبي أنس: أن عثمان أغرم رجلاً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً .

قال : وإذا جعل فيه مقتولاً قيمة، كان حيًّا له ثمن ، لا يختلف ذلك .

قال : فقلت له : أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنت لم تصنع شيئاً في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله ﷺ ، والثابت عن عثمان خلافه ، قال : فاذكره ، قلت:

[ ١٤٥٧ ] هذا الأثر لبس من رواية الإمام الشاقعي ، وإنما من رواية مناظر، ولم أعنر عليه في غير الأم . وقد رواه البيض من طريق الشاقعي في المعرفة ( ٤ / ٣٦٦ ) وفي السنز الكبري( ١/ ٧.٩ ) تـم

هذا الذى روى عن عثمان ولطني في تنصين الكلب منقطع ، وقد روى من أوجه أخر عن يحيى ابن سعيد الانسارى أنه ذكره عن عثمان في قضية ذكرها منقطعة . وربما كانت هذه القضية هم ما نقله ابن التركماني عن ابن عبد البر أنه ظهر بالمدينة اللعب بالحمام،

. والمهارفة بين الكلاب ، فأمر عمر وعنمان بقل الكركماتي عن ابن عبد البر أنه ظهر بالمدينة اللعب بالحمام، والمهارفة بين الكلاب ، فأمر عمر وعنمان بقتل الكلاب ، وذيح الحمام ، قال الحمد : مسعت مصاد غير مرة يقول في خطيت يقول : انتظرا الكلاب وافيموا الحمام . ( هامش السن 1 / ١٢ ط . علمية ).

۱٤۷ /ب

۲ / ب ت ۲۱۸ / ب

٤٥٨ /ب

[ ١٤٥٨ ] أخبرنا الثقة ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : سمعت عثمان بن عفان
 يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب .

قال الشافعى رهى : فكيف يأمر (١) بقتل ما يغرم من قتله قيمته ؟ قال : فأخذناه قياساً على أن رسول الله ﷺ لم ينه صاحب الزرع ولا الماشية عن اتخانه . وذكر له صيد الكلاب، فقال فيه ، ولم ينه عنه ، فلما رخص فى أن يكون الكلب مملوكاً كالحمار حل ثمنه ، ولما حل, ثمنه كانت قيمته على من قتله

قال: فقلت له : فؤنا أباح رسول الله ﷺ تنخذه لصاحب الزرع والماشية ، ولم ينه عصاحب الصيد ، وحرم ثمنت ، فايهما أولى بنا وبك وبكل مسلم : أن يتبعه في القولين فيُحرَّم (٢) ما حرم ثمنه ، ويُمثل الكلاب على من لم يبح له اتخاذها كما أمر بقتلها ، ويُسح اتخاذها لمن أباحه له ،ولم ينهد عنه ، أو يزعم أن الاحاديث فيها تضاد ؟

قال: فما تقول أنت ؟ قلت : أقول الحق إن شاه الله تعالى: إثبات الاحاديث على ما جاءت كما جاءت إذا احتملت أن تتبت كلها ، ولو جاز ما قلت من طرح بعضها لبعض جاز عليك ما أجزت لنفسك . قال: فيقول / قائل : لا نعرف الاحاديث . قلت : إذا كان يأثم بها من اتخذها لا أحل لاحد اتخاذها ، وأقتلها حيث وجدتها ، ثم لا يكون أولى بالصواب منه . قال: أفيجوز عندك أن يتخذها متخذ ولا ثمن لها ؟ قلت : بل لا يجوز فيها غيره لو كان أصل اتخاذها حلالاً حلت لكل أحد ، كما يحل لكل أحد اتخاذ الغنم (؟) والحمر والبغال . ولكن أصل اتخاذها محرم إلا يموضم ، كالضرورة لإصلاح الماش ؟ لاني لم ياح لبعض وون بعض .

قال : ومثل ماذا ؟ قلت : الميتة والدم مباحان لذى الضرورة ، فإذا فارق الضرورة عاد أن يكونا مُحرَّمَّنَ عليه بأصل تحريمهما . والطهارة بالتراب مباحة في السفر لمن لم يجد ماء ، فإذا وجده حرم عليه الطهارة بالتراب ؛ لأن أصل الطهارة إنما هي بالماء ، ومحرمة بما خالفه إلا في الضرورة بالإعواز والسفر أو المرض . وكذلك <sup>(4)</sup> إذا فارق رجل اقتناء 1/120

<sup>(</sup>١) في (ص) : ٤ فكيف تأمر ٤ .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) كل هذه المضارعات بالناء في أولها ، إلى قوله : ٩ أو يزعم ٤ وما أثبتناً ه من ( ص ، م ، ظ ) .
 (٣) د الغنم ٤ : ليست في (ب) ، وأضفناها من ( ص ، ج ، م ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ٩ ولذلك ؟ وما أثبتناه من ( ص ، ج ، م ، ظ ) ، وفي ( ت) : ٩ وكذا ؟ .

<sup>[</sup> ١٤٥٨ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

وقد رواه البيهتي من طريقه في السنن الكبري ( ٦ / ٧ ) والمعرفة ( ٤ / ٣٩٧ ) .

44 .

الكلب للصيد ، أو الزرع أو الماشية ، حرم عليه اتنخاذها. قال: فلم لا يحل ثمنها في الحين الذي يحل تمنها والحين الذي يحل اتخاذها? قلت : لما وصفت لك من أنها مرجوعة على الأصل ، فلا ثمن لمحرم في الأصل، وإن تنقلب (١) حالاته / يضرورة أو بمنفعة (٢) فإن إحلاله خاص لمن أيح له .

1/14 ->

قال: فأرجدني مثل ما / وصفت . قلت : أرأيت دابة الرجل ماتت فاضطر إليها بشر ، أيحل لهم كلها ؟ قال : نعم . قلت : أفيحل له يعها منهم أو لبعضهم ، إن سبق بعضهم إليها ؟ قال : إن قلت : ليس ذلك أن ، قلت : فقد حرمت على مالك اللبانة بيعها ، قال (?) : وإن قلت : نعم ، قلت : فقد أحللت يع للحرم .قال : نعم ، قلت : فقد أحللت يع للحرم .قال : نعم ، قلت : فؤ لل : فأك ل : في الحين اللتي أبيع لهؤلام أكل : فأل : فأن ينم أنها ؟ قال : لا ، قلت : فؤل لم يدلك على النهى عن ثمن الكلب إلا ما وصفت لك ، انخي أن يدلك .

عليك اتخاذها ، وحل لك أن تفسدها بملح وماه وغير ذلك ما يصيرها خلا ، وزعمت أن رجلاً لو أهراقها وقد أفسدها قبل أن تصير خلا لم يكن عليه في ثمنها شيء ؛ لأنها لم على بعد عن المحرم فتصير عيناً غيره . وزعمت أن ماشيتك لو موتت حل لك سلخها وحبس جلدها ، وإذا دبغتها حل ثمنها . ولو حرقها رجل قبل أن تدبغها لم يكن عليه فيها / قيمة ؟ قال : إنى لا أقول هذا ، ولكن (٥) أقول : إذا صارت خلاً وصارت مدبوغة، كان لها ثمن ، وعلى من حرقها قيمته . قلت : لانها تصير عندك عيناً / حلالاً لكل أحد ؟ قال : لا ، إلا لكل أحد ؟ قال : لا ، إلا بالمنجة أشيه ، والميتة فيها أثرم . قلت : وهذا بالمضورة ، أو طلب المنفعة ، والكلاب بالميتة أشيه ، والميتة فيها أثرم . قلت : وهذا بالمين الحين الخين الذي يحرل لك فيه حيس الحمر والجلود ، قائد لا عيرا في ذلك الحين للنجن الذي يحرل لك فيه حيس الحمر والجلود ، قائد لا عيرا في ذلك الحين

قال : أفتوجدني غير هذا أقوله ؟ قلت : نعم ، زعمت أنه لو كان لك خمر حرم

1/209

1٤٥ / ب

لها ثمناً ؟ قال : أجل . قال الشافعي نؤلئي :ثم حكى أن قائلاً قال : لا ثمن لكلب الصيد ولا الزرع ؛ / لان

1/184

(١) في ( ت ) : ﴿ وَأَنْتَ تَقَلُّبُ حَالَاتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : ٩ أو منفعة > وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ظ ) ، وفي (م) : ٩ لضرورة أو لمنفعة > . (٣) و قال > : ليست في (ب) ، وما أثبتناه من (ص ، جـ ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ وَلُو أَحْرَقُهَا ﴾ وفي (ت) : ﴿ فَلُو أَحْرَقُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>ه) نبي (ب، ت، ظ) : د ولکني ؛ ، وما أثبتناه من (ص، ج، ، م) .

النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب جملةِ ، ثم قال : وإن قتل إنسان لآخر كلباً غَرِمَ ثمنه؛ لائه أنسد عليه ماله .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وما لم يكن له ثمن حيًا بأن أصل ثمنه محرم ، كان ثمنه إذا قتل أولى أن يبطل ، أو مثل ثمنه حيًا . وكل ما وصفت حجة على من حكيت قوله ، وحجة على من قال هذا القول ، وعليه زيادة حجة من قوله : من أنه إذا لم يحل ثمنها في الحال التي أباح النبي ﷺ اتخاذها ، كان إذا قتلت أحرى ألا يكون بها حلالاً .

قال: فقال لى قائل: فإذا أخصى رجل كلب رجل أو جدعه ؟ قلت: إذا لم يكن له ثمن ، ولم يكن على من قتله قيمة ، كان فيما (١) أصيب مما دون القتل أولى (٢) ولم يكن عليه فيه غرم ، وينهى عنه ويؤدب إذا عاد (٣) .

## باب (٤) الربا [٦] / باب الطعام بالطعام

۱۷۳ /ب

1/171

[ ١٤٥٩ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحَلَمَان النَّمْرِي : / أنه النَّمس صرفاً بماتة دينار ، قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا (٥) حتى اصطرف منى وأخذ الذهب يُقُلِّبُها في يده ، ثم قال : حتى تأتي خازني أو خازني .

قال الشافعي ثرائي : أنا شككت بعد ما قرآته عليه ـ وعمر بن الخطاب ثرائي يسمع، فقال عمر : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبرُّ بالبُّر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير ربالشعير ربا إلا هاء وهاء ؟ .

<sup>(</sup>١) في (ص ، ج ، ظ ) : ( عا أصيب ) وفي (ج ) : ( عن أصيب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، جد ، ظ ) : ﴿ أَقَلِ ، بِلَكَ : ﴿ أُولِي ، .

<sup>(</sup>٣) أدخل الإمام البلقينى بعد هذا الباب أبوابا جمعها من مواضع من الأم ، ومن اختلاف الحديث ، وهى موجودة فى مواضعها تما يؤدى إلى تكوارها وطابعواب) قد ذكروها فى الهامش ، ولكننا أثرنا عدم التكوار وستثنى الفهارس عن ذلك إن شاء الله عز وجل وتعالى .

 <sup>(</sup>٤) كلمة ( باب الربا ) أضافها البلقيني عنواناً على أبواب من الربا . وقدم وأخر كعادته .

 <sup>(</sup>٥) تراوضنا: تجاذبنا البيع والشراء .

<sup>[</sup> ١٤٥٩ ] سبق برقم [ ١٤٤٥ ] وخرج هناك .

1/٤٧٦

[ ۱٤٦٠ ] أخبرنا الشافعي (١) قال : إخبرنا سفيان بن عينة ، عن الزهرى ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر بن الحطاب أولي : / أن رسول الله ﷺ قال : «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والنمر بالنمر ربا إلا هاء

[ ١٤٦١ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب ، عن

(1) في (ص) : ( قال الشافعي ) بدل : ( أخبرنا الشافعي ) .
 (٢) ( والشعير بالشغير رباً إلا هاء وهاء ) : ساقطة من (ص) .

وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » (٢) .

[١٤٦٠] هذه رواية للحديث السابق ، وقد أخرجها الشيخان من طريق سفيان :

(رقم ۸۰ / ۱۵۸۷ ) .

\* خ : ( ۲ / ۹۸ ) (۲۶) کتاب البیوع \_ ( ۶۵ ) باب ما یذکر فی بیع الطعام والحکرة \_ عن علی ، عن سفیان عن عمرو بن دینار عن الزهری وعن سفیان عن الزهری به . ( رقم ۲۱۲۶) .

هم: ( ٣ / ١٣١ ) (٢٢) (٢٢) كتاب المساقاة ـ (١٥) باب الصرف ، وبيع اللهب بالورق نقدا ـ من طرق عن ابن عينة عن الزهرى به ، إحالة على حديث الليث الذي سبق تخريجه في [ ١٤٤٥ ] . (رقم ٧٩/ ١٨٥٦ ) .

[1411] م : ( ۲ / ۱۲۰ / ۱۲۱۱ ) ( ۲۲) كتاب المساقات (۱۵) باب الصرف ، وبيع الذخب بالورق تغداً \_ عن عبيد الله بين عمر القراريري ، من حماد بين رياء ، من أيوب ، من أيوب ، عن أيق الله: قال : كتب بالشام في حافظة فيها مسلم بن يَسَار ، فيجاء أبر الأشعث ، قال : قالوا : أبر الاشتث ، أبر الأشعث ، فجلس، فلشك أن : حدث أشانا حديث عيادة بن الساست ، قال : نهم . فذكر نحوه . وفيه تفد

وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر جميعاً ـ عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه . ( الرقم نفسه ) .

ومن طريق وكيع ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث عن عبادة ابن الصاحت نحوه ( رقم ۸۱ / ۱۰۵۷) وفيه: \* فإذا اختلفت هذه الأصناف فيمعوا كيف شئتم إذا كان يدا يبده .

 قال البيهقى: الرجل الآخر يقال: هو عبد الله بن عبيد ، قاله سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين عنهما .

وزعموا أن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة نفسه ؛ إنما سمعه من أبى الأشعث الصنعاني عن عبادة ( المعرفة ٤ / ٢٨٨ ) . هذا وقد روى الشافعي في السنن هذا الجديث مع قصة، كما عند مسلم. قال: أخيرنا عبد الوهاب ،

هذا وقد روى الشافعي في السنن هذا الحديث مع قصة، كما عند مسلم. قال: أخبرنا عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الاشعث الصنعاني : أنه قدم أناس في إمارة معاوية <del>"وفائي"</del> يبيعون آتية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت ... فذكر مثا, ما هنا .

واغبرنا عبد الرهاب بن عبد للجيد ،عن أيوب السُّخيتانى ،عن أبي قلابة .عن أبي الأشعث قال : كما فى غزاة طبنا معار ، فاصبا ذهبا ونفقة ، فالر معارية رجيلاً أن يسيمها الناس فى أطبيانهم، قال : فسارع الناس فيها ، فقام عبادة بن الصلت فنهاهم ، فردوها ، فألى الرجيل معارية ، فشكا إليه ، فقام معارية خطيا ، وفعال :ما بال رجال يعتشرن عن رسول الله ﷺ اعارت بكليمير فيها عمل- أيوب، عن مسلم بن يسار ورجل آخر ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال : لا تتيموا الذهب بالذهب ، ولا الوَرق بالوَرق ، ولا البَّرَّ بالبُّرَ ، ولا الشعير بالشعير ، الشعير بالشعير ، ولا الله باللم بالمح إلى الله بالمح ولا الملم بالمح ، والمح بالمح ، والمح بالمح ، والمح بالشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والمح بالتمر ، ينا بيد . يك يت شته ، قال : ونقص أحدهما التمر أو الملح .

قال الشافعي رحمه الله : ويهذا نأخذ ، وهو موافق للأحاديث في الصرف ، ويهذا تركنا قول من روى :أن لا ربا إلا في نسيئة ، وقلنا : الربا من وجهين في النسيئة ، والنقد . وذلك أن الربا منه يكون في النقد بالزيادة في الكيل والوزن ،ويكون في الدَّيْن بزيادة الأجل، وقد يكون مم الأجل زيادة في النقد .

قال : وبهذا نأخذ .

والذى حرم رسول الله ﷺ الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد : الذهب والورق، والحنطة والشعير ، والتمر والملح .

قال : والذهب والورق مباينان لكل شىء ؛ لانهما أثمان كل شىء ، ولا يقاس عليهما شىء من الطعام ولا من غيره .

قال الشافعي رحمه الله: فالتحريم معهما من الطعام من مكيل كله مأكول.

قال: فوجدنا المأكول إذا كان مكيلا ، / فالمأكول إذا كان موزوناً في معناه ؛ لانهما مأكولان معاً . وكذلك إذا كان مشروباً مكيلاً أو موزونا ؛ لان الوزن أن يباع معلوماً عند البائع والمشترى ، كما كان الكيل معلوماً عندهما . بل الوزن أقرب من الإحاطة لبمد تفاوته من الكيل . فلما اجتمعاً في أن يكونا مأكولين ومشروبين ، وبيعاً معلوماً بمكيال أو ميزان ، كان معناهما معنى واحداً ، فحكمنا لهما حكما واحداً . وذلك مثل حكم اللهمب والفضة ؛ لان مخرج التحريم والتحليل في الذهب والفضة والبر والشعير والتم

1/ 1VE

<sup>(</sup>١) سُواء بسواء: قال الأزهرى: أي لا يجوز إلا مستويًا بمستوٍ ، لا فضل في أحلهما على الآخر .

<sup>(</sup>۲) عيتًا بعين: أى حاضرًا بحاضر .

رسول الله 養 لم نسمها ، فقدم عبادة فقال : والله لتحدثن عن رسول الله 養 وإن كره معارية ،
 قال رسول الله 養 : « لا تبيعوا الذهب بالذهب . . . إلغ ، . ( السنن ١ / ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ) . ( وقم ٢٧٤ ـ ٣٧٤ ) .

قال البيهقي : ورواه الأشجعي عن الثوري مفسرًا في الأصناف إذا اختلفت .

وقد روى ذلك فى السنن الكبرى ( ٥ / ٢٨ ) : وقيه : • فإذا اختلفت هذه الاصناف فيجوها يدًا بيد كيف شتم ولا باس به: الذهب بالفضة يدًا بيد ، كيف شتم ، والبر بالشعير يدًا بيد كيف شتم ، والملح بالتمر يدًا بيد ، كيف شتم • .

والنوى فيه ؛ لأنه لا صلاح له إلا به . والملح \_ واحد لا يختلف . ولا نخالف (۱) في شيء من الأحكام ما نصت السنة من الماكول غيره وكل ما كان قياساً عليها ، ها هو في معناها ، وحكمه حكمها ، لم نخالف (۱) بين أحكامها . وكل ما كان قياساً عليها ، ها هو في معناها ، وكان الله خكمها : من الماكول ، والمشروب، والمكيل ، والمرزون ، وكذان كيراً منها يورن بيع عددا ؛ لانا وجدنا كثيراً منها يورن ببلدة ، ولا يورن (١٤ بأخرى . ووجدنا عامة الرطب بمكة إنما يباع في سلال جزافاً ، ووجدنا عامة الرطب بمكة إنما يباع في سلال يتبايعوه إلا جزافاً ، وكذلك (٥) يبايعون السمن والعسل والزبد وغيره . وقد يورن عدن غيرهم ولا يجتمع من / الوزن والكيل في بيع من باعه جزافاً ، وما بيع جزافاً او عدداً فهو غيم معنى الكيل والوزن من الماكول والمشروب عندنا ، والله اعلم .

۱۱/ب

وكل ما يبقى (أ) منه ويدخر ، ومالا يبقى ولا يدخر سواء لا يختلف ، فلو نظرنا فى اللذى يبقى منه ويدخر ، فقرقنا بينه ويين مالا يبقى ولا يدخر ، وجدننا التمر كله يابساً يبقى غاية ، ووجدنا الطمام كله لا يبقى ذلك البقاء وجدنا اللحم لا يبقى ذلك البقاء ، وجدنا اللمحم لا يبقى ذلك البقاء ، اللم يبقى . ولا يدخر ، فإن قال : قد يوقط (<sup>(()</sup> قبل : وكذلك عامة الفاكهة المواونة قد تبس ، وقسر الأثرُج (<sup>(()</sup> بما لصق فيه يبس ، ولبس فيما يبقى . ولا يبقى معنى يفرق بينة إذا كان ماكولاً ومشروبا ، فكله صنف واحد والله أعلم .

۲۲۱/ب ۲ ۲۷۶/ب وما كان غير ماكول ولا مشروب لتتكمُّه ولا تَلَدُّه مثل :الإَمْسِيُوشُولُ) ، والثُّقَّاهُ(١٠)، والبزور كلها ، فهى ، وإن / أكلت ، غيرً معنى القوت ، فقد تعد ماكولة ومشروبة . وقياسها على الماكول القوت أولى من قياسها على ما فارقه / . نما يستمتع به لغير الأكل . ثم الأدوية كلها : إهْليلَجُها (١١) ، وإيْليلَجُها (١٢) وسَقَمُونَيُّها (١٣) ، وغاريقونها (١٤) ،

(٤) في ( ص ) : ﴿ وتوزن بأخرى ﴾ .

(٦) في (ص): ﴿ وكل ما بقي ١ .

(١ ، ٢ ) ما بين الرقمين ساقط من طبعة الدار العلمية .

(٣) في ( ص ، م ) : ( نما حكمنا ، بزيادة : ( نما ، .

(٥) في ( ص ، م ) : ﴿ فَكَذَلْكَ ﴾ .
 (٧) يوقط : أي يصير اللبن مجفَّقًا مستحجرًا ، من الأقط .

(٨) يؤفف . اى يعتبر النبن مجمله مستحجرا ، من الوقط .
 (٨) الأترج : ثمر شجر بستانى من جنس الليمون ، ناعم الورق والحطب .

(٩) الإسبيوش : هو البزر قطونا . الخرد . (١٠) الثُّقَّاء : الخرد .

(۱۱) الإهليلج: وقد تكسر اللام الثانية ، والواحدة بها ، قال في القاموس: ثمر معروف منه أصفر ومنه أسود.

وهو البالغ الضبح ، ومد كابل ينفع من الحوانيق ، ويحفظ العقل ، ويزيل الصداع . (١٧) قال في المساح : البليلج : يكسر الباء واللام وقتح الثانية : دواء هندى معروف وهي في ( ب ) : «ليليلج»

را با مان على السباع . المبيناج ، بالسور البها والعام السبب . المواه المسلمين المواوك الرسمي على تر ب ، . اليسيع بالياء بعد الهمزة ، وما البتناه من ( ص ، م ) .

(١٣) السقمونيا: نبات يستخرج من تجاويفه رطّوية دبقة تجفف ،وتندعى باسم نباتها ،وهو لفظ معرب سكمونيا . وفمى ( ص ) : « وسقمونيتها » وفى ( م ) : « وسمومتها » .

(١٤) الغاريقون : أصل نبات ، أو شىء يتكون فى الأشجار المسوسة ، وهى ترياق للسموم .

۱۷٤ /ب

يدخل في هذا المعنى ، والله أعلم .

/ قال وجدنا كل ما يستمتع به ليكون ماكولاً او مشروباً يجمعه أن المتاع به ليؤكل أو يشرب ، ووجدنا يجمعه أن الأكل والشرب للمنفعة . ووجدنا الأدرية تؤكل وتشرب (١) للمنفعة ، بل منافعها كثيراً (٢) أكثر من منافع الطعام فكانت أن تقاس بالمأكول والمشروب(٣) أولى من أن يقاس بها المتاع لغير الأكل من الحيوان والنبات (١) والحشب وغير ذلك .

فجعلنا للأشياء أصلين : أصل مأكول فيه الربا ، وأصل متاع لغير المأكول لا ربا في الزيادة في بعضه على بعض . فالأصل في المأكول والمشروب إذا كان بعضه ببعض ، كالأصل في الدنائير بالدنائير بالدنائير ، والدراهم بالدراهم . وإذا كان منه صنف بصنف غيره ، فهو كالدنائير بالدراهم والدراهم بالدنائير لا يختلف إلا يعدّ ، وتلك العلة لا تكون في الدنائير والدراهم بحال . وذلك أن يكون الشيء منه رطب بيابس منه ، وهذا لا يدخل الذمو ولا الورق أبداً .

قال: فإن قال قاتل: كيف فرقتم بين الذهب والورق ، وبين المأكول في هذه الحال ؟ قلت : الحجة فيه ما لا حجة معه من سنة رسول الله ﷺ ، وأنه لا يجوز أن تقيس شيئًا بشيء مخالف له (ه) . فإذا كانت الرطوية موجودة في غير الذهب والقضة ، فلا يجوز أن يقاس شيء بشيء في الموضع الذي يخالفه . فإن قال قائل : فأوجدنا السنة فيه ، قيل: إن شاء الله .

- (١) في ( ص ، م ، ظ ) : ١ تشرب وتؤكل ٩ .
- (٢) في ( ب ، ظ ) : ( كثيرة ، وما أثبتناه من ( ص ) وفي م : ( كبيرًا ، .
  - (٣ ـ ٤) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . (٥) في ( ص ) : د مخالف فيه ١ .
    - (٥) في (ص): لا محالف فيه ١٠.

<sup>[</sup>١٤٦٢] ﴿ ط: ( ٢ / ٦٢٤ ) (٣١) كتاب البيوع \_ (١٢) باب ما يكره من بيع التمر ( رقم ٢٢ ) .

د: (٣/ ٦٥٢ - ٢٥١) (١٧) كتاب اليوع - (١٨) باب في التمر بالتمر - عن عبد الله بن مسلمة ،
 عن مالك به . ( رقم ٣٣٥٩ ) .

قال أبو داود عقبه : رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك .

ورواه أبو داود من طريق معاوية بن سلام ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن عبد الله به ،وزاد : =

عن البيضاء بالسُلّب (١) فقال له سعد : إيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء ، فنهى عن ذلك ، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء النمر بالزُّمّْبِ ، فقال رسول الله ﷺ : / البنقص الرطب إذا يسر، ؟ ، فقالوا : نعم ، فنهى عن ذلك .

1/۲٤٤

(۱) البيضاء والسلت : قال الحَطابي : البيضاء : نوع من البُرَّ اليض اللون ، وفيه رخاوة ، يكون بيلاد مصر ، والسُّت : نوع من البُرِّ وهو ادّق حبا منه ، وقال بعضهم : البيضاء وهو الرطب من السُّت ، والأول اعرف إلا أم نمذا الغول التي يمنى الحليث ، وعلمته تبين موضى الشبيه من الرطب بالترم ، واذا كان الرطب منهما جند الوجاب منهما على منهما في منهما في منهما في منهما في منهما منهما والتميم .

قال أبو الحسن الدارقطني : خالفه مالك ، وإسماعيل بن أمية ، والضحالة بن حثمان ، وأسامة بن زيد . وروه عن عبد الله بن يزيد ، ولم يقولوا فيه : « نسية ، واجتماع مؤلاء الاربعة على خلاف ما رواه يحيى بن أبى كثير يذل على ضبطهم للحديث .

رح با يعلى بن بن عبر يناه على طبيعهم فصيف. وقال أبو بكر البيهقى: رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية مالك، وليس فيه هذه الزيادة .

⇒ ت : (٣/ ٥١٩) (١٦) أبواب البيوع = (١٤) باب ما جاء في النهى عن المحاقلة والمؤابنة \_ عن
 قتية عن مالك ، وعن هنّاد ، عن وكيم عن مالك به . ( رقم ١٩٢٥ ) .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

ش : ( ٧ / ٢٦٨ - ٢٦٩ ) (٤٤) كتاب البيوع ـ (٣٦) باب اشتراء التمر بالرطب ـ عن عموو بن على، عن يحيى ، عن مالك به . ( رقم ٤٥٤٥ ) .

ومن طريق سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بهذا السند نحوه . ( رقم ٤٥٤٦ ) .

جه: ( ۲ / ۲۱۱ ) (۱۲) کتاب التجارات (۵۳) باب بیع الرطب بالتمر ( رقم ۲۲۱۶ ) من طویق
 وکیع وإسحاق بن سلیمان عن مالك به .

المتعدل: ( ٧ / ٨ / ٣ - ٣٩) كتاب البيوع - النهى عن بيع الرطب بالتمر - من طريق مالك وقال: هذا حديث صحيح ، لاجماع المند النقل على إمامة مالك بن أس ، وإن محكم فى كل ما يرويه من الحديث ؛ أذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح ، خصوصًا فى حديث أهل المدينة ، ثم لمتابعة هؤلاء الأنمة إلله فى روايته عن عبد الله بن يزيد ، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة ريد أبا عياش .

وقال الخطابى : قد تكلم بعض الناس فى إسناد حديث سعد بن أبى وقاص وقال : زيد أبو عباش راويه ضعيف ، ومثل هذا الحديث على أصل للشافعى لا يجوز أن يحتج به .

قال : وليس الأمر على ما توهمه ، وأبو عياش هذا مولى لينى زهرة معروف ، وقد ذكره مالك فى الموطاء وهو لا يمروى عن رجل متروك الحديث بوجه ، وهذا من شان مالك وعادته معلوم، وقد روى أبو داور جديدًا فى هذا الباء قمى داره ۲/ ۱۵۵ – ۱۵۷ / ۲۵۷

وقد صحح الحديث إلى جانب من سبق ابن حبان ( ٧ / ٣٣٤ ) وابن المدينى . ( بلوغ المرام ٢/ ٧٨٠).

<sup>(</sup> نسيئة ) .

قال : ففي هذا الحديث رأى سعد نفسه أنه كره البيُّضاء بالسلت ، فإن كان كرهها نسيئة (١) فذلك موافق لحديث رسول الله صلى وبه ناخذ (٢) ، ولعله \_ إن شاء الله \_ ك هما لذلك ، فإن كان كرهها متفاضلة ، فإن رسول الله ﷺ قد أجار البه بالشعب متفاضلاً ، وليس في قول أحد حجة مع النبي ﷺ ، وهو : القياس على سنة النبي ﷺ أيضًا .

قال: وهكذا كل ما اختلفت أسماؤه وأصنافه من الطعام ، فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض ، يدًا بيد ، ولا خير فيه نسيثة كالدنانير بالدراهم ، لا يختلف هو وهي. وكذلك زبيب بتمر ، وحنطة / بشعير ، وشعير بسلت ، وذرة بأرز ، وما / 1/17 اختلف أصنافه من المأكول أو المشروب ، هكذا كله .

1/110 ظ (٣)

### وفي حديثه عن رسول الله ﷺ دلائل :

منها: أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه ، فينبغى للإمام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يسألهم عنه ، وبهذا صرنا إلى قيم الأموال بقول أهل العلم ، والقبول من أهلها .

ومنها : أنه ﷺ نظر في متعقب الرطب ، فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر ؛ لأن التمر من الرطب إذا كان نقصانه غير محدود . وقد حرم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل ، وكانت فيها زيادة بيان النظر في المتعقب (٣) من الرطب ، فدلت على أنه لا يجوز رطب بيابس من جنسه ؛ لاختلاف الكيلين .

وكذلك دلت على أن (٤) لا يجوز رطب برطب ؛ لأنه نظر في البيوع في المتعقب (٥) خوفًا من أن يزيد بعضها على بعض ، فهما رطبان معناهما معنى واحد . فإذا نظر في المتعقب (٦) ، فلم يجز رطب برطب ؛ لأن الصفقة وقعت ، ولا يعرف كيف يكونان في المتعقب (٧) ، وكان بيعًا مجهولا الكيل بالكيل ، ولا يَحلُّ (٨) الكيل ولا الوزن بالكيل ،

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ( يسنَّة ؟ وفي (م) : ( لسنة ؟ وفي (ت) من غير نقط . وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ظ ) ، وهو الموافق للسياق . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، م) : ﴿ وبه أَخَذَ ٤ .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ للعتقبِ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

 <sup>(</sup>٤) في (ب، ت): (على أنه) وما أثبتناه من (ص، م، ج، ظ).

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ المعتقبِ ﴾ مخالفة جميع النسخ . (٦) في (ب) : ( المعتقب ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٧) في طبعة الدار العلمية : « المعتقب » مخالفة جمع النسخ .

<sup>(</sup>A) في ( ب ، ظ ) : ( ولا يجوز ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج ) .

(۲) قال الشافعي: الربا في الذهب والفضة وما يؤكل ويشرب ، وما عدا هذا فلا ربا في الزيادة في بعضه على بعضه يدا بيد ونسيئة ، فلا باس بحبً البان بحبً البان اثنان بواحد ، يدا بيد ونسيئة ، وكذلك دُمْن البان ؛ مُطيَّب وغير مُطيَّب وكذلك لا باس بالزيادة في المُصنَّر، بعضه بيعض ، يدا بيد ، ونسية ، ولا باس بَعَفوة (۳) المُصنَّم بعضه

قال الشافعي: لا يجوز بع الحُلْجُلان (٤) بالشَّرَق إلى أجل، ولا بدا بد.

### [٧] باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض

قال الشافعي رحمة الله عليه: معرفة الاعيان أن ينظر إلى الاسم / الاعم الجامع الدى ينظر به من جملة ما مخرجه مخرجها ، فذلك جنس. فأصل كل ما أتبت الارض الله بنت ثم يفرق به أسماء ، والاسماء التي تفرق بالحب أسماء ، والاسماء التي تفرق بالحب من جماع النمييز ، فيقال : غر، وربيب، ويقال : حِنطة ، ودُرة ، وشعير، وسكّت ، فهذا الجماع الذي هو جماع النمييز . وهو من الجنس الذي تحرم الزيادة في بعضه على بعض إذا كان من صنف واحد، وهو في الذهب والورق هكذا ، وهما بعضله على بعض أو أذا كان من صنف واحد، وهو في الذهب والورق هكذا ، وهما سماء نرم رائخوابر والحديد/ وغيرهما أسماء ذهب وورق، والتبر سواهما من النحاب والخديد/ وغيرهما.

۲٤۲/ب جـ ۳۲۱/۱<u>۱</u>

قال الشافعى رحمه الله : والحكم فيما كان يابــًا من صنف واحد من أصناف الطعام حكم واحد لا اختلاف فيه ، كحكم الذهب بالذهب ، والورق بالورق ؛ لأن رسول الله ﷺ ذكر : تحريم الذهب ، والورق ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح ، ذكرًا واحدًا ، وحكم فيها حكمًا واحدًا ، فلا يجوز أن يفرق بين أحكامها بحال ، وقد جمعها رسول الله ﷺ .

ببعض، يدًا بيد ونسيئة . ·

<sup>(</sup>١) ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ : من (ص) .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الباب ذكره الشافعى فى باب المزاينة قبل : باب الصلح ، وهو أولى أن يكون هنا وقد سقط من (ب) هنا وهناك . (٣) ففوة العصفر : نَوْرُهُ . (٤) الجُلُلِحُلان : السمسم . والشيوق: دهته .

### [٨] باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله

قال الربيع : قال الشافعي : الحنطة جنس وإن تفاضلت وتباينت في الأسماء كما يتباين الذهب ويتفاضل / في الأسماء،فلا يجوز ذهب بذهب إلا مثلاً بمثل ، وزنًا بوزن ، يدًا بيد . قال : وأصل الحنطة الكيل ، وكل ما كان أصله كيلاً لم يجز أن يباع بمثله وزنًا بوزن ، ولا وزنًا بكيل . قال : ولا بأس بالحنطة مثلاً بمثل ويدًا بيد ، ولا يفترقان حتى يتقابضا ، وإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما ، كما يكون ذلك في الذهب بالذهب لا يختلف . قال : ولا بأس بحنطة جيدة يَسْوَى مُدُّها دينارًا بحنطة رديثة لا يَسُوك مدها سدس دينار ، ولا حنطة حديثة بحنطة قديمة ، ولا حنطة بيضاء صافية بحنطة سوداء قبيحة ، / مثلاً بمثل ، كيلاً بكيل، يدا بيد ، ولا يتفرقان حتى يتقابضا ، إذا كانت حنطة أحدهما صنفًا واحدًا ، وحنطة بائعه (١) صنفًا واحدًا (٢) . وكل ما لم يجز إلا مثلاً بمثل يدًا بيد ؛ فلا (٣) خير في أن يباع منه شيء ، ومعه شيء غيره بشيء آخر . لا خير في مد تمر عجوة ودرهم بمدى تمر عجوة ، ولا مد حنطة بتمر (٤) أو درهم بمدى حنطة مجهولة (٥) حتى يكون الطعام بالطعام ، لا شيء مع واحد منهما غيرهما ، أو يشتري شيئًا من غير صنفه ليس معه من صنفه شيء .

#### [9] باب في التمر بالتمر

قال الشافعي رُوانيك : والتمر صنف ، فلا (٦) بأس أن يبتاع صاع تمر بصاع تمر يدًا بيد، ولا يتفرقان حتى يتقابضا . ولا بأس إذا كان صاع أحدهما صنقًا واحدًا وصاع الآخر صنفًا واحدًا أن يأخذه ، وإن كان بُرْديّ (٢) وعجوة بعجوة ، أو بردى وصَيْحَانيّ (٨) بصيحاني . ولا خير في أن يكون صاع أحدهما من تمرين مختلفين ، وصاع الآخر من تمر

 <sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : د وحنطة نافعة صنفًا واحدًا » .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ﴿ وَلا خِيرٍ ﴾ . (٢) د وحنطة بائعه صنفًا واحلًا ؛ : ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): ﴿ وَلا مَدْ حَنْطَةُ سُودَاهُ وَدَرْهُم ﴾ وما أثبتناه من (ص، م، ت، ج. ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ج ، م ، ظ ) : ( حنطة محمولة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ وَلَا بَأْسَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، جـ ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) البُرُديُّ : تمر جَيَّد . ( قاموس ) .

<sup>(</sup>٨) الصَّيْحَانيّ : من تمر المدينة ، نسب إلى صيحان لكبش كان يربط إليها . ( قاموس ) .

واحد. ولا خير في أن يتبايعا التمر بالتمر موزونا من جلال كان ، أو قربَ ، أو غير 

1/ ٢٤٥ ولد طرحت / عنه الجلال والقرب ، لم يجز أن يباع ورثا ، وذلك أن وزن التمر 

يتباين ، فيكون صاع وزنه أرطال ، وصاع آخر وزنه أكثر منها . فلو كيلا كان صاع باكثر 
من صاع كيلاً ، وهكذا كل كيل لا يجوز أن يباع بمثله وزئاً . وكل وزن فلا يجوز أن يباع 
عثله كملاً .

وإذا اختلف الصنفان فلا بأس أن يتاع كيلاً ، وإن كان أصله الوزن وجزافًا ؛ لأنا إنما نأمر ببيعه عن الأصل كراهية التفاضل ، فإذا كان ما يجوز فيه التفاضل فلا نبالي(١) كيف تبايعا، إن تقايضا، قبل أن يتغرقا .

#### [10] باب ما في معنى التمر

قال الشافعي رحمة الله عليه : وهكذا كل صنف يابس من الماكول والمشروب ، فالقول فيه كما وصفت في الحنطة والتمر لا يختلف في حرف منه ، وذلك يخالف الشعير بالشعير ، / واللرة باللزرة ، والسلّت بالسلّت ، واللّشن (۲) باللسّن ، والارز بالارز ، وكل ما أكل الناس مما ينبتوا ، النّس (۲) وغيره من حب / الحنظل ، وصكر العُشر (٤) وغيره من حب / الحنظل ، وسمّر العُشر (٤) وغيره ما أكل الناس ولم ينبتوا ، وهكذا كل مأكول يسس من إسبيوش بإسبيوش ، وتفاه بيض من اختلافه في يبسه إلى يوزن ، لما وصفت من اختلافه في يبسه وخفته (۲) وجفافه . قال : وهكذا ، وكل مأكول ومشروب اخوجه الله من شجر أو أرض، فكان بحاله التي أخرجه الله تعالى بها ، لم يحدث فيه الأدميون شيئاً فيتقلونه عن حاله التي أخرجه الله تعالى بها إلى غيرها ، فأما ما لو تركوه لم يزل رطبًا بحاله أبلًا، ففي هذا الصنف منه علة سأذكرها إن شاء الله تعالى . فأما ما أحدث فيه الأدميون تجفيقًا من الشعر شعر شده منه علة سأذكرها إن شاء الله تعالى . فأما ما أحدث فيه الأدميون تجفيقًا من الشمر، فهر شيء استحجلوا به صلاحه، وإن لم ينظره (٧) وتركوه جفّ ، وما أشبه هذا.

ال / ۱۷٦ ظ (۳) ظ (۶۷۷/ب ص

<sup>(</sup>١) فو ٍ ( ص ) : ٥ فلا يبالي ٢ .

 <sup>(</sup>٢) الدّخن : حب الجاروس ، أو حب أصغر منه ، أملس جدا ، بارد ، يابس ، حابس للطبع .

 <sup>(</sup>٣) الفث: نبت يختبز حبه في الجدب، وشجر الحنظل. ( قاموس).
 ما التربي الالمراب المارين المراب الم

والقَتَّ : الاسفست ( الفصفصة ) أى الرطبة من علف الدواب . ( قاموس ) . (٤) العُشر :كَصُرُد ، شجر له صمع حلو ، وله سكر يخرج من شعبه وموضع زهر.

 <sup>(</sup>٥) الصغر : قال في القاموس : هو السعتر ، وإذا فرش في موضع طرد الهوام .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ، جـ ) : ( في نبته وخفته ١ . (٧) في ( ص ، جـ ، م ) : (وإن لم يفعلوه ٤ .

#### [١١] باب ما يجامع التمر وما يخالفه

قال الشافعي رحمه الله : والزيتون مخلوق ثمرة ، لو تركها الآدميون صحيحة لم يخرج منها زيت ، / ولما عصروها خرجت زيتاً ، فإنما اشتق لها اسم الزيت بأن شجرتها زيتون ، فاسم ثمرة شجرتها التي منها الزيت زيتون . فكل ما خرج من زيت الزيتون فهو صنف واحد يجوز فيه ما يجوز في الحنطة بالحنطة والتمر بالتمر ، ويُرَدُّ منه ما يُرَدُّ من الحنطة والتمر لا يختلف .

وقد يعصر من الفجل دهن يسمى زيت الفجل ، قال : وليس نمّا يكون سلادنا فيعرف له اسم بأمه ، ولست أعرفه يسمى زيتاً إلا على معنى أنه دهن لا اسم له ، مستعمل في بعض ما يستعمل فيه الزيت ، وهو مباين للزيت في طعمه وريحه <u>۲٤٥ /ب</u> وشجرته، وهو زرع والزيتون/ أصل.

قال: ويحتمل معنين: فالذي هو أولى به(١) عندي \_ والله تعالى أعلم \_ ألا يحكم بأن / يكون زيتاً ، ولكن يحكم بأن يكون دهناً من الأدهان، فيجوز أن يباع الواحد منه بالاثنين من زيت الزيتون . وذلك أنه إذا قال رجل : أكلت زيتاً ، أو اشتريت زيتا ، عرف أنه يراد به زيت الزيتون ؛ لأن الاسم له دون زيت الفجل .

وقد يحتمل أن يقال : هو صنف من الزيت ، فلا يباع بالزيت إلا مثلاً بمثل .

والسَّلط دهر: الجُلْجُلاَن (٢) وهو صنف غير زيت الفجل ، وغير زيت الزيتون ، فلا بأس بالواحد منه بالاثنين من كل واحد منهما . وكذلك دهن البزر والحبوب كلها ، كل دهن منه مخالف دهن غيره : دهن الصنوبر ، ودهن الحب الأخضر ، ودهن الخردل ، / ودهن السمسم ، ودهن نوى (٣) المشمش ، ودهن اللوز ، ودهن الجوز ، فكل دهن من هذه الأدهان خرج من حبة أو ثمر ، فاختلف ما يخرج من تلك الثمرة أو تلك الحبة أو تلك العَجَمَة(٤)، فهو صنف واحد، فلا يجوز إلا مثلاً بمثل يدأ بيد ، وكل صنف منه خرج من حبة ، أو ثمرة ، أو عَجَمَة ، فلا بأس به في غير صنفه الواحد منه بالاثنين ، ما لم يكن نسيئة . لا بأس بدهن خردل،بدهن فجل، ودهن خردل بدهن لوز ، ودهن

(٤) العَجَمَة : نواة كل شيء. ( القاموس ) .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ( فالذي هو أليق به ٤ وما أثبتناه من (ص ، جد ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) الجُلْجُلان : بضم الجيمين ، هو السمسم ، وقيل : حب الكزبرة .

٠ (٣) في (ص) : ﴿ وحب المشمش ؟ بلل : ﴿ ودهن نوى المشمش ؟ . والجملة كلها ليست في ( جـ ) .

لوز بدهن جوز .أردد أصوله كله إلى ما خرج منه ، فإذا كان ما يخرج منه واحداً فهو صنف ، كالحنطة صنف. وإذا خرج من أصلين مفترقين فهما صنفان مفترقان ، كالحنطة والتمر . فعلى هذا جميع الأدهان المأكولة والمشروبة للغذاء والتلذذ ، لا يختلف الحكم فيها ، كهو في التمر والحنطة سواء . فإن كان من هذه الأدهان شيء لا يؤكل ولا يشرب بحال أبدأ ، لدواء ولا لغيره ، فهو خارج من الربا ، فلا بأس أن يباع واحد منه بعشرة يداً بيد ونسيئة ، وواحد بواحد من غيره، وباثنين يداً بيد ونسيئة . إنما الربا فيما أكمل أو شرب بحال ، وفي الذهب والورق .

فإن قال قائل : قد يجمعهما اسم الدهن ، قيل : وكذلك يجمع الحنطة والذرة والأرز اسم الحب ، فلما تباين حل الفضل في بعضه على بعض يدأ بيد . وليس للأدهان أصل اسم موضوع عند العرب ، إنما سميت بمعانى أنها تنسب إلى ما تكون (١) منه ، فأما أصولها ، فمن (٢) السمسم ، والحب الأخضر ، وغيره ، فموضوع له أسماء ، كأسماء / الحنطة لا بمعاني (٣) فإن قبل : فالحب الأخضر بمعنى ، فاسمه عند من يعرفه البُطْم (٤) والعسل الذي لا يعرف بالاسم الموضوع ، والذي إذا لقيت رجلاً فقلت له : عسل ، علم أنه عسل النحل صنف . وقد سميت أشياء من الحلاوة تسمى بها عسلاً . وقالت العرب للحديث الحلو : حديث معسول ، وقالت للمرأة الحلوة الوجه : معسولة الوجه ، وقالت فيما التذت : هذا عسل ، وهذا معسول .

[ ١٤٦٣] وقال/ رسول الله ﷺ : ﴿ لا يَحلُّ لَك حتى تَذُوقي عُسَيْلته ﴾ ، يعنى

(١) في ( ص ، جد ) : ( ما يكون مته ؟ .

(٢) في (ب) : ١ من السمسم ؛ وما أثبتناه من (ص ، جد ، م ، ت ، ظ) .

(٣) في (ب) : ﴿ لا بمعان ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، م ، ت ، ظ ) .

(٤) البُّطُم : بالضم ويضمتين : الحبة الخضراء ، أو شجرها ، ثمره مُسَخِّن ، مُدرّ باهي ، نافع للسعال ، واللقوة والكُلْيةَ ، وتغليف الشعر بورقه الجلف المنخول ينبته ويحسنه . ( القاموس ) .

[١٤٦٣] \* خ : ( ٤ / ٥٤ \_ ٥٥ ) (٧٧) كتاب اللباس \_ (١) باب الإزار الْهَلَاب ـ عن أبي اليمان ، عن شعيب، عن الزهري ،عن عروة بن الزبير أن عائشة ﴿ قَالَتَ : جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله ﷺ ، وأنا جالسة وعنده أبو بكر ، فقالت : يا رسول الله ، إنى كنت تحت رفاعة فطلقني ، فَبَتَّ طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزِّبير ، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة ، وأخذت هدبة من جلبابها، . . . فقال لها رسول الله ﷺ : ﴿ لَعَلَكَ تَرْيَدِينَ أَنْ تَرْجَعَى إِلَى رَفَاعَةً ، لا، حتى يذوق عُسَلِلَك، وتذوقي عُسَيْلته ؛ .فصار سنة بعده . ( رقم ٥٧٩٢ ) .

# م: (٢ / ١٠٥١- ١٠٥٧) ( ١٦) كتاب النكاح \_ ( ١٧) باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها \_ من طريق ابن وهب ،عن يونس ، عن ابن شهـاب نحوه . ( رقم =

1 / 244

يجامعها ؛ لأن الجماع هو المستحلى من المرأة . فقالوا لكل ما استحلوه : عسل ، ومعسول ، على معنى أنه يستحلى استحلاه العسل . قال : فعسل النحل المنفرد بالاسم دون ما سواه من الحلو ، فإنما سميت على ما وصفت من الشبه . والعسل فطرة الحالق ، لا صنعة للأدمين فيه ، وما سواه من الحلو فإنما يستخرج من قصب ، أو / ثمرة ، أو حبّ ، كما تستخرج الأدهان . فلا بأس بالعسل بعصير قصب السكر لانه لا يسمى عسلاً إلا على ما وصفت . إنما يقال : عصير قصب . ولا بأس بالعسل بعصير العنب ، / ولا بربً (۱) العنب ، ولا بأس بعصير العنب ، عصير قصب السكر ، لانهما مُحدّكان ومن شهرتين مختلفين . وكذلك ربُ التمر بربُ العنب متفاضلاً ، وهكذا كل ما استخرج من شيء فكان حلواً ، فأصله على ما وصفت عليه اصول الأدهان مثل : عصير الرمان بعصير اللمان .

فعلى هذا (٢) هذا الباب كله وقياسه ، ولا يجوز منه صنف بمثله إلا يداً بيد ، وزنا بروزن، وكيلاً إن كان أصله الكيل بكيل . ولا يجوز منه مطبوخ بنيئ بحال ؛ لانه إذا كان إنما يدخر مطبوخا ، فاعطيت منه نيئاً بمطبوخ ، فالنيئ إذا طبخ ينقص ، فيدخل فيه النقصان في النيئ ، فلا يحل إلا مثلاً بمثل . ولا يباع منه واحد بآخر مطبوخين معاً ؛ لأن النار تبلغ من بعضه أكثر عا تبلغ من بعض . وليس للمطبوخ غاية ينتهي إليها ، كما يكون للنمر في اليس غاية ينتهي إليها ، وقد يطبخ فيذهب منه جزء من مائة جزء ، ويطبخ فيذهب منه جزء من مطبوخ بمطبوخ بطبوخ بالمحبود إلا نيئ بنيئ . فإن كان منه شمه لا يعصر إلا مشوباً بغيره لم يجز أن يباع بصنفه مثلاً بمثل ؛ لأنه لا يدرى ما حظ (٢) المشوب من حظ (٤) الشرى الميع بعض .

ت

ظ (۲)

<sup>(</sup>١) الرُّبُّ ، بالضَّم : سُلافة خُنَّارة كل ثمرة بعد اعتصارها . ( قاموس ) .

 <sup>(</sup>٢) د هذا ؛ الثانية أو الأولى ليست في (ب، ت، م) وأثبتناها من (ص، ج، ، ظ).

 <sup>(</sup>١) \* هدا ٥ التانيه او الاولى نيست في ( ب ، ت ، م ) وابتناها من ( ص ، ج ، ، ف ) .
 (٣) ٤) في (ب) : ( حصة ٤ بدل : ( حظ ٤ في الموضعين ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ ) .

<sup>( 1877 / 117</sup> 

ط ( ۲ / ۲۰ ) ( ۲۸ ) ( ۲۸ ) کتاب النکاح ( ۷) یاب نکاح المحلل وما أشبهه ـ عن المسور بن رفاعة
القرّطيء عن الزير بن عبد الرحمن بن الزير أن رفاعة بن صبّوال طلق امرائه تجمعة بند وهب في
عهد رسول الله 養 للاثا نکحت عبد الرحمن بن الزير ، فاعرض عنها ، فلم يستطع أن يحمها
فقارتها ، فاراد رفاعة أن یکحها ، وهو روجها الأول الذی كان طقها ، فلكر ذلك لرسول الله 養.
فنام تزوجها ، وقال : ۷ تمل لك حتى نفرق المسيلة ، (رقم ۱۷) .

#### [١٢] باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وفي السنة خبر نصاً ودلالة بالقياس عليها : أنه إذا اختلف الصنفان فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض يداً بيد، ولا خير فيه / نسبة ، ولا وذلك في حديث عبادة بن الصامت (۱) بيَّنُ ، وما سواه قياس عليه في مثل معناه. ولا بأس بُعدُ حنطة بمدى شعير ، ومند حنطة بمُدَّى أرز ، ومُدُّ حنطة بمُدَّى نرة ، ومُدُّ حنطة بمُدَّى تر ، ومُدُّ عربُكَ يَنْ تر ، ومُدُّ عربُكَ يَنْ تر ، ومُدُّ عربُكَ يَنْ ترب ، ومُدُّ ربيب ، ومُدُّ ربيب بمُدى ملح ، ومُدُّ ملح بمُدَّى حنطة . والملح كله صنف / ، ملح : جبل وبحر، وما وقع عليه اسم ملح .

وهكذا القول فيما اختلفت أجناسه ، فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض بدأ 
بيد، ولا خير فيه نسيتة مثل : الذهب بالفضة سواه لا يختلفان . فعلى هذا ، هذا الباب 
كله وقياسه ، وكل ما سكت عنه مما يؤكل ،أو يشرب بحال أبداً ، يباع بعضه ببعض ، 
صنف منه بصنف، فهو كالذهب بالذهب ، أو صنف بصنف يخالفه ، فهو كالذهب 
بالورق ، لا يختلفان في حرف . ولا يكون الرجل لازماً للحديث حتى يقول هذا ؛ لان 
مخرج الكلام فيما حل بيعه ، وحرم / من رسول الله ﷺ واحد . وإذا تفرق المتبايعان الطعام بالطعام / قبل أن يتقابضا ، انتقض البيع بينهما .

۱/۵۷/ب ۱/٤۷۸ ص

قال : والعسل كله صنف واحد ، فلا بأس بواحد منه بواحد ينا بيد ، ولا خير فيه متفاضلاً بيد ، ولا مستوياً ولا متفاضلاً نسيتة . ولا بياع عسل بعسل إلا مصفيين من الشمع ، وذلك أن الشمع غير العسل . فلو بيعا وزناً ، وفي أحدهما الشمع كان العسل بأقل منه . وكذلك لو باعه وزناً وفي كل واحد منهما شمع ، لم يخرجا من أن يكون ما فيهما من العسل من وزن الشمع مجهولاً ، فلا يجوز مجهول بمجهول . وقد يدخلهما أنهما عسل بعسل متفاضلاً وكذلك لو بيعا كيلاً بكيل .

ولا خير فى مد حنطة فيها قَصَل (٣) ، أو فيها حجارة ، أو فيها زُوَّان (٣) بمد حنطة لا شىء فيها من ذلك ، أو فيها تبن ؛ لائها الحنطة بالحنطة متفاضلة ومجهولة ، كما وصفت فى العسل بالعسل ./وهكذا كل صنف من هذه خلطه غيره مما يقدر على تمييزه .

<sup>(</sup>١) مضى برقم [ ١٤٦١ ] وخرج هناك . وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>٢) القَصَلُ ، بَفتحتين : ما عُزِلَ من البُرِّ إِذا نُقِّىَ فَيُرمى به . ( قاموس ) .

 <sup>(</sup>٣) الزُّؤان: جمع واحدته ( زُوانة ) ، وهو حب يخالط البُرّ فيكسبه رداءة. وهو الشّيلم عند أهل الشام .

منه ، لم يجز بعضه ببعض إلا خالصاً مما يخلطه ، إلا أن يكون ما يخلط المكيل لا يزيد في كيله مثل : قليل التراب ، وما دق من تبنه ، فكان مثل التراب ، فذلك لا يزيد في كيله . فأما الوزن فلا خير في شيء من هذا فيه ؛ لأن كل هذا يزيد في الوزن . وهكذا كل ما شابه غيره ، فبيع واحد منه بواحد من جنسه وزناً بوزن فلا خير فيه، وإن بيع كيلاً بكيل ، فكان ما شَابَهُ ينقص من كيل الجنس، فلا خير فيه مثل ما وصفت من الحنطة معها شيء بحنطة ، وهي: مثل لبن خلطه ماء بلبن ، خلطه ماء أو لم يخلطه ، وذلك أنه لا يعرف قدر ما دخله ، أو دخلهما معاً من الماء ، فيكون اللبن باللبن متفاضلاً .

#### [١٣] باب الرطب بالتمر

قال الشافعي: الرطب يعود تمرأ ، ولا أصل للتمر إلا الرطب . فلما نهي رسول الله عن الرطب بالتمر (١) وكان في الخبر عنه أن نهيه عنه : أنه نظر في المتعقب ، وكان موجوداً في سنته تحريم التمر بالتمر ، وغيره من المأكول إلا مثلاً بمثلٍ قلنا به على ما قاله، وفسر لنا معناه ، فقلنا : لا يجوز رطب برطب ؛ لأنه إذا نظر فيه في المُتَعَقَّب (٢) فلا يخرج من الرطب بالرطب أبدًا من أن يباع مجهول الكيل إذا عاد تمرًا ، ولا خير في تمر بتمر مجهولي (٣) الكيل معاً ، ولا أحدهما مجهول ؛ لأن نقصانهما أبداً يختلف ، فيكون أحد التمرين بالآخر،/وأحدهما أكثر كيلاً من الآخر ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن هذا.

1/174

قال : فإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يباع رطب منه كيلاً برطب ؛ لما وصفت قياساً على الرطب بالتمر ، والثمر بالثمر . واللحم كله صنف واحد ، وحُشيَّه وطائره وإنسيه ، لا يحل الفضل في بعضه على بعض . ولا يحل حتى يكون مثلاً بمثل ، وزنا بوزن ، ويكون يابسًا ويختلف ، فيكون لحم الوحش بلحم الطير واحد باثنين وأكثر . ولا خير في تمر (١) نخلة برطب نخلة بِخَرْصٍ ، ولا بِتَحَرِّ ، ولا غيره ، فالقسم والمبادلة وكل ما أخذ له عوض مثل البيع ، فلا يجوز أن يقاسم رجل رجلاً رطباً في نخله ، ولا في الأرض ، ولا يبادله به ؛ لأن كلاهما (٥) في معنى البيع ههنا ، إلا العرايا (٦) المخصوصة. وهكذا كل

<sup>(</sup>١) انظر رقم [ ١٤٦٢ ] .

 <sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : « المعتقب » مخالفة جميم النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ص، جه، م، ظ): «مجهول الكيل معاً».

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ لأن كلامهما ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) انظر تخريج الحديث رقم [ ١٤٤٩] وعنده تعريف العرية .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ١ في ثمر نخلة ١ .

صنف من الطعام الذي يكون رطباً ثم يبيس ، فلا (١) يجوز فيه إلا ما جاز في الرطب بالتمر والرطب نفسه يَتَقُصُ (٢) لا يختلف ذلك . وهكذا ما كان رطباً فرسك (٢) وتفاح ، وتين ، وعنب، وإجاص (٤) وكُمْرَى، وفاكهة لا يباع شيء منها بشيء رطباً ، ولا رطبا (١٥) منها بيابس، ولا جزاقاً منها بكيل (١) ، ولا يقسم رطب الاسمر، والرطب بالرطب ، وهكذا ولا في شجرها ؛ لان حكمها كما وصفت في الرطب بالتمر، والرطب بالرطب ، وهكذا كل ماكول ، لو ترك رطباً بيبس فيتقص ، وهكذا كل رطب لا يعود تمراً بحال ، وكل رطب من الماكول لا ينفع يابساً بحال مثل: الجويز (١) ، والقثاء، والحيار، والفقُوس(١) ، / والجزر ، والأثرُّج (١٠) لا يباع منه شيء بشيء من صنفه ، وزنا بورن ولا كيلاً بكيل بمنى (١١) ما في الرطوية من تغيره عند اليس ، وكثرة ما يحمل بعضها من الماء فيشتل به ويجف . وإذا اختلف الصنفان منه ، ألا بامر،

1/279

١٦٤/ب

ببطيخ بقناء متفاضلاً ، / جُزَافاً (۱۲) ، ووزناً . وكيفما شاء ، إذا أجزت التفاضل في الوزن أجزت أن يباع جزافاً ؛ لانه لا معنى في الجزاف يُحرِّمُهُ إلا التفاضل ، والتفاضل فيهما مباح .وهكذا جزر بأتُرُجُّ ، ورطب بعنب في شجره ، وموضوعاً جزافاً ، ومكيلاً كما قلنا فيما اختلف أصنافه من الحنطة والذرة والزبيب والتمر سواء في ذلك المعنى لا

يخالفه . وفي كل ما خرج من الأرض من : مأكول ، ومن مشروب، والرطب من المأكدل والمسروب / وجهان :

ر ۱۷۸ / ب د ظ(۳۳ ن ۲٤۲۷/ب

أحدهما يكون رطباً ، ثم يترك بلا عمل من عمل الأدميين يفيره عن بنيَّة خلقته مثل ما يطبخ ، فتنقصه النار ، ويحمل عليه غيره ، فيذهب رطوبته ويغيره ، مثل الرطب يعود تمراً ، واللحم يقدد /بلا طبخ يغيره ، ولا عمل شيء حمل عليه غيره ، فكل ما / كان

(١) في ( ص ، ج. ) : ﴿ وَالْ يَجْوَرُ ﴾ .
 (٢) في ( ب ) : ﴿ وَالْرَطْبُ نَفْسُهُ يَبْضُ ﴾ وَمَا أَنْبُنَاهُ مَنْ ( ص ، ج. ، م ، ظ ) .

(٣) الفرسك : على وزن زيرج: الخوخ ، أو ضرب منه .

 (٤) الإجاس : قال في القاموس : ثمر معروف ، يسهل الصفراء ، ويسكّن العطش ، وحرارة القلب ، وأجوده الحلم الكبير . قال : والإجاص : المشمش والكمثرى بلغة الشاميين .

(٦) في (ب) : ﴿ وَلَا جَزَافَ مَنْهَا بُمُكِيلَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ، ظ ) .

(٧) في ( ب ، ظ ) : ﴿ وَلا يَقْسَمُ رَطُّبُ مِنْهَا عَلَى الأَرْضَ . . . ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جد ).

(A) قال في القاموس : الحريز : البطيخ ، عربي صحيح ، أو أصله فارسى .
 (٩) قال في القاموس : الفقوس : البطيخ الشامى ، أى الحبحب .

(٢) قال في الفاموس : الفقوس : البطيخ الشامى ، اى الحبحب . (١٠) الأَثْرِجُ : ثمر شجر يستإني من جنس الليمون .

(١١) في (ب، م) : ﴿ لمعني ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ت، جه، ظ) .

(١٢) الجُزَاف : المُجهول القدر ؛ مكيلاً كان ، أو موزوناً .

من الرطب فى هذا المعنى لم يجز أن يبياع منه رطب بيابس من صنفه، ورنا بورن ولا كيلاً بكيل ، ولا رطب برطب <sup>(۱)</sup> ورناً بورن ، ولا كيلاً بكيل كما وصفت فى الرطب بالتمر . ومثله كل فاكهة يأكلها الأدميون ، فلا يجوز رطب بيابس من صنفها،ولا رطب برطب <sup>(۱)</sup> من صنفها لما وصفته من الاستدلال بالسنة .

#### [15] باب ما جاء في بيع اللحم

قال الشافعي رحمه الله : ومكذا اللحم لا يجوز منه بيع لحم ضاني بلحم ضاني (٣) رطلاً برطل ، أحدهما يابس والآخر رطب ، ولا كلاهما رطب ؛ لأنه لا يكون اللحم ينقص نقصاناً واحداً ؛ لاختلاف خلقته ومراعيه التي يغتذي منها لحمه ، فيكون منها الرخص الذي ينقص إذا يسس نقصاناً كثيراً ، والغليظ الذي يقل نقصه ، ثم يختلف غلظهما باختلاف خلقته ، فلا يجوز لحم أبداً إلا يابساً قد بلغ أنها يسه (٤) وزناً بوزن من صنف واحد ، كالتمر كيلاً بكيل من صنف واحد ، ويداً بيد ، ولا يغترقان حتى يتقابضا .

فإن قال قائل: فهل يختلف الوزن والكيل فيما بيع يابساً ؟ قيل : يجتمعان ، ويختلفان. فإن قيل : قد عرفنا حيث يجتمعان ، فاين يختلفان ؟ قيل : التمر إذا وقع عليه اسم اليس ، ولم يبلغ آناة يسه (<sup>0)</sup> فيع كيلاً بكيل ،لم يتقص في الكيل شيئاً . وإذا ترك زماناً نقص في الوزن ؛ لأن الجفوف كلما زاد فيه كان أنقص لوزنه حتى يتناهى .

قال: وما بيع وزناً فإنما قلت في اللحم: لا يباع حتى يتناهى جفوفه ؛ لأنه قد يدخله اللحم باللحم متفاضل الوزن ، أو مجهولاً وإن كان ببلاد تُنيَّة فكان إذا يس ، ثم أصابه الندى رطب حتى يثقل ، لم يبع وزناً بوزن ، رطباً من نَدَى ، حتى يعود إلى الجفوف . وحاله إذا حدث الندى فزاد في وزنه كحاله الأولى ، ولا يجوز أن يباع حتى يتناهى جفوفه ، كما لم يجز في الابتداء .

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ظ ) : ﴿ لحم ضائن بلحم ضائن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، جـ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ قد بلغ إياه بيبسه ٤ ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ظ ) .

<sup>(</sup>ه) في ( ب ) : ( إناد بيسه ، وما اثبتناء من ( ص ، جد ، ت ) ، في كلمة : ( بيسه ، أما في ( إناة ، فبعضها من غير نقط ، ويعضها ( إياه ، ، وهو خطأ .

لاختلاف الصنفين .

والقول في اللُّحمَان المختلفة واحد من قولين :

أحدهما : أن لحم الغنم صنف ، ولحم الإبل صنف ، ولحم البقر صنف ، ولحم الظباء صنف، ولحم كل ما تفرقت به الأسماء دون الأسماء الجامعة صنف ، فيقال : كله حيوان، وكله دواب ، وكله من بهيمة الأنعام ، فهذا جماع أسمائه كله . ثم تفرق أسماؤه فيقال : لحم غنم ، ولحم إبل، ولحم بقر ، ويقال : لحم ظباء ، ولحم أرانب ، ولحم يَرَابيع ، ولحم ضباع ،ولحم ثعالب ، ثم يقال في الطير هكذا : لحم كَرَاكي ، / ولحم حُبَاريات ، ولحم حَجَل ، ولحم يَعَاقيب. وكما يقال : طعام ، ثم يقال : حنطة ، وذرة(١) ، وشعير ، وأرز ، وهذا قول يصح وينقاس . فمن قال هذا ، قال : الغنم صنف ضَأَنُها ومَعْزُها ، وصغار ذلك وكباره ، وإناثه وفحوله ، وحكمها : أنها تكون مثل البُرُّ المتفاضل صنفاً ، والتمر المتباين المتفاضل صنفاً . فلا يباع منه يابس منتهى اليبس بيابس مثله ، إلا وزناً بوزن يداً بيد . وإذا اختلف بيع لحم الغنم بلحم البقر يابس برطب، ورطب برطب ، وزناً بوزن ، ووزناً منه بثلاثة أمثاله يدا بيد ، ولا خير فيه نسيئة. وذلك / أنه لا ربا في الفضل في بعضه على بعض يدأ بيد ، وإنما الربا فيه بنسيئة. وإذا جاز الفضل في بعضه على بعض يدأ بيد وزناً بوزن ، لم يكن للوزن معنى إلا أن يعرف المتبايعان ما اشتريا وباعا . ولا بأس به جُزَافاً ، / وكيف شاء ، ما لم يدخله نسيئة كما قلنا في : التمر بالزبيب ، والحنطة بالذرة (٢) ، ولا يختلف ذلك . ثم هكذا القول في لحم الأنيس والوحش كله . فلا خير في لحم طير بلحم طير إلا / أن يببس منتهى اليبس وزناً بوزن يداً بيد ، كما قلنا في لحم الغنم ، ولا بأس بلحم ظبي بلحم أرنب رطباً برطب ،ويابساً بيابس ،مثلاً بمثل ،ويأكثر وزناً بجزاف ، وجزافاً بجزاف ،

1/170

1/179

1/411

جـ

1/10

٤٧٩/ ب

وهكذا الحيتان كله ، لا يجوز فيه أن أقول هو صنف ؛ لانه ساكن الماه ، ولو زعمته زعمت أن ساكن الأرض كله صنف ؛ وحشيه وأنسيه ، أو (٣) كان أقل ما يلزمني أن أقول ذلك في وحشيه ؛ لانه يلزمه اسم الصيد . فإذا اختلف الحيوان فكل ما / تملكه . ويصير لك فلا بأس برطل من أحدهما بأرطال من الآخر يلا بيد،، ولا خير فيه نسينة ، ولا بأس فيه بدا بيد ، وجُزَافًا بجزُرَف ، وجزافًا بوزن . ولا خير في رطل لحم حوت تملكه رطب برطل لحم تملكه رطب ، ولا أحدهما رطب والآخر يابس ، ولا خير فيه حتى

 <sup>(</sup>١) في جميع المخطوطات لدى: « درة ، بالذال .
 (٣) في ( ص ) : « وكان أقل ، .

يملح ويجفف وينتهى نقصانه . وجفوف ما كثر لحمه منه أن يملح ويسيل ماؤه ، فذلك انتهاء جفوفه ، فإذا انتهى بيع رطلاً (١) برطل ، وزنًا بوزن ، يدًا بيد ، من صنف ، فإذا اختلف فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض يدًا بيد ، ولا خير فيه نسيئة . وما رق (٢) لحمه من الحيتان إذا وضع جف جفوفًا شديدًا ، فلا خير في ذلك حتى يبلغ إبَّانَهُ من الجفوف . ويباع الصنف منه بمثله وزنًا بوزن يدًا بيد ، وإذا اختلف ، فالقول فيه كما فعلى هذا ، هذا الباب كله ، وقياسه لا يختلف .

والقول الثاني في هذا الوجه: أن يقال: اللحم كله صنف، كما التمر (٣) كله صنف، ومن قال هذا لزمه عندى أن يقول في الحيتان ؛ لأن اسم اللحم جامع لهذا القول. ومن ذهب هذا المذهب لزمه إذا أخذه بجماع اللحم أن يقول: هذا كجماع التمر(٤) ، يجعل الزبيب والتمر وغيره من الثمار صنفًا ، وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله عندى ، والله تعالى أعلم .

فإن ذهب إلى أن حالفًا لو حلف ألا يأكل لحمًا ، حنث بلحم الإبل حنثه بلحم الغنم. فكذلك لو حلف ألا يأكل تمرًا (٥) حنث بالزبيب حنثه بالتمر وحنثه بالفرسك ، وليس الأيُّمَان من هذا بسبيل؛ الأيمان على الأسماء ، والبيوع على الأصناف والأسماء الخاصة دون الأسماء الجامعة ، والله تعالى أعلم .

#### [10] باب ما يكون رطبًا أبدًا(١)

قال الشافعي رحمه الله : الصنف من المأكول والمشروب الذي يكون رطبًا أبدًا إذا ترك لم يبيس ، مثل : الزيت ، والسمن ، والشَّيرق ، والأدهان ، واللبن ، والخل ، \( \frac{\gamma\text{1.5}}{\psi}
\)
\( \text{or} \)
\( \t يعود ذائبًا كما كان ، أو بأن ينقلب بأن يعقد على نار ، أو يحمل عليه يابس فيصير هذا يابسًا بغيره وعقد نار ، فهذا الصنف خارج من معنى ما يكون رطبا بمعنيين :

<sup>(</sup>١) في (.ص ، م ، جـ ، ظ ) : د بيع رطل برطل ، .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ وَمَا دَق لَحْمَهُ مَن الْحَيَّانَ ﴾ بالدال في ( دق ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب، ظ): (كما أن التمر) وما أثبتناه من (ص، جر، م، ت).

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ٤ كجماع الثمر ٤ وهي ليست متقوطة في ( ت ) وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( ثمرا ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) هذا هو الوجه الثاني من المأكول والمشروب ، والوجه الأول هو ما سبق من نهاية باب الرطب بالتمر إلى هنا.

<sup>(</sup>٧) في (م، ص، ظ): «يس».

أحدهما: أن رطوية ما يبس (١) من التمر رطوية في شيء خلق مستجسدًا إنما هو رطوية طراة ، كطراة (٢) اغتذائه في شجره وأرضه ، فإذا زايل موضع الاغتذاء من منه: عاد إلى اليبس . وما وصفت رطوية مخرجة من إناث الحيوان ، أو ثمر شجر ، أو زرع قد زايل الشجر والزرع الذي هو لا ينقص بجزايلة الأصل الذي هو في نفسه ، ولا يجف به ، بل يكون ما هو فيه رطبًا من طباع رطويته .

٠.

۸ / ۱ / ۱ / ۱ ص

1/14.

والثانى: أنه لا يعود بابسًا كما يعود غيره إذا ترك مدة ، / إلا بما وصفت من أن يصرف بإدخال غيره عليه بخلطه ، وإدخال عقد النار على ما يعقد منه ، فلما خالفه بأن لم تكن فيه الرطوبة التى رطوبته تقضى إلى جفوفه إذا ترك بلا عمل الأدميين ، لم يجز أن نقيسه عليه ، وجملنا حكم رطوبته حكم جفوفه (٢) ؛ لأنا كذلك نجده فى كل أحوال؛ لا منتقلاً إلا بنقل غيره ، فقلنا : لا بأس بلبن حليب بلبن حامض ، وكيفما كان بلبن كيفما كان حلياً ، أو رائبًا ، أو حامضًا ، ولا حامض بحليب ، ولا حليب / برائب ما لم يخلطه ماء . فإذا خلطه ماء فلا خير فيه إذا خلط للله أحد اللبنين ، أو كلاهما ؛ لأن المله غش لا يتميز ، فإذ أجزناه أجزنا الغرر . ولو تراضيا به ، لم يجز من قبلٍ أنه ماه ولبن مخلطان ، لا تعرف حصة لملاء من اللبن ، فنكون أجزنا اللبن باللبن مجهولاً ، أو متفاضلاً ، أو جامعًا نَهما ، كو ما كان يحرم الفضل فى بعضه على بعض ، لم يجز أن يبتا إلا معلومًا كله ، كيلاً بكيا ، أو رؤنًا يوزن .

فجماع علم بيع اللبن باللبن: أنه يجوز كيفما كان اللبن باللبن ، لم يخلط واحلنا منهما ماه ، ويُردُّ إن خلطهما ماه ، أو واحلاً منهما . ولا يجوز إذا كان اللبن صنفًا واحلاً إلا يدًا بيد ، مثلاً بمثل ، كيلاً بكيل . والصنف الواحد لبن الغنم : ماعزه ، وضائنه ، والصنف الذي يخالفه : البقر دَرَّاتِهُ (ئ) ، وعَربَهُ ، وجَواَهِه ، والصنف الواحد الذي يخالفهما معًا: لبن الإبل؛ أوراكها ، وغواديها ، ومهربها ، وبختها ، وعرابها، وأراه - والله تعالى أعلم - جائز أن ياع لبن الغنم بلبن البقر ، ولبن البقر بلبن الإبل؛ لإنها مختلفة ، متفاضلاً (٥) ، ومستويًا ، وجَراكًا . وكيفما شاء المتبايعان ، يلا

<sup>(</sup>١) ني ( ص ، جـ ) : د ييس ١ .

<sup>(</sup>۲) فی ( ب ) : • طراه تطراه ته وفی ( ت ) : • طراوة تطراة ، وما اثبتاه من ( ص ، م ، جـ ، ظ ) . وکل هذا جائز فیها ، قال فی القاموس : الظّری : النفس : طُرُّو ، وطَری طراوة ، وطراهة ، وطراه ،

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ت ، ظ ) : ﴿ حَفُوفَه ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ) .

 <sup>(</sup>٤) الدّربانية : ضرب من البقر تَرقُ أظلافها وجلودها ، ولها أسنمة . (٥) في ( ص ، ت ) : ( متفاضلة ) .

بيد ، لا خير في واحد منهما بالآخر نسئة .

ولا خير في لبن مَغْلَىّ بلبن على وجهه ؛ لأن الإغلاء ينقص اللبن . ولا خير في لبن غنم بأقط غنم ، من قبل أن الأقط لبن معقود ، فإذا بعت اللبن بالأقط أجزت اللبن باللين مجهولًا ، ومتفاضلًا ، أو جمعتهما معًا ، فإذا اختلف اللبن / والأقط ، فلا بأس بلبن إيل بأقط غنم ، ولبن بقر بأقط (١) غنم ؛ لما وصفت من اختلاف اللبنين يدًا بيد ، ولا خير فيه نسيئة. قال : ولا / أحب أن يشتري زبدًا من غنم بلبن غنم ؛ لأن الزبد شيء من اللبن ، وهما مأكولان في حالهما التي يتبايعان فيها ، ولا خير في سمن غنم بزُبِّد غنم بحال ؛ لأن السمن من الزبد بيع متفاضلاً أو مجهولاً ، وهما مكيلان ، أو موزونان في الحال التي يتبايعان ، ومن صنف واحد . وإذا اختلف الزبد والسمن ، فكان زبد غنم بزبد بقر ، أو سمن غنم بزبد بقر ، فلا بأس ؛ لاختلافهما بأن يباعا كيف شاء المتبايعان ، إذا تقابضا قبل أن يتفرقا .

قال: ولا يأس بلين بشاة بدًا بيد ونسئة ، إذا كان أحدهما نقدًا ، والدين منهما موصوفًا. قال : وإن كانت الشاة لبونًا ، وكان اللبن لبن غنم ، وفي الشاة حين تبايعا لبن ظاهر يقدر على حلبه في ساعته تلك ، فلا خير في الشراء من قبَل : أن في الشاة لبنًا لا ٠٠/١٨ ادرى كم حصته من اللبن الذي اشتريت به نقدًا !وإن كان اللبن نسيئة فهو أفسد/ للبيع .

1/489

فإن قال قائل : وكيف جعلت للبن وهو مُغَيَّب (٢) حصة من الثمن ؟ قيل : فإن رسول الله على جعل للبن المُصرَّاة حصة من الثمن (٣) ، وإنما اللبن في الضروع كاللوز والجوز (٤) الرائع (٥) في قشره ، فيستخرجه صاحبه إذا شاء وليس كمولود لا يقدر آدمي على إخراجه ، ولا ثمرة لا (٦) يقدر آدمي على إخراجها .

<sup>(</sup>١) الأقط: اللن المستحج .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ وهو معيب ﴾ وهو خطأ ، وفي ( ظ ) : ﴿ مطيب ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث رسول الله على : ﴿ وَلا تَصْرُوا الإبل والعنم ، فَمَن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها ، وصاعًا من تمر ، . [ ط ( ٢ / ٦٨٣ ـ ٦٨٤ ) ـ ٣١ ـ كتاب البيوع ( ٤٥ ) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة \_ خ : ٣٤ كتاب البيوع ٦٤ \_ باب النهى للبائع آلا

يحفل الإبل ـ م : ٢١ كتاب البيوع ٤ ـ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ] . (٤) في ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ ) : « كالجوز واللوز » .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ، جـ ، ظ ) : ٩ الرابع ، هكذا بدون شيء على الحرف الذي قبل الاخير ، وفي ( ت ) : «الرايع» وهذا يرشح أن ما أثبتناه ، والذي هو في ( ب ) صواب ، ولكن لم أعثر لها على معنى ، وإن كان يفهم من السياق المعنى وهو الجوز واللوز المغيب في قشره ، المستقر فيه ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في (ص، ظ): دلم يقدر ١.

1/17

فإن قال قائل : كيف أجزت لين الشأة بالشأة ، وقد يكون منها اللبن ؟ قال : فيقال: إن الشاة نفسها لا ربا فيها ؛ لائها من الحيوان ، وليس / بمأكول في حاله النبي بياع فيها ، إنما تؤكل بعد الذبح والسلخ والطبخ والتجفيف ، فلا تنسب الغنم إلى أن تكون مأكولة ، إنما تنسب إلى أنها حيوان .

قال: والآدام كلها سواء : السمن ، واللبن ، والشّيرَق ، والزيت ، وغيره لا يحل الفضل في بعضه على بعض يدًا بيد إذا كان من صنف واحد . فزيت الزيتون صنف ، وزيت الفجل صنف غيره ، ودهن كل شجرة تؤكل أو تشرب بعد الذي وصفت واحد ، لا يحل في شيء منه الفضل في بعضه على بعض يدًا بيد . وإذا اختلف الصنفان منه حل الفضل في بعض يدًا بيد . وإذا اختلف الصنفان منه حل

ولا بأس بدهن الحب الاخضر بدهن الشَّيْرَق متفاضلاً يذا يبد ، ولا خير فيه نسيئة قال: والادهان التي تشرب للدواء عندى في هذه الصفة : دهن الخروع ، ودهن اللوز المر ، وغيره من الادهان ، وما كان من الادهان لا يؤكل ولا يشرب بحال ، فهو خارج من حد الربا ، وهو في معنى غير المأكول والمشروب ، لا ربا في بعضه على بعض يدا يبد / ونسيئة ، ويحل أن يباع إذا كانت فيه منفعة ، ولم يكن محرماً . قاما ما فيه سم أو غيره، فلا خير في شرائه ولا بيعه ، إلا أن يكون يوضع من ظاهر فيبراً ، فلا يخاف منه غيشترى للمنفعة فيه (۱) .

٤٨٠/ب ص

قال: وكل ما لم يجز أن يبتاع إلا مثلاً بمثل ، وكيلاً بكيل ، ينك يبد ، ورناً بوزن(٢)، فالقسم فيه كالبيع ، لا يجوز أن يقسم ثمر نخل في شجرة رطباً ولا يابساً ، ولا عنب كرم، ولا حب حنطة في سنبله ، ولا غيره مما القضل في بعضه على بعض الربا . وكذلك لا يشترى بعضه ببعض ، ولا يبادل بعضه ببعض ؛ لان هذا كله في معنى الشراه. قال : وكذلك لا يقتسمان طعاماً موضوعاً بالأرض بالحرر (٣) ، جتى يقتسماه بالكيل والوزن ، لا يجوز فيه غير ذلك بحال ، ولست (٤) أنظر في ذلك إلى حاجة رجل

 <sup>(</sup>١) هنا انتهت نسخة ( جـ ) وفيها : ٥ والله أعلم ، كمل الجزء ، ثالث شهر رمضان المظم قدره ، سنة خمس وثلاثين وسبعمائة ، وفي الجزء الذي يليه : ٥ قال ، وكل ما لم يجز أن ييتاع إلا مثلا يمثل . . . . .

وتجدر الإشارة إلى أنه يقى الكثير من النسخة نتيجة للتقديم والتأخير الذى أحدثه البلغنيم ، فهناك أوراق وأبواب تركناها وسنعود إليها ـ إن شاء الله تعالى ، ونشير إلى لرقامها فى الهامش . (٢) فى ( ص ) : • ووردًا بورد ، .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ بالحرز ﴾ وهو خطأ . والحَزْر : التقدير والحرص .
 (٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وليست ﴾ وهو خطأ مخالف النسخ .

إلى ثمر رطب؛ لأني لو أجزته (١) للحاجة (٢) أجزته باسًا /للحاجة ، وبالأرض للحاحة ، ومن احتاج إلى قسم شيء لم يحلل (٣) بالحاجة ، ما لا يحل له في أصله ، وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس ، فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة ، والحاجة فيه وغير الحاجة سواء .

فإن قال قائل : فكيف أجزت الخرص في العنب ، والنخل ، ثم تؤخذ صدقته كيلاً، ولا تجيز أن يقسم بالخرص ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : لافتراق ما تؤخذ به الصدقات ، والبيوع ، والقسم ، فإن قال : فافرق بين الصدقات وغيرها ؟ قلت : أرأيت رجلين بينهما ثمر حائط ، لأحدهما عُشْرُهُ ولآخر (٤) تسعة أعشاره ، فأراد صاحب العشر أن يأخذ عشره من وسط الطعام ،أو أعلاه ،أو أرداه (٥)، أيكون له ذلك ؟ فإن قال : لا ، ولكنه شريك في كل شيء منه رديء أو جيد بالقسم ، قلنا : فالجعرور ومُصْرَان الفارة(٦) ؟ فإن قال : نعم ، قيل : فالمصدق لا يأخذ الجعرور ، ولا مُصْرَان الفارة، ويكون له أن يأخذ وسط التمر ، ولا يكون (٧) له أن يأخذ الصدقة خرصا ، إنما يأخذها / كيلاً . والمقتسمان يأخذان (٨) كل واحد منهما خرصاً ، فيأخذ أحدهما أكثر مما يأخذ الآخر ، ويأخذ كل واحد منهما مجهول الكيل ، أو رأيت لو كان بين رجلين غنم ، لأحدهما ربع عشرها ، وكانت منها تسع وثلاثون لبوناً وشاة ثنية أكان على صاحب ربع العشر إن أراد القسم أن يأخذ شاة ثنية قيمتها أقل من قيمة نصف شاة من اللبن ؟ فإن قال : لا ، قيل: فهذا على المصدق . أو رأيت لو كانت المسألة بحالها ، والغنم كلها أو أكثرها دون الثنية ، وفيها شاة ثنية ، أيأخذها ؟ فإن قال : لا يأخذ إلا شاة بقيمة ، / ويكون شريكاً في منخفض الغنم ومرتفعه ، قيل : فالمصدق يأخذها ، ولا يقاس بالصدقة شيء من البيوع ، ولا القسم ، المقاسم شريك في كل شيء مما يقاسم أبدأ ، إلا أن يكون مما يكال من صنف واحد ، أو بقيمته ، إذا اختلف الأصناف مما لا يكال ولا يوزن ، ويكون شريكاً فيما يكال أو يوزن

1/177

۱۲ / ب

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ لأنِّي لُو أَخَلْتُهُ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ لُو أَجْزَتُه رَطِّيًّا للحَاجَّةُ ﴾ . و ﴿ رَطِّيا ﴾ : ليست في ( ص ، م ، ت ، ظ ) ولذلك لم نشبتها . (٣) في (ب، ظ): (لم يحلل له». و (له»: ليست في (ص، م، ت) ولذلك لم نشتها.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): ﴿ وَلَلْآخِرِ ﴾ وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مِنَ (ص، م، ت).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿ أو أردثه ﴾ وما أثبتناه من (ص، م، ت، ظ). (٦) في ( ب ) : ﴿ مُصْرَانَ الفَارِهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) وفي القاموس : مُصْرَان الفَار : تمر

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ٥ ويكون له أن يأخذ الصدقة خرصاً ٥ وهو خطأ .

<sup>. (</sup>A) ( يأخذان ؛ : ساقطة من (ص) وفي ( م ، ظ ) : ( يأخذ ؛ .

بقدر حقه ، مما قل منه أو كثر (١) ، ولا يقسم الرجلان الثمرة بلحاً ، ولا طلعاً ولا بُسرًا ولا رطباً (٢) ، ولا تمراً بحال ، فإن فعلا (٣) ، فقاتت طلعا أو بسراً أو بلحاً ، فعلى كل واحد منهما قيمة ما استهلك ، يرده ويقتسمانه .

قال : وهكذا كل قسم فاسد يرجع على من استهلكه يمثل ما كان له مثل وقيمة ، ما لم يكن له مثل .

قال : ولو كانت بين رجلين نخل مشرة ، فدعوا إلى اقتسامها ، قبل لهما : إن شتما قسمنا / بينكما بالكيل . قال : والبقل الماكول كله سواه (<sup>4)</sup> لا يجور الفضل في بعضه على بعض ، فلا يجور اأن يبع رجل رجلاً ركب هندياً (<sup>6)</sup> بركيب هنديا ، ولا باكثر ، ولا يصلح إلا مثلاً بمثل ، ولكن ركيب هنديا ، وركيب جرجير ، وركيب جرجير ، باكتر ، ولا يصلح إلا مثلاً بمثل ، ولكيب كرَّات ، وركيب جرجير ، إذا اختلف الجنسان، فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض ، يداً بيد ، ولا خير فيه نسيئة . ولا يجوز أن يباع منه من أيا يتميز الميع منه من الحادث الذى لم يبع ، ولا يباع إلا جَرَّة عند جراوا من الله عنه المالذت الذى لم يبع ، ولا يباع إلا جَرَّة عند جراوا ، كما قانا في القصب .

# [١٦]/ باب الآجال في الصرف المارب ما الآجال في الصرف المارب من المارب الآجال في المارب

۱۸۱/ب

نا (۳)

[ ۱ ع ۱ ا الشافعي وحمه الله : أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحكيثان : أنه أخبره أنه التمس صوفاً بمائة دينار ، قال : فدعائي طلحة ابن عبيد الله ، فتراوضنا حتى اصطرف مني ، وأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : تعري يأتى خازتي من الغابة ، وحمر بن الخطاب يسمع ، فقال عمر : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . ثم قال : قال رسول الله ﷺ : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والبُمّ إباليّ الله عاء وهاء ، والنمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعر بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، .

(١) في (ص، م) : ﴿ وكثر ﴾ . (٢) في (ص، م ) : ﴿ وكثر ﴾ . (٢) في (ص، ، ت ، ظ ) : ﴿ وإنْ قعلا ﴾ . ﴿ ٤) ﴿ مواه ﴾ : لِيت في (ص، م ، ظ ) .

 (٥) الركيب: ما بين الحائطين من النخل والكرم ، والمزرعة . والهيديّيا: بقلة معتدلة ، نافعة للمعدة والكبد والطحال أكلاً ، ولها منافع أخرى . ( القاموس ) .

<sup>[</sup>١٤٦٤] سبق برقم [ ١٤٤٥] .

1/17.

ظ (٣)

قال الشافعي رَطْشِي : قرآنه على مالك صحيحاً لا شك فيه ، ثم طال على الزمان ولم أحفظ حفظاً ، فشككت في خازنى أو خازنى ، وغيرى يقول عنه : خازنى .

[ ۱٤٦٥ ] أخبرنا ابن عينة ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر بن الحطاب ، عن النبي ﷺ ، مثل معنى حديث مالك . وقال : ( حتى يأتى خاونر من الغالة ؛ فحفظته لا شك فه .

[ 1871 ] قال الشافعي ثرائي : إخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الحدرى : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا تُشفُّوا (١) اللهب باللهب ، إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشفُّوا (٢) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشفُّوا (٣) (٤) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غالبا بناجز » (٥) .

قال الشافعي: قحديث عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ ، يدلان على معاني (١): منها تحريم الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، / يدا بيد ، وآلا (٧) يباع منها غائب بناجز . وحديث عمر يزيد على حديث أبي سعيد الحدري ، أن الذي حرم رسول الله ﷺ فيما سمى من المأكول الكيل ، كالذي حرم في الذهب والورق ، سواء لا مختلفان .

وقد ذكر عبادة عن النبي ﷺ مثل معناهما ، وأكثر (^) وأوضح .

قال الشافعي : وإنما حرمنا غير / ما سمى رسول الله ﷺ من المأكول والمكيل ؛ لأنه

(۱ - ۳ ) في ( ب ، غ ) في للواضع الثلاثة: « ولا تبيعوا » بدل: « ولا تشغوا » وهو خطأ ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ، ت ) ، وللسند ، ورواية البيهنتي من طريق الشافعي ، والموطأ مصدر الشافعي .

<sup>(</sup>٤) لا تشفوا : الشُّبُّ : الزيادة ، أى لا تزيدوا ولا تفضلوا بعضها على بعض .

<sup>(</sup>٥) غائباً : أي مؤجلاً ، بناجِز : أي حاضر .

<sup>(</sup>٦) فی (ب) : ﴿ معان ؛ وما أَتُبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) . (٧) فی ( ب ، جـ ) : ﴿ ولا بِياء ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، جد ) : قولا يباغ ؟ ، وها البنتاه من ( ص ، ت ، ط . (١/ ٠٠٠ - ٢ ، ٢ ، ٢ ، ١٠ ، ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ عليه

<sup>(</sup>٨) سبق برقم [ ١٤٦١ ] وُخرجُ هناك .

<sup>[</sup>١٤٦٥] هذه رواية من الحديث السابق ، وانظر تخريجها في [ ١٤٦٠] أيضاً ؛ رواية سفيان خاصة .

<sup>[</sup> ١٤٦٦] ﴿ ط : ( ٢ / ١٣٣ - ١٣٣ ) (٣١) كتاب البيوع - (١٦) باب بيع الذهب بالفضة تبرأ وعينا . (رقم ٣٠). ث خ : ( ٢ / ١٠٠ - ١٠٠ ) (٣٤) كتاب البيوع - (٧٨) باب بيم الفضة بالفضة - عن عبد الله بن

يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٢١٧٧) . \$م : ( ٣ / ٢٠٨ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ـ (١٤) باب الربا ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به .

م: ( ٢ / ١١٠٨ ) ( ٢٢ ) قتاب المسافاة \_ (١٤) باب الربا \_ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . رقد ٧٥ / ١٩٨٤ ).

<sup>(</sup>رقم ۲۵/ ۱۵۸۶).

فى معنى ما سمى رسول الله شخصة منه . وكذلك حرمنا المأكول والموزون ؛ لأن الكيل فى معنى ما سمى رسول الله شخصة دالباتع والمسترى بمثل ما علم به (١) الكيل / أو أكثر ؛ لأن الورن أقرب من الإحاطة من الكيل فلا يوجد فى الكيل والوزن معنى أقرب من الإحاطة منهما ، فاجتمعا على أنه أريد بهما أن يكونا معلومين ، وأنهما ماكولان ، فكان الورن قياساً على الكيل فى معناه ، وما أكيل (١) من الكيل ولم يسم ، قياساً على معنى ما سمى من الطعام ، فى معناه ، وما أكيل (٢) من الكيل ولم يسم ، قياساً على معنى ما سمى من الطعام ، فى معناه ،

قال الشافعى ثرائي : ولم يجز أن يقاس الوزن من الماكول على الوزن من الذهب ؛ لأن الذهب غير ماكول . وكذلك <sup>(۲)</sup> الوَرِق لو قسناه عليه وتركنا المكيل الماكول ، قسنا على أبعد منه مما تركنا أن نقيسه عليه .

٤٤٣/ب ص

ولا يجوز عند أهل العلم أن يقاس على الأبعد ويترك / الأقرب . ولزمنا ألا نسلم ديناراً فى مورون من طعام أبداً ولا غيره ، كما لا يجوز أن نسلم ديناراً فى مورون من فضة . ولا أعلم المسلمين اختلفوا فى أن الدنانير والدراهم يسلمان فى كل شىء ، إلا أن أحدهما لا يسلم فى الآخر ، ولا ذهب (<sup>4)</sup> فى ذهب ، ولا ورق فى ورق ، إلا فى الفاوس، فإن منهم من كرهه .

## [۱۷]/ باب ما جاء في الصرف ٢٠٠٠ مراب

قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا شيء من المأكول والمشروب ، بشيء من صنفه إلا سواه بسواه ، يدا بيد . إن كان مما يوزن ، فوزن بوزن . وإن كان مما يكال ، فكيل بكيل ، / ولا يجوز أن يباع شيء وأصله الوزن، بشيء من صنفه وزناً . لا يباع الذهب بشيء من صنفه وزناً . لا يباع الذهب بالذهب كيلاً؛ لانهما قد يمكن مكيالاً ، ويختلفان في الوزن ، أو يجهل كم وزن هذا من وزن هذا من المنا وزن هذا . ولا التمر بالتمر وزناً ؛ لانهما قد يختلفان ، إذا كان وزنهما (6) واحدا في

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ٤ علم بالكيل ٤ وما ثبتناه من (ص ، جد ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( وما أكل من الكيل ، وما أثبتناه من (ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ٥ فكذلك الورق ٤ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ لا ذهب ؛ بدون حرف العطف وما اثبتناه من (ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ إِذَا كَانَ وَزَنِهَا ﴾ مخالفة جميع النسخ .

وسواء كان المشترى مشتر (٢) لنفسه ، أو كان وكيلاً لغيره وسواء تركه ناسياً أو عاملاً في فساد البيع ، فإذا اختلف الصنفان من هذا ، وكان ذهباً بورق أو تحراً بزبيب ، أو حنطة بشعير ، فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض ، يداً بيد لا يفترقان من مقامهما اللك تبايعا فيه حتى يتقايضا . فإن دخل في شيء من هذا تفرق قبل أن يتقابضا جميع البيع (٢) ، فسد البيع كله . ولا بأس بطول مقامهما في مجلسهما ، ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه ؛ لائهما حيتذ لم يفترقا .

وحد الفرقة أن يتفرقا بالبدانهما ، وحد فساد البيع أن يتفرقا قبل أن يتقابضا . وكلما اختلف الصنفان فلا بأس أن وكل المس أن ماكول ومشروب من هذا الصنف قباساً عليه. وكلما اختلف الصنفان فلا بأس أن /بياع احدهما بالآخر جُزَافاً ؛ لأن أصل البيع إذا كان حلالاً بالجزاف ، وكانت الزيادة إذا المتلف الحكر من الجزاف معنى اكثر من أن يكون أحدهما أكثر من المخرّ، ولا يدرى أيهما أكثر ؟ فإذا عمدت ألا أبالي أيهما كان أكثر ، فلا بأس بالجُزاف في المحدم الأخد ،

قال الشافعي رحمة الله عليه : فلا يجور أن يشترى ذهب فيه حشو ، ولا معه شيء غيره بالذهب ، كان الذي معه قليلاً أو كثيراً ؛ لأن أصل الذي نذهب إليه ، أن الذهب بالذهب مجهول ، أو متفاضل ، وهو حرام من كل واحد من الوجهين . وهكذا الفضة بالفضة . وإذا اختلف الصنفان ، فلا بأس أن يشترى أحدهما بالآخر ، ومع الآخر شيء. ولا بأس أن يشترى أتدهما بالآخر ، ومع الآخر شيء. ولا بأس أن يشترى بالذهب فضة منظومة بخرر ؛ لأن أكثر ما في هذا أن يكون التفاضل بالذهب والورق ، ولا بأس بالتفاضل فيهما ، وكل واحد من المبيعين بحصته من الشين .

قال الشافعي : وإذا صرف الرجلُ الرجلُ (٥) الدينار بعشرين درهماً ، فقبض تسعة

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ ويكونان مجهولان من الكيل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فمی (ب) : ﴿ مشتریاً ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ) .

 <sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ( جميع المبيع ) مخالفة جميع النسخ .
 (٤) في (ص ) : ( فكل مأكول ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ الرجل ﴾ : الثانية ليست في (ب، ت ) وأثبتناها من ( ص ، م ) .

كتاب البيوع / باب ما جاء في الصرف \_\_\_\_\_\_\_\_\_

عشر، ولم يجد درهماً ، فلا خير في أن يتفرقا قبل أن يقبض الدرهم . ولا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار ويناقصه بحصة الدرهم من الدينار . ثم إن شاء أن يشترى منه بفضل الدينار ما (۱) شاء ، ويتقابضا قبل أن يتفرقا ، ولا بأس أن يترك فضل الدينار عنده ، يأخذه متى شاء .

قال الربيع : قال أبو يعقوب البويطي : ولا بأس أن يأخذ الدينار حاضراً .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا صرف الرجل من الرجل ديناراً بعشرة دراهم ، أو دنائير بدراهم ، فوجد فيها درهماً رائفاً فإن كان زاف من قبل السكّة (٢) أو قبح الفضة ، فلا بأس على المشترى أن يقبله ، وله رده . فإن رده رد البيع كله ؛ لأنها بيعة واحدة . وإن شرط عليه أن له رده ، فالبيع جائز وذلك له ، شرطه أو لم يشرطه . وإن شرط أنه لا يرد الصرف فالبيم باطل ، إذا عقد على هذا عقدة البيم .

قال : وإن كان زاف من قبِل أنه نحاس أو شىء غير فضة ، فلا يكون للمشترى أن يقبِلُه ، من قبل أنه غير ما اشترى ، والبيم منتقض بينهما (٣) .

 ولا بأس أن يصرف الرجل / من الصراف دراهم ، فإذا قبضها وتفرقا ، أودعه إياها. وإذا صرف الرجل شيئاً لم يكن له أن / يفارق من صرف منه حتى يقبض منه ، ولا يوكل به غيره ، إلا أن يفسخ البيع ، ثم يوكل هذا بأن يصارفه ، ولا بأس إذا صرف منه وتقابضا أن يذهبا ، فيزنا الدراهم ، وكذلك لا بأس أن يذهب هو على الانفراد فيزنها.

وإذا رهن الرجل (<sup>12</sup>) الدينار عند الرجل (<sup>0</sup>) بالدراهم ، ثم باعه الدينار (<sup>17</sup>) بدراهم ، وقبضها منه ، فلا بأس أن يقبضه منها بعد أن يقبضها. وإذا كان للرجل عند الرجل دنانير<sup>(۷)</sup> وديعة فصارفه فيها، ولم يقر الذى عنده الدنانير أنه استهلكها حتى يكون ضامناً ، ولا أنه<sup>(۸)</sup> في يده حين صارفه <sup>(۹)</sup> فلا خير في الصرف ؛ لأنه غير مضمون ولا حاضر ، وقد يمكن

(٣) في (م) :. ﴿ منتقض بهما ﴾ .

(١) في (ب) : ﴿ مَا شَاءَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ت ، م ) . ... ، وتريج

(٢) السُّكّة: حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم (القاموس).
 (٤) في ( ص ، ت ): ( وإذا رهن الرجلُ الرجلُ الدينار . . ».

(٥) فمی (ب) : « عند رجل ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ،ت ، م ) .

(٢، ٧) في ( ص ،ت ، م ) . : ﴿ الدَّنَاتِيرِ ٤ ، وَمَا أَتَبْتَنَاهُ مِنْ ( بِ ) .

(٨) في ( ب ) : ﴿ وَلَا أَنْهَا ۚ ، وَمَا أَثْبَتَاهُ مِنْ ( ص ، م ، ت ) .

(٩) في ( ب ): 3 حين صارفه فيها ٤ و 3 فيها ٤ ليست في (ص ، ت ، م ) ولذلك لم نئبتها .

أن يكون هلك في ذلك الوقت فيبطل الصرف .

قال الشافعي تراثيج : وإذا رهن الرجل عند الرجل رهناً ، فتراضيا أن يفسخ ذلك الرهن، ويعطبه مكانه غيره ، فلا بأس إن كان الرهن دنانير فأعطاه مكانه غيره ، فلا بأس إن كان الرهن دنانير فأعطاه مكانه عبداً آخر غيره ، وليس فني شيء من هذا بيع فيكره فيه ما يكره في البيوع .

ولا نحب مبايعة مَنْ أكثرُ ماله الربا ، أو ثمن المُحرَّم ما كان ، أو اكتساب المال من المُحرَّم ما كان ، أو اكتساب المال من النمص والمُحرَّم كله . وإن بايع رَجل رجلاً من هؤلاء لم افسخ البيع ؛ لأن هؤلاء قد يمكون حلالاً ، فلا يفسخ البيع ، ولا نحرم حراماً بيناً ، إلا أن يشترى الرجل حراماً يعرفه ، أو بثمن حرام يعوفه . وسواء في هذا المسلم ، والذمى ، والحربي ، الحرام كله حرام .

وقال : لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين (١) غير الذهب ، ولا بأس أن يباع ذهب، وثوب بدراهم .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا تواعد الرجلان الصرف ، فلا بأس أن يشترى الرجلان الفضة ، ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ، ويصنعا بها ما شاءا .

قال / الشافعي وَطِيْقِي : ولو اشترى أحدهما الفضة ،ثم أشرك فيها رجلاً آخر ، وقبضها المُشتَرك (٢) ، ثم أودعها إياه بعد القبض فلا بأس . وإن قال : أشركك على أنها في يدى حتى نبيمها (٢) لم يجز .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن باع رجلاً ثوباً بنصف دينار ، ثم باعه ثوباً آخر بنصف دينار حالين ، أو إلى أجل واحد ، فله عليه دينار . فإن شرط عليه عند البيعة الآخرة أن له عليه ديناراً ، فالشرط جائز . وإن قال : ديناراً لا يعطيه نصفين ، ولكن يعطيه واحداً، جازت البيعة الأولى ، ولم تجز البيعة الثانية . وإن لم يشترط هذا الشرط، ثم أعطاه ديناراً وافياً ، فالبيع جائز .

قال الشافعي ثَوْلَئِكِ : وإذا كان بين الرجلين ذهب مصنوع (٤) ، فتراضيا. أن يشترى

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( مع أحد الذهبين شيء ، و ( شيء ، ليست في ( ص ، ت ، م ) ولهذا لم تنبتها .

 <sup>(</sup>٢) في (ب): و المشترك؟، وما اثبتناه من (ص، ت، م).

<sup>(</sup>٣) في (ص) : د حتى تبيعها ١ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ ذَهَبَا مُصَنُّوعًا ﴾ .

أجدهما نصيب الآخر بوزنه أو مثل وزنه ذهباً ، يتقابضانه قبل أن يتفرقا فلا بأس . ومن صرف من رجل صرفاً ، فلا بأس أن يقبض منه بعضه ، ويدفع ما قبض منه إلى غيره ، أو يأمر الصراف أن يدفع باقيه إلى غيره ، إذا لم يتفرقا من مقامهما حتى يقبضا جميع ما بينهما . أرأيت لو صرف منه ديناراً بعشرين ، وقبض منه عشرة ، ثم قبض منه بعدها عشرة قبل أن يتفرقا ، فلا بأس بهذا .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن اشترى من رجل فضة بخمسة دنانير ونصف ، فلغع إليه ستة ، وقال : خمسة ونصف بالذي عندى ، ونصف وديعة ، فلا بأس به .

قال الشافعى ثرائي : وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئاً ، أو / يبيعه ، فباعه من نفسه بأكثر مما وجد ، أو مثله أو أقل منه ، فلا يجور ؛ لان معقولاً أن من وكل رجلاً بأن يبيع له فلم يوكله بأن يبيع (١) من نفسه ، كما لو قال له : بع هذا من فلان ، فباعه من غيره ، لم يجز البيع ؛ لأنه وكله بفلان ، ولم يوكله بغيره .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا صَرف الرجل من الرجل الدينار بعشرة ، فوزن له عشرة ونصفاً ، فلا بأس أن يعطيه مكان النصف نصف فضة إذا كان في بيعه غير الشرط الأول . ومكذا لو باعه ثوباً بنصف دينار ، فاعطاه ديناراً وأعطاه صاحب الثوب نصف دينار ذهباً ، لم يكن بذلك بأس ؛ لان هذا بيع حادث غير البيع الأول . ولو كان عقد عقدة البيع على ثوب ، ونصف دينار بدينار ، كان فاسداً ؛ لان الدينار مقسوم على النصف (٢) الدينار والثوب .

قال الشافعي تُرْتُيني : ومن صرف من رجل دراهم بدنانير ، فعجزت الدراهم ، فتسلف منه دراهم ، فأتمه (٣) جميع صرفه ، فلا بأس .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا بأس أن يباع الذهب بالرَرِق جُرَافاً ؛ مضروباً ، أو غير مضروب ؛ لأن أكثر ما فيه أن يكون أحدهما أكثر من الآخر ، هذا لا بأس به . ولا بأس أن تشترى الدراهم من الصراف بذهب وازنة (<sup>3)</sup> ، ثم تبيع تلك الدراهم منه أو من غيره بذهب وازنة أو ناقصة ؛ لأن كل واحدة / من البيعتين غير الاعرى .

> (١) في ( ب ) : 9 بأن يبيح له من نفسه ؟ و <sup>و</sup> له ؟ ليست في ( ص ، ت ، م ) ، ولذلك لم تتبتها . (٢) في (ب) : • نصف دينار ؟ وما اثبتاه من ( ص ، ت ، م ) .

(۱) فی (ب. . • نصف دینار • ومه استه من ر ص ، ت ، م ، . (۳) فی ( ص ، م ) : • قائمة جمیع صرفه • وهو خطأ ، وما أنسته من ( ب ، ت ) . (٤) وازنه : ای نامة الدرن .

۱۸/ب ت

۲۰۱/ب

قال (١) الربيع : يفارق (٢) صاحبه في البيعة الأولى حتى يتم البيع بينهما .

قال الشافعي وَلِثْنِي : حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذهب بالذهب ، وما حرم معه إلا مثلاً بمثل ، وزنا بوزن ، يذا بيد ، والمكيل من صنف واحد مع الذهب كيلاً بكيل ، فلا خير في أن يأخذ منه شبئًا بائل منه وزنا على وجه البيع ، معروقًا كان أو غير معروف . والمعروف ليس يُحلِّ بيعًا ولا يُحرِّمه ، فإن كان وهب له دينارًا وأثابه الآخر دينارًا، أو وزن منه ، أو أنقص ، فلا بأس .

قال الشافعي وَلِشِي : فأما السلف ، فإن أسلفه شيئا ثم اقتضى منه أقل ، فلا بأس ؟ لائه متطوع له بهية الفضل . وكذلك إن تطوع له القاضى بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس ؟ لان هذا ليس من معانى البيوع ، وكذلك لو كان عليه سلف ذهبًا ، فاشترى منه ورقًا ، فتايضا، قبل أن يتفرقا ، وهذا كله إذا كان حالا فأما إذا كان له عليه ذهب إلى أجل فقال له : آتضيك قبل الأجل على أن تأخذ منى أنقص ، فلا خير فيه .

/ قال الشافعي رحمة الله عليه: ومن تسلف من رجل دنانير أو دراهم ، فجاه بها أو أكثر (٣) منها فلا بأس به ، كان ذلك عادة أو غير عادة ، ومن كانت عليه دراهم لرجل ، وللرجل عليه دنانير ، فحلت أو لم تحل ، فتطارحاها صرفًا ، فلا يجوز ؛ لأن ذلك دين لمدن .

وقال مالك رحمه اللَّه تعالى : إذا حل فجائز ، وإذا لم يحل فلا يجوز .

قال الشافعى: ومن كان له على رجل ذهب حالاً (٤) ، فأعطاه دراهم على غير بيع مسمى من الذهب ، فليس ببيع والذهب كما هو عليه ، وعلى هذا دراهم مثل الدراهم التي أخذ منه . وإن أعظاه دراهم بدينار منها أو دينارين ، فتقايضاه فلا بأس به ، ومن اكرى من رجل منزلاً إلى أجل ، فتطوع له المكترى بأن يعظيه بعض حقه مما أكراه به ، وذلك ذهب فلا بأس به ، وإن تطوع له بأن يعطيه / فضة من الذهب ، ولم يحل الدهب، فلا خير فيه. ومن حل له على رجل دنانير ، فأخرها عليه إلى أجل أو آجال فلا بأس به ، وله متحل دالله موعد ، وسواه كانت من ثمن بع أو

بأس به ، وله متى شاء اذ

(3) في ( ص ، م ) : « حلالاً ؟ بدل : « حالاً ؟ واظنه خطأ . والله عز وجل وتعالى أعلم .

1 / 074

1/19

<sup>(</sup>١) قول الربيع كله ليس في ( ص ) . (٢) في ( ب ) : ( لا يفارق ؛ . وما البتناء من ( ت ، م ) وهو الموافق للسياق ـ إن شاء الله تعالى . (٣) في ( ب ) : ( واكثر منها ؛ وما البتناء من ( ص ، م ، ت ) وفي ( ت ) : ( باكتر ؛ .

سلف . ومن سلف فلوسًا أو دراهم ، أو باع بها ، ثم أبطلها السلطان ، فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف، أو باع بها .

قال الشاقعى: ولا بأس بالسلف فى الفلوس إلى أجل ؛ لأن ذلك ليس عما فيه الربا ومن أسلف رجادً دراهم على أنها بدينار (١) أو بنصف دينار ، فليس عليه إلا مثل دراهمه، وليس له عليه دينار ولا نصف دينار ، وإن استسلف نصف دينار ، قاطاه دينار، فقال : خذ لنفسك نصفه ، ويع لى نصفه بدراهم ، فقعل ذلك كان له عليه نصفه دينار ذهب . ولو كان قال له : بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد على نصفه، كانت له عليه دراهم لا نصف دينار ذهب .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن باع رجلاً ثويًا فقال : أبيعكه بعشرين من صرف عشرين درهمًا بدينار ، فالبيع فاسد ، من قِبَلِ أن صرف عشرين ثمن غير معلوم بصفة ولا عين (٢)

قال الشافعي رحمة الله عليه: ومن كانت عليه دنانير مُنجَّمة (٢) ، أو دراهم ، فأراد أن يقبضها جملة فذلك له . ومن كان له على رجل ذهب ، فأعطاه شيئًا بيبعه له غير ذهب ويقبض منه مثل ذهب ، فليس في هذا من المكروه شيء إلا أن يقول : لا أقشيك ذهب ويقبض منه مثل ذهب ، فليس في هذا من المكروه شيء إلا أن يقول : لا أقشيك إلا بأن تبيع لمي ، وما أحب من الاحتياط للقاضي . ومن كان لرجل عليه دينار ، فكان يعطيه الدراهم تهيأ عنده بغير مصارفة ، حتى إذا صار عنده قدر صرف دينار ، فأراد أن يصارفه ، فلا خير فيه ؛ لأن هذا دين بدين . وإن أحضره إياها ، فذفهها إليه ، ثم باعه إياها فلا بأس. ولا بأس بأن يتنم بالدراهم إذا لم يكن أعطاه إياها على أنها بيع من الدينار (٤) ، وإغا هي حيتذ سلف له ، إن شاء أن يأخذ بها دراهم . وإذا (٥) كانت الفضة مقرونة بغيرها ، خاتماً فيه فص ، أو فضة ، أو حلية للسيف » أو مصحف » أو مسكين ، فلا يُشترى بشيء (١) من الفضة قلً أو كثر بحال ؛ لانها حيتذ فضة بفضة محبيف الشيرى بأهب وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا بشعرى , بالعرض .

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه لا يجوز أن يشترى شيء فيه فضة مثل :

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ١ بنائير ؟ . (١) في (ص ) : ١ ولا غير ؟ وهو خطأ . (٢) مُنْجَمَّة : مفرقة في الأداء . (٤) في (ص ، ت ) : ١ من النائير ؟ .

مصحف، أو سف ، وما أشهه بذهب ولا ورق ؛ لأن في هذه السعة صرفًا وسعًا ، لا يدرى كم حصة البيع من حصة الصرف .

قال الشافعي ﴿ وَلِمْ خَدِ فِي شِراء تراب المعادن بحال ؛ لأن فيه فضة لا يدري كم هي لا يعرفها البائع ولا المشتري . وتراب المعدن والصاغة سواء ، ولا يجوز شراء ما خرج منه يومًا (١) ولا يومين ، ولا يجوز شراؤه بشيء .

ومن / أسلف رجلاً / ألف درهم على أن يصرفها منه بماثة دينار ، ففعلا ، فالبيع فاسد حين أسلفه على أن يبيعه منه ، ويترادَّان ، والماثة الدينار عليه مضمونة ؛ لأنها

1/4 - 4 بسبب بيع وسلف.

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن أمر رجلاً أن يقضي (٢) عنه ديناراً أو نصف دينار، فرضى الذي له الدينار بثوب مكان الدينار ، أو طعام ، أو دراهم ، فللقاضى مراب على (٣) المقضى عنه الأقل: من / دينار ، أو قيمة ما قضى عنه .

ومن اشترى حلياً من أهل الميراث على أن يقاصوه (٤) من دين كان له على الميت ، فلا خير في ذلك .

قال أبو يعقوب : معناها عندى : أن يبيعه أهل الميراث ، وأن لا يقاصوه (٥) عند الصفقة ، ثم يقاصوه (٦) بعد ، فلا يجوز ؛ لأنه اشترى أولاً حليًا بذهب ، أو ورق إلى أجل ، وهو قول أبي محمد .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن سأل رجلاً أن يشتري فضة لشَرْكه (٧) فيه وينقد عنه ، فلا خير في ذلك ، كان ذلك منه على وجه المعروف ، أو غير ذلك .

قال الشافعي رحمة الله عليه: الشركة والتولية (٨) بيعان من البيوع يحلهما ما يحل البيوع ، ويحرمهما ما يحرم البيوع . فإن وَلَّى رجل رجلًا حُليًا مصوعًا ، أو أشركه فيه بعد ما يقبضه المُولى ويتوازناه ، ولم يتفرقا قبل أن يتقابضا ، جاز كما يجوز في البيوع .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ يَوْمِ ﴾ غير منصوبة .

<sup>(</sup>٣) في (ص ) : ٤ عن القضي ٤ . (٢) في ( ص ) : ( أن قضى عنه ) . (٤) في ( ص ) : ﴿ يقاضوه ﴾ وأكبر الظن أنه خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ وَلَا أَنْ يَقَاضُوهِ ﴾ و ﴿ يَقَاضُوهِ ﴾ وفي ( ص ) : ﴿ يَقَاضُوهِ ﴾ أيضًا ، وهو خطأ في أكبر الظن .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : ( يقاضوه ؛ وهو خطأ على الأرجح . (٧) في ( ب ) : « ليشركه » وما أثبتناه من ( ص ، ت ) وفي ( م ) : « بشركه » .

 <sup>(</sup>٨) التُّولْيَةُ في البيع : نقل ما ملكه بالعقد الأول ، وبالثمن الأول من غير زيادة .

وإن تفرقا قبل أن يتقايضا فسد ، وإذا كانت للرجل على الرجل الدنانير ، فاعطاه اكتر منها، فالفضل للمُعطّى، إلا أن يهيه للمُعطّى . ولا بأس أن يدعه على المُعطّى مضموناً عليه ، حتى يأخذه منه متى شاه ، أو يأخذ به منه ما يجوز له أن يأخذه ، لو كان دينًا عليه من غير ثمن بعينه ولا قضاه . وإن أعطاه أقل مما له عليه ، فالباقى عليه دين ، ولا بأس أن يؤخره أو يعطيه به شيئًا مما شاه مما يجوز أن يعطيه بدينه عليه . وإن اشترى الرجل من الرجل السلمة من الطعام أو غيره بدينار ، فوجد ديناره ناقصًا ، فليس على البائع أن يأخذه إلا وافيا . وإن تناقضا البيع ، وباعه بعدما يعرف وزنه ، فلا بأس . وإن الراح ان ياخده إلى ولا المشترى .

قال الشافعى: والقضاء ليس ببيع ، فإذا كانت للرجل على رجل ذهب، فأعطاء أوزن منها متطوعًا فلا بأس ، وكذلك إن تطوع الذى له الحق فقيل منه ، أنقص منها ، وهذا لا يحل فى البيوع . ومن اشترى من رجل ثوبًا بتصف دينار ، فدفع إليه دينارًا ، فقال: اقبض نصفًا لك، وأثر لى النصف الآخر ، فلا بأس به . ومن كان (١) له على رجل نصف دينار، فاتاه بدينار، فقضاه نصفًا ، وجعل النصف الآخر فى سلمة متأخرة موصوفة قبل أن يضوقا ، فلا بأس .

قال الشافعي: في الرجل يشترى الثوب بدينار إلى شهر ، على أنه إذا حل الدينار الم تدويم مسماة إلى شهرين ، فلا خير فيه ، وهو حرام من ثلاثة وجوه : من قبل بيعتين في بيعة ، وشرطين في شرط ، وذهب بدراهم إلى آجل . ومن راطل (٢٠ رجلاً ذهباً ، فزاد مثقالاً ، فلا بأس أن يشترى ذلك المثقال منه بما شاء من العرض نقداً ، أو متاخراً ، بعد أن يكون يصفه (٣) ، ولا بأس بأن يبتاعه منه بدراهم نقداً إذا قبضها منه قبل أن يشرقا ، وإن رجحت إحدى الذهبين فلا بأس أن يترك صاحب الفضل منهما فضله لصاحبه ؛ لأن هذا غير الصفقة الأولى . وإن نقص إحدى (٤) الذهبين ، فترك صاحب

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَمَنْ كَانْتُ لَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) واطل : من المراطلة ، وهى بيع الذهب ، والنف ، والنفة وزنا . وفى الاثر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه وأى سعيد بن المسيب براطل الذهب بالذهب ، فيفرغ ذهب فى كفة الميزان ، ويفرغ صاحبه الذى يراطله ذهبه فى كفة الميزان الاخرى ، فإذا اعتدال لسان الميزان أخذ

واعطى . ( الموطأ ٢ / ٦٣٨ ـ ٣١ كتاب البيوع ـ ١٨ ياب المراطلة ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص، م): ( نصفه ؛ بدل: ( يصفه ؛ ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ فَإِنْ نَقْصَ أَحَدُ الذَّهِينِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

الفضل فضله ، فلا بأس . وإذا جمعت صفقة البيع شيئين مختلفي القيمة مثل : تمر بُرديٌّ ، وتمر عجوة ، بيعا معا بصاعي تمر ، وصاع من هذا بدرهمين ، وصاع من هذا بعشرة دراهم ، وقيمة (١) البَرديّ خمسة أسداس الاثنى عشر ، وقيمة العجوة سدس الاثنى عشر (٢) فالبردي بخمسة أُسداس الاثنى عشر ، والعجوة بسدس الاثنى عشر (٣) ، وهكذا لو كان صاع البردى وصاع العجوة بصاعى لَون(<sup>٤)</sup> كل واحد منهما بحصته من اللون، فكان.البردي / بخمسة أسدَّاس صاعين ، والعجوَّة بسدس /صاعين، فلا يحل (٥) من قبلَ أن البردي بأكثر من كيله ، والعجوة بأقل من كيلها . وهكذا ذهب بذهب ، كان مائة دينار مروانية وعشرة محدمه (١) بمائة دينار وعشرة هاشمية ، فلا خير فيه؛ من قبل قَيْم المروانية أكثر من قيم المحدم ، وهذا الذهب بالذهب متفاضلاً ؛ لأن المعنى الذي فَيَ هَذَا في الذهب بالذهب متفاضلاً (٧) ، ولا بأس أن يراطل (٨) الدنانير الهاشمية التامة بِالعُتَّقِ الناقصة ، مثلاً بمثل في الوزن . وإن كان لهذه فضل وزنها ، وهذه فضل عيونها (٩)، فلا بأس بذلك ، إذا كان وزناً بوزن . ومن كانت له على رجل ذهب بوزن ، فلا بأس أن يأخذ بوزنها أكثر عدداً منها . ولا يجوز الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثار ، ويداً بيد ، أقصى حد يدا بيد قبل أن يتفرقا ، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد بيعهما ، إن كانا تبايعا مثلاً بمثل . والموازنة أن يضع هذا ذهبه في كفه ، وهذا ذهبه في كفه ، / فإذا اعتدل الميزان أخذ وأعطى ، فإن وزن له بحديدة واتزن بها منه (١٠) ، كان ذلك لا

وإذا اشترى الرجل من الرجل (١٣) ذهباً بذهب ، فلا بأس أن يشترى منه مما (١٣) أخذ منه كله أو يعضه دراهم ، أو ما شاء . وإذا باع الرجلُ الرجلُ السلعة بَمَاتُة دينار

يغتلف إلا كاغتلاف ذهب فى كفة ، وذهب فى كفة فهو جائز ، ولا أحسبه يختلف . وإن كان يغتلف اختلافا بيناً لم يجز . فإن قيل : لم أجزته ؟ قيل : كما أجيز مكيالاً

(١) في (ب) : ﴿ فقيمة ﴾ وما أثبتناه من ( ص، ت ، م ) .

(٢ ـ ٣ٍ ) ما بين الرقمين ساقط من (ب) وأثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

بمكيال ، وإذا أكيل (١١) له مكيال ، ثم أخذ منه آخر.

(٤) اللَّوْن: توع من أتواع التمر .
 (٥) في ( ص ) : \* فلا تحل › .

(٦) و محديه ٤ كذا في المخطوطات بدون نقط ، ورجع مصححو ( ب ) أن تكون ( محمدية ٥ وهذا محتمل ؛
 لان من الدناتير ما يسمى ( محمديًا) .

(٥) ني (ص): (متفاضلة).
 (٨) في (ص): (يتراطل).

(۹) في ( ص ) : د وهذه فضل عبوبها » وهو خطأ .

(١) في ( ص ، م ) : ( منه بها ) . ر ( منه ) : ليست في ( ت ) .

(١٠) في ( ص ، م ) : قمئه بها ٣ . و قمئه ٣ : نيست في ( ت ) . (١١) في ( ب ) : قوإذا كيل ٣ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

(۱۲) في ( ب ) : ( وإذا اشترى رجل من رجل ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

(١٣) في ( ب ) : ﴿ بِمَا أَخَذَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

مثاقيل ، فله مائة دينار مثاقيل أفراد ، ليس له أكثر منها، ولا أقل ، إلا أن يجتمعا على الرضا بذلك . وإذا كانت لرجل على رجل مائة دينار عُنَّق ، فقضاه شراً منها أكثر من عدما أو وزنها ، فلا بأس إذا كان هذا متطوعاً له بفضل عيون ذهب على ذهبه (۱) ، وهذا متطوع له بفضل وزن ذهبه على ذهبه .وإن كان هذا عن شرط عند البيع ، أو عند القضاه، فلا خير فيه ؛ لأن هذا حيثة ذهب بذهب اكثر منها .

ولا بأس أن يبيع الرجلُ الرجلُ الثوب بدينار ، إلا وزنا من الذهب معلوم ، ربع ، او ثلث ، أو أقل ، أو ثلثي دينار . أو ثلثي دينار . وكنه الله عنهار . ولا تنافل بدينار . إلا دينار إلا دينار إلا مد حنطة ؛ لان الشمن ولا خير في أن يبيعه الثوب بدينار ، إلا درهم . ولا دينار إلا مد حنطة ؛ لان الشمن حيتنه مجهول . ولا بأس أن يبيعه ثوياً ودرهما يراه ، وثوياً ومد تمر يراه بدينار .

قال الربيع : فيه قول آخر : أنه إذا باعه ثوياً ودرهماً (٢) يراه ، فلا يجوز من قبَل أن فيه صرفاً وبيعاً ، لا يدرى حصة البيع من حصة الصرف ، فأما إذا باعه ثويا ومُدَّ تمر بدينار يراه ، فجائز ؛ لأن هذا يبع كله .

قال الشافعى : ولا خير فى أن يسلم إليه ديناراً إلا درهمًا ، ولكن يسلم ديناراً ينقص كذا وكذا .

قال الشافعي: من ابتاع بكسر درهم شيئا ، فاخذ بكسر درهمه مثل وزنه فضة ، أو سلعة من السلع ، فلا بأس بذلك . وكذلك من ابتاع بتصف دينار متاعاً ، فدفع ديناراً ، وأخذ فضل ديناره مثل وزنه ذهباً ، أو سلعة من السلع فلا يأس بذلك . وهذا في جميع البلدان سواه ، ولا يحل شيء من ذلك في بلد يحرم في بلد آخر ، وسواه الذي ابتاع به قليل من الدينار أو / كثير ، ولا خير في أن يصارف الرجل الصائع الفضة بالحلى ، الفضة المعمولة ، ويعطيه إجارته ؛ لان هذا الورق بالورق متفاضلاً . ولا خير في أن يأتي الرجل بالفص إلى الصائع فيقول له : اعمله لي خاتماً حتى أعطيك أجرتك ، وقاله الله.

٠٠ / ب

قال الشافعى : ولا خير فى أن يعطى الرجل الرجل ماتة دينار بالمدينة على أن يعطيه مثلها بمكة إلى أجل مسمى ، أو غير أجل ؛ لأن هذا لا سلف ، ولا يبع السلف ما كان لك أخذه به ، وعليك قبوله ، وحيث أعطاكه . والبيع فى الذهب ما يتقابضاه مكانهما

<sup>(</sup>١) ا على ذهبه ١ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ ثُوبًا وَذَهَا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

1 2

قبل أن يتفرقا ، وإذا (۱) أراد أن يصح هذا له فليسلفه ذهباً ، فإن كتب له بها إلى موضع، فقبل ، فقبضها ، فلا بأس ، وإيهما أراد أن يأخذها من المدفوع إليه ، لم يكن للمدفوع إليه ، لم يكن للمدفوع إليه أن كان له فيه المرفق ، أو لم يكن . ومن أسلف سلفًا ، فقضى أفضل من ذلك في المدد والوزن معاً ، فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك شرطاً بينهما في عقد السلف . ومن ادعى على رجل مالاً ، وأقام به شاهداً ، ولم يحلف ، والغريم يجحد ، ثم سأله الغريم أن يقر له بالمال إلى سنة ، فإن قال : لا أقر لله بالمال إلى سنة ، فإن قال : لا أقر لله بالمال له عليه ، فلا أكره ذلك لصاحب المال وأكره دلك لصاحب المال وأكره دلك له بالمال المال له عليه ، فلا أكره ذلك لصاحب المال وأكره دلك لصاحب المال وأكره دلك لصاحب المال وأكره دلك للمال المالية به ماله المؤيم ،

# [۱۸]/ مسألة بيع المصحف (٢)

من الربيع قال : أخبرنا الشافعي ولي قال : وأما المصحف بياع ، أو السيف الخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي ولي قال : وأما المصحف بياع ، أو السيف على كل واحد منهما حلية من ذهب فلا يجوز أن بياع بالذهب، قل الذهب أو كثر ؟ ويكون الذهب الذي عليهما حصة من الذهب الذي اشتراهما به ، فيدخل في ذلك أن يكون الذهب بالذهب منفاضلاً ، أو مجهولاً أو يجمعهما جميعاً ، وهما لا يحلان إلا ويحلى ، وزنا بوزن . وهو يفسد أن يكون ذهب رديّة وذهب جيدة بذهب وسط ، وذلك أولى أن يكون فاسداً من هذا . والله أعلم .

#### [١٩] باب في بيع العروض

[ ١٤٦٧] قال الشافعي رحمه الله : قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أما

(١) في ( ب ) : ﴿ فإذا أراد ؛ وماأثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

(۲) هذه المسألة في ( ص ، م ، ، ظ ) وليست في الطبوعة ، ولا في ترتيب البلتيني ، وهي ليست في موضعها هنا في المخطوطات ، كما تشير أرقام اللوحين في للخطوطات ، ولكن وضعها هنا أشبه لأن الباب الذي قبلها في موضوعها نفسه . والله عز وجل الموفق .

[1277] هذا الحديث ذكر هنا معلمة هكذا ، ولكن الشافعي ثلثي سيذكره مسندًا بعد أبواب قليلة في باب حكم المبيم قبل القبض ويعده ، قال :

اخبرنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاوس ، عن ابن عباس ﷺ قال : فذكره. \* خ : ( ٢ / ٨ ٩ ) (٢٤) كتاب البيوع \_ (٥٥) باب بيم الطعام قبل أن يقبض ، وبيع ما ليس عندك \_

ع عن على بن عبد الله ، عن سفيان به .

من طریق
 ۱۱۲۰ (۱۱۱۰ ) (۲۱) کتاب الیبوع - (۸) باب بطلان بیع المبیع قبل الفبض - من طریق
 حماد، عن عمرو بن دینار به .

الذى نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شىء إلا مثله .

وهذا كما قال ابن عباس والله تعالى أعلم ؛ لأنه ليس فى الطعام معنى ليس فى غيره من البيوع ، ولا معنى يعرف إلا واحد : وهو أنى إذا ابتعت من الرجل شيئا ، فإنما أبتاع منه عيناً أو مضموناً . وإذا ابتعت منه مضموناً ، فليست بعين . وقد يفلس فاكون قد بعت شيئاً ضمانه على من اشتريته منه (۱۱) ، وإنما بعته قبل أن يصير فى تصرفى وملكى (۱۲) تاماً ، وإن كان الذى اشتريته منه عينا ، فلو ملكت تلك العين ، انتقض البيع بينى وبينه ، فإذا بعتها ولم يتم ملكها لى (٤) ، بان يكون ضمانها منى (١٠) بعته ما لم يتم لى ملكه. ومع يكون ضمانها منى (١٠) بعته ما لم يتم لى ملكه. ومع فإن (١٠) وعمت أنى لست بضامن ، فقد زعمت أنى أبيع ما لم أسمن ، ولا يجوز لاحد أن يبيع ما لا يضمن ، وإن زعمت أنى فسم يدي فيدى أللى اشتريته منه ، أوقت منى / شىء ؟ فإن قال : يل لا ، قبل : فل الله قبل ، فلي مؤلى ، وإن المن ، وإن (١٠) قبل : فل أسل من فليس مكذا بيعه ، كيف أضمن شيئاً قد ضمنته له على غيرى ؟ ولو لم الت ضامن ، فليس مكذا بيعه ، كيف أضمن شيئاً قد ضمنته له على غيرى ؟ ولو لم يكن فى هذا شىء عا وصفت دلت عليه المنة ، وإنه فى معنى الطعام .

قال الشافعي رحمة الله عليه : قال الله تعالى : ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ عَلَى عَنْ تراض من المُنايقين جائز من الزيادة في جميع الميرة (١٠٠) ، إلا بيما حرمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، إلا اللهب والورق يداً بيد ، والماكول والمشروب في معنى الماكول . فكل ما اكل الأدميون وشربوا ، فلا

(۱) من هنا ساقط من (ت) . دسه .

(٣) في ( ص ، م ) : ﴿ أَمَلَكُهِ ﴾ . (٥) في (ص) : ﴿ مَتَى ﴾ بَلُكُ : ﴿ مِنْ ﴾ .

(۷) في (ص، م): قاذا زعمت ٢.

(٢) في ( ص ، م ) : ٤ قبل أن يصير في ملكي تاما ٤ .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ) : • فإن قيل » . (٩) في ( ص ، م ) : • فإن قيل » .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( إلى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
 (٦) هنا انتهى السقط من (ت) .
 (٨) في (ص) : ( ويجوز بيع مالا أضمن ٤ وهو خطأ .

ومن طرق عن السفيانين ، الثورى وابن عيبة ، عن عمرو بن دينار به. ( رقم ٢٩ / ١٥٢٥ ).
 ♦ مسئد الحميدى: ( ٢ / ٢٣٦ رقم ٥٠٨ ) عن سفيان ( بن عيبة ) به .

يجوز أن يباع شيء منه بشيء من صنفه إلا مثلاً بمثل ، إن كان وزناً فوزن ، وإن كان كبلاً 1<u>/۲۱</u> فكيل ، يداً / بيد ، وسواء في ذلك الذهب والورق ، وجميع المأكول ، فإن تفرقا قبا, أن يتقابضا فسد البيع بينهما ، وكذلك بيع العرايا؛ لأنها من المأكول ، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما . وإذا اختلف الصنفان عما ليس في بعضه ببعض الربا ، فلا بأس بواحد منه باثنين أو أكثر ، يدأ بيد ، ولا خير فيه نسيثة . وإذا جاز الفضل في بعضه على بعض ، فلا بأس بجزاف منه بجزاف وجزاف بمعلوم .وكل ما أكله الأدميون دواء فهو في معنى المأكول مثل: الإهليلَج (١) ، والثُّفَاء (٢) ، وجميع الأدوية .

قال : وما عدا هذا مما أكلته البهائم ولم يأكله (٣) الآدميون مثل : القَرظ (١) ، والقَصْبُ (٥) والنَّوَى، والحَشيش ، ومثل العروض التي لا تؤكل مثل : القراطيس ، والثياب، وغيرها ، ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على بعض ، يدأ بيد ، ونسيئة تباعدت أو تقاربت ؛ لأنه داخل في معنى ما أحل الله من البيوع ، وخارج من معنى ما حرم رسول الله علي من الفضل في بعضه على بعض ، وداخل في نص إحلال رسول الله على ، ثم أصحابه من (٦) بعده .

[ ١٤٦٨ ] قال الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن الليث ، / عن أبي الزبير ، عن جابر

(١) الإهْليلَج : ثمر معروف منه أصفر ، ومنه أسود ، وهو البالغ النضيج ، والواحلة بهاه ، وينفع من الخوانيق ، ويَحفَظ العقل ، ويزيل الصناع . ( القاموس ) .

وقد سبق تفسيره في باب الربد باب الطعام بالطعام . (٢) الثُّفَاء : قال في المصباح : وزان غُراب : هو حب الرشاد الواحدة ثُفَّاءة . وهو في الصحاح والجمهرة مكتوب بالتثقيل ، ويقال : النُّفَاء : الحردل ويؤكل في الاضطرار .

(٣) في ( ص ) : ﴿ وَلَمْ تَأْكُلُهُ الْأَدْمِيونَ ﴾ . (٤) القَرَظ : حب السُّلَم ، أو ثمر السنط ، وقيل : هو شجر عظيم له شوك غليظ ، وزهر أبيض ، وثمر مثل

(٥) القضب : هو كل شجرة طالت ويسطت أغصانها ، وما قَطَعْتُ من الأغصان للسهام والقسى والقَتُّ ،

وشجر تتخذ منه القسيُّ والإسفست ( القاموس ) ، وقال في المصباح : القضُّب وزان فُلُس : الرَّطبَة ، وهي الفصفصة وقال في البارع : كل نبت اقتضب فأكل طريًا .

(٦) في (ص، م): ﴿ ثم أصحابه بعده ﴾ .

[١٤٦٨] روى الإمام الشافعي ـ رحمة الله عليه ـ هذا الحديث مختصرا ، ورواه في باب بيع الحيوان والسلف فيه \_ الأتي \_ إن شاء الله عز وجل ، فقال : أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد ، فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة ، ولم يسمع أنه عبد ، فجاء سيده بريده ، فقال النبي ﷺ : ﴿ بعه ﴾ ، فاشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحلًا حتى يسأله : أعبد هو أم حرّ ؟ . ( رقم ١٥٨٠ ) .

ابن عبد الله : أن النبي على اشترى عبداً بعبدين .

اله ١٤٦٩] قال الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه باع بعيراً له بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربكة .

[ ۱٤٧٠ ] قال الشافعى: أخيرنا مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن الحسن بن محمد بن على : أن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه باع بعيراً يقال له : عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل .

[ ١٤٧١ ] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ،عن ابن المسيب: أنه قال :

 (٣/ ١٣٠٥) (٢٢) كتاب المساقات (٣٣) باب جواز بيم الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً -عن يحيى بن يحيى التعيمى ، وابن رُمح عن الليث ، وعن قنية بن صعيد عن الليث ، به.
 (١٤٣١) خ ذ ( (٣/ ١٥) ( (٣) كتاب البيرع - (٢٥) باب ما يجوز من بيم الحيوان بعضه بيعض والسلف فيه

ولفظه : ﴿ أَنْ عَبْدَ اللَّهُ بَنْ عَمْرَ اشْتَرَى رَاحَلَةً بِالرَّبِعَةُ أَبْعِرَةً مَضْمُونَةً عَلَيْه يوفيها صاحبها بالرَّبُّكَةُ ﴾ . (رقم ٦٠) .

وسيروى الشافعي هذا اللفظ - إن شاء الله تعالى ـ في باب بيع الحيوان والسلف فيه . والرَّبَلة : قرية قرب المدينة .

♦ مصنف ابن أي شية: ( ٤ / ٣٠٥ طبعة الحوت ) كتاب البيوع - ( ٤٩ ) في العبد بالعبدين والبعير بالبعير بالبعير عائم عن أي من أي بشر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه اشترى ناقة باريعة أبعرة بالربقة ، فقال أي بشر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه اشترى ناقة باريعة أبعرة بالربقة ، فقال أي المنافقة وجب البع . ( وتم ٢٠٤٧ ) .

★ : ( ۲ / ۲۱ ) (۲۲) كتاب البيوع - (۱۰۸) باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة \_ تعليقًا .
 [•112 ] ♦ ط: ( الموضع السابق) . رقم (٥٩) .

مصنف عبد الرزاق: (٨/ ٢٢) كتاب البيوع - باب بيع الحيوان بالحيوان ـ عن الأسلمي ومالك ، عن
 صالح به . وفيه : ( بعشرين جملا نسية ) . رقم (١٤١٤٧) .

[۱٤٧١] هط : ( ۲ / ۱۵۵ ) ( ۲۱ ) كتاب البيوع – ( ۲۱ ) باب ما لا يجوز من بيع الحيوان – وفيه : والمضامين بيع ما غي بطون إنات الإبل ، والملاقيع بيع ما غي ظهور الجمال . ( رقم ۱۳ ) .

وقد رواه مالك قبل هذا حديثا يفسر حَبِل الحبلة . عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيم حَبِل الحبلة ، وكان بيمًا يتبايعه أهل

. الجاهلية ، كان الرجل بيتاع الجزور إلى أن تُشّج الناقة ( أى تلد ) ، ثم نتتج ما في بطنها . وقد رواه الشافعي في السنز ( 1 / ۲۷ ) . (رقم ۲۳۲ ) .

وقد رواه الشافعي في السن ۱ / ۱ / ۱۱۲ ) . اردم ۱۱۱ ) . وهذا مستفق عليه ( خ : ۳۶ كتاب البيوع ـ ۲۱ باب بيع الغرر ، وحيل الحبلة ــ م : ۲۱ كتاب

السرع – ٣ باب تحريم بيع حول الحبلة ) . قال البيهقى فى المعرقة ( 2 / 211 ) : وفى رواية المزنى عن الشافعى أنه قال : المضامين : ما فى

ظهور الجمال ، والملاقيح ما في بطون الإنات . قال المزنى : وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام ، فأنشدننى شاهلاً له من شعر العرب .

قال المزنى : واعدمت بقوله عبد الملك بن هشام ، فانشدنى شاهدا له من شعر العرب . قال البيهقى : وكذلك فسره أبو عبيد ، كما قال الشافعى .

أقول : وهى فى رواية الربيح أيضًا ، وسنأتى فى باب الحيوان والسلف فيه يرقم [ ١٥٨٦ ] إن شاء الله عز وجل وتعالى . لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من (١) الحيوان عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحَبَلَة.

[ ۱٤٧٢ ] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أنه سئل عن بعير ببعيرين إلى أجل فقال : لا بأس به .

[ ۱٤٧٣ ] قال الشافعي : أخبرنا ابن عُليَّةً إن شاه الله ـ شك الربيع ـ عن سلمة بن علقمة ـ شككت ـ عن محمد بن سيرين: أنه سئل عن بيع الحديد بالحديد فقال : الله أعلم ، أما هم فكانوا يتبايعون الدِّرَّعَ بالأدراع .

قال الشافعي : ولا بأس بالبعر بالبعرين مثله ، وأكثر؛ يداً بيد ونسيئة . فإذا تنحى عن أن يكون في معنى ما لا يجوز الفضل في بعضه على بعض ، فالنقد منه ، والدين سواء ، ولا ١٦٪ بأس باستلاف الحيوان كله إلا الولائد وأغا كرمت استسلاف الولائد ؛ لان من استسلف أمة كان له أن يردها بعينها ، فإذا كان له أن يردها بعينها ، وجعلته مالكاً لها بالسلف جعلته يطؤها ويردها . وقد حاط الله جل ثناؤه . ثم رسوله صلى الله تعلى وشهود عليه وسلم أن يخطو بها رحل في حضر بولى وشهود . ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخطو بها رجل في حضر الو سفر . ولم يحرم ذلك في شيء مما خلق الله غيرها . جعل الأموال مرهونة ومبيمة بغير بينة ، ولم يجعل المرأة مكذا حتى حاطها فيما أحل الله لها بالولى والشهود . ففرقنا بين حكم الغروج وغيرها بما فرق الله ورسوله ، ثم المسلمون بينها (١٣).

وإذا باع الرجل غنمًا بدنانير إلى أجل، فحلت الدنانير ، فأعطاه بها غنمًا من صنف غنمه ،أو غير صنفها ، فهو سواء ، ولا يجوز إلا أن يكون حاضرًا.ولا تكون الدنانير ————

(١) في (ص): (وإنما نهي عن ٤.
 (٢) في (ص): (قلا بأس ٤.

(٣) في ( ب ) : ﴿ بِينَهِما ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ) وفي ( ت ) : ﴿ فِيها ﴾ بدلاً من : ﴿ بينها ﴾ .

وقد روى البخاري تعليقاً : وقال ابن سيرين : لا ربا في الحيوان : البحير بالبحيرين والشاة بالشاتين إلى
 أجل ( خ ۲/ ۱۲۱ ـ ۳۶ كتاب البيوع ـ ۱۰۸ باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسبة ) .

<sup>♦</sup> مصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ٢٠ ) لمارضع السابق \_ عن معمر ، عن الزهرى سألته عن الحبوان بالحبوان نسبتة ، فقال : سئل ابن المسيب عنه ، فقال : صئله . وقال : والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاتجع : ما في بطونها ، وحبل الحبلة : ولد ولد هذه الناقة . ( وقم ١٤١٣٧ ) .

<sup>[</sup>١٤٧٢]﴿ ط: ( ٢ / ٣٠٠ ) (٣١) كتاب البيوع \_ ( ٢٥ ) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه ( رقم ٦١ ) . وفيه : فقال : لا ياس يذلك .

<sup>♦</sup> مصنف أبن أبي شية: ( ٤ / ٣٠٦ ) كتاب البيوع \_ (٤٩) في العبد بالعبدين ، والبعير بالبعيرين، عن حماد بن خالد ، عن مالك به .

<sup>[</sup>٤٤٧٣] لم أعشرُ عليه عند غير الشائعُمى ، وقد رواه البيهقى من طريقه فى المعرفة ( ٤ / ٣٠١ ) وفى السنن الكبرى ( ٥ / ٢٨٧ ) .

والدراهم في معنى ما أبيع (١) به من العروض، فلا يجوز بيعه حتى يقبض . ولا بأس بالسلف في الحيوان كله بصفة معلومة ، وأجل معلوم ، والسلف فيها اشتراء لها ، وشراؤها غير استلافها ، فيجوز ذلك في / الولائد وغير الولائد (٢) ولا خير في السلف إلا أن يكون مضمونًا على المُسْلَف (٣) ، مأمونًا في الظاهر أن يُعْوَزَ (٤) ، ولا خير في أن يسلف <sup>(٥)</sup> في ثمر حائط بعينه ، ولا نتاج ماشية بعينها ؛ لأن هذا يكون ولا يكون . ومن سلف في عرض من العروض ، أو شيء من الحيوان ، فلما حل أجله سأله باتعه أن يشتريه منه بمثل ثمنه ، أو أقل ، أو أكثر ، أو بعرض ، كان ذلك العرض مخالفًا له / أو مثله ، فلا خير في أن يبيعه بحال ؛ لأنه بيع مالم يقبض .

وإذا سلف الرجل في عرض من العروض إلى أجل، فعجل له المسلف قبل محل الأجل ، فلا بأس . ولا خير في أن يعجله له على أن يضع عنه ، ولا في أن يعجله على أن يزيده المُسْلُف ؛ لأن هذا بيع يحدثانه غير البيع الأول . ولا خير في أن يعطيه من غير الصنف الذي سلفه عليه ؛ لأن هذا بيع يحدثه . وإنما يجوز أن يعطيه من ذلك الصنف بعينه ، مثل شرطهما ، أو أكثر ، فيكون متطوعًا . وإن أعطاه من ذلك الصنف أقل من شرطه على غير شرطه (٦) ، فلا بأس ، كما أنه لو فعل بعد محله جاز . وإن أعطاه على شرط فلا خير فيه؛ لأنه ينقصه على أن (٧) يعجله ،وكذلك لا يأخذ بعض ما سلفه فيه ، وعرضا غيره ؛ لأن ذلك بيع ما لم يقبض بعضه .

ومن سلف في صنف فأتاه المُسْلَف من ذلك الصنف بأرفع من شرطه ، فله قبضه منه ، وإن سأله زيادة على جودته فلا يجوز أن يزيده (<sup>٨)</sup> ، إلا أن يتفاسخا البيع الأول ، ويشترى هذا شراء جديدًا ؛ لأنه إذا لم يفعل فهو شراء ما لم يعلم ، كأنه سلفه على صاع عجوة جيدة / ، فله أدنى الجيد ، فجاءه بالغاية من الجيد وقال : زدنى شيئًا ، فاشترى منه الزيادة ، والزيادة غير معلومة ، لا هي كيل زاده فيزيده ، ولا هي منفصلة من البيع الأول ، فيكون إذا زاده اشترى ما لا يعلم واستوفى ما لا يعلم ، وقد قيل : إنه لو

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٩ ما ابتيع به ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) • وغير الولائد ؛ : ليست في ( ب ) وتوابعها ، وأضفناها من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ على السلف ؛ مخالفة جميع النسخ .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ال يعود ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ) يقينا ، و ( م ، ت ) تقريبًا . (٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فِي أَنْ سَلْفَ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ على غير شوط ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ) : ٤ على أنه يعجله ١ .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ﴿ أَنْ يَتَرَيِدُهِ ﴾ .

سلفه(١) في عجوة ، فأراد أن يعطيه صيحانيًا مكان العجوة لم يجز ؛ لأن هذا بيع العجوة بالصيحاني قبل أن تقبض . وقد نهي رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يقبض، وهكذا كل صنف سلف فيه من طعام وعرض وغيره<sup>(٢)</sup> ، له أن يقبضه أدنى من شرطه، وأعلم، من شرطه إذا تراضيا ؛ لأن ذلك جنس واحد . وليس له أن يقبض من غير جنس ما سلف فيه ؛ لأنه حينئذ بيع ما اشترى قبل أن يستوفيه .

قال: ولا يأخذ إذا سلف في جيد رديثًا على أن يزداد شيئًا ، والعلة فيه كالعلة في أن يزيده ، ويأخذ أجود . وإذا سلف (٢) رجل رجلاً في عرض ، فدفع السُلُفُ إلى السُلف ثمن ذلك العرض على أن يشتريه لنفسه ويقبضه ، كرهت ذلك . فإذا اشتراه وقبضه برئ<sup>(٤)</sup> منه المُسْلَف ، وسواء كان ذلك ببينة ، أو بغير بينة ، إذا تصادقا .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا بأس بالسلف في كل ما أسلف فيه حالاً ، أو إلى أجل إذا حل وإن اشترى نصفه إلى أجل ، حل أن يشترى نصفه (٥) نقداً .

وقد قال هذا ابن جريج عن عطاء ، ثم رجع عطاء عنه .

وإذا سلف رجل في صوف لم يَجُزُّ أن يسلف فيه إلا بوزن معلوم ، وصفة معلومة، ولا يصلح أن يسلف فيه عددًا؛ لاختلافه . ومن اشترى من رجل سلعة ، فسأله أن يقيله فيها بأن يعطيه البائع شيئًا ، أو يعطيه المشترى نقدًا ، أو إلى أجل ، فلا خير فيه ، لا خير(٦) في الإقالة على ازدياد ، ولا نقص بحال ؛ لأنها إنما هي فسخ بيع . وهكذا لو باعه إياها ، فاستقاله على أن يُنْظِرَه بالثمن / لم يجز ؛ لأن النَّظِرَة ازدياد ، ولا خير في الإقالة على زيادة ولا نقصان ، ولا تأخير في كراء ولا بيع ولا غيره . وهكذا إن باعه سلعة إلى أجل ، فسأله أن يقيله ، فلم يقله إلا على أن يشركه البائع ، ولا خير فيه ؛

لأن الشركة بيع ، وهذا بيع مالم يقبض ، ولكنه إن شاء أن يقيله في النصف أقاله ، ولا

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( أنه لو أسلفه ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) وفي ( م ) : ( لو أنه سلفه ؛ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : (من طعام أو عرض أو غيره ؟ وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿ وإذا أسلف ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت، م).

<sup>(</sup>٤) في (ص ، م) : د تيراً منه السلف ، .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ إِذَا حَلَّ أَنْ يَشْتَرَى بِصَفَةَ إِلَى أَجِلُّ ، حَلَّ أَنْ يَشْتَرَى بَصَفَةً نقلًا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م) مع فارق أن قوله : ‹ وإن اشترى ؛ من ( م ) أما ( ت ، ص ) ففيهما : ‹ وأن يشترى ؛ ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، م ) : ﴿ أَوْ إِلَى فَلَا خَيْرِ فِي الْإِقَالَةِ . . . ﴾ وما أثبتناه من ( ص ) وفي ( ت ) : ﴿ فَلَا خَيْرِ فَيْهِ ، لا حد في الإقالة ؛ وهو خطأ .

يجوز أن يكون شريكًا له .

والمتبايعان بالسلف وغيره بالخيار ، مالم يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ، فإذا تفرقا أو خير أحدهما الآخر بعد البيع ، فاختار البيع ، فقد انقطع الخيار . ومن سلف في طعام أو غيره إلى أجل ، فلما حل الأجل أخذ بعض ما سلف فيه ، وأقال البائع من الباقي ، فلا بأس . وكذلك لو باع حيوانًا أو طعامًا إلى أجل ، فأعطاه نصف رأس ماله ، وأقاله المشترى من النصف ، وقبضه بلا زيادة ازدادها ، ولا نقصان ينقصه ، فلا بأس .

قال : ولا يجوز من البيوع إلا ثلاثة : بيع عين بعينها حاضرة ، وبيع عين غائبة ، فإذا رآها المشترى فهو بالخيار فيها . ولا يصلح أن تباع العين الغائبة بصفة ، ولا إلى أجل؛ لأنها قد تدرك قبل الأجل ، فيبتاع الرجل ما يمنع منه وهو يقدر على قبضه ، وأنها قد تتلف قبل (١) تدرك ، فلا تكون مضمونة ، والبيع الثالث صفة مضمونة إذا جاء بها صاحبها على الصفة لزمت مشتريها ، ويكلف أن يأتي بها من حيث شاء .

قال أبو يعقوب : الذي كان يأخذ به الشافعي ويعمل به أن البيع بيعان : بيع عين حاضرة ترى ، أو بيع مضمون إلى أجل معلوم ، ولا ثالث لهما .

قال الربيع : قد رجع الشافعي عن بيع خيار الرؤية .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ومن باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشترى ، فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن ، أو أكثر ، ودين ونقد ؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى .

وقد قال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن ، / وزعم أن القياس في ﴿ ٢٠٤ ذلك جائز ، ولكنه زعم تبع الأثر ، ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح ، فلما سئل عن الأثر: إذا هو:

[ ١٤٧٤ ] أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع: أنها دخلت / مع امرأة أبي السفر

(١) في ( ب ) : ٥ قبل أن تدرك ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

[ ١٤٧٤] هذا الأثر لم يروه الإمام الشافعي كما ترى ، وإنما ذكر أن بعض مخالفيه استدل به . وقد ضعفه الإمام الشافعي بجهالة امرأة أبي إسحاق.

\* الجعديات : ( ١ / ١٥٥ \_ ١٥٦ ) : أبو القاسم البغوى ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق قال : دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم ، فقالت لها أم ولد زيد بن أرقم : إنى بعت من زيد عبداً بثمانمائة نسيئة ، واشتريته منه بستمائة نقداً . فقالت عائشة : أبلغى زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب، بئس ما شريت ، ويئس ما اشتريت . ( رقم ٤٥٣ ) .

على عائشة زلى ، فذكرت لعائشة أن زيد بن أرقم باع شيئاً إلى العطاء ثم اشتراء بأقل مما باعه به ، فقالت عائشة: أخبرى زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب .

قال الشافعى: فقيل له: ثبت (١) هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال: أبو إسحاق رواه عن امراته ، فقيل: فعرف امراته بشيء يثبت به حديثها ، فما علمته قال شيئاً ، فقلت: ترد حديث بُسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل ، بأن تقول: حديث امراة ، وعجع بحديث امراة ليست عندك منها معرفة اكثر من أن زوجها روى عنها ، ولو كان هذا من حديث من يثبت حديثه ، هل كان أكثر ما في هذا إلا أن زيد بن أرقم وعائشة اختلفا؛ لأنك (٢) تعلم أن زيداً لا يبع إلا ما يراه حلالاً له ، ورأته عائشة حراماً ، ورعمت أن القياس مع قول زيد ، فكيف لم تذهب إلى قول زيد ومعه القياس ، وأنت تذهب إلى القياس في بعض الحالات فترك به السنة النابة ؟ قال: أفليس (٢) قول عائشة

<sup>(</sup>١) في (ص ) : ﴿ يشِت ﴾ . ﴿ لأن تعلم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص ) : ﴿ فليس ﴾ بدون همزة الاستفهام .

وقد رواه البيهةي ( ٥/ ٣٣٠ ) كتاب البيوع - باب الرجل بيبع الشرء إلى أجل، ثم يشتريه بأقل من طريقين: احدهما طريق أبي القاسم البغوي هذا ، ثم قال البيهقي : كذا جاء به شعبة عن طريق الإرسال .

الإرسال . همصنف عبد الوزاق : ( ٨/ ١٨٤ ـ ١٨٥ ) في باب الرجل بيج السلمة ثم يويد اشتراءها بنقد - عن معمر والثورى عن أبني إسحاق ، عن امرأته . . . فذكره .

رفيه : • فقالت المرأة لعائشة : أرايت إن أخذت رأس مالى، ورددت عليه الفضل ؟ . قالت : ﴿فَلَسَ جَاءَةُ مُوْطِقًةٌ مِنْ رَبِّعَ فَالتَقِيْمَ ﴾ الآية [ البقرة : ٧٧٥ ] ﴿ وَإِنْ تُبَثّمُ فَلَكُمْ رُوُسُ أَفُوالِكُمْ ﴾ الآية [البقرة : ٧٧٩ ] . (رقم ١٤٨١٧).

وعن الثورى ، عن أبى إسحاق عن امرأته قالت : سمعت امرأة أبى السفر تقول : سألت عائشة، فقلت: بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء : وذكر نحوه . ( رقم ١٤٨١٣ ) .

قال المارديني في الجوهر النتي : االعالمة معروفة ، روى عنها روجها وابنها ، وهما إمامان ، والحق التنافض من حيث مت فقال : قد تكون عاشدة لو كان هنا ثانيًا عنها عابت عليها يميا التنافض من حيث مقال : قد تكون عاشد عليها ما المنافض المنا

مخالفًا لقول زيد ؟ قبل : ما تدرى لعلها إنما خالفته فى أنه باع إلى المطاء ، ونحن نخالفه فى هذا الموضع؛ لانه أجل غير معلوم ، فأما إن اشتراها / باقل تما باعه بها ، فلعلها لم تخالفه فيه قط ، لعلها رأت البيع إلى العطاء مفسوخاً ، ورأت بيعه إلى العطاء لا يجوز ، فرأته لم يملك ما باع .

ولا بأس فى أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله . وإذا أرى الرجل الرجل السلمة فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل ، فالشراء جائز . والذى قال : أربحك فيها بالحيار ، إن شاء أحدث فيها بيماً ، وإن شاء تركه . وهكذا إن قال : اشتر لى متاعاً ووصفه له ، أو متاعا ، أى متاع ششت ، وأنا أربحك فيه ، فكل هذا مسواء . يجوز البيع الأول ، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالحيار ، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال له (۱) : أبناعه ، وأشتريه منك بنقد ، أو دين ، يجوز البيع الأول ، ويكون نا بالحيار في البيع الأول ، المناهبيما المول ، في ويكون ناد بالحيار في البيع الأول ، في المناهبيما الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين :

أحدهما : أنه تبايعاه قبل (٢) علكه البائع.

والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا .

وإن اشترى الرجل طعاماً إلى أجل فقيضه ، فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ، ومن غيره بنقد ، وإلى أجل ، وسواء <sup>(۲)</sup> فى هذا المُنتين وغير المعنين <sup>(4)</sup> .

وإذا باع الرجل السلعة بنقد ، أو إلى أجل (٥) ، فَسَوَّم (١) بها المبتاع ، فبارت عليه ، أو باعها بوضَع ، أو هلكت من يده ، فسأل البائع أن يضع عنه من ثمنها شبئاً ، أو يهبها كلها، فذلك إلى البائع إن شاه فعل ، وإن شاء لم يفعل ، من قبل أن الثمن له لازم فإن شاء ترك له من الثمن اللازم ، وإن شاء لم يترك ، وسواء كان هذا عن عادة اعتادها أو غير عادة. وسواء أحدثا هذا في أول بيعة تبايعا (١) به أو بعد مائة بيعة ، ليس للعادة التي اعتادها معنى يحل شيئاً ولا يعرمه، وكذلك للوعد، إن كان قبل المقد أو بعده . فإن عقد البيع على موعد أنه إن وضع في البيع وضع عنه ، فالبيع مضوع؛ لأن الثمن غير معلوم.

<sup>(</sup>١) (له ؛ : ليست في (ب) وهي في (ص، ت، م).

<sup>(</sup>٢) في ( ب) : ﴿ قبل أن يملكه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ،م ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٥ ) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( المعينين وغير المعينين ) وما أثبتناه من ( ص ، م ) .
 (٦) النساوم: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما ، ويطلبه الآخر بثمن دونه .

<sup>(</sup>٧) في (ص ) : ١ تبايعاته ١ .

وليس تفسد البيوع أبداً ولا النكاح ، ولا شيء أبداً إلا بالعقد ، فإذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدمه ، ولا تأخر عنه ، كما إذا عقد عقداً فاسداً (١) لم يصلحه شيء تقدمه ، ولا تأخر عنه ، إلا بتجديد عقد صحيح .

وإذا اشترى الرجل من الرجل طعاماً بدينار ، على أن الدينار عليه إلى شهر ، إلا أن يبيع الطعام قبل ذلك ، فيعطيه ما باع من الطعام فلا خير فيه ؛ لأنه إلى أجل غير معلوم. ولو باعه إلى شهر ، ولم يشرط فى العقد شيئاً أكثر من ذلك ، ثم قال له : إن بعته أعطينك قبل الشهر ، كان جائزًا وكان موعداً ، إن شاء وفي له ، وإن شاء لم يف له ؟ لانه (أ) لا يفسد حتى يكون في العقد .

> ٥٢٦/*ب* ص

وإذا ابتاع رجل طعاماً سمع (٣) الثمن إلى اجل ، والطعام نقد / ، وقبض الطعام ، فلا بأس أن يبيع الطعام بحداثة القبض ، وبعد زمان (٤) إذا صار من ضماته من الذى اشترى منه ومن غيره ، وينقد ، وإلى أجل ؛ لان البيعة الآخرة غير البيعة الأولى . وإذا سلف رجل في العروض والطعام الذى يتغير إلى أجل ، فليس عليه أن يقيضه حتى يحل أجله ، فإذا حل أجله جبر على قبضه ، وسواء عرضه عليه قبل أن يحل الأجل بساعة أو بسنة . وإن اجتمعا على الرضا بقبضه فلا بأس ، وسواء كان ذلك قبل أن يحل الأجل بسنة أو بساعة .

۲۰۶/ب ۲/۲۳

وإذا ابتاع الرجل شيئاً من الحيوان أو غيره غائباً عنه ، والمشترى يعرفه بعينه ، فالشراء جائز / ، وهو مضمون من مال البائع حتى يقبضه المشترى ، فإذا كان المشترى لم يره فهو بالحيار إذا رآه من عيب ومن غير عيب وسواه وصف له ، أو لم يوصف / ، إذا اشتراه بعينه غير مضمون على صاحبه فهو سواه ، وهو شراه عين . ولو جاه به على الصفة ، إذا لم يكن رآه ، لم يلزمه أن يأخذ ، إلا أن يشاه ، وسواه أدركتها الصفة (٥) حية أو ميتة . ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم ، فجاهه بالصفة ، لزمت المشترى أحب أو كره ، وذلك أن شراءه ليس بعين . ولو وجد تلك الصفة في يد البتم ، فأراد أن يأخذها ، كان للبائم أن يمناه ايضا صفة غيرها . وهذا فرق بين

 <sup>(</sup>١) في (ص): (كما إذا عقد فاسد؛ وهي كذلك في (ت) و ( فاسداً ) منصوبة .

<sup>(</sup>٢) في (ص ) : ﴿ لَا يَفْسَدُ ؛ بِدُونَ : ﴿ لَانَهُ ﴾ وفي ( م ) كذلك وفيها : ﴿ وَلَا يَفْسَدُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في (ص): « بشمن الثمن » وكذلك في (م، ت): إلا أنها غير منقوطة نقطاً كاملاً فيهما .

 <sup>(</sup>٤) هنا حذف وتحريف في طبعة الدار العلمية .

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : ( وسواء أدركتها بالصفة ؟ وفي (ت) : ( وسواء أدركها الصفة ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، م ) .

شراء الأعيان ، والصفات ؛ الأعيانُ لا يجوز أن يحول الشراء منها في غيرها ، إلا أن يرضى المبتاع . والصفات يجوز أن تحول صفة في غيرها ، إذا أوفي أدنى صفة .

ويجوز النقد في الشيء الغائب ، وفي الشيء الحاضر (١) بالخيار ، وليس هذا من بيع وسلف بسبيل. وإذا اشترى الرجل الشيء إلى أجل ثم تطوع بالنقد ، فلا بأس . وإذا اشترى ولم (٢) يُسمَّ أجلاً ، فهو بنقد ، ولا (٢) الزمه أن يدفع الشمن حتى يدفع إليه ما اشترى . وإذا اشترى الرجل الجارية أو العبد ، وقد رآه وهو غائب عنه ، وأبرأ البائم من عبب به ثم أتاه به ، فقال : قد زاد العيب ، فالقول قول المشترى مع يمينه . ولا تباع السلمة الغائبة على أنها إن تلفت فعلى صاحبها مثلها ، ولا بأس أن يشترى الشيء الغائب بدين إلى أجل معلوم، والأجل من يوم تقع الصفقة ، فإن قال : أشتريها منك إلى شهر من يوم أقبض السلمة فالشراء باطل ؛ لأنه قد يقبضها في يوم ، ويقبض (٤) بعد شهر

٤٧٦/ب ص

### [٢٠]/ باب في بيع الغائب إلى أجل

قال الشافعي رحمه الله: وإذا باع الرجل من الرجل عبداً له غائباً بذهب ديناً له على آخر ، أو غائبة عنه ببلد فالمبع باطل .

قال: وكذلك لو باعه عبداً أو دفعه (٥) إليه ، إلا أن يدفعه إليه ويرضى الآخر بحوالة على رجل، فأماً أن يبيعه إياه ويقول: خذ ذهبى الغائبة ، عكّى أنه إن لم يجدها فالمشترى ضامن لها ، فالبيع باطل ؛ لأن هذا أجل غير معلوم ، ويبع بغير مدة ومحولاً (٦) في ذمة أخرى.

قال الشافعى : ومن أتى حائكاً فاشترى منه ثرياً على منسجه قد بقى منه بعضه ، فلا خير فيه ، نقده أو لم ينقده ؛ لأنه لا يدرى كيف يخرج باقى الثوب ، وهذا لا بيع عين

<sup>(</sup>۱) في ( ص ، م ، ت ) : « وفى الشىء بالخيار » دون كلمة الحاضر ، وما أتبتناء من ( ب ) والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﭬ وإذا اشترى لم يسم أجلا َّ بدون العطف .

 <sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وإلا الزمه ، وفي ( ص ) : ( فلا الزمه ، وما البنتاه من ( ب ، ت ) .
 (٤) في ( ب ) : ( في يوم ، ويقضها ، وما البنتاه من ( ص ، ت ، م ) .

ع) في رب) . م في يوم ، ويعبضها ، وما البناء من رض ، ك ، م ،

 <sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ٩ ووقعه إليه ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .
 (٦) في ( ص ، م ) : ٩ ومتحولاً ٤ .

٧٨

يراها ، ولا صفة مضمونة .

قال : ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة (١) ، ونقد ثمنها ، ومُذَارَعَةُ (٢)وغير مُذَارَعَة.

قال : ولا بأس بالنقد في بيع الخيار .

قال : وإذا اشترى الرجل بالخيار وقبض المُشتَرَى ، فالمُشترى ضامن حتى يرد السلعة كما أخذها ، وسواء كان الخيار للبائع ، أو للمشترى ، أولهما معاً . وإذا باع الرجل السلعة وهو بالخيار ، فليس للذي عليه الخيار أن يرد ،إنما يرد الذى له الخيار .

قال : وبيم الخيار جائز . من باع جارية فللمشترى قيضها ، وليس عليه وضعها للاستبراه ، ويسبرتها المشترى عنده ، وإذا قيضها المشترى فهى من ضمانه ، وفي ملكه . وإذا حال البائع بينه وبينها ، وضعها على يدى عدل (٣) يستبرتها ، فهى من ضمان البائع حتى يقبضها المشترى ، ثم يكون هو الذي يضعها ، ويجوز بيع المشترى فيها ، ولا يجوز بيع المشترى والمشترى ، أو يتفاسخا / البيع . ومن اشترى جارية بالخيار ، فمات قبل (٤) يختار ، فورثته يقومون مقامه . وإذا (٥) باع الرجل السلعة / لرجل ، واستتنى رضا المبيع له ما بينه وبين ثلاث، فإن رضى المبيع (١) له فالبيع جائز ، وإن أراد الرد فله الرد إلى غيره فليس ذلك له ، إلا أن يجعله وكيلاً برد ، أو إجازة ، فنجوز الوكالة عن أمره .

ق**ال الشافعى** : ومن باع سلعة على رضا غيره ، كان للذى شرط <sup>(۱۷)</sup> له الرضا الرد ، ولم يكن للبائع . فإن قال : على أن أستأمر ، فليس له أن يرد حتى يقول : قد استأمرت، فامرت بالرد .

قال الشافعى : ولا خير فى أن يشترى الرجل الدابة بعينها على أن يقبضها بعد سنة ؛ لانها قد تتغير إلى سنة وتتلف . ولا (^\ خير فى أن يبيع الرجل الدابة ، ويشترط(^\) ركوبها قلّ ذلك أو كتر ( ^ \ ) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ت ) : ( غاتبة وحاضرة » . ( ٢) مُلْلَرَعَة: أي معلوم مساحتها باللدراع . (٣) ( عدل » : سقطت من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (قبل أن يختار) وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) بدون ( أن ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ فَإِذَا بِأَع ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت ) : ﴿ فإن رضى البيع فهي له ﴾ بزيادة ﴿ فهي ﴾ .
 (٧) في ( ص ، م ) : ﴿ شرطه ٤ .
 (٧) في ( ص ، م ) : ﴿ شرطه ٤ .

<sup>(</sup>٧) في (ص، م): ﴿ شرطه ؛ .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ٥ وشرط ركوبها ٤ .

قال: ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط مقاتها (١). ولو قال: هي عَشُوق ولم (١) يشرط ذلك ، لم يكن بذلك بأس (٢). وإذا بأع الرجل ولد جاريته ، على أن عليه رضاعه ومؤنته سنة أو أقل فالبيع باطل ؛ لأنه قد يموت قبل سنة ، فلو كان مضموناً للمشترى فضل الرضاع لم يجز ؛ لأنه وقع لا يعرف حصته من حصة البيع ولو كان مضموناً من البائع كان عيناً يقدر على قبضها ، ولا يقدر على قبضها إلا بعد سنة ،

# [٢١]/ باب ثمر الحائط يباع أصله طراً المائل جاء المراكب مراكب مراكب المراكب م

[ 1870] أخبرنا الشافعي رحمه الله قال:أخبرنا سفيان ، عن الزهري،عن سالم، عن أبيه:أن رسول الله ﷺ قال: • من باع نخلاً بعد أن تُؤيَّر (٥) فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

[ ١٤٧٦ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك، عن نافع ، عن

(١) العقّاق : كتتب وسحاب : الحَمْلُ بعيت ، وفرس عَقُوق : كصبور حامل أو حائل ، ضد ، أو هو على
 التفاول جمع عُقْن . ( القاموس ) .

(٢) في ( ص ، م ) : ١ لم يشرط ١ بدون حرف العطف .

(٣) في ( ص ، م ) : ﴿ بِأَسًا ﴾ منصوبة .

(٤) في ( ص ، م ) : ( ويموت دونها ؟ بدل : ( ويكون دونها ؟ .

(٥) التأبير : التلقيح ، وهو أن يشق طلع الإناث . ويؤخذ من طلع الذكر فيُذَرُّ فيه .

[ ۱۵۷۵] هم: ( ۳/ ۱۱۷۷) (۲۱) کتاب البيوع ـ (۱۵) باب من باغ تخلأ عليها ثمر ـ عن يعيي بن يحيي ، عن مالك ، عن نافم عن ابن عمر نحوه ( رقم ۷۷ / ۱۵۶۳) .

ومن طرق عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه . ( رقم ٢٨ / ١٥٤٣ ) .

ومن طريق الليث ، عن نافع عن ، ابن عمر نحوه .

ومن طريق أيوب ، عن نافع نحوه ( رقم ٧٩ / ١٥٤٣ ) .

ومن طريق الليث ،عن ابن شهاب ،عن سالم بن عبد الله بن عمر ،عن عبد الله بن عمر نحوه ،

وزاد : ﴿ وَمَنَ ابْنَاعَ عَبْدًا فَمَالَهُ لَلْذَى بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتُرُطُ الْمِبْنَاعَ ﴾ .

ومن طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهرى نحوه ، بالأمرين .

ومن طريق حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه بتله ( بالأمرين : النخل ، والعبد ) . ( رقم ٨٠ / ١٥٤٣ ) .

[١٤٧٦] هذا طريق آخر للحديث السابق ، وتخريجه مكمل للتخريج السابق :

\* ط : ( ۲ / ۲۱۷ ) (۳۱) كتاب البيوع ـ (۷) باب ما جاء في ثمر المال بياع أصله. (رقم ۹) .

ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: ٥ من باع نخلاً قد أبَّرَت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ٥.

قال الشافعي فرائي : وهـذا الحـديث ثابت عــندنا عـن رسول الله ﷺ وبه نأخذ . <u>۱/۲۲۷</u> / وفيه دلالات :

إحداها : لا يشكل في أن الحائط إذا بيع وقد أبَّرَ نخله فالثمرة لبائعه، إلا أن يشترطها مبتاعه ، فيكون مما وقعت عليه صفقة البيع ، ويكون لها حصة من الثمن .

قال : والثانية : أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فالثمرة للمشترى ؛ لأن رسول الله ﷺ إذا حد فقال : ﴿ إذا أَبِّرَ فشمرته للبائع (١) ، فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر، ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو المشترى <sup>(٢)</sup> ، لا لغيرهما ، ولا موقوفاً. 

قال : ومن باع أصل فحل نخل ، أو فحول (٣) ، بعد أن تؤبر إناث النخل ، فشمرها(٤) للبائع إلا أن يشترط المبتاع . ومن باع نخلاً (٥) قبل أن تؤبر إناث النخل (٦) فالثمرة للمشتري .

(١) في ( ص ، جـ ، م ، ظ ) : ﴿ فشمره للبائع ﴾ .

(٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَو للمشترى ﴾ مخالفة جميع النسخ .

(٤ ، ٦ ) ما بين الرقمين ساقط من (م). (٣) د أو فحول » : ساقطة من ( م ) .

(٥) في ( ب ) : ﴿ فحارًا ، وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

<sup>⇒</sup> خ : ( ۲ / ۱۱٤ ) (۳٤) كتاب البيوع \_ (٩٠) باب من باع نخلاً قد أبرت ـ عن عبد الله بن يوسف، عَنْ مَالَكَ بِهِ . ( رقم ٢٢٠٤ ) . وأطرافه في ( ٢٢٠٣ ، ٢٢٠٦ ، ٢٣٧٩ ، ٢٧١٦ ) .

وفي ( ٢ / ٢٧٤ ) (٥٤) كتاب الشروط \_ (٢) باب إذا باع نخلاً قد أبرت \_ عن عبد الله بن يوسف به . (۲۷۱٦) .

وفي ( ٢ / ١٦٩ ـ ١٧٠ ) (٤٢) كتاب الشرب والمساقاة ـ (١٦) باب تحلب الإبل على الماء ـ عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه به ، وزاد : ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع .

قال : وعن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر في العبد . ( رقم ٢٣٧٩ ) .

وفي ( ٢ / ١١١٣) الموضع الأول ــ قال البخاري : ( وقال لي إبراهيم ، أخبرنا هشام ، أخبرنا ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع ، مولى ابن عمر : أيما نخل بيعت قد أبرت ـ لم يذكر الثمر ـ فالثمر للذي أبرها ، وكذلك العبد والحرث ، سمى له نافع هذه الثلاث .( رقم ٢٢٠٣). وانظر التخريج السابق فقد أخرجه مسلم من طريق مالك .

۱۵۲/ب ۴ ۱۶۹۶/ب ص قال : والحوائط تختلف بتهامة ونجد ، والسقف فيستأخر إبار كل بلد (۱) بقدر حرها وبردها ، وما قدر الله تعالى من إباتها ، فمن باع حائطاً منها لم يؤير فتمره للمبتاع ، وإن أبر غيره ؛ لأن حكمه به لا بغيره . وكذلك لا بياع منها شيء حتى ييدو صلاحه ، وإن بدا صلاح غيره . وسواء كان نخل الرجل قليلاً أو كثيراً ، إذا كان في حظار واحد أو بقمة واحدة في غير حظار، فيدا صلاح واحدة منه ، حل بيعه . ولو كان إلى جنبه / حائط له آخر ، أو لغيره ، / فبدا صلاح حائط غيره الذي هو إلى / جنبه ، لم يحل بيع ثمر حائطه بحلول بيع الذي إلى جنبه .

. وأقل ذلك أن يرى فى شىء منه الحمرة أو الصفوة . وأقل الإبار أن يكون فى شىء منه الإبار فيقع عليه اسم أنه قد أبر ، كما أنه إذا بدا صلاح شىء منه وقع عليه اسم أنه قد بدا صلاحه ، واسم أنه قد أبر فيحل بيعه ، ولا ينتظر آخره بعد أن يرى ذلك فى أدله.

قال: والإبار: التلقيح ، وهو أن يأخذ شيئا من طلع الفحل فيدخل (٢) بين ظهرانى طلع الإناث من النخل ، فيكون له بإذن الله صلاحاً .

قال: والدلالة بالسنة فى النخل قبل أن يؤبر (٣) ، وبعد الإبار ، فى أنه داخل فى البيع مثل الدلالة بالإجماع فى جنين الأمة وذات الحمل من البهائم . فإن الناس لم يختلفوا فى أن كل ذات حمل من بنى آدم ، ومن البهائم بيعت فحملها تبع لها ، كعضو منها داخل فى البيع بلا حصة من الثمن ؛ لأنه لم يزايلها ، ومن باعها وقد ولدت فالولد غيرها ، وهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فيكون قد وقعت عليه الصفقة ، وكانت له حصة من الثمن .

ويخالف الثمرُ لم يؤير الجنين في أن له حصة من الثمن ؛ لأنه ظاهر ، وليست للجنين لانه غير ظاهر ، ولولا ما جاء عن رسول الله ﷺ في ذلك لما كان الثمر قد طلع مثل الجنين في بطن أمه ؛ لانه / قد يقدر على قطعه ، والتفريق بينه وبين شجره ، ويكون ذلك مباحاً منه ، والجنين لا يقدر على إخواجه حتى يُقدَّرُ الله تعالى له ، ولا بياح لاحد إخواجه ، وإنما جمعنا بينهما حيث اجتمعا في بعض حكمهما بأن السنة جاءت

-

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ فيستأخر إيان كل بلد ؛ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٩ فيدخله ، ، وما أثبتناه من (ص ، م ، جـ ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ظ ) : ‹ تؤير › ، وما اثبتناه من ( ب ) وهي غير منقوطة في ( ج. ، ت ) .

بل الأشاء تكون له تبعاً .

1/١٥٥ في الثمر لم يؤير بمعني<sup>(١)</sup> الجنين في الإجماع ، / فجمعنا بينهما خبراً لا قياساً ؛ إذ وجدنا حكم السنة في الثمر لم يؤبر كحكم الإجماع في جنين الأمة ، وإنما مثلنا فيه تمثيلاً ليفقهه من سمعه من غير أن يكون الخبر عن رسول الله ﷺ يحتاج إلى أن يقاس على شيء ،

قال : ولو باع رجل أصل حائط ، وقد تشقق طلع إناثه أو شيء منه ، فأخر إباره ، وقد أبر غيره ممن حاله مثل حاله ، كان حكمه حكم ما تأبر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار وظهرت الشمرة ، ورؤيت (٢) بعد تغيبها في الجُفِّ (٢)قَال : وإذا بدأ في إبار شيء منه كان جميع ثمر الحائط المبيع للبائع ، كما يكون إذا رؤيت (٤) في شيء من الحائط الحمرة أو الصفرة حل بيع الثمرة ، وإن كان بعضه ، أو أكثره ، لم يحمر ولم (٥) يصفر .

قال : والكُرْسُف إذا بيع أصله ، كالنخل ، إذا خرج من جوزه ولم ينشق فهو للمشترى ، وإذا انشق جوزه فهو للبائع ، كما يكون الطلع قبل الإبار (٦) وبعده .

قال : فإن قال قائل : فإنما جعل النبي ﷺ الثمرة للبائع إذا أبر ، فكيف قلت : يكون له إذا استأبر ، وإن لم يؤبر ؟ قبل له \_ إن شاء الله تعالى: لا معنى للإبار إلا وقته، ولو كان الذي يوجب الثمرة للبائع أن يكون إنما يستحقها بأن يأبُرها ، فاختلف هو والمشترى ، انبغى أن يكون القول قول المشترى ؛ لأن البائع يدعى شيئاً قد خرج منه إلى المشترى ، وانبغى إن تصادقا أن يكون له ثمر كل نخلة أبرها ، ولا يكون له ثمر نخلة لم بَأْدُها .

قال : وما قلت من هذا هو موجود في السنة ، في بيع الثمر إذا بدا صلاحه ، وذلك إذا احمر أو بعضه ، وذلك وقت يأتي عليه ، وهذا مذكور في بيع الثمار إذا بدا صلاحها.

[ ١٤٧٧ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُرَيْج : أن عطاء أخبره: أن رجلاً باع على عهد رسول الله ﷺ حائطاً مثمراً ولم

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ كمعني ؟ وفي (ت) : ﴿ لمعني ؟ وما أثبتناه من (ص ، جد ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢ ، ٤) فِي ( ب ، ظ ) : ﴿ رَبُّت ﴾ في الموضعين ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ج ) .

<sup>(</sup>٣) الجُفُّ : وعاء الطَّلْع . ( القاموس ) . (٥) في (ب) : ﴿ أُو يَصِفُر ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت، م، جه، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص): دقيل الإيان ، .

<sup>[</sup> ١٤٧٧ ] لم أجده عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة عن طريقه ( ٤ / ٣١٨ ) .

كتاب البيوع / باب ثمر الحائط بياع أصله \_\_\_\_\_\_\_\_\_ كتاب البيوع / باب ثمر الحائط بياع أصله \_\_\_\_\_\_\_\_ ٨٣ يشترط المبتاع الثمر (١) ، ولم يستثن البائع الثمر ، ولم يذكراه ، فلما ثبت البيع اختلفا في

يسوط البيخ المنظر الله على ومم يسس البانع المنظر ، ومم يدخراه ، فلما لبت البيغ احتلف في الثمر ، فاحتكما فيه إلى النبي ﷺ فقضى بالشهر للذي لقح النخل / للبائع .

[ ١٤٧٨] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا اسعيد بن سالم ، عن ابن جربج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : أنه كان يقول في العبد له المال ، وفي النخل المثمر: بياعان، ولا يذكران ماله ، ولا / ثمره ، هو للبائم .

[ ۱٤۷۹ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جربيج : أنه قال لعطاء : أرأيت / لو أن إنساناً باع رقبة حائط (۲۲) مشمر ، لم يذكر \_ الشمرة<sup>(۲۲)</sup> عند البيع ، لا <sup>(۱۶)</sup> البائع ولا المشترى ،أو عبداً / له مال كذلك ، فلما ثبت البيع \_

الشعرة (٣) عند البيع ، لا (٤) البائع ولا المشترى ،أو عبداً /له مال كذلك ، فلما ثبت البيع قال المبتاع : إنى أردت الشعر ، قال : لا يُصدَّق ، والبيع جائز . [ ١٤٨٠ ] وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : إن رجلاً أعتق عبداً له مال ؟ قال : نيته

فى ذلك ، إن كان نوى فى نفسه أن ماله لا يعتق معه ، فماله كله لسيده .

وبهذا كله ناخذ في الثمرة والعبد .

قال : وإذا بيعت رقبة الحائط وقد أبَّرَ شىء من نخله ، فثمرة ذلك النخل فى عامه ذلك للبائع ، ولو كان منه ما لم يؤبر ولم يطلع ؛ لان حكم ثمرة ذلك النخل فى عامه ذلك حكم / واحد ، كما يكون إذا بدا صلاحه ولم يؤبر .

قال : ولو أصبيت (٥) الثمرة في يدى مشترى رقبة (٦) الحائط بجائحة تأتى عليه أو على بعضه ،فلا يكون للمشترى أن يرجع بالثمرة المصابة ،ولا بشيء منها على البائع ، فإن قال قائل:ولم لا يرجع بها ولها من الثمن حصة؟ قبل: لائها إنما جازت تبما في السيع. الا ترى أنها لو كانت تباع منفردة لم يحل بيعها حتى تحمر ، فلما كانت تبما في بيع رقبة الحائط حل بيعها،وكان حكمها حكم رقبة الحائط ونخله الذي يحل بيع صغيره وكبيره ،

وكانت مقبوضة كقبض (٧) النخل ، وكانت المصيبة بها كالمصيبة بالنخل ؛ والمشترى لو

۲۶ / ب ت

<u>۲۲۲ ۱</u>

۱ / ٤٦٥ ص ۱۵۵/ب

1/108

<sup>(</sup>۱) في (ص) : المشر ؛ بدل : « الشر ؛ . ( ) رقبة الحاقط: أرض الحاقط . (٣) في ( ص ، ج ، م : م : د لم يذكر الشر ؛ . ( غ) في ( ص ، ج ، و لا المائد ؛ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ج ، م ، ظ ) : ( لم يذكر الشر ؟ . ( ؛ ) في ( ص ) : و ولا البائع ؟ . ( ه ) في ( ص ، م ، ج ) : ( ظو أصيت ؟ . ( ) ( رقبة ؟ : ليست في ( ت ) . ( ٧) في ( ب ، ت ) : ( لتبض النخل ؟ وما أثبتاء من ( ص ، م ، ج ، ظ ) .

<sup>[</sup> ١٤٧٨ ] لم أجده عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي عن طريقه في المعرفة ( ٤ / ٣١٨ ) .

د ۱۳۵۷ ما جيده عند حير انستخي ، وقد رواه السهضي عن طريقه في المعرفة ( ٪ / ۲۱۸ ) . [ ۱۴۷۷ ] لم أجده عند غير الشافعي ، وقد رواه السهقي عن طريقه في المعرفة ( ٪ / ۳۱۸ ) . [ ۱۴۵۰ ] لم أجده عند غير الشافعي .

1/107

أصيب (١) بالنخل بعد أن يقبضها ، كانت المصيبة منه . فإن ابتاع رجل حائطاً فيه ثمر لم يؤبر ، كان له مع <sup>(٢)</sup> النخل، أو شَرَطَه بعد ما أبر ، فكان له بالشرط مع النخل ، فلم يقبضه حتى أصيب بعض الثمر ، ففيها قولان :

أحدهما : أنه بالخيار في رد البيع ؛ لأنه لم يسلم له كما اشترى ، أو أخذه بحصته من الثمن بحسب ثمن الحائط والثمرة (٣) ، فينظر كم حصة المصاب منها ؟ فيطرح عن المشترى من أصل الثمن بقدره ، فإن كان الثمن مائة والمصاب عشر العشر مما اشترى .، طرح عنه دينار من أصل الثمن ؛ لا (٤) من قيمة المصاب ؛ لأنه شيء خرج من عقدة البيع بالمصيبة . وهكذا كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات ، أو نخل ، أو غيره، فما أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشترى ، فالمشترى بالخيار في رد البيع ؛ لأنه لم يسلم إليه ، كما اشترى بكماله ، أو أخذ ما بقى بحصته من الثمن ؛ لأنه قد ملكه ملكاً صحيحاً ، وكان في أصل الملك أن كل واحد منه بحصته من الثمن المسمى، ولا يكون للمشترى في هذا الوجه خيار .

قال : وهكذا الثمر يبتاع مع رقبة الحائط ، ويقبض ، فتصيبه الجائحة في قول من وضع الجائحة ، وفي القول الآخر / الذي حكيت فيه قولًا يخالفه سواء لا يختلفان .

والقول الثاني : أن المشترى إن شاء رد البيع/ بالنقص الذي دخل عليه قبل القبض ، وإن شاء أخذه منه بجميع الثمن ، لا ينقص عنه منه شيء ؛ لانها صفقة واحدة .

قال : فإن قال قائل : فكيف أجزتم بيع الثمرة لم يبد (٥) صلاحها مع الحائط ، وجعلتم لها حصة من الثمن ، ولم تجيزوها على الانفراد ؟ قيل : بما وصفنا من السنة ، فإن قال: فكيف أجزتم بيع الدار بطرقها ومسيل ماثها وأفنيتها (٦) ، وذلك غير معلوم ؟ قيل: أجزناه ؛ لأنه في معنى الثمرة التي لم يبد صلاحها تبع في البيع ، ولو بيع من هذا 1/٢٥ شيء على الانفراد لم يجز . فإن قال قائل : فكيف يكون داخلاً في جملة / البيع وهو إِنْ بُعِّضَ (٧) لم يجز بيعه على الانفراد ؟ قيل : بما وصفنا لك . فإن قال : فهل يدخل

(٢) في ( ص ) : ٤ كان له بيع النخل ، .

<sup>(</sup>١) في (ص، م، جـ): ﴿ لُو أَصِيبَ ٤ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ٩ أو الثمرة ؛ وما أثبتناه من (ص، م، ج.، ت، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ لأن قيمة المصاب ؛ وهو خطأ . (٦) في ( ص ) : ١ وأقنيتها ٢ .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ لَم يبدو ١ .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ وهو أن بعضاً ﴾ وهو خطأ ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ظ ) وفي ( ت ) أشبه بكلمة : إن نقص ، وهي إن كانت كذلك فهي خطأ أيضاً .

-111.4

فى هذا العبد يباع ؟ قلت : نعم فى معنى ، ويخالفه فى آخر . فإن قال : فما المعنى الذي يدخل به فيه ؟ قبل : إذا بعناك عبدًا بعناكه بكمال جوارحه ، وسمعه ، ويصره ، ولو يعناك جارحة من جوارحه فقطعها أولا يقطعها (١) لم يجز البيع ، فهى إذا كانت فيه جارت ، وإذا أفردت منه لم يحل بيعها ؛ لأن فيها عذاباً عليه ، وليس فيها منفعة لمشتريه ولو لم تقطع . وهذا الموضع الذى يخالف فيه العبد بما وصفنا من الطرق والثمر ، وفى ذلك أنه يحل تفريق الشمر ، وقطع الطرق ، ولا يحل قطع الجارحة إلا بحكمها .

قال : وجميع ثمار الشجر في معنى ثمر النخل إذ رؤى في أوله النضج حل بيع آخره، وهما يكونان بارزين معاً ، ولا يحل بيع واحد.منهما حتى يرى في أولهما النضج.

قال: وتخالف / الثمار من الاعناب وغيرها النخل ، فتكون كل ثمرة خرجت بارزة ترى في أول ما تخرج ، كما ترى في آخره ، لا مثل ثمر النخل في الطّلْمَة يكون مُثّيًا(٢)، وهو يرى يكون بارزاً ، فهو في معنى ثمرة النخل بارزاً ، فإذا باعه شجراً مثمراً فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع ؛ لأن الثمر قد فارق أن يكون مستودعاً في الشجر ، كما يكون الحمل مستودعاً في الامة ذات الحمل .

قال : ومعقول فى السنة : إذا كانت الثمرة للبائع كان على المشترى تركها فى شجرها إلى أن تبلغ الجذاذ <sup>(77</sup> والقطاف ، واللَّقاط من الشجر .

قال : وإذا كان لا يصلحها إلا السقى فعلى المشترى تخلية البائع ، وما يكفى الشجر من السقى ، إلى أن يُبعَدُّ ويُلْقَطُ ويقطع ، فإن انقطع الماء فلا شيء على المشترى فيما أصيب به البائع فى ثمره ، وكذلك إن أصابته جائحة ، وذلك أنه لم يبعه شيئاً فسأله تسليم ما باعه .

قال : وإن انقطع الماء فكان الثمر يصلح ترك ، حتى يبلغ ، وإن كان لا يصلح لم يمنعه صاحبه من قطعه ، ولا / لو كان الماء كما هو ، ولو قطعه ، فإن أراد الماء لم يكن ذلك له ، إنما يكون له من الماء ما فيه صلاح / ثمره ، فإذا / ذهب ثمره فلا حق له في الماء .

(١) في (ب ) : ﴿ تقطعها أولا تقطعها ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ظ ) .

(۲) في ( ص ، ظ ) : ( معيناً ) وهي غير منقوطة في بقية النسخ .
 (۳) في ( ص ، ج ، ظ ) : ( الجداد ) بالدال ، وكلاهما صحيح .

فيقال : هذا زمن الجداد ، والجَدَاد ، وأَجَدُّ النخلُّ : حان جداده ، وهو قطعه .

ويقال : جَذَذْت الشيءَ جَذًا من قتل: قطعته ، فهو مجذوذ فَاعَبذ : أي انقطع . ( المصباح ) .

<del>170 / ب</del> ص

> ۱۵۲<u>ب</u> ظ(۳)

ظ (۳) ۱۵۳/ب

1/279

قال: وإن انقطع الماء ، فكان يقاء الشمرة في النخل وغيره من الشجر المسقوى يضر بالنخل ففيها قولان : أحدهما : أن يسأل أهل ذلك الوادى الذي به ذلك الماء ، فإن قالوا: ليس يصلح في مثل هذا من انقطاع الماء إلا قطع ثمره عنه ، وإلا أصر بقلوب النخل ضرراً بيناً فيها ، أخذ صاحب بقطعه (1) إلا أن يسقيه متطوعاً . وقبل : قد أُصبت، وأصيب صاحب الاصل باكثر من مصيبتك ، فإن قالوا : هو لا يضر بها ضرراً بيناً ، والثمر يصلح إن ترك فيها ، وإن كان قطعه خيراً لها ترك إذا لم يكن فيه ضرر بين ، فإن قالوا : لا يسلم النمر إلا إن ترك أياماً ، ترك أياماً حتى إذا بلغ الوقت الذي يقولون فيه : يهلك ، فلو قبل : اقطعه لائه خير لك ولصاحبك كان وجهاً ، وله تركه إذا لم يضر أبيناً ، وإن قال صاحب عنب ليس له اصله : أدع عنيي فيه ليكون أبقي له أو مضرط ، أو نقاح ، أو غيره ، لم يكن له ذلك إذا كان القطاف ، واللقاط أي والملقاط . والجلفات المناقطاف ، واللقاط . والجلفات (1) ، واللقاط .

قال: وإن اختلف رب الحائط والشترى فى السقى ، حملا فى السقى على ما لا غنى بالثمر ، ولا صلاح له إلا به ، وما يسقى عليه أهل الأموال أموالهم فى الثمار عامة، لا ما يضر بالثمر ، ولا ما يزيد فيه مما لا يسقيه أهل الأموال إذا كانت لهم الثمار .

قال: فإن كان المبيع تبناً أو غيره من شجر تكون فيه الشمرة ظاهرة ، ثم تخرج قبل أن تبلغ الحارجة ثمرة غيرها من ذلك الصنف ، فإن كانت الحارجة المشتراة تميز من الشعرة التي غنث / التي لم يقع عليها البيع ، فالبيع جائز؛ للمشترى الشعرة الحارجة التي اشترى يتركها حتى تبلغ ، وإن كانت لا تميز عما يخرج بعدها من ثمرة الشجرة ، فالبيع مفسوخ ؛ لان ما يخرج بعد الصفقة من الشعرة التي لم تدخل في البيع غير متميز من الشعرة الداخلة في الصفقة ، والبيوع لا تكون إلا معلومة .

قال الربيع: وللشافعى فى مثل هذا قول آخر: إن البيع مفسوخ إذا كان الخارج لا يتميز، إلا أن يشاء رب الحائط أن يسلم ما زاد من الشهرة التى اختلطت بشعر المشترى يسلمه للمشترى ، فيكون قد صار إليه ثمره، والزيادة إذا كانت الخارجة لا تميز التى/ تطوع بها .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن باعه على أن يلقط الثمرة أو يقطعها حتى يتبين

۲۵ / ب

۱/۱۰۷ ظ(۳)

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ يَقَطُّعُهُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ \_ ٤ ) في ( ص ، جـ ، ظ ) : « والجداد أخذ بحداد » و « الجداد » وانظر التعليق الذي قبل السابق .

بها فالبيع جائز، وما حدث فى ملك البائع للبائع ، وإنما يفسد البيع إذا ترك ثمرته فكانت مختلطة بشمرة المشترى لا تتميز منها .

قال : وإذا باع رجل رجلاً أرضاً فيها شجر رمان ، ولوز، وجوز ، وواتح ، وغيره مما دونه قشر يواريه بكل حال ، فهو كما وصفت من الشمر البادى الذى لا قشر له يواريه إذا ظهرت ثمرته ، فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبناع ، وذلك أن قشر هذا لا ينشق عما في أجوافه وصلاحه في بقائه ، / إلا أن صنفاً من الرمان ينشق منه الشيء فيكون أتقص على مالكه ؛ لأن الاصلح له ألا ينشق/ ؛ لأنه أبقى له ، والقول في كاقول في ثمر الشجر غير النخل من العنب والاترج وغيره لا يخالفه . والقول في تركه إلى بلوغه ، كالقول في شمره إن كان يزيد فيها كالمخ خيراً لمائكه إذا بلغ أن يقطف مثلها ، أو يلقط . والقول في شمره إن كان يزيد فيها كالمقول في التين لا يختلف ، وكذلك في ثمر كل شجر، وهكذا القول في الباذنجان وغيره من الشجر الذى يثبت (١) أصله، وعلامة الأصل الذى يثبت (١) أن يثمر مرة، ثم تقطع (١٢) ثمرته مرة أن تقطع (١٣) ثمرته ثم تقطع (١٤) ثمرته ، وغيره ، وماكان إنماء ثمرته مرة فعثل الزرع .

1/877

قال : ومن باع أرضاً فيها زرع قد خرج من الارض ، فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فإذا حصد فلصاحبه أخسله . فإن كان الزرع مما يبقى له أصول فى الارض تفسدها (٥) ، فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب الارض إن شاء رب الارض . قال : وهكذا إذا باعه أرضاً فيها زرع يحصد مرة واحدة .

قال : فأما القَصْب (<sup>17)</sup> ، فإذا باعه أرضاً فيها قَصْب قد خرج من الارض ، فلمالكه من القَصْب جزة واحدة ، وليس له قلعه من أصله لانه أصل .

قال : وكل ما يجز مراراً من الزرع ، فمثل القَضّب في الأصل ، والثمر ما خرج لا يخالف .

قال : وإذا باعه أرضاً فيها موز قد خرج ، فله ما خرج من الموز قبل بيعه ، وليس

 <sup>(</sup>١ ، ٢) في (ص) : ﴿ ينبت ﴾ في الموضعين .
 (٣) في (ص ، ج ، م ، ظ) : ﴿ ثم تنقطم ثمرته ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص، ج، م، ت، ظ): " في تنطّخ ثمرته ؛ . (ه) في (ص، ج، ظ): " يقسلها » . (٢) في (ب، ج، ظ): " القصب » بالصاد، وكذلك ما بعدها من الكلمات ، وما البتناء من (ص، م) و (ت) غير متوطة بطبيعها .

وقد سبق تفسير القضب في د باب بيع العروض ، الذي سبق قريباً .

۱۵۷/ب ظ (۳۲)

1/17

له ما خرج مرة أخرى من الشجر الذي يجنب المرز ، وذلك أن شجرة المور عندنا تحمل مرة ، وينبت إلى جنبها أربع ، فتقطع ويخرج في الذي حولها .

قال : فإذا (١) كان شجر الموز / كثيراً ، وكان يخرج فى الموز منه الشىء اليوم ، وفي الاخرى غداً ، وفى الاخرى بعده ، حتى لا يتميز ما كان منه خارجاً عند عقدة البيم، مما خرج بعده بساعة أو أيام متنابعة ، فالقول فيها كالقول فى التين . / وما تتابع شهرته فى الاصل الواحد أنه لا يصلح بيمه أبداً ، وذلك أن الموز الحولى يتفرق ، ويكون بينه أولاده بعضها أشف من بعض فيباع ، وفى الحولى مثله موز خارج فيترك ليبلغ ، ويخرج في كل يوم من أولاده بقدر إدراك / متنابعاً ، فلا يتفرق منه ما وقعت عليه عقدة البيع مما حدث بعدها ، ولم يدخل فى عقدة البيع ، والبيع ما عرف المبيع منه من غير المبيع، فيسلم إلى كل واحد من المتبايعين حقه .

قال : ولا يصح بيعه بان يقول: له ثمرة مائة شجرة موز منه ، ومن قِبَل أن ثمارها تختلف، وتُخطع، وتُصيب (٢) . وكذلك كل ما كان في معناه من ذي ثمر وردع .

قال: وكل أرض بيعت (٣) بحدودها فلمشتريها جميع ما فيها من الأصل ، والأصل ما وصفت مما له وسفت ما له ثمرة بعد ثمرة من كل شجرة وزرع مشمرة (٤) ، وكل ما يشبت من الشهر، والبنيان ، وما كان مما يعفف (٥) من البنيان مثل : البناء / بالحشب ، فإنما هذا عيز كالنبات والجريد ، فهو لبائعه إلا أن يدخله المشترى في صفقة البيع ، فيكون له بالشراء .

قال : وكل هذا إذا عرف المشترى والبائع ما فى شجر الأرض من الثمر ، وفى أديم الأرض من الزرع .

قال : فإن كانت الأرض غائبة عند البيع عن البائع والمشترى ، أو عن المشترى دون البائع ، فوجد (٦<sup>١)</sup> فى شجرها ثمراً قد أبر ، أو زرعاً قد طلع ، فالمشترى بالحيار إذا علم هذا، إن كان قد رأى الأرض قبل الشراء ورضيها ؛ لأن فى هذا عليه نقصاً (٧) بانقطاع

<sup>(</sup>١) في (م، ت، ج.، ظ): « فإن كان » .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٩ ويخطئ ويصيب ٩ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص ) : د وكل أرض تنعت بحدودها ؛ .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): (شجر وزروع ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ظ ) : ( مَا تُجِف ) وهو خطأ وفي ( م ) : ( ينت ) بلل : ( ينف ) وهو خطأ أيضا . (٦) في ( ص ، ج ، م ، ظ ) : ( يوجد ) . ( ٧) في ( ص ، م ، ت ، ظ ) : ( نقص ، غير منصوبة .

الشمرة عنه عامه ذلك ، وحبس شجره بالشمرة ، وشغل أرضه بالزرع ، وبالداخل فيها عليه إذا كانت له ثمرتها ؛ لأنه ليس له أن يمنه الدخول عليه في ارضه لتعاهد ثمرته ، ولا يمنع من يصلح له أرضه من عمل له ، فإن أحب أجاز البيع ، وإن أحب رده .

قال : وإذا اشترى وهو عالم بما خرج من ثمرها فلا خيار له ، وإذا باع الرجل الرجل أرضاً فيها حَبِّ قد بذره (۱) ، ولم يعلم المشترى فالحب كالزرع قد خرج من الأرض لا يملكه المشترى بالصفقة فهو للبائع ، الأرض لا يملكه المشترى بالصفقة فهو للبائع ، وهو ينتُعَى نماء الزرع ، فيقال للمشترى : لك الخيار ، وإن شئت (۱) فاخر البيع ، ودع الحب حتى يبلغ فيحصد ، كما تدع الزرع ، / وإن شئت فانتفن (۱) البيع إن (۱) كان يشغل أرضك ويدخل عليك ، فيهابه من ليس عليك دخوله ، إلا أن يشاء البائع أن يسلم الزرع للمشترى ، فإن شاء ذلك لم يكن للمشترى خيار ، لائه قد ريد خيراً .

ط (۳) ظ (۳)

٤٦٦ / ب

فإن قال قائل: /كيف لم تجعل هذا كما لم يخرج من ثمر الشجر وولاد الجارية ؟ قبل له إن شاء الله تعالى : أما ثمر الشجر فأمر لا صنعة فيه للأدميين ، هو شيء يخلقه الله عز وجل كيف شأه ، لا شيء استودعه الأدميون الشجر لم يكن فيها ، فأدخلوه فيها ، وما خرج منه في عامه خرج في أعوام بعده مناه ؛ لان خلقة الشجر كذلك . والبذر يشر في الأرض إنما هو شيء يستودمه الأدميون الأرض ، ويحصد فلا يعود إلا أن يعاد فيها غيره . ولما رأيت ما كان مدفوناً في الأرض من : مال ، وحجارة ، وخشب غير مبنية ، كان للبائع ؛ لأنه شيء وضعه في الأرض غير الأرض ، لم يجز أن يكون البذر في أن البائع علكه إلا مثله ، لأنه شيء وضعه البائع غير الأرض . فإن قال قائل : كيف لا يخرج ها دفن في الأرض من مال وخشب ؟ قبل : دفن تلك فيها ليخرجها كما دفنها ، لا أتشكى (٥) بالدفن .

وإذا مر بالمدفون من الحب وقت ، فلو أخرجه لم ينفعه لقلب الأرض له ، وتلك لا نقلبها (٦) . فأما ولد الجارية فشىء لا حكم له إلا حكم أمه ، ألا ترى أنها تعتق ، ولا

(٦) في (ص، ج، ظ): الإنقليها).

(٥) في (ص ، م ) : ﴿ لِيتم ) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ) : ﴿ قَدْ بِلْرُهِ ﴾ بالذال .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ ) : ﴿ فإن شت ؛ وما البتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ‹ فاقنص ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ إِذَا كَانَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ ) .

يقصد قصده بعتق فيعتق ، وتباع ولا يباع فيملكه المشترى ، وأن حكمه في العتق والبيع حكم عضو / منها ، وإن لم يسمه كان للمشترى الخيار لاختلاف الزرع في مقامه في 

۲۲ / ب

قال : وإن كان البائع قد أعلم المشترى أن له في الأرض التي باعه بذراً سماه ، لا يدخل في بيعه ، فاشترى على ذلك ، فلا خيار للمشترى ، وعليه أن يدعه حتى يصرم ، فإن كان مما يثبت (١) من الزرع تركه حتى يصرمه ، ثم كان للمشترى أصله ، ولم يكن للبائع قلعه ، ولا قطعه .

قال : وإن عجل البائع فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يدعه ليستخلفه ، وهو كمن جدَّ ثمرة غضة ، فليس له أن ينتظر أخرى حتى تبلغ ؛ لأنه وإن لم يكن له مما خرج/ منه إلا مرة فتعجلها ، فلا يتحول حقه في غيرها بحال . والقول في الزرع من الحنطة ، وغيرها مما لا يصرم إلا مرة ، أشبه أن يكون قياساً على الثمرة مرة واحدة في السنة ، إلا أنه يخالف الأصل، فيكون الأصل مملوكاً بما تملك به الأرض ، ولا يكون هذا علوكاً عا علك به الأرض ؛ لأنه لس بثابت فها .

قال : وما كان من الشجر يثمر مراراً ، فهو كالأصل الثابت يملك بما تملك به الأرض، وإن باعه وقد صلح ، وقد ظهر ثمره فيه ، فثمره للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، كما يكون النخل الملقح .

قال : وذلك مثل الكُرْسُف إذا باعه وقد تشقق جوز كرسفه عنه ، فالثمرة للبائع . كما تشقق الطلعة فيكون للبائع ذلك حين يلقح ، فإن باعه / قبل أن يتشقق من جوز كرسفه شيء فالثمرة للمشترى . وما كان من الشجر هكذا يتشقق ثمره ليصلح مثل النخل،وما كان يبقى بحاله ، فإذا خرجت الثمرة فخروجه كتشقق الطلع وجوز الكرسف فهو للبائع ، إلا أن يشترط المشترى .

قال : وما أثمر منه في السنة مراراً فبيع وفيه ثمرة ، فهي للبائع وحدها . فإذا انقضت ، فما خرج بعدها مما لم تقع عليه صفقة البيع ، فللمشترى الأصل مع الأرض ، وصنف من الثمرة، فكان يخرج منه الشيء بعد الشيء حتى لا ينفصل ما وقعت عليه صفقة البيع (٢) وهو في شجره ، فكان للبائع ما لم يقع عليه صفقة البيع (٣) ، وكان

<sup>(</sup>٢) د البيع ، : ساقطة من ( ص ) . (١) في ( ص ، جـ ، م ) : ( مما ينبت ) . (٣) ﴿ فَكَانَ لَلْبَائِعِ مَا لَم يَقْعَ عَلَيْهِ صَفْقَةَ الْبِيعِ ٢٠: سَاقَطَةُ مَنَ ( ص ) .

1/277

للمشتري ما حدث . فإن اختلط ما اشترى بما لم يشتر ولم يتميز ، ففيها قولان:

أحدهما : لا يجوز البيع فيه إلا بأن يسلم البائع للمشتري الثمرة كلها ، فيكون قد أوفاه حقه وزيادة ، أو يترك المشترى له هذه الثمرة فيكون قد ترك له حقه .

قال : ومن أجاز هذا قال: هذا كمن اشترى طعاماً جزافاً ، فألقى البائع فيه طعاماً غيره، ثم سلم البائع للمشتري جميع ما اشترى منه ، وزاده ما ألقاه في طعامه ، فلم يظلمه ، ولم ينقصه شيئاً نما باعه ، وزاده / الذي خلط ، وإن لم يعرف المبيع منه من غير المبيع ، وقال في الوجه الذي يترك فيه المبتاع حقه : هذا كرجل ابتاع من رجل طعاماً جزافاً ، فألقى المشترى فيه طعاماً ، ثم أخذ البائع منه شيئاً ، فرضى المشترى أن يأخذ ما بقى من الطعام بجميع الثمن ، ويترك له حقه فيما أخذ منه ؛ لأن (١) الصفقة وقعت صحيحة إلا أن فيها خياراً للمشتري فأجيزها ، ويكون للمشتري ترك ردها بخياره .

/ والقول الثاني : أنه يفسد البيع من قبَل أنه وإن وقع صحيحاً قد اختلط حتى لا يتميز الصحيح منه الذي وقعت عليه صفقة البيع مما لم تقع عليه صفقة البيع (٢) .

قال : والقَضْب (٣) والقنَّاء ، وكل ما كان يصرم مرة بعد الأخرى من الأصول ، فللمشترى ملكه . كما يملك النَّخل إذا اشترى الأصل ، وما خرج فيه منه ثمرة (٤) مرة ، فتلك الثمرة للبائع وما بعدها للمشترى ، فأما القَضْب (٥) فللبائع أول صرمة منه وما بقى بعدها للمشترى فعلى هذا / هذا الباب كله وقياسه ، وهكذا البقول كلها إذا كانت في الأرض فللبائع منها أول جزة ، وما بقى للمشترى ، وليس للبائع أن يقلعها من أصولها . وإن كانت تُجَزُّ جَزَّةً واحدة ، ثم تنبت بعدها جَزَّات (٦) ، فحكمها حكم الأصول تملك بما تملك به الأصول ، من شراء رقبة الأرض .

/قال : وما كان من نبات ، فإنما يكون مرة واحدة ، فهو كالزرع يترك حتى يبلغ ، ثم لصاحبه البائع الأرض أن يقلعه إن شاء فإن كان قلعه يضر بالأرض كلف إعادتها كما

كانت .

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فإن الصفقة ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ت ، ظ ) . (٢) ( مما لم تقع عليه صفقة البيع ؟ : ليست في ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب، ظ): ﴿ والقصب ﴾ وما أثبتناه من (ص، م، ج.).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ مِن ثَمْرَة ؛ وَمَا أَثْبَتَاهُ مِنْ ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب، ظ): ١ القصب؛ وما أثبتناه من (ص، م، ج،، ت). (٦) في طبعة الدار العلمية : ﴿ جزَّت ﴾ مخالفة جميع النسخ .

قال : وكذلك كل ما كان فى الارض من نبات الارض مما لم ينته الناس ، وكان ينبت على الماء ، فلصاحبه فيه ما له فى الزرع والاصل، يأخذ ثمرة أول جزة منه إن كانت تنبت بعدها ، ويقلمه من أصله إن كان لا ينفم بعد جزة واحدة ، لا يختلف ذلك.

قال: وإن (١) باع رجل رجلاً أرضاً أو داراً ، فكان له فيها خشب مدفون ،أو حجارة مدفونة ليست بمبنية ، إن ملك الموضوع كله للبائع لا يملك المشترى منه شيئاً ، إنما بملك الارض بما خلق في الارض من ماه وطين. وما كان فيها من أصل ثابت من : غرس ، أو بناء ، وما كان غير ثابت أو مستودع فيها فهو لبائعه ، وعلى بائعه أن ينقله عنه.

قال : فإن نقله غنه كان عليه تسوية الأرض حتى تعود نستوية ، لا يدعها حُفَرًا .

قال : وإن ترك قلعه منه ، ثم آواد قلعه من الأرض من زرعه ، لم يكن ذلك له حتى يحصد الزرع ، ثم يقلعه إن شاء . وإن كان له في الأرض خشب أو حجارة منونة ، ثم غرس الأرض على ذلك ، ثم باعه الأصل ، ثم لم يعلم المشترى بالحجارة التي فيها تُطرّ ؛ فإن كانت الحجارة أو الحشب تضر بالغراس ، وغنع عروقه ، كان المشترى بالخيار في الأخذ أو الرد ؛ لأن هذا عيب ينقص غرسه . وإن كان لا ينقص الغراس ، ولا يمنع عروقه ، وكان البائع إذا أراد إخراج ذلك من الأرض قطع من عروق الشجر ما / يضر به ، قبل لبائع الأرض : أتت بالخيار بين أن تدع هذا ، وبين رد البيع ، فإن أحب تركم للمشترى تم البيع ، وإن امتنع من ذلك قبل للمشترى : لك الخيار بين أن يقلعه من الأرض ، / وما أفسد عليك من الشجر ، فاعليه قيمته إن كانت له قيمة ، أو ردّ البيع .

#### [٢٢] باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار

[ ۱٤٨١ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، عن البي قل بين عن أبيه : أن النبي على أبهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .

(١) فمى ( ب) : ﴿ ولوباع ﴾ وما الثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ت ، ظ ) .

1/100

/۲۳۱/ ب

<sup>( 114.1 ]</sup> の : ( ア / ۲۱۱ ) ( ۲۱ ) ( ۲۲ ) کتاب البیوع - ( ۲۱ ) باب البهی عن بیم التمار قبل بدر صلاحها بغیر شرط القطح - عن یحیی بن یحیی واین غیر وادیم بر حرب عن سفیان بن عینة به نحوه . و لفظه: «أن النبی 郷 نهی عن بیم النمر حتی یبدر صلاحه ، وعن بیم الثمر بالتمر ، ۱ ( وقم vo / ۲۲۰ ) ).

قال ابن عمر : وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا .

[ ١٤٨٢ ] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نَهَى (١) البائعُ والمشترى .

[ ١٤٨٣ ] قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر :

ان(٢) رسول الله على مثله (٣) .

١٥٩/ ب

[ ١٤٨٤ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي / قال : أخبرنا مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك (٤) : أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهى (٥)، قيل : يا رسول الله ، وما تُزْهَى ؟ قال : ﴿ حتى تَحْمَرٌ ﴾ وقال رسول الله ﷺ : ﴿ أَرَايِت

(١) في ( ص ، جـ ، م ) : ﴿ ونهي البائع والمشترى ﴾ .

(٣) ﴿ مثله ٤ : ليست في (ص ، م ، ت ) . (٢ - ٤) ما بين الرقمين ساقط من (ج.).

(٥) تُزْهَى : مبنى للمفعول ، من أزهى : أى احمر واصفر ، و زها : أى طال واكتمل . وزها النخل يزهو : ظهرت ثمرته ناضجة ؛ أي تحمر أو تصفر .

[١٤٨٢] \* ط: (٢ / ٦١٨)(٣١) كتاب البيوع ـ (٨) باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .(رقم ١٠) .

★ خ : ( ۲ / ۱۱۲ ) (۳٤) كتاب البيوع \_ (٨٥) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها \_ عن عبد الله ابن يوسف ، عن مالك به . وفيه : ﴿ نهى البائع والمبتاع ﴾ . ( رقم ٢١٩٤ ) .

\*م: (٣/ ١١٦٥) الموضع السابق ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . وفيه ـ كما عند البخارى: ﴿ نهى البائع والمبتاع ﴾ . ( رقم ٤٩ / ١٥٣٤ ) .

[١٤٨٣]\* م : ( ٣ / ١١٦٦ ) الموضع السابق ـ عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، وعن ابن المثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار به ، وزاد في حديث شعبة : ﴿ فَقَيْلُ لَابِنَ عَمْرُ : مَاصِلاحِهُ ؟ قَالَ : تَذْهُبُ عَاهِمُهُ .

وعن يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حُجْر ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : • لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).

وقد أحال على هذا طريقي سفيان وشعبة . ( رقم ٥٢ / ١٥٣٤ ) .

هذا وقد روى الشافعي لفظه في السنن فقال :

عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . (١/ ٣٠٠ رقم ١٩١).

[١٤٨٤] \* ط : ( ٢ / ٦١٨ ) الموضع السابق ـ رقم (١١) .

 ★ ÷ : ( ۲ / ۱۱۲ ) (۳٤) كتاب البيوع ـ (۸۷) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، ثم أصابته عاهة فهو من البائع ـ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٢١٩٨ ) .

 م : (٣ / ١١٩٠ ) (٢٢) كتاب المساقاة \_ (٣) باب وضع الجوائح \_ عن أبى الطاهر ، عن ابن وهب، عن مالك به .

ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد به .

ومن طريق عبد العزيز بن محمد ، عن حميد به . ( رقم ١٥ ، ١٦ / ١٥٥٥ ) .

۲۲۶/ب ص ۲۷/ب

إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ٣ .

[ ١٤٨٥ ] / أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقفي ، عن حميد ، عن أنس : أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع ثمرة النخل / حتى تزهو . قيل : وما تزهو؟ قال : احتى تَحْمِرًا ، (ا) .

[ ١٤٨٦ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال، عن عُمَرة : أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع الشعار حتى تنجو من العَامَة (٢) .

[ 18AV ] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي فُدَيك ، عن ابن أبي فُدَيك ، عن ابن أبي فُدَيك ، عن ابن أبي ذنب ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن عبد الله <sup>(17)</sup> بن عمر : أن رسول أبي عني عن بيع الثمار حتى تذهب العامة ، قال عثمان : فقلت لعبد الله : متى ذاك ؟ قال: طلح الرباً (18) .

(١) في ( ص ، ج ، ت ) : ﴿ قَالَ : تحمر ﴾ بدون : ﴿ حتى ﴾ .

(٢) هذه الرواية ساقطة من ( م ) .

(٣) في ( ص ، ج ، م ، ت ، ظ ) : ٩ عن ابن عمر ، دون ذكر : ٩ عبد الله ، .
 (٤) الثريًا : النجم ؛ لكثرة كواكبه مع ضيق للحل . ( القاموس) .

(e) الموجه الشريع ( ۳۹ ) يومًا ، تبدأ من اليوم الثاني والعشرين من برج الثور الموافق ۱۲ / ٥ بالتاريخ

ونجومها الشرطين ( ١٣ يوماً ) والبطين ( ١٣ يوما بيداً من ٢٥ / ٥ شمسية ) والثريًّا ( ١٣ يوماً بيداً من // ٦ شمسية ) .

[14.0] فع : ( ٢ / ١٦٢ ) (٣٤) كتاب البيوع - (٨٥) باب بيع الثمار قبل أن يدو صلاحها - عن ابن مقائل ، عن عبد الله ، عن حميد الطويل ، عن أنس به . وقوله : • حتى تحمر ٤ من قول البخارى . ( رقم ٢١٩٥).

وفی (۸۱) باب بیم النخل قبل أن بیدو صلاحها ـ عن علی بن الهیتم ، عن مُمَّلَی ، عن مُمَّلَی ، عن حمید به . وفیه : د قبل : وما یزهو ؟ قال : يَحْمَرُ أَوْ يَصْفَرُ . (وتم ۲۱۹۷) . وانظر تخریع الحدیث السابق وقم [ ۱۲۸۶ نهلا طریق من طوقه .

[١٤٨٦] ﴿ ط : ( الموضع السابق ) \_ ( رقم ١٢) .

وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة . وهو ابن عمرة بنت عبد الرحمن الني روى

وهذا الحديث مرسل ، وقد وصله ابن عبد البر .

[١٤٨٧] الله النا الكبرى لليهفتى : ( ٥ / ٣٠٠ ) كتاب البيوع ـ باب الوقت الذى يحل فيه بيع الشمار ـ من طريق عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ذنب بهذا الإسناد .

ولفظه ; نهى رسول الله ﷺ عن بيع الشمار حتى تؤمن عليها العاهة . قبل : ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا طلعت الشرئاً . [ ١٤٨٨ ] أخيرنا الربيع قال : أخيرنا الشافعي قال : أخيرنا سقيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي مُعبد ، قال الربيع : أظله عن ابن عباس ، أنه كان يبيع النمو من غلامه قبل أن يطحم ، وكان لا يرى بينه ويين غلامه ربا .

[ ١٤٨٩ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن

وعلى هذا فالثريًا نجوم تعللع بالتبادل ، ولها كراكب علدها سبعة وقد روى ابو داود من طريق عطاه ،
 عن أبي هربرة موفوعًا : ( إذا طلع النجم صباحًا وفعت العاجة عن كل بلد ، والمعتبر كما يقول ابن حجر :
 هو النضيح ، وطلوع النجم علامة له ( فتح ٤ / ٣٩٥ ) وقد تكون العامة بعدد ـ كما قال سالم بن عبد الله ( ابن أبي شبية ٤ / ٤٦ وقم ١١٨٦ ) .

[۱۹۵۸]همصتف عبد الرزاق : ( ۸ / ۷۷ ) کتاب البیوع \_ باب لیس بین عبد وسیده والمکاتب وسیده ریا \_ عن ابن عینة به . ( رقم ۱۱۳۲۷) . ولیس فیه شك .

السنن الكبرى لليهيقي: ( ٥ / ٣٠٢) كتاب البيو- باب الوقت الذي يحل فيه بيع النمار ـ من طريق
 أبي محيد بن الأعرابي ، عن سعمان بن نصر ، عن سنيان به \_ وفيه: 3 عن أبي محبد ، مولى ابن
 عباس ، .
 غياب ، .

و المعند منافق الرحم السنامي . \*مصنف ابن أبي شينة : ( ٤ / ٢٧٣ ) كتاب البيوع \_ ( ٨ ) من قال ليس بين العبد وسيده ربا \_ عن سفيان

بهذا الإسناد، وفيه : ٥ يعطيه درهما ، ويأخذ منه درهمين » . ( رقم ٢٠٠٤ ) . ١٩٤٩ع خ : ( ٢ / ١٠٠ ) ( ٤٢ ) كتاب الشرب والمساقاة ـ (١٧) باب الرجل يكون له عر ال شرب في حائطً

أو نخل ـ عن عبد الله بن محمد ، عن ابن عبينة ، عن ابن جريع ، عن عطاء عن جابر بن عبد الله 愛勢 : فهى النبي ﷺ عن للخابرة ، وللحاقلة . وعن بيع النسر حتى بيدو صلاحه ، والا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا .( رقم ١٣٨١ ) .

وفي ( ۲ / ۱۱۰) (۳۶) كتاب السيوع ـ (۸۳) باب بيم الثمر على رؤوس النخل باللعب أو الفضة ـ عن يحيى بن سليمان ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن عطاء وأبي الزبير عن جابر نحو الطريق الأول . (رقم ۱۲۱۹)

وفى (١٧/٣) اكتاب السابق ـ (٨٥) باب بيع التمار قبل أن يبدو صلاحها ـ عن مسدد ، عن يسيى بن سعيد ، عن سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء قال : سممت جابر بن عبد الله للإلخا قال: فهي التي ﷺ إن تبلغ الشرة حتى تشقّع . قال : تُعمَّدُ أُن تُصَفَّارُ ، ويؤكل منها . وله طوف برقم [١٤٤٧] آيفًا .

 م: (٣/ ١١٧٤ - ١١٧٥) (٢١) كتاب البيوع - (١٦) باب النهى عن للحاقله وللزابنة ، وعن للمخابرة وسيم الشعرة قبل بدو صلاحها ، وعن بيع للماومة ، وهو بيع النمين . من طويق ابن عيبنة به . ( رقم ٨١/ ١٥٣٣ ) .

ومن طریق أبی عاصم ، عن ابن جریج عن عطاء وأبی الزبیو مثله .

وهناك طرق أخرى لهذا الحديث في مسلم . ( أرقام ٨٦ ـ ٨٦ / ١٥٣٦ ) .

وليس فى هذه الطرق سؤال ابن جريج لعطاء وإجابته .

ولم أر هذا عند غير الشافعي .

ابن جُريع ، عن عطاء ، عن جابر \_ إن شاء الله : أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الشعر حنه رسله صلاحه. قال ان حريح : فقلت : أخصر حاد النخل أو الشعر ؟ قال: ما

[ • ١٤٩ ] أخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعى قال : أخبرنا ابن عيبة ، عن عمرو، عن طاوس: سمعت (١) ابن عمر يقول : لا يبتاع الشمر حتى يبلو صلاحه ، وسمعنا ابن عباس يقول : لاتباع الشمرة حتى تُعلِّم .

[ ۱٤٩١ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيبنة ، عن حميد ابن قيس ، عن سليمان بن عتبق ،عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين.

[ ۱٤٩٧ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ مثله .

قال الشافعي(٢٢) وبهذا كله نقول ، وفي سنن رسول الله ﷺ دلائل : منها أن بُدُوّ 1/۲۲۲ صلاح الثمر الذي احل رسول الله ﷺ يمه أن يحمر أو يصفر ٢٦) ، ودلالة إذ قال: / ٩ إذا

- (١) في (ب) : ( أنه سمع ٤ وما أثبتناه من (ص، م، ت، جه، ظ) .
- (٢) ﴿ قَالَ الشَّافَعَي ﴾ : ليسَّت في (ب) وأثبتناها من ( ص ، ت ، م ، جـ ، ظ ) .
  - (٣) في ( ص ، م ) : ﴿ أَنْ تَحْمَرُ أَوْ تَصَفَّرُ ﴾ .

[1924] همصنف عبد الرزاق: ( ۸/ ۱۳ ) كاب البيوع ـ باب النمرة حنى يدو صلاحها ـ عن ابن عينة بهذا الإسناد، وقب : عن ابن عباس قال ـ لا لدى أبلغ به النبي ﷺ قال : نهى . . الغ . \* مصنف ابن أبي شية : ( ۶/ ۳/ علمية رقم / ۲/۱۸ کاب البيوع والاقضية ـ ( ۲/۲۸ ) في بيم

الثمرة، متى تباع ؟ ــ عن ابن عبيئة به كما هنا ــ دون شك في الرفع . ( رقم ٢١٨٠٧ ) .

[1291]هم : ( ٣ / ١١٤٧) (٢١) كتاب البيوع - (١٧) باب كراء الأرض ــ من طرق عن سفيان بن عينة به . وفي رواية ‹ عن بيع الشعر سنين » . ( رقم ٢٠١ / ١٥٤٣ ) .

شند الحميدي: ( ۲ / ۳۸ه رقم ۱۲۸۱ ) عن سفيان به .

[١٤٩٢]، مسند الحميدي : ( الموضع السابق ـ رقم ١٢٨٢ ) عن سفيان به .

أ ( الموضع السابق ) عن يحيى بن يحيى ، عن أين خيشة عن أين الزبير ، عن جابر قال : نهى
 رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء ستين أو ثلاثاً . ( رقم ١٠٠ ) .

وفي 17 باب النهي عن للحاقلة والزابة - ( ٣ / ١١٧٥ - ١١٧٦ ) من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب، عن أبى الزبير ، ومعيد بن ميناه ، عن جابر قال : نهى رسول الله ﷺ عن للحاقلة ، والزابنة وللماونة (وفي وواية: بيح السنين هي للماومة ) وعن النّنيا ورخص في العرايا . ( وقم ٨٥/ ١٣٥٠ ( ١٠٣٠ - ١٣٥٠ ) كتاب البيوع / باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٩٧

منع الله / الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك الم<sup>(7)</sup> الم حتى تبلغ غاية إيَّانها ، لا أنه نهى عما يقطع منها ، وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتى عليه تمنعه، إنما يمنع (١) ما يترك مدة تكون فيها الأقة ، والبلح وكل ما دون البُسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لانه خارج عما نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من

قال: ولا يحل بيعه قبل أن يبدو صلاحه ليترك حتى يبلغ إيَّانه ؛ لانه داخل في المعنى الذي أمر به رسول الله ﷺ الا يناع حتى يبلغه .

البيوع ، داخل فيما أحل الله من البيع .

[ ۱٤٩٣ ] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد، عن ابن جربيع، عن عطاء قال: ١٤ أبن جربيع، انقلت عن عطاء قال: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل أو كثير ، قال (٢) ابن جربيع: انقلت له: أرأيت إن كان مم الرطب بلح كثير ؟ (٣) قال: نعم، ، سمعنا إذا أكار منه .

[ ١٤٩٤ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جربيع : أنه قال لعطاء : الحائط تكون فيه النخلة فتُرْهَى ، فيؤكل منها قبل الحائط ، والحائط بلح قال : حسبه إذا أكل منه فليع .

[ 1840 ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جربيع : أنه قال لعطاء : وكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها ؟ قال نعم ، قال ابن جربيع فقلت له : من عنب أو رُمَّان أو فرسك ؟ (٤) قال : نعم . قال ابن جربيج فقلت له : أرأيت إذا كان شيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه ، أيبتاع قبل أن يؤكل منه .

[ ۱٤٩٦ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جربيع: أن عطاء قال :كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل / من خرِيْز (٥) أو قِئَّاء أو بقل لا يباع حتى الله على الم

- (۱) فی ( ب ) : إنما منع > وما البنتاء من (ص ، جـ ، م ، ظ ) وفی (م) زیادة علیه ، بعدها . (۲ ـ ۳) ما بین الرقمین ساقط من (ص) .
- (٤) الفرسك : ألمخوخ ، وقبل : هو مثل المخوخ ، وهو الجود العلس احمر ، او اصفر ، وطعمه كتلهم الحوخ ، ويقال له : الفرسق ايضاً .

[ 1897 ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقى فى المعرفة عن طريقه (٤ / ٣٣٤ ) . [ 1893 ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى ، وقد رواه البيهقى فى المعرفة عن طريقه ( ٤ / ٣٣٤ ) .

[ ١٤٩٥ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى ، وقد رواه السيهقى فى المعرفة من طريقه ( ٤ / ٣٣٤ ـ ٣٣٠) . [ ١٤٩٦ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعى ، وقد رواه السيهقى من طريقه فى المعرفة ( ٤ / ٣٣٦) .

يؤكل منه كهيئة النخل .

قال سعيد : إنما يباع البقل صرْمة (١) صرْمة .

ظاهرة لأكمام دونها تمنعها من أن ترى كثمرة النخلة .

[ ١٩٤٧] : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن ابن ﴿ وَالْفَصْبِ (٥) ؟ قال : نعم ، ﴿ اللَّهُ اللَّ

[ ١٤٩٨] أخيرنا الربيع قال:أخيرنا الشافعى قال: أخيرنا سعيد ، عن ابن جريج : أنه قال لمطاء: القضب يباع نبته (١٩ ؟ قال: لا ، إلا كل صرمة عند صلاحها ، فإنه لا يُدرَّى ، لعله تصيبه فى الصُّرِّمَة الاخرى عامة .

[ ١٤٩٩] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج،

<sup>(</sup>١) الصُّرْمَة: المراد بها هنا القطعة أو المجموعة من الزرع .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : ( يكتفى بها ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَيه ٤ : ليست في (ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، ج ، ظ ) : « ينيت أو لا ينيت ، و (ت) غير متقوطة بطبيعة الحال ، وما أثبتناه من (ب) .
 (٥) القَضْب: الرَّطْبَة ، وهى الفصفصة ، وقال في البارع : كل نبت اقتضب قاكل طَريا .

 <sup>(</sup>٦) في (ب،م،ت ): ٤ يباع منه ، وما البتناه من (ص، ج، ظ)، ورواية البيهقي عن الشافعي في الميزة (٢٠).

<sup>[</sup> ١٤٩٧ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

<sup>[</sup> ١٤٩٨ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

<sup>[</sup> ١٤٩٩ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٣٢٥ ) .

[ ١٥٠٠] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد ، عن ابن جربيج: أن زياداً أخبره عن ابن طاوس عن أيه: أنه كان يقول في الكُرسُّ : تبيعه فَلَقة واحدة ، قال : يقول فلقة واحدة إذا نتَّح (٢) ، قال ابن جربيج : وقال زياد ، والذي قلنا عليه : إذا نتَّح الجوز بيع ، ولم يبع ما سواه . قال : تلك إجناءة واحدة إذا نتَّح .

قال الشافعى: ما قال عطاء وطاوس من هذا كما قالا ـ إن شاء الله تعالى ، وهو معنى السنة ، والله تعالى أعلم . فكل ثمرة تباع من الماكول إذا أكل منها ، وكل ما لم يؤكل ، فإذا بلغ أن يصلح أن ينزع بيع .

قال: وكل ما قطع من أصله مثل القَضْب فهو كذلك لا يصلح أن يباع إلا جزء عند صرامه ، وكذلك ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يؤخره عن ذلك ، وذلك مثل : القضب ، والبقول والرياحين ، والقصيل (٣) ، وما أشبهه ، وتفتيح الكرسف أن تنشق عنه قشرته حتى يظهر الكرسف ، ولا يكون له كمام تستره ، وهو عندى يدل على معنى ترك تجويز ما كان له كمام تستره من الشمرة . فإن قيل : كيف؟ قلت: لا يجوز أن يباع القضب إلا عند صرامه ، فصرامه بدو صلاحه .

قال : فإن قبل : فقد يترك الثمر بعد أن يبدو صلاحه ، قبل : الثمرة تخالفه في هذا الموضع ؛ فيكون الثمر (٤) إذا بدا صلاحه لا يخرج منه شيء من أصل شجرته لم يكن خرج ، إنما يتزيد / في النضج . والقضب إذا ترك خرج منه شيء يتميز من أصل

1/171

(١) الكُرْسُف : القُطْن .

<sup>(</sup>۲) فی ( ص، ظ ) : ﴿ فقح ؟ فی هذا الموضع والمواضع التالية ، وكذلك فی روایة البیهقدی عن الشافعی . والتُققع : والتُنتِّج .بمعنی ، ولذلك لم نغیرها عما هی فی ( ب وغیرها من النسخ ) . (۳) فی (ب ، ت ) : ﴿ القصل: وما أثبتاه من ( ص ، م ، ج ، ظ ) .

٣) في (ب ، ت ) : « القصل؛ وما أثبتاه من ( ص ، م ، جـ ، ظ ) . والقصيل : هو ما اقتصل ـ أى اقتطع من الزرع أخضر ، وقَصَلَه يقصله: قطعه ،كاقتصله ، فانقصل

واقتصل . ( القاموس ) . (٤) في طبعة الدار العلمية : « فيكون الثمن » وهو خطأ مخالف للنسخ جميعها . ·

<sup>[</sup> ١٥٠٠ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٣٢٥ ) .

الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وهي ترى ، كان بيع ما لم ير ، ولم يبد صلاحه ، أحرم ؛ لأنه يزيد عليها ألا يرى <sup>(٢)</sup> ، وإن لم يبد صلاحه ، فيكون المشترى اشترى قضباً طوله ٠/ ٢٨ ب ذراع أو أكثر ، فيدعه فيطول ذراعا مثله أو أكثر ، فيصير (٣) المشترى أخذ مثل ما اشترى / مما لم يخرج من الأرض بعد، ومما إذا خرج لم تقع عليه صفقة البيع ، وإذا ترك كان للمشترى منه (٤) ما ينفعه ، وليس في الثمرة شيء إذا أخذت غضة .

شجرته ، لم يقع عليه البيع ، ولم يكن ظاهراً يرى ، وإذ (١) حرم رسول الله ﷺ بيع

قال : وإذا أبطلنا البيع في القضب على ما وصفنا ، كان أن يباع القضب سنة ، أو أقل، أو أكثر ، أو صرمتين أبطل ؛ لأن ذلك بيع ما لم يخلق ، ومثل (٥) بيع جنين الأمة، وبيع النخل معاومة ، وقد نهى رسول الله ﷺ عنه ، وعن أن يحوز منه من الثمرة ثمرة قد رؤيت ، إذا لم تصر إلى أن تنجو من العاهة .

قال : فأما بيع الحربُو (٦) / إذا (٧) بدا صلاحه ، فللخربز نضج كنضج الرطب ، فإذا رُثي ذلك فيه جاز بيع خربزه في تلك الحال . وأما القثاء فيؤكل صغاراً طيباً ، فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه ، أو عظم بعضه ، ثم يترك حتى تتلاحق <sup>(۸)</sup> صغاره إن شاء مشتريه ، كما يترك الخربز حتى تنضج صغاره إن شاء مشتريه ، ويأخذه واحداً (٩) بعد واحد ، كما يأخذ الرطب ، ولا وجه لقول من قال : لا يباع الخربز ، ولا القثَّاء ، حتى يبدو صلاحهما (١٠) ، ويجوز إذا بدا / صلاحهما أن يشتريهما (١١) ، فيكون لصاحبهما ما ينبت (١٢) أصلهما ، يأخذ كل ما خرج منهما ، فإن دخلتهما آفة بشيء يبلغ الثلث وضع عن المشترى .

قال : وهذا عندى ، والله تعالى أعلم ، من الوجوه التي لم أكن أحسب أحداً يغلط إلى مثلها ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لئلا تصبيها العاهة فكيف لا ينهي عن بيع ما لم يخلق قط ، وما تأتي العاهة على شجره ، وعليه في أول

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ت ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « فيضر الشترى ) وهو خطأ . (Y) في (ص): د ألا ترى ! .

<sup>(</sup>٤) ( منه ) : ليست في طبعة الدار العلمية ، مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٦) الخريز : البطيخ أو نوع منه . (٥) في ( ص) : د ومثله ، .

<sup>(</sup>A) في (ص ، ظ ) : (حتى يتلاحق ؛ بالياء . (٧) هنا نقص مقدار لوحتين في المصورة عندى .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَيَأْخَذُهُ وَاحْدُ ﴾ غير منصوبة . (١١) في (ص، م، ظ): د أن يشتريا ، . (١٠) في (ت): د صلاحها؟ .

<sup>(</sup>١٢) في (ص، م، ت، ظ): د مانبت، .

۱۲۱ /ب ظ (۳) ۲۵۱/۱

خروجه ، وهذا محرم من مواضع من هذا ، ومن بيع السنين ، ومن (١) بيع ما لم يملك، وتضمين صاحبه ، وغير وجه ؟ فكيف لا يحل مبتدأ بيع القثاء والحربز حتى يبدو صلاحهما <sup>(٢)</sup> ، كما لا يحل بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وقد ظهرا ورؤيا ،ويحل /بيع ما لم ير منهما قط، ولا يدري يكون أم لا يكون ، / ولا إن كان كيف يكون ، ولا كم ينبت ؟ أيجوز أن يشترى ثمر النخل قد بدا صلاحه ثلاث سنين فيكون له ، فإن كان لا يجوز إلا عند كل ثمرة ، وبعد أن يبدو صلاحها لم يجز في القثاء والخربز إلا ذلك . وليس حمل القثاء مرة يحل بيع حمله ثانية، ولم يكن حمله بعد ، ولحمل النخل أولى ألا يخلف في المواضع التي لا تعطش ، وأقرب من حمل القثاء الذي إنما أصله بقلة يأكلها الدود ، ويفسدها السُّمُوم والبرد، وتأكلها الماشية ويختلف حملها ، ولو جاز هذا جاز شراء أولاد الغنم وكل أنثي ، وكان إذا اشترى ولد شاة قد رآه جاز أن يشتري ولدها ثانية ولم يره ، وهذا لا يجوز أو رأيت إذا جني القثاء أول مرة ألف قثاء ، وثانية خمسمائة ، وثالثة ألفاً ، ثم انقطع أصله ، كيف تقدر الجائحة فيما لم يخلق بعد ؟ أعلى ثلث (٣) اجتنائه مثل الأول أو أقل بكم ؟ أو أكثر بكم؟ (٤) أو رأيت إذا اختلف نباته ، فكان ينبت في بلد أكثر منه في بلد ، وفي بلد واحد مرة أكثر منه في بلد مراراً كيف تقدر الجائحة فيه ؟ وكيف إن جعلنا لمن اشتراه كثير حمله مرة ، أيلزمه قليل حمله في أخرى ، إن كان حمله يختلف ؟ وقد يدخله الماء فيبلغ حمله أضعاف ما كان قبله، ويخطئه (٥) فيقل عما كان يعرف ، ويتباين في حمله تبياناً بعيدا ؟

قال : في القياس أن يلزمه ما ظهر ، ولا يكون له أن يرجع بشيء . قلت : أفتقوله ؟ قال: نعم أقوله ، قلت : وكذلك تقول : لو اشتريت صدفاً فيه اللؤلؤ بدنانير ، فإن وجدت فيه لؤلؤة فهي لك ، وإن لم تجد فالبيع لازم ؟ قال : نعم هكذا أقول في كل مخلوق ، إذا اشتريت ظاهره فلي (٦) ما خلق فيه ، وإن لم يكن فيه فلا شيء / لي . قلت : وهكذا إن باعه هذا السنيل في التين حصيداً ؟ قال : نعم ، والسنيل حيث كان . قلت : وهكذا إذا اشترى منه بيضاً ورائحاً (٧) اشترى (٨) ذلك عا فيه ، فإن كان فاسداً أو

۲/۲۹

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ظ ) : ﴿ وبيع ، بدون : ﴿ من ، .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ صلاحها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ﴿ أعلى ثلاث اجتنائه ﴾ وأظنه خطأ .

<sup>(</sup>٤) ا بكم ؛ : ليست في ( ص ) . ( ٥) في ( ص ، م ) : ا ويحيطه ؛ واظنه خطأ .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ، ت ) : ( على ما خلق فيه ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ظ ) .
 (٧) الواقعج: ثمر أملس كالجوز الهندى .

جداً فهو له ؟ قال: لا أقوله. قلت : إذا تترك أصل قولك . قال: فإن قلت : أجعل له الخيار في السنبل من العيب؟ قال: قلت : والعيب يكون فيما وصفت قبله وفيه .

قال: فإن قلت : أجعل له الخيار. قلت : فإذاً يكون لمن اشترى السنيا, أبدأ الحيار ؟ لأنه لا يعرف فيه خفة الحمل من كثرته ، ولا يصل إلى ذلك إلا بمؤنة لها إجارة (١) ، فإن 1/17 كانت الإجارة (٢) على كانت على في بيع لم يُوفِّنه ، وإن كانت على صاحبي / كانت الإجارة (٢) عليه، ولي الخيار إذا رأيت الحَبُّ (٢) في أخذه وتركه ؛ لأني ابتعت ما لم أر ، ولا يجوز له أبدأ ببعه في سنبله كما وصفت .

قال : فقال بعض من حضره ممن وافقه : قد غلطت في هذا ، وقولك في هذا خطأ قال: ومن أين ؟ قال: أرأيت من اشترى السنبل بألف دينار ، أتراه أراد كمامه التي لا تَسْوَى ديناراً كلها ؟ قال : فنقول أراد ماذا ؟ قال: أقول أراد الحب ، قال: فنقول لك : أراد مُغَيِّا؟ قال: نعم ، قال : فنقول لك أفله الخيار إذا رآه ؟ قال : نعم . قال : فنقول لك فعلى مَنْ حصاده ودراسه ؟ قال : على المشترى قال : فنقول لك : فإن اختار رده ، أيرجع بشيء من الحصاد والدراس؟ قال : لا ، وله رده من عيب وغير عيب قال : فنقول لك : إن(٤) أصابته آفة تهلكه قبل يحصده ؟ قال : فيكون من المشترى ، لأنه - جزاف / متى شاء أخذه ، كما يبتاع الطعام جزافاً ، فإن خَلاً، وإياه فهلك كان منه .

قال الشافعي فَوْقَتْ : فقلت له : أواك حكمت بأن لمبتاعه الخيار ، كما يكون له الخيار إذا ابتاع بزًا (٥) في عدل (١) لم يره ، وجارية في بيت لم يرها . أرأيت لو احترق العدُّل، أو ماتت الجارية ، وقد خلى بينه وبينها ، أيكون عليه الثمن أو القيمة ؟ قال : فلا أقوله، وأرجع فأزعم أنه من البائع حتى يراه المشترى ويرضاه قال : فقلت له : فعلى من مؤنته حتى يراه المشترى ؟ قال: إن قلت على المشترى . قلت: أرأيت إن اشترى مُغْيِّبًا(٧)، أليس عليه عندك أن يظهره ؟ قال : بلي ، قلت :أفهذا عندك (٨) مُغَيَّبٍ ؟ قال :

<sup>(</sup>٢، ١) في (ص) : ﴿ إجازه ﴾ بالزاي في الموضعين . وأظنه خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في (ب) : ١ الحفة ١ وما أثبتناه من (ص، م، ت، ظ) إلا أن في (ت) : ١ الحبة ١ .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ ) : ﴿ فإن ٤ .

<sup>(</sup>٥) في (ص، م): ﴿ بُوا ٤ .

<sup>(</sup>١) العدل : نصف الحمل .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ظ ) : ﴿ معيباً ﴾ وكذلك الكلمة التالية ، وفي ( م ) : ﴿ معينا ﴾ وكلاهما خطأ .

 <sup>(</sup>A) في (ب): ( فهذا عدل ؛ وما أثبتناه من (ص ،م ، ظ ) وإن كان في (م): ( أهذا ؛ .

فإن قلته : قلت : أفتجعل ما لا مؤنة فيه من قميع فى غراَرَة (١) ، أو يَزَّ (٢) فى عدْل ، وإحضار عبد غائب ، كمثل ما فيه مؤنة الحصاد والدراس؟ قال:لعلى أقوله،قُلت: فاجعله كهو . قال غيره منهم:ليس كهو(٣) ، وإنما أجزناه بالأثر . قلت : وما الأثر ؟

قال: يروى عن النبي ﷺ. قلت : أيثبت ؟ قال : لا ، وليس فيما لم يثبت حجة . قال: ولكنا نثبته عن أنس بن مالك . قلنا: وهو عن أنس بن مالك ليس كما تريد ، ولو كان ثابتاً لاحتمل أن يكون كبيم الأعيان المُشَيَّة (<sup>4)</sup> ، يكون له الحيار إذا رآها .

قال : وكل ثمرة كانت ينبت منها الشيء ، فلا يجنى حتى ينبت منها شيء آخر قبل (أ) يؤتى على الأول الذي وقعت قبل (أ) النبات الأول الذي وقعت عليه صفقة البيع (أ) يختلط بغيره مما لم يقع عليه صفقة البيع (أ) وكل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر ، أو كمام، وكانت إذا صارت إلى مالكيها اخرجوها / من قشرها وكمامها بلا فساد / عليها إذا أخرجوها ، فالذي أختار فيها ألا يجوز بيمها في شجرها ، ولا موضوعة للحائل رونها .

فإن قال قائل : وما حجة من أبطل البيع فيه ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : الحجة

۲۶۱<u>/۱</u> ظ(۳) ۲۰۱۱ب

۲۹ / ب

فيه أنى لا أعلم أحداً يجيز أن يشترى رجل تحم شأة وإن ذبحت ، إذا كان عليها جلدها من حب الحنطة من قبل ما تغيب منه ، وتغييب الكمام الحب المتغرق / الذى بينه حائل من حب الحنطة والفول والدخن ، وكل ما كان فى قرن منه حب ، وبينه شىء حائل من الحب أكثر من تغييب الجلد اللحم ، وذلك أن تغييب الجلد اللحم ، إنما يجىء عن بعض عجفه ، وقد يكون للشأة مجسة تدل على سمنتها وعجفها ، ولكنها مجسة لا عيان ، ولا مجسة للحب فى أكمامه تدل (١٠) على امتلائه وضمره ، وذلك فيه كالسمانة والعجف ، ولا على عينه بالسواد والصفرة فى أكمامه . وهذا قد يكون فى الحب ، ولا يكون هذا فى لحم الشأة ؛ لأن الحياة التى فيها حائلة دون تغير اللحم بما يحيله ، كما تحول الحبة عن البياض إلى السواد بأفة فى كمامها ، وقد يكون الكمام يحمل الكثير من الحب والقليل ، ويكون فى السواد بأقة فى كمامها ، وقد يكون الكمام يحمل الكثير من الحب والقليل ، ويكون فى

البيت من بيوت القرن الحبة ، ولا حبة في الآخر الذي يليه ، وهما يريان (١١) لا يفرق

<sup>(</sup>١) الغرارة: شبه العدّل ، والجمع : غراتر . (٢) في ( ص ، م ) : « او بُرُ في عِدْل » . (٣) في ( ص ) : « ليس هو » . (٤) في ( ص ، م ) : « المعينة » .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ قِبل أَنْ يَوْتِي ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) . (٦) في ( م ، ظ ) : ﴿ يَنِ النَّباتِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) في (م ، ظ ) : ( بين النبات ) .
 (٨) في (ب ) : ( قبل أن يختلط ) وما اثبتناه من ( ص ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>۱۰) في (ص ، ظ ) : ديلك ؛ . (١١) في (ص ) : دوهما ريان ؛ .

بينهما ؛ ويختلف حبه بالضمرة والامتلاء والتغير ، فيكون كل واحد من المتبايعين قد تبايعا بما لا يعرفان .

قال الشافعي بَطْنَتُهُ : ولم أجد من أمر (١) أهل العلم أن يأخذوا عشر الحنطة في أكمامها، ولا عشر الحبوب ذوات الأكمام في أكمامها ، ولم أجدهم يجيزون أن يتبايعوا الحنطة بالحنطة في سنبلها كيلاً ولا وزناً لاختلاف الأكمام والحب فيها ، فإذا امتنعوا من أخذ عشرها في أكمامها ، وإنما العشر مقاسمة عمن جعل له العشر ، وحق صاحب الزرع بهذا المعنى ، وامتنعوا من قسمتها بين أهلها في سنبلها ، أشبه أن يمتنعوا به في البيع ، ولم أجدهم يجيزون بيع المسك في أوعيته ، ولا بيع الحب، في الجُرُب والغرائر <sup>(٢)</sup> ، ولا جعلوا لصاحبه خيار الرؤية ولم ير الحب، ولو أجازوه جزافاً فالغرائر لا تحول دونه، كمثل ما يحول دونه أكمامه ، ويجعلون لمن اشتراه الخيار إذا رآه ، ومن أجاز بيع الحب في أكمامه ، لم يجعل له الخيار إلا من عيب ، ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة في التبن محصودة ، ومن أجاز بيعها قائمة انبغي أن يجيز بيعها في التبن محصودة / ومدروسة ٢٤٦٩/ وغير مُنَقَّاة ، وانبغى أن يجيز بيع حنطة وتبن في غرارة ، فإن قال: لا تتميز الحنطة فتعرف من التبن ، فكذلك لا تتميز قائمة فتعرف في سنبلها ، فإن قال: فأجيز بيع الحنطة في سنبلها وزرعها لأنه يملك الحنطة وتبنها وسنبلها ، لزمه أن يجيز بيع حنطة في تبنها ، وحنطة في تراب بالتراب (٢) وأشباه هذا.

قال الشافعي فياني : وجدت (٤) النبي ﷺ أخذ زكاة حمل النخل بخرص لظهوره ولا حائل دونه ، ولم أحفظ عنه ، ولا عن أحد من أهل العلم ، أن شيئاً من الحبوب تؤخذ زكاته بخرص ، ولو احتاج إليه أهله رطبًا ؛ لأنه لا يدرك علمه كما يدرك علم ثمرة النخل والعنب مع أشياء شبيهة بهذا .

قال : وبيع التمر فيه النوى جائز ، من قبل أن المشترى المأكول من التمر ظاهر ، وأن النواة تنفع وليس من شأن أحد أن يخرج النوى من التمر وذلك أن التمرة إذا جنيت منزوعة النوى تغيرت بالسَّناخ (٥) والضمر ، ففتحت فتحاً ينقص لونها ، وأسرع إليها

۳۲۱<u>/۱</u> ظ(۳)

 <sup>(</sup> ص ) : « ولم أجد من أمم أهل العلم ، وفي ( م ) : « ولم أجد من أحد من أهل العلم » .

<sup>(</sup>٢) الجِرَابِ: المزْوَد أو الوعاء جمعها كما هنا ﴿ جُرُبُ ﴾ ، وأيضاً : ﴿ جُرْبٍ ﴾ و ﴿ أَجْرِبَهُ ﴾ . والغرائر : جمع غرارة : شبه العدل ، وهو نصف حمل .

<sup>(</sup>٣) ( بالتراب ؛ : ليست في ( ب ) واثبتناها من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : د وجلت أن النبي ﷺ ، .

<sup>(</sup>٥) السَّناخ : سَنخَ الدهن كفرح : تغير ، وَزَنخَ .

1/1.

الفساد ، ولا يشبه الجوز ، والرطب من الفاكهة الميسة ، وذلك أنها إذا رفعت في قضورها ففيها رطوبتان : رطوبة النبات التي تكون قبل البلوغ ، ورطوبة لا تزايلها من لين الطباع ، لا يمسك تلك الرطوبة عليها إلا قشورها ، فإذا رايلتها قشورها دخلها اليسس الطباع ، لا يمسك تلك الرطوبة عليها إلا قشورها ، فإذا رايلتها قشورها دخلها اليسس بالاكل ، / وإخراج الدهن ، وتعجيل المنافع ، ولم أجدها كالبيض الذي إن طرحت فشرة ذهب وفسد ، والناس إنما يرفعون هذا لاتضميم في قشره ، والتمر فيه نواه ؛ لأنه لا صلاح له إلا به ، وكذلك يتبايعونه وليس يرفعون الحنطة والحبوب في أكمامها ، ولا كذلك يتبايعونه في أسواقهم ، ولا قراهم ، وليس بفساد على الحبوب في أكمامها ، ولا كذلك يتبايعونه في أسواقهم ، ولا قراهم ، وليس بفساد على الحبوب طرح قشورها عنها ، كما يكون فساداً (١) على التمر إخراجُ نواه، والحزز ، والمراتج ، وما أشبهه يسرع تغيره وفساده إذا ألقي ذلك عنه وادخر ، وعلى الجوز قشرتان : قشرة فوق القشرة التي يرفعها الناس عليه ، ولا يجوز بعم والعباد القشرة التي إنها يرفع (١) وهي عليه ؛ لانه يصلح بعير العليا ولا يصلح بدون السفلي ، وكذلك الراتج ، وكل ما كانت عليه قشرتان .

۷۰۱/۱ ۲۳۱/ب ظ (۳)

وقد قال غيرى : يجوز بيع كل شيء من هذا إذا ييس في سنبله ، ويروى فيه عن ابن سيرين / أنه أجازه <sup>(غ)</sup> ، وروى فيه شيئاً / لا يثبت مثله عمن هو أعلى من ابن سيرين، ولو ثبت اتبعناه ، ولكنا لم نعرفه ثبت والله تعالى أعلم . ولم يجز في القياس إلا إبطاله كله ، والله تعالى أعلم .

قال : ويجوز بيع الجوز واللوز والراتج ، وكل ذى قشرة يدخره الناس بقشرته مما إذا طرحت عنه القشرة ذهبت رطوبته ، وتغير طعمه ، ويسرع الفساد إليه ، مثل : البيض والموز في قشوره .

فإن (٥) قال قائل : ما فرق بين ما (٦) أجزت في قشوره (٧) ، وما لم تجز منه ؟ قبل له إن شاه الله تعالى : إن هذا لا صلاح له مدخوراً إلا بقشره ، ولو طرحت عنه قشرته لم

<sup>(</sup>۱) في ( ص ، ت ، م ، ظ ) : ق فساد ، غير منصوبة .

 <sup>(</sup>٢) في (ص): ٩ والحبور ٢ بدل ٩ والجوز ٢ وهو خطأ .
 (٣) في (ص): ٩ إنما ترفع ٢ .

<sup>(</sup>٤) ربما يقصد ما رواه مالك يلاغاً عن ابن سيرين آنه كان يقول : لا تيموا الحب في سنبله حتى يَييكُسُ [ ط : (٢/ ١٤٨ ) ( ٢١ ) كتاب البيوع – ( ٢٣ ) باب جامم بيم الطعام . رقم ( ٤٥ ) ] .

<sup>(</sup>٥ ـ ٧ ) ما بين الرقمين ساقط من (م) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ مَا فَرَقَ بِينَهُمَا أَجَزَتَ ﴾ .

يصلح أن يدخر ، وإنما يطرح الناس عنه قشرته عندما يريدون أكله، أو عصر ما عصر منه ، وليست تجمع قشرته إلا واحدة منه ، أو توأماً لواحد (١) . وأن ما على الحب من الاكمام يجمع الحب الكثير ، تكون الحبة والحيتان منها في كمام غير كمام صاحبتها ، وتكون لكمام منها ترى ولا حب فيها ، والاخرى ترى وفيها الحب ، ثم يكون مختلفاً ، أو يدق عن أن يكون تضيط معرفه ، كما تضبط معرفة البيضة التى تكون ملء قشرتها ، والجوزة التي تكون ملء قشرتها واللوزة التى قلما تفصل من قشرتها لامتلائها ، وهذا إنما يكون فساده بتغير طعمه ، أو بأن يكون لا شيء فيه ، وإذا كان هكذا رد مشتريه بحاكان فاسلداً منه على بيعه ، وكان ما فسد منه يضبط ، والحنطة قد تفسد بحا وصفت ، ويكون لها فساد بأن تكون مستحشفة، ولو قلت : أرده بهذا لم أضبطه ، ولم أخلص بعض / الحنطة من بعض، لانها إنما تكون مختلطة ، وليس من هذا واحد يعرف فساده إلا وحده فيرده (٢) مكانه ، ولا يعرف فساد حب الحنطة إلا مختلطاً ، وإذا اختلط خفى عليك كثير من الحب الفاسد ، فاجزت عليه بيح ما لم ير ، وما يدخله ما وصفت والله المؤق (٣) .

741.

## [٢٣] باب الخلاف في بيع الزرع قائماً

قال الشافعي رحمه الله: فخالفنا في بيع الحنطة في سنيلها ، وما كان في معناها بعض الناس ، واجتمعوا على إجازتها ، وتفرقوا في الحبوب في بعض ما سألناهم عنه من العلة في إجازتها ، فقلت لبعضهم : اتجيزها على ما أجزت عليه بيع الحنطة القائمة على الموضع الذي اشتريتها فيها ، أو حاضرة ذلك الموضع غائبة عن نظر المشترى بغرارة أو جراب ، أو وعاه ما كان ، أو طبق ؟ قال : لا ، وذلك أنى لو أجزتها لذلك المعنى جعلت له الحيار إذا رآها. قلت : فياى معنى أجزتها ؟ قال : بأنه ملك السنيلة ، فله ما كان مخلوقاً فيها إن كان فيها خلق ، ما كان الحكلى، ويأى حال، معياً (٤) وغير معيب ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ظ ) : 3 كواحد ؟ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( فيرد ؟ وفي ( ص ) : ( فرده ؟ وما أثبتناه من ( م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَاللَّهُ المُوفَقُ ﴾ : من ( ص ) .

وهنا أدخل البلقيني نصا مشابها لهذا من كتاب اختلاف الحديث ونحن نرى أنه لا داعى له لأنه لا يضيف جديداً ، وكما هو منهجنا الاقتصار على ما في الأم .

<sup>` (</sup>٤) ني ( ص ، ظ ) : ( معيب ؛ غير منصوبة ، وني ( م ) : ا مغيب أو غير مغيب ؛ .

/ كما يملك الجارية فيكون له ولّد (١٦ إنّ كان فيها ، وكانت ذات ولد ، أو لم تكن (٢٦ ) . · أو كان ناقصاً ، أو معيبًا ، ولم أرده بشيء، / ولم أجعل له خياراً .

فقلت له : أما ذوات الأولاد فعقصود باليع قصد أبدانهن ، يشترين للمنافع (٣) وما وصفت في أولادهن كما وصفت ، وفي الشجر كما وصفت ، أفي السنبلة شيء يشترى غير المُنتِّب فيكون المغب لا حكم له ، كالولد ، وذات الولد ، والشمرة في الشجرة ، أم لا ؟ قال : وما تعنى بهذا ؟ قلت : أرأيت إذا اشتريت ذات ولد ، أليس إنما تقع الصفقة عليها دون ولدها ؟ فكذلك ذات حمل من الشجر ، فإن أثمرت ، أو ولدت الأمة ، كان لك بأنه لا حكم له إلا حكم أمه ، ولا للثمر إلا حكم شجره ، ولا حصة لواجد منهما لك بأنه لا حكم له إلا حكم أمه ، ولا للثمر إلا حكم شجره ، ولا حصة لواجد منهما يكن ، أو مميا (٥) فللمشترى . أفيكذا الحنطة عندك في أكمامها ؟ قال : فإن قلت : فين أد مهيا (٥) فللمشترى . أفيكذا الحنطة عندك في أكمامها ؟ قال : فإن قلت : فان لم أجد فيما أرى شيئا قال: يلزمنى أن أقول : يلزمه كالجارية إذا لم يكن في بطنها ولد ، وليس كهى ؛ لان المشترى الأمة لا حَمْلُها ، والمُشترى الحبول وما أشبهه ؛ لان ادخار الحب بعد خروجه من أكمامه ، وادخار اللوز وشبهه بقشره ، فهذا ، ولكنا اتبعنا الأثر .

قلت : لو صح لكنا أتبع له.

#### [٢٤] باب بيع العرايا

[١٥٠١] أُخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ،

 <sup>(</sup>۱) في (ب): ( ولدان ) وهو خطأ .
 (۲) في ( ص ، ظ ) : (ال لم يكن ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب، ظ): ( للمنافع بهن ٤ . و(بهن ٤ : ليست في (ص، م، ت) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص، ظ): ٤ من الثمر؟.
 (٥) في (ص): ٤ أو منياً؟.

ره) می رس ، ت ، ظ) : « ولیس بقیاس » . . (٦) فی ( ص ، ت ، ظ) : « ولیس بقیاس » .

<sup>[</sup>١٥٠١] سبق برقم [ ١٤٨١ ] وخوج هناك من مسلم ( في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ) . وحديث زيد بن ثابت خرج من مسلم هناك أيضاً ، وقد رواه البخاري .

<sup>#</sup>خ: ( ٢ / ١١١) (٢٤) كتاب البيوع ـ (٨٤) باب تفسير العرابا ـ عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ﷺ أن رسول الله ﷺ وخص في العرابا أن تباع بخرصها كيلاً .

عن سالم ، عن أبيه: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الشمر(١) بالتمر . قال عبد الله : وحدثنا زيد بن ثابت :أن النبي ﷺ أرخص في العرايا (٢٠).

[۱۰۰۲] أخيرنا الربيع قال : أخيرنا الشافعي قال : أخيرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن إسماعيل الشيباني ، أو غيره قال : بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد ظهم ، وإن نقص فعليهم . فسألت ابن عمر فقال : نهى رسول الله ﷺ عن هذا إلا أنه أرخص في بيم العَرايا .

 <sup>(</sup>١) في (ب) وفي المخطوطات المقوط منها: 3 الشهر بالشهر ؟ وصححناه من كتب التخريج ومن رواية البيهش في
المدونة عن الشافعي ، ومن سنن الشافعي . وكذلك صححنا مئله فيما يأتي من الاحاديث بناء على هذا .

 <sup>(</sup>۲) العَرَية : كما يسها الإمام الشافعي هنا في الأم ثلاثة أصناف :
 الأول : أن من لا نخل له من فوى الحاجة ، يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، وعندم

تمر ، فيشترى به رطب نخلات أو نخله ، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . الثاني : أن يخص رب الحائط القوم فيعطى الرجل ثمر النخلة وثمر النخلتين وأكثر هدية يأكلها ، وهذه

الثاني : ان يخص رب الحائط القوم فيعشى الرجل نمو التحده ومعر المحقيق واصر همية يامهها ، وصحة في معنى المتحة من الغنم ( وربما كان هذا من المساكين فلا يستطيع أن ينتظر بهذه النخلة فرخص له أن بيسيمها بما شاه من النمو ) .

الثالث : أن يعرى الرجلُ الرجلُ النخلة و أكثر من حائله ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب، ويسيم ما بقى من ثمر حائله فتكون هذه مفردة من المسيع جملة .

وهناك تنسير رابع : وهو أن يكون الرجل له التخلة في وسط نخل كثير لرجل آخر ، فوعا يؤدي صاحب النخلة الأخو بدخوله وهو مع أهله ، فرخص له أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يُعبُّرُه بشعر لنالا بتأذي به .

قال موسى بن عقبة : والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها . (رقم ۲۱۹۲) وانظر (رقم ۲۱۹۸)
 ۱۶۸۳) في الجؤء الأول من الحديث زيادة على ما سبق .

وانظر مسند الحميدي ( ۲ / ۲۸۰ رقم ۲۲۲ ) .

وستأتى رواية مالك \_ إن شاء الله تعالى \_ بعد قليل وتخريجها .

<sup>[</sup>١٥٠٢]#مسند الحميدي : (٢ / ٢٩٦ رقم ٦٧٣ ) عن سفيان بن عبينة به .

قال السهقى : ورواه الزعفراتى والمزنى عن الشافعى ، وقالا : عن إسماعيل الشبيانى ، ولم يَشُكُّا . (الموقة ٤ / ٣٤٢ ) .

ورواية المزنى فى السنن (١/ ٣٠٣ رقم ١٩٧). .وفيها:

و فسألت ابن عمر عن ذلك ، فقال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الشمرة بالتعر إلا أنه قد رخص فى العرايا ؟ .

ه م : ( ٣ / ١٦٧١) (٣٦) كتاب الليوع - ( ١٤ ) باب تحريم بيع الرطب بالتحر إلا في العرابا - من طريق إسماعيل بن إيراهيم ، عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ فهي عن المزابة ، والمزاية أن بياع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى ، إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي

[١٥٠٣] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى قال: أخبرنا مالك ،عن نافع ، عن ابن عمر،عن زيد بن ثابت : أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العَرِيَّة أن يبيعها بخرصها(١/).

۱۵۱/ب ۲ ۱٦٤/ب [10•1] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي / أحمد ، عن أبي هريرة : أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا فيما دون /خصمة أوسق ، شك داود قال: خصمة أوسق، شدك داود قال: خصمة أوسق، و دون خصمة أوسق.

<sup>(</sup>۱) الحَوْس : التقدير ، وخرص النخلة والكرمة إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا ، ومن العنب زيبياً فهو من الظين ؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن .

<sup>(</sup>٢) الوَسْق : ستون صاعاً ، والصاع قَلَحان وثلث ،والوسق ( ٦ و ١٣٠ ) كيلو جرام من القمع .

<sup>[</sup>١٥٠٣] \* ط : (٢ / ٦١٩ \_ ٦٢٠) (٣١) كتاب البيوع \_ (٩) باب ما جاء في بيع العرية . ( رقم ١٤) .

خ : ( ۲ / ۱۱۰ ) (۳۶) كتاب البيوع - (۸۲) باب بيع المزابنة ، وهى بيع النمر بالثمر وبيع المزبيب
 بالكرم - عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك به . ( رقم ۲۱۸۸) .

<sup>♦</sup> م : (٣/ ١٦١٩) (٣) كتاب البيوع ـ (١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فمى العرايا ـ عن يحيى ابن يحيى ، غن مالك به ( رقم -٦ / ١٥٥٩ ) .

ومن طرق يعني بن سعيد عن نافع به . وفي بعضها : «والعربة : النخلة تجمل للقوم فيبيعونها

بِعَرْصِها تمرًا » . وفي بعضها : قــال يحيى : العـرية أن يشترى الرجل النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمرأ .

<sup>.</sup>٦٦ - ٦٢) . ومن طريق عبيد الله عن نافع به نحوه . ( رقم ٢٤ ـ ٦٥ / ١٥٣٩ ) .

ومن طريق أيوب عن نافع به نحوه . ( رقم ٦٦ / ١٥٣٩ ) .

<sup>[</sup>١٥٠٤] \* ط: (٢/ ٢٢٠) الموضّع السابق ـ رقم (١٤) .

قال مالك : وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر ، ويتحرى ذلك ويخرص فى رؤوس النخل ، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة ، والشرك ، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحداً فى طعامه حتى يستوفيه ، ولا أقاله منه ، ولا ولاه أحداً حتى يقيضه المبتاع .

<sup>●</sup> غ: ( / / ۱۱ (۱۲) کتاب البیرم ـ (۱۲۸) پاب بیع التمر علی رؤوس النخل بالذهب والفقة ـ من عبد الله بن عبد الوهاب قال : سمعت مالكا ـ رساله عبيد الله بن الرابيع ؟ أحدثك داور ، من أبي مشاؤه من أبي هريزة أن رسول الله قلم رخمس في بيع العرايا في خمسة أرسق ، أو دون خمسة أرسق ؟ قال : نمم . ( رقم - ۱۲۹ ) . وطرف في ( ۲۸۲۷ ) .

 <sup>(</sup> الله بن عبي الله بن عبيد الله بن قعنب ، ويحيى بن يحيى، عن مالك به .
 ( رقم ۲۷/ ۱۹۶۱ ) .

[ ١٥٠٥] قال الشافعي: وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي ﷺ ، إما زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان وفلان، وسمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي ﷺ أن الرطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يتبايعون(١) به رطباً يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يتبايعوا (٢) / العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم ، يأكلونها رطباً .

- ٤٧/ ب

قال: وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث .

[١٥٠٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا / سفيان ، عن يحيى بن

(١) في (م، ت): ايتاعون ، . (٢) في (ص، م، ت، ظ): ١ يبتاعوا ٤ .

[ ١٥٠٥ ] قال البيهقي في المعرفة ( ٤ / ٣٤٣) : هكذا حكاه في كتاب البيوع .

وذكره في اختلاف الحديث فقال :

والعرايا التي أرخص رسول الله ﷺ فيها فيما ذكر محمود بن لبيد قال : سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه التي تحلونها ؟ فقال : فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يحضر ، وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم ، فأرخص لهم رسول الله ﷺ أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطباً ( باب الخلاف في العرايا ) . قال ابن حجر في التلخيص : وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي ، وردّ عليه ابن سريج

إنكاره ، ولم يذكر له إسنادًا . وقال ابن حزم : لم يذكر الشافعي له إسنادًا فبطل أن يكون فيه حجة . وقال الماوردي : لم يسنده الشافعي ؛ لأنه نقله من السير .

ثم قال الحافظ : قال الشيخ الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث : متفق عليه ، وهو وهم منه . (۳/ ۲۹ - ۳۰) . منه

أقول : ربما يريد ما روى عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. ( انظر رقم [١٥٠٣] من هذا الباب ) .

وهذا متفق عليه ، وهو نفسه ما روى الشافعي إذا خلصناه من القصة، فلا يكون قد وهم . والله عز وجل أعلم .

هذا وقد قواه الشافعي بحديث سفيان الآتي ، وهو متفق عليه فقال عقب حديث زيد : وحديث سفيان يدل على مثل هذا .

[١٥٠٦] خ : ( ٢ / ١١٠ \_ ١١١) (٣٤) كتاب البيوع \_ (٨٣) باب بيع الشمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة ـ عن على بن عبد الله ، عن سفيان بهذا الإسناد . وفيه : قال سفيان : فقلت ليحيي وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون : إن النبي ﷺ رخص لهم في بيع العرايا ، فتال : ومايُدْري أهل مكة ؟ قلت : إنهم يروونه عن جابر . فسكت .

قال سفيان : إنما أردت أن جابراً من أهل المدينة . قيل لسفيان : أليس فيه : نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا . ( رقم ٢١٩١ ) . وطرفه في ( ٢٣٨٤ ) . سعيد ، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حَثْمَة يقول : نهى رسول الله ﷺ عن بيع النمر بالتمر ، إلا أنه رخص فى العَريَّة أن تباع بخرصها تمراً ، ياكلها أهلها رُطَّهاً .

[ ١٥٠٧] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن جربيع، عن عطاء ، عن جابر : أن رسول الله ﷺ نهى عن المُزَابَنة . والمُزَابَنة : بيع النَّمَر بالنمر ، إلا أنه أرخص في المَرَايا .

قال الشافعي رحَمة الله عليه : والأحاديث قبله تدل عليه ، إذا كانت العرايا داخلة في بيع الرطب بالنمر ، وهو منهى عنه في (١) المزابنة ، وخارجة من أن يباع مثلاً بمثل بالكيل، فكانت داخلة في معان منهى عنها كلها ، خارجة منه منفردة بخلاف حكمه، إما بأن لم يقصد بالنهى قصدها ، وإما بأن أرخص فيها من جملة ما نهى عنه. والمقول فيها: أن يكون أذن لمن لا يحل له أن يبتاع بتمر من النخل ما يستجنيه رطباً ، كما يبتاع (١) بالدنانير والدراهم فيدخل في معنى الحلال ، أو يزايل معنى الحرام .وقوله ﷺ : فياكلها أهلها رطباً ، خبر أن مبتاع العربة يبتاعها لياكلها ، يدل على أنه لا رطب له في موضعها بالكله عنها المورية لياكلها كان له حائطه عنها كان له حائطه عنها المورية لياكلها كان له حائطه

(١) فمى ( ص ، م ، ت ) : 3 وفى المزابنة ؟ . (٢) فمى ( ب ، ظ) : 4 كما بيتاعه ؛ وما اثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>﴿</sup> ٣٠ ( ٣٠) ( ٢١) ( ٢١) كتاب البيوع \_ (١٤) باب تحريم الرطب بالتعر إلا في العرايا \_ عن عبد الله
ابن مسلمة النعني ، عن سليمان بن بالال ، عن يعيى بن سيد ، عن يحيي بين بيار ، عن بعض
اصحاب رسول الله 護 من أهل دارهم ، منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله 護 نهى عن بيج
التعر بالتعر ، وقال : ﴿ ذَلِكَ الزَّاءَ تَلْكُ الزَّابَةُ » وإلا أنه رخص في بيح العَرِيَةُ ؛ النحلة والنخلين
ياخده الحرار اليت يعرضها غيل بالكافرة وطا.

ومن طريق الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: رخص رسول الله ﷺ في بيم العربيَّة بخرصها تمرأ

وعن محمد بن المتنى وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر جميعاً عن التنقى، عن يحيى بن سعيد عن بشير عن بعض أصحاب وصول الله 囊 عن أهل داره أن وصول الله 囊 نهى فلكر يمثل حديث سليدان بن بلال، عن يحيى ، غير أن إسحاق وابن المشى جعلا مكان • الربا ، • (الربّن ، وقال ابن قمى عمر: • الرباء ،

وعن عمرو الناقد وابن تمير ، عن سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن النبي ﷺ مثل حديثهم .

ومن طريق أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن بُشَير بن يسار مولى بني جارثة أن وافع بن خديج وسهل بن أبي حشمة حدثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة : الشعر بالنمر إلا أصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم. (رقم ٧٧ ـ ٧٠ / ١٥٤٠ ) .

<sup>[</sup> ١٥٠٧ ] سبق تخريج هذا الحديث برقم [١٤٨٩] .

معها اكثر / من العرايا، فأكل من حائطه ، ولم يكن عليه ضور إلى أن بيتاع العرية التى هي داخلة في معنى ما وصفت من النهبي .

قال : ولا يتناع الذي يشترى العربة بالتمر العربة ، إلا بأن تخرص العربة كما تخرص للعربة كما تخرص للعبية ، فيقال فيها : الآن وهي رطب كذا ، وإذا تيس كان كذا ، ويدفع من التمر مكيلة حرزها / تمراً ، يؤدى ذلك إليه قبل أن يتفرقا . فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع وذلك أنه يكون حيشذ تمر بتمر ، أحدهما غائب والآخر حاضر ، وهذا محرم في سنة رسول الله ﷺ ، وإجماع أكثر فقهاء المسلمين .

<u>۱/۱۲۰</u> مکیلة حر ظ(۳) وذلك أنه

قال : ونهى رسول الله ﷺ عن أن تباع العرايا إلا في خمسة أوسق أو دونها دلالة على ما وصفت من : أنه إنما رخص فيها لمن لا تحل له ، وذلك أنه لو كان كالبيوع غيره، كان بيع خمسة ودونها ، وأكثر منها سواء ، ولكنه أرخص له فيه بما يكون مأكولاً على التوسع له ولعياله، ومنع ما هو أكثر منه . ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لاذى الداخل عليه الذى أعراه ، وكان إنما أرخص له لتنحية الاذى (١١) ، كان أذى الداخل عليه في أكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق ، فإذا حظر عليه أن يشترى إلا خمسة أوسق ، لزمه الاذى إذا كان قد أعرى أكثر من خمسة أوسق ،

قال : فمعنى السنة ، والذى أحفظ عن أكثر من لقبت بمن أجاز بيع العرايا : أنها جائزة لمن ابتاعها بمن لا يحل له فى موضعها مثلها بخرصها تمراً ، وأنه لا يجوز السيم فيها حتى يقبض النخلة بشمرها ، ويقبض صاحب النخلة التمر (٢) بكيله .

قال : ولا يصلح أن يبيعها بجزاف من التمر ؛ لأنه جنس لا يجوز في بعضه ببعض الجزاف . وإذا يبعث العربة بشيء من المأكول أو المشروب غير التمر ، فلا بأس(٣) أن يباع جزافاً ، ولا يجوز يبعها حتى يتقايضا قبل أن يتفرقا ، وهو حيتذ مثل يبع التمر بالحنطة والحنطة باللذة . ولا يجوز أن يبيع صاحب العربة من العرايا إلا خمسة أوسق أو دونها ، وأحب إلى / أن يكون المبيع دونها ؛ لأنه (٤) في النفس منه شيء .

/r Y

قال : وإذا ابتاع خمسة أوسق لم أفسخ البيع ، ولم أقسط (٥٠) له . وإن ابتاع أكثر من خمسة أوسق فسخت العقدة كلها ؛ لأنها وقعت على ما يجوز ، وما لا يجوز .

> (١) في ( ص ، م ، ت ، ظ ) : ﴿ إِلَّا إِنَّا ﴾ بِلل : ﴿ الْأَدْى ﴾ وما أثبتناه مِن ( ب ، جد ) . (٢) في ( ص ) : ﴿ النَّمَرُ ﴾ وهو خطأ .

> > (٣) في (ص) : ( فلا باع ؛ بدل : ( فلا بأس ؛ وهو خطأ .

 (٤) ني (ب، ظ): ( لأنه ليس في البغس منه شيء ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ج. ) وهو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

(٥) كذا في جميع النسخ ما عدا (ص) فقيها : ﴿ ولم أنشط له ﴾ وريما كانت هي الصواب ، والله عز وجل وتعالى
 أعلم .

قال : ولا بأس أن يبيع صاحب الحائط من غير واحد عرايا، كلهم يبتاعون دون خمسة أوسق ؛ لان كل واحد منهم لم يحرم على الافتراق للترخيص، له أن يبتاع هذه المكيلة .

وإذا حل ذلك لكل واحد منهم ، لم يحرم على رب الحائط أن يبيع ماله ، وكان حلالاً لمن ابتاعه ، ولو أتى ذلك على جميع حائطه .

1/٤٧١ ص

۱/۱۹۰ ظ (۳) ظ (۳) ۱/۱۰۸ م۱/۱۱ ۱/۳۰ ب قال : والعرايا من / العنب كهي من التمر لا يختلفان ، لانهما يخرصان معاً .

قال : وكل ثمرة ظاهرة من أصل ثابت مثل : الفرسك (١) ، والمشمش ، والكثير ، والمشمش ، والكثير ، والمتوسد ، والكثير ، والإجاس (٢) ، / ونحو ذلك (٣) / مخالفة للنمر والعنب ؛ لانها لا تخرص لتغرق ثمارها ، والحائل من الورق دونها ، وأحب إلى أن لا تجوز بما وصفت . ولو قال رجل : هي وإن لم تخرص ، فقد رخص منها فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحرى ، / فاجزه ، كان مذهباً والله أعلم .

قال: فإذا بيعت العرايا بمكيل ، أو موزون من المأكول ، أو المشروب ، لم يجز أن يتفايضا . والمعدود من المأكول والمشروب عندى بمنزلة المكيل والموزون ، لأنه مأكول وموزون يحل وزنه أو كيله ، وموجود من يزنه ويكيله . وإذا بيعت بعرض من المروض موصوف بحل ثوب من جنس يُلُوع ، وخشة من جنس يندع ، وحديد موصوف يوزن ، وصفر (٤) وكل ما عدا المأكول والمشروب عما تقع عليه الصفة (٥) من ذهب ، أو وروق، أو حيوان ، وقبض المشترى المرية ، وسمى أجلاً للثمن ، كان حلالاً والبيع جائز فيها ، كهو في طعام موضوع ابتيع بعرض ، وقبض الطعام ، ولم يقبض العرض ، إما كان حالاً (١) فكان لصاحبه قبضه من يتعع متى شاء ، وإما كان إلى أجل فكان له قبضه من يتعع متى متا عند انقضاء مدة الأجل .

قال : ولا تباع العرايا بشىء من صنفه جزافاً ، لا تباع عرية النخل (٧) بتمره جزافاً ، ولا بتمر نخلة مثلها ، ولا أكثر؛ لأن هذا محرم ، إلا كيلاً بكيل ، إلا العرايا خاصة ؛ فإن(٨) الحرص فيها يقوم مقام الكيل بالحبر عن رسول الله ﷺ .

ويباع تمر نخلة جزافاً بثمر عنية وشجرة غيرها جزافاً ؛ لأنه لا بأس بالفضل في بعض هذا على بعض موضوعاً بالأرض . والذي أذهب إليه أن لا بأس أن يبتاع الرجل العرايا

<sup>(</sup>١) الفرسك: الخوخ ، أو ضرب منه أجرد أحمر ، أو ما ينفلق عن نواه (القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) الأِجَّاصُ : ثمرة مثل الكمثرى ، وهو معرب ؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان فى كلمة عربية. (٣) فى (م ، ظ ) : د وغير ذلك ، . (٤) فى (ص) : د وصقر ، وهو خطأ ، والصُّفُر: النحاس .

<sup>(</sup>٥) في (ب، ت): « الصفقة » بدل: « الصفة.» وما أثبتناه من (ص، ج، ، م، ظ).

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ، ت ، ج ، ظ ) : « إما كان حلالاً » والله عز وجل وتعالى أعلم .

 <sup>(</sup>٧) في (ص، م، ت): ( النخلة ؛ وما أثبتناه من (ب، ج.، ظ).

<sup>(</sup>A) في (ب) : ( لأن الخرص ) . وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ ) .

فيما دون خمسة اوسق ، وإن كان موسراً ؛ لأن النبي ﷺ إذا أحلها فلم يستن فيها ، 
أنها تحل لاحد دون أحد ، وإن كان سببها بما وصفت . فالخبر عنه ﷺ جاء بإطلاق 
إحلالها ، ولم يحظره على أحد . فنقول : يحل لك ولمن كان مثلك ، كما قال فى 
الضحة بالجذعة : تجزيك ، ولا تجزى غيرك ، وكما حرم الله عز وجل المبتة فلم يرخص 
فيها إلا للمضطر ، وهى بالمسح على الحفين أشبه ، إذ مسح رسول الله ﷺ مسافراً فلم 
يحرم على مقيم أن يمسح ، وكثير من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم ، فكان لهم وللناس 
عملة، إلا ما بين الله عز وجل أنه أحل لعني ضرورة أو خاصة .

<u>۱/۱۲۲</u> ظ (۳)

قال : ولا بأس إذا اشترى رجل / عَرِيَّة أن يطعم منها ويبيع ؛ لأنه قد ملك ثمرتها ، ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط بذلك الموضع ؛ لموافقة ثمرتها ، أو فضلها، أو قربها ، لان الحلال (١) عام لا خاص ، إلا أن يخص بخبر لارم .

قال : وإن حل لصاحب العربة شراؤها ، حل له هبتها ، وإطعامها ، وبيعها ، وادخارها ، وما يحل له من المال في ماله . وذلك أنك إذا ملكت حلالاً ،حل لك هذا كله فه ، وأنت ملكت العربة حلالاً .

/ 44

قال : والعرايا ثلاثة / أصناف : هذا الذي وصفنا أحدها ، وجماع العرايا : كل ما أفرد لياكله خاصة ، ولم يكن في جملة البيم من ثمر الحائط إذا ببعت جملته من واحد .

والصنف الثانى : أن يخص رب الحائط القوم ، فيعطى الرجل ثمر النخلة ، وشعر النخلين ، واكثر ؛ عرية يأكلها ، وهذه فى معنى المنحة من الغنم . يمنح الرجل الرجل الشاة أو الشائين أو أكثر ليشرب لبنها ،وينتفع به،وللمُعرَّى أن يبيع ثمرها ، ويتمره (٣) ، ويصنع فيه ما يصنع فى ماله ؛ لأنه قد ملكه .

1/177

قال : والصنف الثالث من العرايا : / أن يُعْرِى الرجل الرجل النخلة، وأكثر من حائطه لياكل ثمرها ، ويهديه ، ويتمره (٣) ، ويفعل فيه ما أحب ، ويبيع ما بقى من ثمر حائطه ، فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقد روى أن مصدق الحائط يأمر الحارص أن يدع لاهل البيت من حائطهم قدر ما يراهم ياكلون ،ولا يخرصه ليأخذ ركاته ، وقبل : قياس(<sup>1)</sup> على ذلك أنه يدع ما أعرى للمساكين منها فلا يخرصه،وهذا موضوع بتفسيره في كتاب الحرص.

<sup>(</sup>١) في (ب) : و لأن الإحلال ٤ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢، ٣) في (ص) ؛ ﴿ ويثمره ؛ في الوضعين ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قياساً ٤ منصوبة ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، جد ، ت ، ظ ) .

# [۲۵]/ باب العَرِيَّة (۱)

قال الشافعي رحمه الله : والعربة التي رخص رسول الله هؤ في بيمها : أن قوماً شكوا إلى رسول الله هؤ أن الرطب يحضر ، وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق ، وعندهم فضول تم من قوت ستهم ، فرخص لهم رسول الله هؤ أن يشتروا العربية بخرصها تمراً ، يأكلونها رطباً ، ولا تشترى بخرصها ، إلا كما من رسول الله هؤ أن تخرص رطباً ، فيقال : مكيلته كذا ، ويتقص كذا إذا صار تمراً ، فيشتريها المشترى لها يمثل كيل ذلك التمر ، ويدفعه إليه قبل أن يتفرقا ، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا ، فالبيع فاسد . ولا يشترى من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أخل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أخل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أخل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أخل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أخل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أخل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أخل من خمسة أوسق بشيء أوسق بين من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان ، فإذا كان أخل من خمسة أوسق بشيء أ

وسواء الغنى والفقير في شراء العرايا ؛ لأن رسول الله ﷺ لما نهى عن بيع الرطب ، بالتمر ، والمُزابَّة ، والعرايا تدخل في جملة اللفظ؛ لأنها جزاف بكيل وتمر برطب ، استدللنا على أن العرايا ليست بما نهى عنه غنى ولا فقير، ولكن كان كلامه فيها جملة (٢) عام المخرج ، يريد به الخاص . وكما نهى عن الصلاة (٢) بعد الصبح والعصر وكان عام المخرج ، ولما أذن في الصلاة للطواف في ساعات الليل والنهار ، وأمر من نسى صلاة أن يصليها إذا ذكرها ، فاستدللنا على أن نهيه ذلك العام إنما هو على الخاص ، والحاص أن يكون نهى عن أن يتطوع الرجل ، فأما كل صلاة لزمته فلم ينه عنها (٤) ، وكما قال: «البيّنة على المُدّى ، واليمين على المُدَّى عليه ، وقضى بالقسامة وقضى باليمين مع الشاهد(٥) فاستدللنا على أنه إنما أراد بجملة المدعى والمدعى عليه خاصاً ، وأن اليمين مع الشاهد(٧) والقسامة استثناء مما أراد ، لأن المدعى في القسامة يحلف بلا يبنة ، والمدعى مع الشاهد(٧) يحلف ، ويستوجبان حقوقهما ، وإلجائحة (٨) في العربة واليهر وغيرهما مواء .

 <sup>(</sup>١) هذا الباب نقله البلقيني هنا ليكون مع نظيره الذي سبق. والصفحات المثبتة في الهامش تشير إلى ذلك . وخيراً فعل . وقد نبه على ذلك .

<sup>(</sup>٢) في (ص ،م) : 3 حمله عام للخرج ؛ و(ت) غير متقوطة بطبيعة الحال .

 <sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ٤ عن صلاة ٢ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ فلم ينه عنه ؛ وما اثبتناه من (ص ، م ، ت ) . ( ) . (٥) كل هذه ستأتي في أبوابها \_ إن شاه الله عز وجل \_ وستخرج هناك .

<sup>(</sup>٢ ـ ٧) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ﴿ وَالْحَاجَةِ ﴾ وَمَأْ أَثْبَتَاهُ مِنْ (ص ، م ، ت ) .

قال الشافعي : ولا تكون العرايا إلا في النخل والعنب ؛ لأنه لا يضبط خرص شيء غيره ، ولا بأس أن يبيع ثمر حائطه كله عرايا إذا كان لا يبيع واحداً منهم إلا أقل من خمسة أوسق .

### [٢٦] باب الجائحة (١) في الثمرة

٤٧١/ب 1/77

[ ١٥٠٨] / أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن حميد ابن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله على عن بيع السنين ، وأمر بوضع الجوائح .

قال الشافعي رَجْائِنيه : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له لا أحصى ما سمعته يحدثه من كثرته ، لا يذكر فيه : ﴿ أَمْرُ بُوضِعُ الْجُواتُحِ ﴾ ، لا يزيد على أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين ، ثم زاد بعد ذلك ، وأمر بوضع الجوائح .

قال الشافعي : قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح ، لأنى لا أدرى كيف كان الكلام ، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح .

[ ١٥٠٩] أخبرنا الربيع قال : / أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي

(١) الجائدة : هى الآفة التى تصيب الشمار فتهلكها ، وتكون من القدر ، وليست من الإنسان ، وقال الأ(هرى:
 هى الآفة تصيب الشمر من حَرِّ مُشْرط أو صرَّ ، أو بَرْد أو بَرَد يعظم حجمه فيتقض الشمر ويلقيه .

[١٥٠٨] م : (٣/ ١١٩٠ ، ١١٩١) (٢٢) كتاب المساقاة \_ ( ٣ ) باب وضع الجوائح \_ عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِنْ بَعْتُ مِنْ . اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحــل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخــيك بغــير حـق ١٩ (رقم ١٤ / ١٥٥٤).

وعن بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار ، وعبد الجبار بن العلاء ، جميعاً عن سفيان بن عيينة ، عن حسميد الأعرج ، عسن سليمان بن عستيق ، عسن جابر أن النبي ﷺ أمر بوضع الجسوائح .

قالُ الشافعي:قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه. وقد ذكر الشافعي احتمال أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعاً حضا على الخير لاحتماً وما أشبه

أقول : وربما ما ذكر في حديث أبي الزبير عن جابر المتقدم . والله عز وجل وتعالى أعلم . على أنه في رواية الحميدي عن سفيان ، عن أبي الزبير ، أن سفيان قال : ﴿ وَلَا أَحْفَظُ كُمُّ ذَلَكُ الوضع ، أي هل الثلث أو النصف أو غير ذلك (٢ / ٣٧٥ رقم ١٢٧٩).

وانظر تخريج الحديث رقم [ ١٤٨٩ ] من الأم .

[١٥٠٩] مسند الحميدي : (٢ / ٥٣٨ رقم ١٢٨١ \_ ١٢٨١) عن سفيان ،عن حميد بن قيس ، عن سليمان =

الزبير ، / عن جابر ، عن النبي على مثله .

المحد بن عبد الرحمن عن أبد الحبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال محدد بن عبد الرحمن عن أبد عمرة أنه مسمها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسل الله 議 فعالجه ، ووقام فيه حتى تبين له التقصان ، فسأل رب الحائط أن يضم عنه ، فعلف ألا يفعل ، فذهبت أم المشترى إلى رسول الله 議 فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله 議 : دَ تَأَمَّى (١) الإيفمل خبراً ؟ ، فسمع بذلك رب المال ، فأتى إلى رسول الله الله : يا رسول الله ، هو له .

قال الشافعى: قال سفيان فى حديثه عن جابر عن النبى 難 فى وضع الجوائع ما حكيت ، فقد يجوز أن يكون الكلام الذى لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعاً حضا على الخير لا حتماً ، وما أثبه ذلك ، ويجوز غيره ، فلما احتمل الحديث المعنيين مماً ، ولم يكن فيه دلالة على أيهما (٢٦ أولى به لم يجز عندنا أن نحكم ـ والله أعلم ـ على الناس بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله ﷺ يثبت بوضعه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وحديث مالك عن عَمْرَة مرسل ، وأهل الحديث

#### (۱) تألى: أى حلف . (۲) في (ص ، م ) : (على أنهما أولى » .

قال البيهقى: حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبى الرجال ، فرواه عن أبيه . عن عائشة . إلا أن حارثة ضعيف عند أهل العلم بالحديث ، وأسنده يحيى بن سعيد ، عن أبى الرجال إلا أنه مختصر لبس فيه ذكر الشعر .

ابن عتيق ، وهن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ فهي عن بيع السين. وفي (٢/ ٥٣٧ رقم ١٢٧٩ ـ ١٢٧٨ عن سفيان عن أبي الزبير ، وعن سفيان عن حميد ، عن سليمان كلاهما عن جابر أن رسول الله ﷺ ذكر وضع الجوائح بشيء ، وإنظر تخريج الحديثين ١٩٨١ع. ١٥٠٨ ـ

<sup>[</sup>٥٩٠٠] ﴿ ط: ( ٢٢١/٢ ) (٢١) كتاب البيوع ـ(١٠) باب الجائدة في بيع النمار والزرع . قال الإمام الشافعي: وحديث مالك عن عمرة مرسل ، وإهل الحديث ونحن لانتيت المرسل .

أقول : حديث يحيى بن سعيد هذا متفق عليه :

<sup>※</sup> غ : ( Y / ۷۲ ) (79 ) كتاب الصلح - (۱۰) باب هل يشير الإمام بالصلح - عن إسماهيل بن أي أوس ، عن أخيه ، عن سليمان ، عن يحيى بن سعيد ، عن أيي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت عائدة 我想 تقول : سمع رسول الله ً هم صوت تحموم بالباب عالية أصواتهم ، وإنا أحدما يسترضع الآخر ، ويسترققه في شيء وهو يقول : والله لا أقمل ، فخرج عليهما رسول الله 養 قال : و أين المثاني على الله لا يتمل للمروف ؟ ، فقال : كا يا رسول الله ، فله أي ذلك أحب . ( رقرة ، ۱۲۷ ).

م ( ٣ / ١٩١١ ـ ١٩٩٢ ـ ١١٩٢) (٢٧) كتاب المساقاة ـ (٤) استحباب الوضع من الدين ـ قال مسلم:
 حدثني غير واحد من أصحابا قالوا : حدثنا غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس فذكر كما عند البخاري سندًا وستا. ( رقم ١٩ / ١٥٥٧) .

ونحن لا نثبت مرسلاً .

قال الشافعى ثرائي : لو (١) ثبت حديث عمرة كانت فيه ـ والله تعالى أعلم ـ دلالة على الا / توضع الجائحة؛ لقولها: قال رسول الله ﷺ : د تألى الا يفعل خبراً ، ولو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول : ذلك لازم له ، حلف أو لم يحلف، وذلك أن كل من كان عليه حق قبل : هذا يلزمك أن تؤديه ، إذا امتنعت من حق فأخذ (١) منك كا. حال .

قال : وإذا اشترى الرجل الثمرة فخلى بينه وبينها فأصابتها جائحة، فلا نحكم له على البائم أن يضع عنه من ثمنها شيئاً .

قال : ولو لم يكن سفيان ومَّنَ حديثه بما وصفت ، وثبتت السنة بوضع الجائحة ، وضعت كل قليل أو كثير (٣) أصيب من السعاء بغير جناية أحد عليه ، فأما أن يوضع الثلث فصاعداً ، ولا يوضع ما دون الثلث ، فهذا لا خبر ، ولا قياس ، ولا معقول .

/قال : ولو صرت إلى وضع الجاتحة ما كانت الحجة فيها ، إلا اتباع الخير لو ثبت ، ولا آول قياساً على الدار إذا تكاراها سنة ،أو أقل، فأقيضها على الكراء ، فتنهدم الدار، ولم يمض من السنة إلا يوم ، أو قد مضت إلا يوم ، فلا يجب على إلا إجارة يوم، أو يجب على إلى إجارة سنة إلا يوم . وذلك أن الذي يصل إلى متمعة الدار ما كانت الدار في يدى ، فإذا انقطعت منفعة الدار بانهدامها لم (٤) يجب على كراء ، ما لم أجد السبيل إلى أخله .

فإن قال قائل : فما منعك أن تجمل ثمرة النخل قياساً على ما وصفت من كراء الدار، وأنت تجيز بيع ثمر النخل فيترك إلى غاية في نخله ، / كما تجيز أن يقبض الدار ويسكنها إلى مدة ؟

قال الشافعي وَطِيْكِي: فقيل له \_ إن شاء الله تعالى: الدار تكترى سنة ، ثم تنهدم من قبل تمام السنة مخالفة (٥) للثمرة / تقبض من قبِل أن سكناها ليس بعين ترى ، إنما هي بمدة نائى ، فكل يوم منها بمضى بما فيه وهى بيد المكترى يلزمه الكراء (١) فيه وإن لم

(١) في (ب، ظ): د ولو ثبت ا وما أثبتناه من (ص، جد، ت، م).

(٢) في ( ص ، جـ ، م ) : ﴿ وَأَخَذَ مَنْكَ ﴾ . .

(٣) في (ب، ت) : (وكثير ؛ وما أثبتناه من (ص ، م ، ج ، ظ) .

(٤) ( لم ؛ : ليست في طبعة الدار العلمية محيلة للمعنى ، ومخالفة جميع النسخ.

(٥) في (ص ، ج ، م ) : د مخالف للثمرة » .

(٦) في (ص ، جـ ) : د الكرى ٤ .

۲۳۱/ب جر

1/11٧

۱۳۳ ب ت يسكنها ، إذا خلى بينه وبينها . والشمرة إذا ابتيعت وقيضت ، وكلها في يد المشترى يقدر على أن يأخذها كلها من ساعت ، ويكون ذلك له ، وإنما يرى تركه إياها اختياراً لتبلغ غاية يكون له فيها اخذه يلها ، وقد يكون رطباً يكته اخذه وبيمه وتبيسه ، فيتركه لياخذه يوما يبيوم ورطباً ، ليكون أكثر قيمة (١) إذا فرقه في الآيام ، وأدوم الأهله . فلو زهمت أنى أضع الجائحة بعد أن يرطب الحائط كله أو أكثره ، ويمكن فيه أن يقطع كله فيباع رطباً ، وان كان ذلك أنقص على مالكه ، والديس قراً ، وإن كان ذلك أنقص على مالكه ، ورعمت أنى أضع عنه الجائحة وهو تم ، وقد ترك قطعه وتنميره (٢) في وقت يمكنه فيه إحراؤه . وخالفت بينه وبين الدار التي إذا ترك سكناها سنة لزمه كراؤها ، كما يلزمه لو إحراؤه ، وخالفت المؤدم كان المزهم لو المكتبا ، لأنه ترك ما كان قادراً عليه .

قال: ولو جاز أن يقاس على الدار بما وصفت جاز ذلك ما لم يرطب؛ لأن ذلك ليس وقت منفعتها . والحين الذي لا يصلح أن يتمر فيه ، وأما بعد ما يرطب ، فيختلفان.

قال: وهذا بما استخير الله فيه .(٣) ولو / صرت إلى الفول به صرت إلى ما وصفت أمن وضم قبضة رطباً أو بُسْراً لو ذهب منه كما أصير إلى وضع كراء يوم من الدار لو انهدمت قبله ، وكما أصير إلى وضع قبضة حنطة لو ابتاع / رجل صاعاً فاستوفاه إلا قبضة ، فاستهلكه ، لم يلزمه شمن ما لم يصل إليه ، ولا يجوز أن يوضع عنه الكثير لمني (4) أنه لم يصل إليه ، ولا يوضع عنه الكثير المني أنه لم يصل إليه ، ولا يوضع عنه الكثير المناه .

1/109

ولو صرت إلى وضعها <sup>(ه)</sup> / فاختلفا فى الجائحة ، فقال البائع: لم تصبك الجائحة ، أو قد أصابتك ، فأذَهَبَّتْ لك فَرْقاً <sup>(٢)</sup> . وقال المشترى : بل أَذْهَبَتْ لى <sup>(٧)</sup> الف فرق ، كان القول قول البائع مع يمينه ؛ لأن الثمن لازم للمشترى ، ولا يصدق المشترى علمى البراءة منه بقوله ، وعلمى المشترى البينة بما ذهب له .

قال: وجماع الجوائح: كل (^) ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي .

قال : ويدخل على من وضع الجائحة من قِبَلِ أن المشترى لم يقبض الثمرة زعم ، (۱) في (ص ، جـ ، م ) : (قيمته .

(۲) هی ( ص ، جد، م ) . \* میدنده .
 (۲) فی ( ب ، ت ) : ( و قبیزه ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من ( ص ، جد ، م ، ظ ) .

(٣) في ( م ) زيادة : ق قال ٢ · ·

(٤) في (ب) : ( بمعنى ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) وهنا سقط سطر تقريباً من (م) .

(٥) في (م) : ﴿ إِلَى قطعها ﴾ وهو خطأ .

(٦) الفُرْق: بسكون الراء وقد تفتح: مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطالاً .

(٧) في (ص) : ﴿ بِلِ أَدْهِبِتِ إِلَى ﴾ .

(A) فمي (ص ، م ، جـ ، ت ) : ﴿ وجماع الجوائح كلها أذهب الشمرة ﴾ والمعنى مستقيم بما فمي (ب ، ظ ) وهو ما

وأن جناية الآدميين جائحة توضع ؛ لأني إذا وضعت الجائحة زعمت أن البائع لا يستحق الثمن إلا إذا قبضت ، كما لا يستحق الكراء إلا ما كانت السلامة موجودة في الدار وهي في يدى ، وكان للبائع اتباع(١) مهلك الثمرة بقيمة ثمرته ، أو يكون لمشترى الثمرة الخيار بين أن يوضع عنه ، أو لا يوضع ويتبع (٢) مهلك ثمرته بما أهلك منها ، كما يكون له الخيار في عبد ابتاعه فجني عليه قبل <sup>(٣)</sup> يقبضه ، وهذا قول فيه ما فيه .

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال: فهل من حجة لمن ذهب إلى ألا توضع الجائحة ؟ قيل : نعم فيما روى \_ والله أعلم \_ من نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى ينجو من العاهة ، ويبدو صلاحه ، وما نهى عنه من قوله : ﴿ أَرأَيت إِنَّ منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟، (٤) ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتبح من ثمرته ، ما كان لمنعه أن يبيعها معنى ، إذا كان يحل بيعها طَلْعاً وبَلَحاً ، ويلْقُط ، ويقطع، إلا أنه أمره ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن تنجو من العاهة ، لثلا يدخل المشترى في بيع لم يغلب أن ينجو من العاهة ، ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة ، فجاز البيع على أنه يلزمه على السلامة ما ضر ذلك البائع والمشترى .

قال : ولو ثبت الحديث في وضع الجائحة ، / لم يكن في هذا حجة ، وأُمْضى الحديث على وجهه .

فإن قال قائل : فهل روى في وضع الجائحة ، أو ترك وضعها شيء عن بعض الفقهاء ؟ قيل: نعم، لو لم يكن فيها إلا قولي (٥) لم يُلْزِم الناس ، فإن قيل: فَابُّنه ، قيل:

[١٥١١] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريُّج ، عن عمرو بن دينار ـ فيمن باع ثمراً (٦) فأصِابته جائحة قال : ما أرى / إلا أنه إن شاء لم يضع . قال سعيد : يعنى البائع.

<sup>(</sup>١) في (ب ، جد) : ﴿ وكان البائع ابتاع ﴾ وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ وبيبِع ﴾ وما أثبتناه من ( صِ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « قبل أن يقبضه ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) و قبل يقبضه ؛ ساقطة من (م) . (٤) انظر تخريج الحديث رقم [ ١٥٠٨] .

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ إِلا قول ﴾ وفي (م) : ﴿ إِلا المنقول ﴾ وما أثبتناه من (ص ، جـ ، ت ، ظ ) . (٦) في (ص، ج.) : ٤ تمراً ٤ .

<sup>[</sup>١٥١١] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة (٤ / ٣٣٥) .

[۱۹۱۲] قال الشافعي : وروى عن سعد بن أبي وقاص : أنه باع حائطاً له فأصابت مشتريه جائحة ، فأخذ الثمن منه ، ولا أدرى أيشت أم لا ؟

٤٧٢/ ب ص

/۲۲۷/

قال: من وضع الجائحة فلا يضعها إلا على معنى أنَّ قَبْضَها / قَبْضٌ إن كانت السلامة، ولزمه إن أصاب ثمر النخل شيء بدخله عيب مثل : عطش يُمُسَرُه ، أو جمح (١) يناله ، أو غير ذلك من العيوب ، أن يجعل للمشترى الحيار في أخذه معيها أو رحه ، فإن كان أخذ منه شيئًا فقدر عليه رده . وإن فات لزمه مثله إن كان له / مثل ، أو قيمت (٢) إن لم يكن له مثل . وقال : يحسب عليه ما أخذ بحصته من الثمن ، ويرد ما بقى بما يلزمه من الثمن ، إلا أن يختار أن يأخذه معيها ، فإن أصابته جائحة بعد العيب رجم بحصته من الثمن ؛ لان الجائحة غير العيب .

قال: ولعله يلزمه لو عُصب ثمرته قبل (۳) يقطمها ، أو تعدى فيها عليه وال ، فاخذ اكثر من صدقته ، أن يرجع على الباتع ؛ لانه لم يسلم له ، كما لو باعه عبداً لم يقيضه ، أو أو عبداً قبض بعضهم ، ولم يقبض بعضاً حتى عدا عاد على عبد فقتله ، أو غصبه ، أو مات موتا من السماء ، كان للمشترى فسخ البيع ، وللبائع أتباع الناصب والجانى بجنايته وضعه ، ومات العبد الميت من مال البائم ، وكان شبيها أن يكون جملة القول في : أن يكون الثمر المبتوفي المدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى يستوفي المشترى ما المبتوفي المشترى ما كما يوخذ بامره من شجره . كما يكون من ابتاع طعاماً في بيت أو سفيتة كله على كيل معلوم ، فما استوفى المشترى برئ (١) منه البائع ع ، وما لم يستوف حتى يستوف أو تصيبه آقة ، فهو من ما البائع وما أصابه من عب ، فالمشترى باب فالمشترى باف فالمشترى باف فالمشترى باف فالمشترى بافرة في المشترى الم يستوف حتى يستوف ، أو تصيبه آقة ، فهو من مال البائع وما أصابه من عب ، فالمشترى باخيار في أخذه أو رده .

قال: وينبغى لمن وضع الجائحة أن يضعها من كل قليل وكثير أتلفها ، ويخير (٥)

 (١) كنا في المخطوطات: وجمع ٥ ولم أعثر لها على معنى في الماجم يتلام مع سياق الإمام لها كعيب من العيوب التي تطرا على ثمر النخل .

(٢) في ( ص ، ج ، ظ ) : ﴿ أَوْ قَيْمَةً ﴾ .

(٣) في (ب) : (قبل أن يقطعها ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ ) .

(٤) ( برئ ١ : سقطت من ( ص ) . ( ٥) في ( ص ، م ) : ( ويجبر المشترى ) وهو خطأ .

[١٥١٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٣٣٥) .

ثم قال : ولم يبلغنى إسناده التنظر فيه ، واصح ما نحتج به لهذا القول . . . عن أبي سعيد قال : أصب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار إيناعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله ﷺ : 3 تشدقوا علمه ، فصدق الناس علمه ، فلم يبلغ ذلك وفاه دينه ، فقال رسول الله ﷺ : 3 خذوا ما وجدتم ، وليس تكم إلا ذلك ،

وقد روى هذا الحديث مسلم ( ٣ / ١٩٩١ ـ ٢٢ كتاب المساقاة ـ ٤ باب استحباب وضع الدين ـ عن قتية بن سعيد ، عن ليث ، عن بكير ، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد به ) . المشترى إن تلف منها شيء أن يرد البيع ، أو يأخذ الباقي بحصته من الثمن ، ما لم يرطب النخل عامة ، فإذا أرطبه عامة حتى يمكنه جدادها لا يضع من الجائحة شيئاً .

قال: وكذلك كل ما أرطبت عليه ، فأصابتها جائحة ، انبغى أن لا يضعها عنه ؛ لأنه قد خلى بينه وبين قبضها ، ووجد السبيل إلى القبض بالجدَاد فتركه ، إذا تركه بعد أن يمكنه أن يَجدُّه فيها حتى يكون أصل قوله فيها : أن يزعم أن الثمرة مضمونة من البائع المراكب المسترى المستر بالغة صلاحها بأن ترطب فَتُجَدُّ ، لا يستقيم فيه عندى قول غير هذا ، وما أصيب فيها بعد إرطابه من مال المشترى .

قال : وهذا يدخله أن المشترى قابض قادر على القطع ، وإن لم يرطب من قبل أنه لو قطعه قبل أن يرطب كان قطع ماله ، ولزمه جميع ثمنه .

## [٢٧]/ باب في الجائحة (١)

قال الشافعي رحمه الله : وإذا اشترى الرجل الثمر فقبضه ، فأصابته جائحة ، فسواء من قبل أن يجف ، أو بعد ما جف ، ما لم يَجدُّه ، وسواء كانت الجائحة ثمرة واحدة ، أو أتت على جميع / المال ، لا يجوز فيها إلا واحد من قولين : إما أن يكون لما قبضها / وكان معلوماً أن يتركها إلى الجداد ، كان في غير معنى من قبض ، فلا يضمن إلا ما قبض ، كما يشتري الرجل من الرجل الطعام كيلاً فيقبض بعضه ويهلك بعضه قبل أن يقبضه ، فلا يضمن ما هلك ؛ لأنه لم يقبضه ويضمن ما قبض . وإما أن يكون إذا قبض الثمرة كان مسلطاً عليها ، إن شاء قطعها ، وإن شاء تركها ، فما هلك في يديه فإنما هلك من ماله لا من مال البائع ، فأما ما يخرج من هذا المعنى فلا يجوز أن يقال : يضمن البائع الثلث إن أصابته جائحة فأكثر ، ولا يضمن أقل من الثلث ، وإنما هو اشتراها بيعة واحدة ، وقبضها قبضاً واحداً ، فكيف يضمن له بعض ما قبض ، ولا يضمن له بعضاً؟ أرأيت لو قال رجل : لا يضمن حتى يهلك المال كله ، لأنه حينئذ الجائحة ، أو قال : إذا هلك سهم من ألف سهم هل الحجة عليهما إلا ما وصفنا ؟

٥٢١/ ب

قال الشافعي رُطُّيُّك : والجائحة من المصائب كلها كانت من السماء ، أو من الأدميين.

قال الشافعي : الجائحة في كل ما اشترى من الثمار كان عَّا ييبس أو لا ييبس ،

(١) هذا الباب نقل من غير موضعه إلى نظيره ، كما ترى من الإشارة إلى اللوحات في ( ص ، م ) .

وكذلك هى فى كل شىء اشترى فيترك حتى يبلغ أوانه ، فأصابته الجائحة دون أوانه ، فمن وضم الجائحة وضعه ، لأن كلا لم يقيض بكمال القيض .

وإذا باح الرجلُ الرجلُ ثمرة على أن يتركها إلى الجِذَاذ (١) ثم انقطع الماء ، وكانت لا صلاح لها إلا به ، فالمشترى بالخيار بين أن يأخذ جميع الشمرة بجميع الشمن ، وبين أن يردها بالعب الذى دخلها ، فإن ردها بالعب الذى دخلها (٢) ، وقد أخذ منها شيئاً ، / كان ما أخذ منها بحصته من أصل الثمن ، وإن اختلقا فيه فالقول قول المشترى .

وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثمر حائط ، فالسقى على رب المال ؛ لأنه لا صلاح للشمرة إلا به ، وليس على المشترى منه للشمرة إلا به ، وليس على المشترى منه أكثر عما (٣) يسقى المبائع ، لم ينظر إلى قول واحد منهما ، ويسأل ألهل العلم به ، فإن قالوا : لا يصلحه من السقى إلا كذا ، جَبَرْتُ البائع عليه . وإن قالوا في هذا صلاحه ، وإن زيد كان أزيد في صلاحه ، لم أجبر البائع على الزيادة على صلاحه .

وإذا اشترط البائع على المشترى أن عليه السقى ، فالبيع فاسد من قِبَلِ أن السقى مجهول ، ولو كان معلوماً أبطلناه من قبَل أنه بيع وإجارة .

[۲۸]/ باب الثُّنيا (٤) من المعرب الثُّنيا (٤) المعرب المعر

[١٥١٣] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ربيعة : أن القاسم بن محمد كان بيبع ثمر حائطه، ويستثني منه .

[١٥١٤] أُخْبِرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن

(١) في ( ص ) : ﴿ إِلَى الْجَدَادِ ﴾ . والجَّذَاذ قطف الثمرة أو قطعها .

(۲) • بالعيب الذى دخلها » : ليس فى ( ص ، ت ) . (٣) فى ( ص ، ت ) : • أكثر ما يسقى » . (٤) • الثنيا » على وزن دنيا : الاستثناء .

[١٥١٣] ﴿ ط : ( ٢ / ٢٢٢ ) (٣١) كتاب البيوع \_ (١١) باب ما يجوز في استثناء الشمر \_ وفيه : ١ ربيعة بن عبد

الرحمن ) . ( رقم ۱۷ ) . هذا وقد روى عبد الرزاق ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن ابن عون أنه سال القاسم بن محمد قال : ما كنا نرى بالشّياً بإساً لولا ابن عمر كرهه ، وكان عندنا مُرضيًا \_ يعنى أن يبع ثمر نخله ويستشى

نخلات معلومات . (رقم 10104) . [1014]\*ط : ( الموضع السابق ـ رقم 18 ) .

<u>۲۰۰۰ب</u> ۲ أبى بكر بن عمرو : أن جدًّه محمد بن عسمرو بـاغ حائطًا له يقال له : الأفراق بأربعة آلاف ، واستثنى منه بشانمائة درهم ثمراً ، أو تمرأ (١) ،أنا أشك.

[١٥١٥] قال الربيع : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عجرة : أنها كانت تبيم ثمارها وتستثني منها .

[١٩١٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُرِيْج أنه قال : قلت لعظه : أبتغي (٢ / أبيعك حائطي إلا خمسين فَرَقا أو كبلاً مسمى ما كان ؟ قال : لا، قال ابن جريع: فإن قلت: هي من السواد سواد الرطب. قال : لا .

[۱۰۱۷] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج : أنه قال : قلت لعطاء : أبيعك نخلي إلا عشر نخلات / أختارهن .قال : لا ، إلا أن تستنى أيتهن هي (٣ قبل البيع ، تقول : هذه وهذه .

[١٥١٨] أخيرنا الربيع قال : أخيرنا الشافعى قال : أخيرنا / سعيد بن سالم ، عن ابن جربيح: أنه قال لعطاء : أيييم الرجل نخله ، أو عنيه ، أو بزه (٤٤) ، أو عبده ، أو سلمته ما كانت على أنى شريكك بالربع ، وبما كان من ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك .

(١) في (ص) : ﴿ تَمْراً ، أو ثمراً ؟ .

(۲) ( أيتني ٤ ليست في ( ب ، ص ، ح ) : واثبتناها من ( م ، ت ، ظ ) وهي في رواية البيهقي في المعرفة ،
 وإن كان طابغوه لم يقرؤوها صحيحة فكتيوها خطأ بلا معنى .

(٣) في (ص) : ﴿ أَيْتُهَنَّ مَنْ قَبِلَ اللَّبِيعَ ﴾ .

(٤) في (ب، ت) : ﴿ بره ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، م ، ظ ) .

[١٥١٥]\* ط: ( الموضع السابق ) ــ ( رقم ١٩ ) .

قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطة أن له أن يستشى من ثمر حائطة ما يه وين ثلث التصر لا يجاوز ذلك ، وما كان دون الثلث قلا بأس بذلك . قال مالك : قاما الرجل يبع ثمر حائطة ، ويستشى من ثمر حائطة ؛ ثمر نخلة أو نخلات ينخارها ويسمى عددها فلا أرى بذلك بأساً ؛ لان رب الحائط إنحا استشى شيئاً من ثمر حائط نقسه ، وإنحا، ذلك شىء احتبسه من حائفه، وأسكم لم يعه ، وباع من حائفه ما موي ذلك .

[١٥١٦] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة ( ٤ / ٣٢٩ ) .

[١٥١٧] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة ( ٤ / ٣٣٠) .

[١٥١٨] لم أجده عند غير الشافعي . وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٣٣٠) .

1/174

وفيه : ( یقال له الافرق ، بازیمة آلاف درهم ، واستشی منه شمانحانه درهم تمراً > بدون شك .
 همصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ۲۹۲ ) عن مالك به . ولفظه : ( باع ثمرا بازیمه آلاف واشترط منها ثمر أ.

<u>۱/۱۲۹</u>

قال الشافعي: وما قال عطاء من هذا كله كما قال \_ / إن شاء الله \_ وهو في معنى السنة ، والإجماع ، والقياس عليهما ، أو على أحدهما . وذلك أنه لا يجوز بيع بثمن مجهول . وإن اشترى حائطاً بمائة بيار ونفقة الرقيق ، فالثمن مسمى غير معلوم ، والبيع فاسد . وإذا باع ثمر حائطه واستثنى مكيلة منه ، فليس ما باع منه بمعلوم . وقد يكون يستثنى مُدًا ، فلا (١) يدرى كم للد من الحائط ، أسهم من الف سهم ، أم مائة سهم ، وألم ألم أم أم أشرى منه بجزاف (١) معلوم ، ولا كيل مضمون ولا معلوم . وقد تصيبه الأقة فيكون المد نصف ثمر ألحائط ، وقد يكون مسهماً من الف سهم منه حين باعه . وهكذا إذا استثنى عليه نخلات يختارهن ، أو يتسررهن (٢) فقد يكون في الخيار والسرار٤) النخل بعضه أكثر ثمناً من بعض ، وخيراً منه بحثر العدمل وجودة الثمر ، فلا يجوز أن يستثنى من الحائط نخلاً لا بعدد ، ولا كيل بحال ، ولا جزماً إلا (٥) معلوماً ، ولا نخلاً معلوماً .

قال: وإن باعه الحائط إلا ربعه ، أو نصفه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو الحائط إلا نخلات يشير إليهن بأعيانهن ، فإنما وقعت الصفقة على ما لم يستش، فكان الحائط فيه مائة نخلة استثنى منهن عشر نخلات ، فإنما وقعت الصفقة على تسعين بأعيانهن . وإذا استثنى ربع الحائط ، فإنما وقعت الصفقة على ثلاثة أرباع الحائط ، والبائع (٢) شريك بالربع ، كما يكون رجال لو اشتروا حائطاً مع شركاء فيما اشتروا من الحائط بقدر ما اشتروا منه .

<sup>(</sup>١) في (ب) : « ولا يدري » وما أثبتناه من (ص ، م ، ج ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ بِجِزَارُ ﴾ بِدِلْ : ﴿ بِجِزَافَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ يَتَشْرُرُهُنَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ ) .

ومعنى و يتسررهن ؟: أي يختار ما يسره منهن \_ والله تعالى أعلم .

<sup>(\$)</sup> في (ب) : • والشرار ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ج ، ت ، ظ ) . (٥) في طبعة الدار العلمية : • ولا جزءاً إلا جزء معلوماً ، • وجزءا الثانية زيادة ليست في أي من النسخ المطبوع

منها والمخطوط . (٦) في ( ص ، م ، ظ ) : ﴿ والبيع شريك بالربع ﴾ .

<sup>[</sup>١٥١٩] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة ( ٤ / ٣٣٠) .

قال : ولو باع رجل ثمر حائطه (۱) باربعة آلاف (۲) ، واستثنى منه الفا(۲) ، فإن كان عقد البيع على هذا فإنما باعه ثلاثة أرباع الحائط ، فإن قال : استثنى ثمراً بالالف بسعر يومه لم يجز ؛ لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولا للمشترى (٤) ، ولا لواحد منهما .

قال: ومثل هذا الرجل بيبع الرجل العبد قد حل دمه عنده بردَّة ، أو قَتْل عَمْد ، أو حل قطع بده عنده في سرقة فيقتل ، فينفسخ اليبع ويرجع بما أخذ منه ،/ أو يقطع . فله الخيار في فسخ اليبع أو إمساكه ؛ لأن العيوب في الأبدان مخالفة نقص العدد . ولو كان المشترى كيلاً معيناً كان هكذا ، إذا كان ناقصاً في الكيل أخذ بحصته من الثمن ، إن شاه صاحبه ، وإن شاه فسخ فيه اليبع .

ولو قال : / أبيعك ثمر نخلات تختارهن لم يجنز ؛ لأن البيع قد وقع على غير المرابع على أبيعك ثمر المرابع قد وقع على غير المرابع من المرابع من المرابع المرابع أكثر منه ، فهو لم المرابع له شيء فكيف يبيع ما لم يجب له شيء فكيف يبيع ما لم يجب له (٢) ، ولكنه لا يصح (٧) إلا معلوماً ؟

#### [٢٩] باب صدقة الثمر

قال الشافعي رحمه الله : الثمر يباع ثمران : ثمر فيه صدقة ، وثمر لا صدقة فيه . فأما الثمر الذي لا صدقة فيه فييمه جائز لا علة فيه ؛ لأنه كله لمن اشتراه . وأما ما بيع مما فيه صدقة منه فالييم يصح بأن يقول : أيبعك الفضل من ثمر حائطي هذا عن الصدقة ،

 <sup>(</sup>١) في (ص ، م ، ج ، ظ ) : ( ثمر حائط ؟ .
 (٢) في (م ، ج ، ظ ) : ( ثمر حائط ؟ .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ظ ) : ﴿ بِاللَّفِ ﴾ وفي (ج) : ﴿ بِالْأَلْفِ ﴾ وما أثبتناه من ( ت ، 'ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ج ، م ، ظ ) : ﴿ وَلَا المُشْتَرَى ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) ني (س): د قامًا ٤ وما البتناه من (ج) ، أما بقية للخطوطات فلا يدرى كيف تكون والعبارة فيها غموض ــ
 والله تعلى أعلم .

<sup>(</sup>٦) (له): ليست في (جـ، م).

<sup>(</sup>٧) في (ب، ت) : ( لا يصلح ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ج ، م ، ظ ) .

وصدقته العشر ، أو نصف العشر ، إن كان يسقى بنضح ، فيكون كما وصفنا في الاستثناء ؛ كأنه باعه تسعة أعشار الحائط ، أو تسعة أعشار ثمره ، ونصف عشر ثمره .

[١٥٢٠] أخبرنا الربيع / قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم (١) ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبيعك ثمر حائطي هذا بأربعمائة دينار فضلاً عن الصدقة ؟ فقال : نعم؛ إن (٢) الصدقة ليست لك ، إنما هي للمساكين .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو باعه ثمر حائطه، وسكت عما وصفت من أجزاء الصدقة ، وكم قدرها ، كان فيه قولان :

أحدهما : أن يكون المشترى بالخيار في أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من ثمن الكل، وذلك تسعة أعشار الكل ، أو تسعة أعشار ونصف عشر الكل ، أو يرد البيع ؛ لأنه لم يسلم إليه كل ما اشترى .

والثاني : إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة بجميع الثمن ، وإن شاء ترك .

قال الربيع : وللشافعي فيه قول ثالث : إن الصفقة كلها باطلة ؛ من قبَل أنه باعه ما ملك وما لم يملك ، فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال البيع بطلت الصفقة كلها .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو قال بائع الحائط : الصدقة على ، لم يلزم البيع المشترى إلا أن يشاء ، وذلك أن على السلطان أخذ الصدقة من الثمرة التي في يده ، وليس عليه أن يأخذ بمكيلتها ثمراً من غيرها .

قال : وكذلك الرطب لا يكون تمرأ ؛ لأن للسلطان أن يأخذ عشر الرطب ، فإن صار السلطان إلى أن يضمن عشر رطبه تمرأ مثل رطبه ، لو كان يكون تمرأ ، أو اشترى المشترى 1/17. بعدها / رجوت أن يجوز الشراء . فأما إن اشترى قبل هذا فهو كمن اشترى من ثمر حائط فيه العشر ؛ لما وصفت من أن يؤخذ / عشره رطباً ، وإن من الناس من يقول : 1/479 يأخذ عشر ثمن الرطب ؛ لأنه شريك له فيه ، فإذا كان هذا هكذا فالبيع وقع على الكل ولم يسلم له، وله في أحد القولين الخيار،بين أن يأخذ تسعة أعشاره بتسعة أعشار الثمن ،

ظ (٣)

(١) ( ابن سالم ؛ : ليست في ( ص ، جـ ، م ، ت ) .

أو رده كله .

(٢) فمي (ب) : ﴿ لأن الصدقة ؛ وما أثبتناه من (ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) ومن رواية البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ( ٤ / ٣٣١ ) .

<sup>[</sup>١٥٢٠] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٣٣١) .

قال: ومن أصحابنا من أجاز البيع بينهما ، إن كان قد عرف المبايعان معاً أن الصدقة في الثمرة ، فإنما اشترى هذا ، وباع (١) هذا الفضل عن الصدقة ، والصدقة معروفة عنده.ا

[19۲۱] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج : أن عطاء قال : إن بعت ثمرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا يَبُعُك، فالصدقة على المتاع، قال : إن قال الصدقة على الحائط ؟ قال : هي على المتاع ، قال ابن جربيج: فقلت له : إن يحد من يحرص ؟ قال : نهم .

[١٥٢٣] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج : أن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مُلَيِّكَة قال فى مثل ذلك مثل قول عطاء: إنما هى على المبتاء.

قال / الشافعي : وما قالا من هذا كما قالا ؛ إنما الصدقة في عين الشيء بعينه ، فحيشما (٣٢ تحول ففيه الصدقة . آلا ترى أن (٤) رجلاً لو ورث أخذت الصدقة من الحائط، وكذلك لو وهب له ثمره ، أو تصدق به عليه ، أو ملكه بوجه من الوجوه ؟

قال : وقد قبل فى هذا شىء آخر : إن الشمرة إذا وجبت فيها الصدقة ، ثم باعها ، فالصدقة فى الثمرة ، والمبتاع مخير ؛ لأنه باعه ماله ، وما للمساكين ـ فى أخذ غير الصدقة بحصته من الثمن ، أو رد البيع .

قال : وأما إذا وهبها ، أو تصدق بها ، أو ورث الثمرة عن أحد ، وقد وجبت فيها الصدقة ، أو لم تحب ، فهذا كله مكتوب في كتاب الصدقات بتفريعه (٥) .

قال : وقد قال غير من وصفت قوله : الصدقة على البائع ، والبيع جائز ، والثمرة كلها للمبتاع .

قال : وإذا كان للوالى أن يأخذ الصدقة من الثمرة ، فلم تخلص الثمرة له كلها ،

(١) في (ص) : ﴿ أُو بِاعَ هِذَا الْقَصْلِ ﴾ .

(٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ قبل أو يخرص ﴾ وهو خطأ مخالف للنسخ جميعها .

(٣) في (ص، ، ت ، ظ): (بعيث ما تحول »، وفي (م، ج): (وبعيث تحول ».
 (٤) في (ص): (الا ترى لو أن رجال ».

(٥) في ( باب البيع في المال الذي فيه الزكاة ؟ ، و( باب ميراث القوم المال ؟ من كتاب الزكاة .

[١٥٢١] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٣٣١ ـ ٣٣٢) .

[١٥٢٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة ( ٤ / ٣٣١) .

وإن قال : يعطيه رب الحائط ثمراً مثلها ، فقد أحل (١١) الصدقة في غير العين التي وجبت فيها الصدقة ، والعين موجودة .

قال: ومن قال هذا القول فإنما يقول: هو لو وجب عليه في أربعين ديناراً دينار ، كان له أن يعطى ديناراً مثله من غيرها ، وكذلك قوله في الماشية ، وصنوف الصدقة .

1/٤٧٤ ص ۱۷۰/ب ظ (۳) قال : قول الله عز وجل : ﴿ خُدْمِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [ النوبة : ٢٠٣ ] يدل على أنه إذا كان في المال صدقة، والشرط / من الصدقة ، / فإنما يؤخذ منه لا من غيره ، فبهذا أقول، وبهذا اخترت القول الأول : من أن البيع لازم فيما لا صدقة فيه ، وغير لازم فيما فيه الصدقة ، إذا عرفت عرف البائع والمشترى ما يبيع هذا ، ويشترى هذا .

۱٦٠/<u>ب</u>

قال: وإذا سمى الباتع للمشترى الصدقة . وعرفاها ، فتعدى عليه الوالى ، / فأخذ أكثر من هذا ، فالوالى كالغاصب فيما جاوز الصدقة ، والقول فيها كالقول في الخاصب . فمن لم يضع الجاتحة قال : هذا رجل ظلم ماله ، ولا ذنب على يبيَّهه ٢٦ في ظلم غيره ، وقد قبض ما ابتاع . ومن وضع الجاتحة ، كان إنما يضعها بمعنى أنها غير تامة القبض ، يشبه أن يلزمه أن يضع عنه بقدر العدوان عليه ، / ويخيره بعد العدوان في رد البيم ، أو أخذه بحصته من الثمن ؛ لأنه لم يسلم إليه كما باعه .

۲۳۹/ب جـ

قال الشافعي برائي : فإن قال قاتل : المظلمة ليست بجائحة قيل : وما معنى الجائحة اليس ما أتلف من مال الرجل ؟ فلفظلمة إتلاف . فإن قال قاتل(٢) : ما أصاب من السماء، قيل : أفرأيت ما أبتحت ، فلم أقبضه ، فأصابه من السماء شيء يتلفه، أليس ينفسخ البيع ؟ فإن قال : بلى ، قيل : فإن أصابه من الآدميين ، فأنا بالحيار بين أن أفسخ البيع ، أو آخذه وأتبع الآدمي بقيمته ، فإن قال : نعم ، قيل : فقد جعلت ما أصاب من السماء في أكثر من معنى ما أصاب من الآدميين أو مثله ؛ لأنك فسخت به البيع ، وإن قال: إذا ملكته فهو منك ، فإن لم تقبضه ، فإذا هلك هلك منك ، فالشمرة قد ابتعتها وقيضتها فهي أولى ألا توضع على تلف (٤) أصابها .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ فقد أحال ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، ت ، م ، جـ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( على بائعه ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في للخطوط والمطبوع : ٥ فإن قال : قل ما أصاب من السماء ، ما عدا (م ، ظ ) فقيهما : ٥ فإن قال قاتل ما أصاب من السماء ، وهذا ما أثبتا . فقى ظنتا أن ٥ قال ، هي محرفة عن ٥ كل ، أى ٥ كل ما أصاب من

 <sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): ( ألا توضع عني بتلف أصابها » وما أثبتناه من (ص، م، ج، ت).

#### [٣٠] باب في الزابنة

[۱۵۲۳] أخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة . والمزابنة: بيع النَّمر بالتَّمر (١١ كيلا ، وبيع الكرَّم بالزَّبيب كيلاً .

> ۴۲ <u>ب</u> ت

[١٥٢٤] أخبرنا الربيع قال : / أخبرنا النافعي قال : أخبرنا مالك ، عن داود بن الحمين (٢) ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الحدرى ، أو أبي هريرة : أن رسول الله عن نهى عن المزاينة ، والمحاقلة . والمزاينة: اشتراء الشعر بالتمر في رؤوس النخل ، والمحاقلة : استكراء الارض بالخنطة .

[٥٢٥] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب : أن رسول الله ﷺ<sup>(۲)</sup> نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الشَّر

(١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ يَبِعِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ ﴾ وهو خطأ ظاهر ، والصواب ما أثبتناه .

(۲) في ( ص ، جـ ، م ) : ﴿ داود بن أبي الحصين ﴾ وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ظ ) وهو الصواب ـ إن شاء الله تعالى .

(٣) في ( ص ، ظ ) : ﴿ النَّبِي ﷺ ﴾ .

[۱۹۳۳] ط : (۲ / ۲۲ - ۲۱) (۲۱) کتاب البیوع (۲۳) باب ما جاه فی الزاینة وللحاقلة . (وقم ۲۳) .
 خ : (۲/۹ ۱ ) (۲۲) کتاب البیوع (۲۸) باب بیع الزاینة ، وهی بیع النمر بالنمر ، وبیع الزبیب بالکرم - عن جد الله بن پوسف ، عن مالك به . (وقم ۲۱۸۵)

م : (٣/ ١١٧١) (٢١) كتاب البيوع = (١٤) باب تحريم الرطب بالتمر إلا في العرايا - عن يحيى بن
 يحيى التميمي ، عن مالك به . ( رقم ٢٧٢ / ١٥٤٢ ) .

[۱۵۲۵] ه ط : ( الموضع السابق) - رقم (۲۶) . وفيه : « كراء الأرض ، وليس فيه : « أو عن أبي هريرة ، . ه خ : ( ۲ / ۱۱۰) الموضع السابق ـ عن عبد الله بن يوسف عن مالك رقم (۲۱۸٦) وهو عن أبي سعيد فقط كما في الموطأ .

أي الطاهر ، عن ابن وهب ،
 أي سعيد ققط .

قال البيهقى: وقد رواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي ، فقال: • عن أبي سعيد، لم . • اد د د

وكذلك رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي من غير شك ( ٤ / ٣٣٨ ) .

[١٥٢٥] هـ ط: ( الموضع السابق ) وقم (٢٥ ومعه سوال ابن شهاب التالى . وفيه : • فسألت سعيد بن السبيه . قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة ، وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنه . بالتَّمْو ، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة ، واستكراء الارض بالحنطة .

قال ابن شهاب: فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال : لا بأس بذلك. قال الشافعي تراشحي: والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر .

[١٥٢٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن

 <sup>\*</sup> م : (٣/ ١١٦٨ (٢١) كتاب البيوع ـ (١٤) باب تمريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ـ عن محمد
ابن رافع ، عن حجين بن المثنى ، عن اللبث ، عن عقبل ، غن ابن شهاب به . وليس فيه سؤال ابن
شهاب رجوله . ( رقم ٥٩ / ١٩٥٩) .

ويخسن بنا أن نتقل كلام مالك عقب هذه الأحاديث في عرض صور للمزابنة ؛ لأن الشافعي سينفي في هذا الباب أن تكون هذه الصور من المزابنة .

قال مالك: إنهى رسول الله ﷺ عن المؤابنة ، وتقسير المؤابنة أن كل شيء من الجرأف الدلى لا يعلم يعلم وكليه لا يولم الرجل المداه ، ولا عادت ، ولا عادت أن الأطعمة ، أو يكون الرابل السلمة من المحتفقة أو التري أو القضية أو الكريث أو الكريث أو الكتاب أو الكريث أو الكريث أو الكتاب أو السلم ؛ لا يعلم كبل شيء من ذلك ، ولا وزنه ، ولا عدده ، فيقول الرجل لرب تلك السلمة : كل سلمة : كل سلمة : كل سلمة نقل من المناب المتعلق المراب المتعلق المراب المتعلق المراب المتعلق المراب المتعلق المت

قال مالك: - ومن ذلك إيضاً أن يقول الرجل للرجل له التوب: اضمن لك من ثريف هذا كا ركذا فيأور فلسرة قدر كل ظهارة كذا والله تدمي بسبب ، فما تقص من ذلك فعلى غرم حتى أوفيك ، وما زاد فلى ، أو أن يقول الرجل للرجل: أنصن لك من تبايك هذى كنا وكذا وكما أن يقول الرجل قسيم كذا وكما ، فما تقول الرجل للرجل: أنصل غرصه، وما واد على ذلك فلى ، أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أن الإلى : أتفل جلودك هذه نعالاً على إمام يهيه إلما ، ف انتقص من ماة ورج فعلى غرصه ، وما واد فهو لى يا ضميت لك . وعا يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عند حب الباد : اعصر حبك هذا ، فما تقص من كنا وكما رطلاً قعل أن أن اطبيكه ، وما واد فهو لى ، فها كله وما أشبهه من الاشياء أو ضارعه من المؤابنة التي لا تصلح ولا تحقول ، وكملك إيضاً إن قال الرجل للرجل له فيلة أو التوي أو الكرشة أو الكاشمة . والكاسفة والكستمة : وتملك إيضاً يتاع منك هذا الحيط المستمة . وتملك عن مؤى مثله . وفي الصُمَةً والكرسف والكان والتقضيم على ذلك ، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من تؤكي مثله . وفي الصُمَةً والكرسف والكان والتفضيم على ذلك ، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المؤكى مثله . وفي

<sup>[</sup>١٩٣٦] لم أعثر عليه عند غير الشافعى ، وقد رواه البيهةى فى المعرفة عن طريقه ( ٤ / ٣٣٩) ، وكذلك فى السنن الكبرى ( ٥ / ٣٠٧) .

جريع: أنه قال لعطاه: وما (١) المحاقلة ؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل، سواه بيع الزرع بالقمع (٢). قال ابن جريج: فقلت لعظاه: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخر تر, ؟ قال: نعم.

قال الشافعى: وتفسير المحاقلة والمزاينة فى الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي ﷺ منصوصاً ـ والله تعالى أعلم ـ ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه ، والله تعالى أعلم .

[107٧] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن جريع ، عن عطاء ، عن جابر :أن رسول الله ﷺ فهي عن المخابرة ، والمحافلة ، والمؤابنة . والمحافلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فَرْقُ(٣٠ حنطة ، والمؤابنة : أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فَرْقُ . والمخابرة : كراء الارض بالثلث والربع .

[١٥٢٨] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال :/ أخبرنا سعيد، عن ابن جربيع، عن أبي الزبير: أنه أخبره عن جابر بن عبد الله : أنه سمعه يقول : فهي رسول الله ﷺ

(١) في ( ب ، ظ ) : ( ما للحاقلة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ت ) بزيادة واو قبل ( ما ؛ .

(٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَبِالقَمْحِ ﴾ بزيادة الواو . مخالفة جميع النسخ .

(٣) الفَرْق : مكيال معروق بالمدينة ، وهو ستة عشر رطلاً ، وقد يعوك (فَرَق ) والجمع ( فُرْقان ) .

[۱۵۷۷] مسند الحميدي: ( ۲ / ۵۰ - ۵۵ - ۵۱) عن مقيان بهذا الإسناد قال : نهى رسول الله ﷺ عن الزابة والمحافلة ، والمخافرة ، والا بياغ الشرحم إلا أنه رخص في الوابق الشرحم إلا أنه رخص في الوابق بيم السبل بالمختلة ، والزابة بيم السبل بالمختلة ، والمرابة المحافرة ، والمدارة ، وال

 م : ( ٣ / ١٧٤٤ ـ ١١٧٥) ( ٢١ ) كتاب البيوع ـ ( ١٦) باب النهى عن للحافلة والمؤابة وعن للخابرة ...من طريق ابن هيئة بهلما الإسناد . وليس فيه تفسير للخابرة والمحافلة والمؤابئة . ( رقم ٨١ / ١٥٣٦) .

رمن طريق مخلد بن يزيد الجزرى ، عن ابن جريج مثله ( وقم ۱۸۲ / ۱۵۳) . وفيه : قال عطاء: قسر لنا جاير قال : أما للخايرة فالرقس البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفن فيها ، ثم يا خد من الشرر ، ورعم أن للزاينة بيم الرطب في المنخل بالتعر كيا؟ ، والمحافلة في الزرع على نحو ذلك بيح الزرع القائم بالحب كيا؟ ومثال طرق أمرى لهذا الحديث في مسلم .

[۱۹۷۸] م : ( ۳ / ۱۱۱۲۷) (۲۱) كتاب البيوع - (۹) باب تمريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر - من طريق ابن وهب ، عـن ابن جربيع ، عن أبي الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله نحوه . (رقم ۱۵۲/ ۱۵۲۰).

ومن طريق روح بن عبادة ، عن ابن جريج نحوه ، وليس فيها : ٩ من التمر ؛ ( الرقم نفسه ).

۱/۲٤٠

عن بيع الصُّبْرة من التمر لا تعلم (١) مكيلتها بالكيل المسمى من التمر .

[١٥٢٩] أخبرنا الربيع قال : أخبر الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج : أنه قال لعطاء : سمعت / من جابر بن عبد الله خبراً أخبرنيه أبو الزبير عنه في الصبرة ، فال : حسب . قلت (٢) : فكيف ترى أنت في ذلك ؟ فنهي عنه .

[١٥٣٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس أخبره عن أبيه: أنه كان يكره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا تعلم مكيلتهما(٣) ، أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى ، أو تعلم مكيلتهما جميعاً، هذه بهذه ، وهذه بهذه ، قال : لا ، إلا كيلاً بكيل ، يدا بيد .

[١٥٣١] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج : أنه قال لعطاء : ما المزابنة ؟ قال : التَّمْر في النخل يباع بالتَّمْر ، فقلت : إن علمت مكيلة التمر ، أو لم تعلم ؟ قال : نعم. قال ابن جريج : فقال إنسان لعطاء: أفبالرطب ؟ قال : سواء التمر والرطب ذلك مزابنة .

قال الشافعي : وبهذا نقول إلا في العرايا التي ذكرناها قبل هذا .

1/171 1/17

قال : وجماع المزابنة: أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل في/ بعضه على بعض ، يداً بيد ربا ، فلا يجوز فيه شيء يعرف كيله بشيء منه جزافاً <sup>(٤)</sup> ، لا يعرف كيله ، ولا جزاف منه بجزاف . وذلك لأنه يحرم عليه أن يأخذه إلا كيلاً بكيل ، وزنا / بوزن ، يدأ بيد . فإذا كان جزافا بجزاف لم يستويا في الكيل ، وكذلك إذا كان / جزافا بمكيل فلا بد أن يكون أحدهما أكثر (٥) ، وذلك محرم فيهما عندنا لا يجوز ؛ لأن الأصل أن لا يكونا إلا كيلاً بكيل ، أو وزنا بوزن ، فكل ما عقد على هذا مفسوخ .

(١) في ( ص ، ظ ) : «لا يعلم » . والصُّبُّرة من الطعام: الكُوْمة لا يعلم كيلها .

(٧) في (ب ، ت ) : ﴿ قَالَ ؛ بدل : ﴿ قَلْتَ ؛ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنْ ( ص، م ، ظ ) ورواية البيهقي في المعرفة ، وإن كان فيها: ﴿ فقلت ﴾ .

(٣) في ( ص ، ظ ) : ( مكيلتها ؛ وفي ( م ، ت ) : ( مكيلها ؛ .

(٤) في ( ص ، م ، ت ، ظ ) ؛ ١-جزاف ٤ . (٥) في (ص) : ١ أكبر ٢ .

[١٥٢٩] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٣٣٩\_ ٣٤٠ ). وانظر الحديث السابق ، وتخريجه .

[١٥٣٠] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة ( ٤ / ٣٤٠ ) .

[ ١٥٣١] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة ( ٨ / ٩٧ ) .

قال: ولو تبايعا جزافاً بكيل ، أو جزافاً بجزاف من جنسه ، ثم تكايلا ، فكانا سواء كان البيع مفسوخاً ؛ لأنه عقد غير معلوم أنه كيل بكيل .

قال: ولو عقدا بيعهما على أن يتكايلا هذين الطعامين جميعاً بأعيانهما ، مكيالاً يمكيال، فتكايلاه فكانا مستوين ، جاز ، وإن كانا متفاضلين ففيها قولان :

أحدهما: أن للذى نقصت صبرته الخيار فى رد البيع ؛ لأنه بيع كيل شىء ، فلم يسلم له؛ لأنه لا يحل له أخذه ، أو رد البيع .

والقول الثاني: أن اليم مفسوخ ؛ لأنه وقع على شيء بعضه حرام وبعضه حلال ، فالبيع مفسوخ ، وبهذا أقول . والقول الذي حكيت ضعيف ليس بقياس ، إنما يكون له الخيار فيما نقص نما لا ربا في الزيادة (١) بعضه على بعض . فأما ما فيه الربا فقد انعقد البيع على الكل ، فوجد البعض محرماً أن يملك بهذه العقدة فكيف يكون له الخيار في أن يأخذ بعض بيعة ، وفيها حرام ؟

قال : وما وصفت من المزاينة جامع لجميعها ، كاف من تفريعها (٢٠) : أن أبتاع منك مائة صاع غر بنكم مائة نخلة لى ، أو أكثر ، أو أقل ، فهذا مفسوخ من وجهين : أحدهما: أنه رطب بتمر ، وجزاف بكيل من جنسه ، ومن ذلك أن آخذ منك غراً لا أعرف كيله بصاع غر ، أو بصريرة غر<sup>(٢)</sup> لا أعرف كيلها ؛ لأن الأصل أنه محرم الفضل في بعضه على بعض ، وأنه لم يح إلا مثلاً يمثل ، يدا بيد .

قال : وهكذا هذا في الحنطة ، وكل ما في الفضل في بعضه على بعض الربا .

قال : فاما ثمر نخل (٤) بحنطة مقبوضة كيلاً ، أو صُبّرة تمر بصُبّرة حنطة ، أو صِنْف بغير صِنْفه جزاف بكيل ، أو كيل بجزاف يدأ بيد ، مما لا بأس بالفضل فى بعضه عَلى بعض يَدًا بيد ، فلا بأس .

قال : فأما الرجل يقول للرجل وعنده صبرة تمر له : أضمن لك هذه الصبرة بعشرين صاعاً ، فإن زادت على عشرين صاعاً فلى ، فإن كانت عشرين فهى لك ، وإن نقصت من عشرين فعلى إتمام عشرين / صاعاً لك ، فهذا لا يحل ، من قبِّلٍ أنه من أكل المال بالباطل الذى وصفت قبل هذا ، وهذا بالمخاطرة والقِمَار أشبه ، وليس من معنى المزابة

لا (۳) ظ (۳)

<sup>(</sup>۱) في (ب) : ﴿ في زيادة ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) (يادة : ﴿ ومن تفريعها ﴾ وهي ليست في ( ص ، م ، ت ) والذلك لم تنبتها .
 (٣) ﴿ أو بصبرة تمر ﴾ : ليست في ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص، ظ): ﴿ فأما تمر نخل ﴾ وفي (م): ﴿ فأما ثمر النخل ﴾ .

بسبيل ، ليس المزابنة إلا ما وصفت لا تجاوزه .

قال: وهذا جماعه ، وهو كاف من تفريعه ، ومن تفريعه ما وصفت، فأما أن يقول الرجل للرجل : عُدِّ قامك أو بطيخك هذا للجموع ، فما نقص (١١) من مائة فعلى تمام مئله ، وما زاد فلى ، أو اقطع ثوبك هذا قلاتس أو سراويلات على قدر كذا ، فما نقص / من كذا وكذا قلسوة أو سراويل فعلى عن موا زاد فلى ، أو اطحن حنطتك هذه ، فما زاد على مُدِّ دقيق فلى ، وما نقص فعلى ، فهذا كله مخالف للمزابنة ، ومحرم من أنه أكل المال بالباطل ، لا هو تجارة عن تراض ، ولا هو شيء اعطاه مالك المال المعطى وهو يعرفه ، فوجر فيه ، أو يحمد . ولا هو شيء اعطاه إياه على منفعة فاخذها ، ولا على يعرفه ، فوجده الد .

قال: ولا بأس بشمر (٢) نخلة بشمر عنية ، أو بشمر فرسكة ، كلاهما قد طابت ، كان ذلك موضوعاً بالارض ، أو في شجره ، أو بعضه موضوعاً بالارض إذا خالفه ، وكان الفضل يخل في بعضم على بعض حالاً ، وكان يداً بيد ، فإن دخلت النسيئة فسد ، أو تفرقا بعد البيم ، قبل أن / يتقابضا ، فسد البيم .

قال : وكذلك لا بأس أن يبيع ثمر نخلة في رأسها بثمر شجرة فرسك في رأسها ، أو يبيع ثمر نخلة في رأسها بفرسك موضوع في الأرض ، أو يبيع رُطُبًا في الأرض بفرسك موضوع في الارض جزافاً .

قال : وجماعه: أن تبيع الشيء بغير صنفه يدأ بيد كيف شئت .

قال الشافعي وَطْشِي: وما كان بصفة واحدة لم يحل إلا مثلاً بمثل ، كيلاً بكيل ، وزناً بوزن ، ويداً (٣ بيد، ولا يفترقان (٤) حتى يتقابضا ، ولا يباع منه رطب بيابس ، ولا رطب يس (٥) برطب إلا العرايا خاصة .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وكذلك لا يجور أن يدخل في صفقة شيئاً من الذي فيه الربا في الفضل في بعضه على بعض ، يذا بيد ، ومن ذلك أن يشترى صبرة تمر

1/٤٧٥

٣٧/ ب

 <sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : « فما نقبص » ، وهو خطأ مخالف لجميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ ) : ٥ ولا بأس بتمر نخلة » .

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ظ) : ( يدا بيد ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ) بواو العطف .

 <sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): ﴿ وَلا يَضْرَفَانَ ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت، م).

<sup>(</sup>٥) في (ص، ت): ١ ييس، .

مكيلة أو جزافاً بصيرة حنطة مكيلة أو جزافاً (١) ، ومع (٢) الحنطة من التمر قليل أو كثير، وذلك أن الصفقة في الحنطة تقع على حنطة ،وتمر بتمر ، وحصة التمر غير معروفة من قبل أنها إنما تكون بقيمتها ، والحنطة بقيمتها ، والتمر بالتمر ، لا يجوز إلا معلوماً كيلاً بكيل .

1/٥٧٤

/ والمزاينة (٣) جنس من الطعام عرف كيله اشترى بجنس مثله مجهول الكيل، لأن النبي ﷺ قد نهى عن هذا إلا مثلاً بمثل، وإذا كان مجهولاً فلا خير فيه ، وليس هو مثلاً بمثل، ولا كيلاً بكيل ، ولا وزنا بوزن .

> ۱۷۲/ب ظ(۳) ۱۲۱/ب

## [٣١] باب وقت بيع الفاكهة

أخبرنا الربيع / قال : قال الشافعى رحمه الله : وقت بيع جميع ما يؤكل من تُمر الشجر أن يؤكل من أوله الشىء ، ويكون / آخره قد قارب أوله ، كمقاربة ثمر النخل بعضه لبعض ، فإذا كان مكذا حل بيع ثمرته الخارجة فيه مرة واحدة .

والشجر منه الثابت الأصل كالنخل لا يخالفه في شىء منه ـ إلا في شىء ساذكره يباع ـ إذا طاب أوله: الكُمْتُرَى، والسَّفْرَجل، والأثْرُج، والمُوزُ، وغيره إذا طاب منه الشيء الواحد فيلغ أن ينضج بيعت ثمرته تلك كلها .

قال : وقد بلغنى أن التين فى بعض البلدان ينبت منه الشى، اليوم ثم يقيم الأيام ، ثم ينبت منه الشى، بعد ، حتى يكون ذلك مراراً . والقنّاء ، والحريز ، حتى يبلغ بعضه » وفى موضعه من شجر القناء والحزيز ما لم يخرج فيه شىء ، فكان الشجر يتفرق مع ما يخرج فيه ، ولم يبع ما لم يخرج فيه ، وإن كان<sup>(2)</sup> لا يعرف لم يجز بيعه لاختلاط المبيع منه بغير المبيع ، فيصير المبيع (<sup>0)</sup> غير معلوم ، فيأخذ مشتريه كله ، أو ما حمل مما لم يشتر، فإن بيع وهو هكذا فالبيع مفسوخ .

قال الشافعي في موضع آخر: إلا أن يشاء البائع أن يسلم ما زاد على ما باع ، فيكون قد أعطاه حقه وزاده .

<sup>(</sup>١) في (صر) : ٤ جزاف ٤ غير منصوبة .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ( أو مع الحنطة ) .

 <sup>(</sup>٣) من هنا إلى نهاية الباب نقله البلقيني من باب صغير بسمى بالمزابنة قبل الصلح الآتي ـ إن شاء الله عز وجل .
 (٤) في (ب) : و فإن كان ؟ وما أثبتناء من ( ص ، م ، ت ، ظ ) :

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ، ت ) : « فيصير البيع » وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

قال: فينظر من القثاء والخريز في مثل ما وصفت من التين ، فإن كان نباته (١) يخرج الشيء منه في جميع شجره ، فإذا ترك في شجره لتتلاحق صغاره خرج من شجره شيء منه ، كان كما وصفت في التين ، إن استطيع تمييزه جاز ما خرج أولاً ، ولم يدخل ما خرج بعده في البيع ، وإن لم يستطع تمييزه لم يجز فيه البيع بما وصفت .

قال : وإن حل بيع ثمرة / من هذا الثمر : نخل ، أو عنب ، أو قثًّاء ، أو خريز ، ١/٣٨ أو غيره ، لم يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال .

فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قلنا : لما نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين ، ونهى عن بيع الغرر ، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى في جميع هذا .

[١٥٣٢] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن عمرو ،عن جابر قال: نهيت ابن الزبير / عن بيع النخل معاومة .

قال : فإذا نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل والتمر بلحاً شديداً لم تر فيه صفرة ؛ لأن العاهة قد تأتى عليه ، كان بيع ما لم ير منه شيء قط ؛ من قثاء أو خربز أدخل في معنى الغرر ، وأولى ألا يباع مما قد رُؤى . فنهى النبي على عن بيعه . وكيف يحرم أن يباع قثاء أو خربز / حين بدا ، قبل (٢) يطيب منه شيء وقد رؤى وحُلُّ (٣) أن يبتاع ولم يخلق قط ؟ وكيف أشكل على أحد أنه لا يكون بيع أبدأ أولى بالغرر من هذا البيع ؟ الطائر في السماء ، والعبد الآبق ، والجمل الشارد ، أقرب من أن يكون الغرر فيه أضعف من هذا ، ولأن ذلك شيء قد خلق ، وقد يوجد ، وهذا لم يخلق بعد ، وقد يخلق فيكون غاية في الكثرة ، وغاية في القلة ، وفيما بين الغايتين منازل . أو رأيت إن أصابته الجائحة بأى شيء يقاس ؟ أبأول حمله ؟ فقد يكون ثانيه أكثر، وثالثه فقد يختلف، ويتباين ، فهذا عندنا مُحرَّم بمعنى السنة ،والأثر ، والقياس عليهما ، والمعقول ، والذي يمكن من عيوبه أكثر مما حكينا ، وفيما حكينا كفاية إن شاء الله تعالى .

قال : فكل ما كيل من هذا ، أو وزن ، أو بيع عدداً كما وصفت في الرطب بالتمر،

(رقم ۱٤٣٣٠) .

٤٧٥/ ب

 <sup>(</sup>١) في (ب): و فإن كان ببلد؛ وما أثبتناه من (ص، ، م ، ظ). (٢) في (ب) : ٩ قبل أن يطيب ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ت ) : ٤ وقد روى رجل ٤ وهو خطأ ، وماأثبتناه من (ص ، م ، ظ ) .

<sup>[</sup>١٥٣٧] \*مصنف عبد الرزاق : (٨ / ٦٦ ) كتاب البيوع ـ باب بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها ـ عن سفيان به .

لا يعط التمر منه برطب ، ولا جزاف منه بكيل ، ولا رطب برطب عندى بحال، ولا يعل إلا بابساً بيابس ، كيلاً بكيل ، أو ما يوزن وزناً بوزن ، ولا يجوز فيه عدد بعدد ، ولا يجوز أصلاً إذا كان شيء (١) منه رطب يشترى بعينفه رطب ، فرسك بفرسك ، وتين بتين ، وصنف بصنفه ، فإذا اختلف الصنفان فيعه كيف شئت يداً بيد ، جزافاً بكيل ، ورطباً بيابس ، وقليله بكثيره ، لا يختلف هو ، وما وصفت من ثمر النخل والعنب في هذا المعنى ، ويختلف هو وثمر النخل والعنب في العرايا ، ولا يجوز في شيء سوى النخل ، والعنب العربية بما يجوز فيه بيع العرايا من النخل والعنب ، لا يجوز أن يشترى من غير تينة في رأسها بكيلة من التين موضوعاً بالارض ، ولا يجوز أن يشترى من غير تينة في رأسها بكيلة من التين موضوعاً بالارض ، ولا يجوز أن يشترى من غير تينة في رأسها بكيلة من التين موضوع بالأرض ، ولا يجوز أن يشترى من غير تينة

وإن قال قائل : لم لم م يره عند : لأن رسول الله هذا إذ سن الحرص في النمر، والعنب ، وفيهما ، أنههما مجتمعا النمر لا حائل دونه يمنع الإحاطة به (٢) . وكان يكون في المكيال مستجمعاً كاستجماعة في نبته ، كان له معان لا يجمع (٣) أحد معانيه شيء سواه وغيره ، وإن كان يجتمع في المكيال ، فمن فوق كثير منه حائل من الورق ولا يحيط البصر (٤) به ، وكذلك الكمثرى وغيره . وأما الانرج الذي هو أعظمه فلا يجتمع في مكيال ، وكذلك الخريز ، والقتاه ، وهو مختلف الخائق لا يشبههما ، ويذلك لم يجتمع في المكيال ، ولا يحيط به البصر إحاطته بالعنب والتمر ، ولا يوجد منه شيء / يكون مكيلاً يغرص بما في رؤوس شجره لغلظه ، وتجافي / خلقته عن أن يكون مكيلاً ، فلذلك لم يصلح أن يباع جزافاً بشيء منه كما يباع غيره من النخل ، والعنب إذا خالفه ، / ومن أراد أن يبتاع منه شيئاً فيستعريه ، ابتاعه بغير صنفه ، ثم استعراه كيف شاه .

۳۸ ر ب ت

1/137

۱۷۳/ب ظ(۳)

## راكب ما ينبت من الزرع (٣٢] / باب ما ينبت من الزرع (٣٤) من الزرع ا

قال الشافعي رحمه الله : كل ما كان من نبات الأرض بعضه مُغَيَّب فيها ، وبعضه ظاهر ، فأراد صاحب بيعه ، لم يجز بيع شيء منه إلا الظاهر منه يُجزُّ مكانه ، فأما المُنيَّب

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ، ت ، ظ ) : ﴿ إِذَا كَانَ شَيَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) و به ٤ : ليست في ( ب ، ت ) واثبتناها من ( ص ، م ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ( لا يجتمع ) .
 (٤) وقع تحريف في (ص ) في عبارة : ( ولا يحيط البصر به ) .

فلا يجوز بيعه ، وذلك مثل : الجزر ، والفجل ، والبصل وما أشبهه ، فيجوز أن يباع ورقه الظاهر مقطعاً مكانه ، ولا يجوز أن يباع ما في داخله . فإن وقعت الصفقة عليه كله لم يجز البيع فيه إذا كان بيع بتات ، وبيع البتاث بيع الإيجاب . وذلك لو أجزت (١) بيعه لم أجزه إلا على أحد معاني (٢) : إما على ما يجوز عليه بيع العين الغائبة ، فتلك إذا لم أخزه إلا على أحد معاني (٦) : إما على ما يجوز عليه بيع العين الغائبة ، فتلك إذا وأما المشترى فله الخيار في أخذها أو تركها ، فلو أجزت البيع على هذا فقلع جزرة ، أو فجلة ، أو بصلة ، فجملت للمشترى الخيار ، كنت قد أدخلت على البائع ضرراً في أن يقلع ما في ركيبه (٢) وأرضه التي اشترى ، ثم يكون له أن يرده من غير عبب ، فيطل أكره على البائم .

قال : وهذا يخالف العبد يشترى غاتباً والمتاع ، وذلك أنهما قد يريان ، فيصفهما للمشترى من يئق به فيشتريهما ، ثم يكون له خيار الرؤية ، فلا يكون على البائع ضرر في المشترى الهما ، كما يكون عليه ضرر فيما قلع من زرعه ، ولو أجزت (٤) بيعه على أن لم يكن فيه عيب ، لزم المشترى فيه كان (٥) الصغير والكبير و المختلف الخلقة ، على أن للمشترى اشترى ما لم ير ، والزمته ما لم يرض بشرائه قط ، ولو أجزته على أن ييمه إياه على صفة موروناً ،كنت أجزت بيع الصفات غير مضمونة، وإنما تباع الصفة مضمونة .

قال : ولو أسلم إليه في شيء منه موصوف موزون ، فجاه به على الصفة جاز السلف ، وذلك أنه مأخوذ به يأتي (١) حيث شاء ، لا من أرض ، قد يغطئ زرعها ويصيب ، فلا يجوز في شيء / من هذا بيع إلا بصفة مضمون موزون ، أو حتى يقلع فيراه المشترى .

لا (۳) تا (۳)

قال : ولا يشبه الجور ، والبيض ، وما أشبهه هذا لا صلاح له فى الارض إلا بالبلوغ ، ثم يخرج ، فيقى ما بقى منه ، وياع ما لا يبقى مثل البقل ، وذلك لا صلاح له ، إلا ببقائه فى قشره ، وذلك إذا رتى قشره استدل على قدره فى داخله ، وهذا لا دلالة على داخله ، وإن رمى خارجه (٧) قد يكون الورق كبيراً ، والرأس صغيراً وكبيراً .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ لُو أَخْرَتَ بِيعُهُ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في (ب ) : ﴿ مَعَانَ ﴾ وَمَا اثْبَتَاهُ مَنْ ﴿ صَ ، م ، ت ، ظ ﴾: ﴿ مَعَانَى ﴾ بِإثبات الياء.

 <sup>(</sup>٣) الرّكيب: المزرعة .
 (٤) في (ص) : ( ولو أخرت بيعه ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في َ(ب) : ﴿ كَانَ فَيْهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص، م ،ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ يَاتِي بِهِ حَيْثُ شَاءٍ ﴾ وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مِن ( ص ، م ، ت ) بِدُون ( بِه ) .

<sup>(</sup>۷) هنا فی جمیع النسخ المخطوطة شره عجیب ، وهو إقعام هذه العبارة : " باب ما اشتری سنبلاً فی قشره أو شیئاً بوجد فی طعمه شیئاً بعده ، فعن اشتری نابتاً » ثم تکرر قوله : " إذا رژی قشره » إلى : " وإن رژی خارجه » .

### [٣٣] / باب ما اشترى عما يكون مأكوله داخله

قال الشافعي وَظِيُّك : من اشتري رَانْجاً ، أو جَوْزاً ، أو لَوْزاً ، أو فُسْتَقاً ، أو بيضاً ، 1/٣٩ فكسره ، فوجده / فاسداً ، أو معيباً ،فأراد رده والرجوع بثمنه ففيها قولان :

أحدهما: أن له أن يرده ، والرجوع بثمنه من قبل أنه لا يصل إلى معرفة عيبه وفساده وصلاحه إلا بكسره ، وإذا كان المقصود قصده بالبيع داخله ، فبائعه سلطه عليه ، وهذا قول .

قال : ومن قال هذا القول انبغي أن يقول : على المشترى الكاسر أن يرد القشر على البائع ، إن كانت له قيمة ، وإن قَلَّت ، إن كان يُستَمتَع به كما يستمتع بقشر الرانج (١) ، ويستمتع بما سواه ، أو يرده، فإن لم يفعل أقيم قشرها ، فكانت للقشر قيمة منه ، وداخله على أنه صحيح ، وطرح عنه حصة ما لم يرده من قشره من الثمن ، ويرجع بالبَّاقي ، ولو كانت حصة القشر سهماً من ألف سهم منه .

والقول الثاني : أنه إذا كسره لم يكن له رده إلا أن يشاء البائع ، ويرجع بما بين قيمته صحيحاً وقيمته فاسداً .

وبيض الدجاج كله لا قيمة له فاسداً ؛ لأن قشره ليس فيه منفعة ، فإذا كسره رجع بالثمن . وأما بيض النعام فلقشرته ثمن ، فيلزم المشترى بكل حال ؛ لأن قشرتها ربما كانت أكثر ثمناً من داخلها ، فإن لم يرد قشرتها صحيحة ، رجع عليه بما بين قيمتها غير فاسدة وقيمتها فاسدة ، وفي القول الأول يردها ، ولا شيء عليه ؛ لأنه سلطه على كسرها (٢)، إلا أن / يكون أفسدها بالكسر ، وقد كان يقدر على كسر لا يفسد ، فيرجع بما بين القيمتين، ولا يردها .

٤٨١/ ب

قال الشافعي ﴿ وَلِهِ عَنَّ فَأَمَا القَتَّاء ، والحَريز ، وما رطب ، فإنه يذوقه بشيء دقيق من حديد أو عود ، فيدخله فيه فيعرف طعمه إن كان مرًّا ، أو كان الخريز حامضاً فله رده ، ولا شيء عليه في نقبه في القولين ؛ لأنه سلطه على ذلك ، أو أكثَرَ منه ، ولا فساد في النقب الصغير عليه . وكان يلزم من قال : لا يرده ، إلا كما أخذه بأن يقول : يرجع بما بين قيمته سالماً من الفساد ، وقيمته فاسداً .

۱۸۲/ب (m) is

قال : ولو كسرها لم يكن له ردها ، ورجع عليه بنقصان ما بين قيمته /صحيحاً وفاسداً ، ما كان ذلك الفضل ، إلا أن يشاء البائع أن يأخذه مكسورًا . ويرد عليه الثمن؛

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ النارنج ٢ .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : « على سرها » .

لانه قد كان يقدر على أن يصير إليه طعمه من تَقِبه (١) صحيحاً ، ليس كالجوز ، لا يصل إلى طعمه من نقبه ، وإنما يصل إليه ريحه لا طعمه صحيحاً . فأما الدود فلا يعرف بالمناقة ، فإذا كسره ووجد الدود ، كان له في القول الأول رده ، وفي القول الثاني الرجوع بفضل ما بين القيمتين .

ولو اشترى من هذا شيئاً رطباً من النشاء والحُريْز ، فحبسه حتى ضَمَرَ رتغير ، وفسد عنده ، ثم وجده فاسداً بمرارة ، أو دود كان فيه ، وإن كان فساده من شىء يحدث مثله عند المشترى فالقول قول البائع في فساده مع يمينه ، وذلك مثل البيض يقيم عند الرجل زماناً ، ثم يجده فاسداً ، وفساد البيض يحدث ، والله تعالى أعلم .

۱۸۲/ب ظ(۳) ۲۲۷/ب [٣٤] / مسألة بيع القمح في سنبله

[ ١٩٣٣] أخبرنا الربيع قال : قلت للشافعي رحمة الله عليه : إن على بن معبد روى لنا حديثاً عن أنس : أن رسول الله ﷺ / أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض .

(١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ ثقبه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

#### [١٥٣٣] لم أعثر على هذه الرواية .

م: (٣/١/١١٥) كتاب البيرع - (١٦) باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط
 القطع - من على بن حبو السخدى ، ورهيم بن حرب ، عن إسماعيل عن أيوب ، عن نافع، عن ابن
 معمر أن رمول الله بنج نه من بيع المنفل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى بيبض ويأمن العاهة - نهى
 البادي والشيرى . (رقم - (٢٥٠٥) / ١٥٠٥)

قال السيفى : اصح ما روى فيه، قال : وذكر السنل فيه غا يتفرد به أبوب السختياني من بين أصحاب نافع عن نافع، وأبوب عند أهل العلم بالحديث من الثقات الاثبات . (العرفة ٢٢٨/٤ ـ ٣٢٩). وقال في السنن الكبرى زيادة على ما سيق : ﴿ والزيادة من مثلة مقبولة ﴾ .

ثم قال : وهذا الحديث بما انتظف البخارى ومسلم فى إخراجه فى الصحيح ، فأخرجه مسلم ، وتركه البخارى ، فقد روى حذيث النبي عن بيع الشهرة حتى بيلو صلاحها ـ يسمى بن سعيد الاتصارى، وموسى بن عقبة ، ومالك بن أنس ، وعيد الله بن عمر ، والفحاك بن عشمان وغيرهم من نقط لم يلكر واحد منهم فيه النبي من بي الشيل حتى بيض غير أيوب .

ورواه سالم بن عبد الله ،وعبد الله بن دينار وغيرهما عن ابن عمر لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر ...

ورواه جابر بن عبد الله الانصارى ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم عن النبي ﷺ لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أبوب . ( السنن الكبرى ٥ / ٣٠٣).

وعا يشبه هذا وذاك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمشى وحمته ، وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة ، وابن حبان ، والحاكم وقال : غلى شرط مسلم ولم يخرجاه. من طويق حماد بن سلمة ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : إن النبي ﷺ فهي = ۱٤۲ ----- کتاب البيوع /باب بيع القصب والقرط

<u>۳۹/ ب</u>

فقال الشافعى: إن ثبت الحديث / قلنا به فكان الخاص مستخرجاً من العام ؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الغَرَر ، وبيع القميح في سنبله غرر ؛ لأنه لا يرى ، / وكذلك بيع الدار والاساس لا يرى ، وكذلك يبع العبيرة بعضها فوق بعض ، اجزنا ذلك كما اجازه النبي ﷺ ، فكان هذا خاصاً (١) مستخرجاً من عام ، وكذلك نجيز بيع القمح في سنبله إذا ابيض ، إن ثبت الحديث ، كما أجزنا بيع الدار والعبيرة .

رد) باب بیع القَصَب (۲) والقُرْط (۳) والقُرْط (۳) ما باب بیع القَصَب (۳) والقُرْط (۳) والقُرْط (۳) ما باب بیع القصَب (۳) والقُرْط (۳) والقُرْط (۳) ما باب بیع القصَب (۳) والقُرْط (۳) والقَرْط (۳) والقُرْط (۳) والقَرْط (۳) والقَرْط

(۱) في (م ، ص ، ت ، ظ ) : ( فكان هذا خاص ) ( خاص ) غير منصوبة .

(٣) اللّقصّب: كل نبات يكون ساته أتايب وكعوباً. قاله في مختصر العين ، الواحدة قصة .
(٣) اللّقرط : بالكسّر: نوم من الكرّأت ، ويعرف بكرات المائدة ، وبالفحم : نبات كالرطبة ، إلا أنه اجل منها ، فارسية : الشيّلة ، وقال الأورعي: اللّمرُط: هو القدتُ الذي تسبيه أهل هرأة : القورى ، وهو لا يستخلف أذا جز ، وجز الفت: حصله .

عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد [ أحمد في المسند ٣ / ٢٢١ ، ٢٥٠].

♦ د : ۱/ ۱۳۸۸ – ۱۷ کتاب المیوع – ۱۳۳ باب النهی عن بیع الثمار قبل أن بیدو صلاحها. رقم (۱۳۷۱).
 ♦ ت: ۱/ ۲۰۰ – ۲۱ ۵ – ۱۷۱ باب ما جاه فی کراهیة بیع الثمرة قبل أن بیدو صلاحها . وقال: حسن

₩2. ١/ ° ° ا ما ما ۱۰۰ (۱۰۵ (۱۰۵ ) باب ما جاء فی فراهیه بهیم التمرة قبل آن بیدو صلاحها . وقال: حسن غریب . رقم ( ۱۲۲۸ ).

♦ للستعرك: ١٩/٢ - كتاب البيوع - باب النهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى بيدو. قال البيهيقي : و وقر الحب حتى يشتد ، والعنب حتى بيدة في ها الخليث عا تقرد به حداد بن سلمة، عن حديد من بين أصحاب ... فقد دواه في الشر مالك بن أنس ، وإسماعيل بن جعفر، وهشيم بن بشير ، وعبد الله بن المبارك ، وجماعة يكثر تعادهم عن حديد ، عن أنس دون ذلك .. قال : واختلف على حداد في لفظه ، فرواه عنه عفان بن سلم وإبر الوليد ، وحيان بن هلال،

وغيرهم على ما مضى ذكره ( أى ذكر الحب حتى يشتد ) .

ورواه يحيى بن إسحاق السالحينى ، وحسن بن موسى الأشيب ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد، عن أنس أن رسول الله ﷺ نهى . . . عن بيع الحب حتى يفرك .

ُ وقوله : ٥ حتى يفرك » إن كان يخفض الراء يقوك ، على إضافة الإفراك إلى الحب ، وافق رواية من قال : ٥ حتى يشتد ، وإن كان يفتح الراء ورفق الباء على إضافة إلى من لم يسم فاعلم خالف رواية من قال فيه : ٥ حتى يشتد ، واقتضى تنقيته عن السنيل حتى يجوز بيعه ، ولم أز أحداً من معدشى ماننا ضبط ذلك ، والاثمبه أن يكون و يقرك ، يخفض الراء المرافقة معنى من قال فيه : ٥ حتى يشتد ، والله عز وجل اعلم .

ثم قال : والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني ، ثم رواية حماد بن سلمة على ما ذكرنا في لفظه . ( السنن الكبري ٥ / ٣٠٠. ٣٠٤ ) .

[١٩٣٤] لم أعثر عليه عند غير السّافعي . وقد رواه البيهقي من طريقه في المعرفة (٤ / ٣١٩ ـ كتاب البيوع ـ بيم البقول جزة واحدة ) . ابن جريج ، عن عطاء : أنه قال في / القَصَب(١) : لا يباع إلا جَزَّة ، أو قال : صرَّة(١).

قال الشافعي : وبهذا نقول: لا يجوز أن يباع القرط إلا جَزَّةً واحدة عند بلوغ الجُزُّار؛ وياخذ صاحبه في جُزُّارِهِ عند ابتياعه ، فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزاره فيه من يومه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن اشتراه ثابتاً على أن يدعه أياماً ليطول ،أو يغلظ، أو غيز ذلك ، فكان يزيد في تلك الآيام فلا خير في الشراء ، والشراء مفسوخ ؛ لأن أصله للبائع ، وفرعه الظاهر للمشترى . فإن (٣) كان يطول فيخرج من مال البائع إلى مال المشترى منه (٤) شيء (٥) ، لم يقع عليه صفقة البيع فيملكه،كنت قد أعطيت المشترى (١) ما لم يشتر ، وأخذت من البائع ما لم يبع ، ثم أعطيته منه شيئاً مجهولاً لا يرى بعين ، ولا يضبط بصفة ، ولا يتميز ، فيعرف ما للبائع فيه عما للمشترى ، فيضد من وجوه .

قال : ولو اشتراه ليقطعه ، فتركه ، وقطعه له يمكن (<sup>(۷)</sup> مدة يطول في مثلها ، كان البيع فيه مفسوخاً إذا كان على ما شرط في أصل البيع أن يدعه لما وصفت ، مما اختلط به من مال البائع بما لا يتميز ، كما لو اشترى حنطة ، جزافاً ، وشرط له أنها إن انهالت (<sup>۸)</sup> له عليها حنطة فهى داخلة في البيع ، فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبعها انفسخ البيع فيها ، لان ما اشترى لا يتميز ، ولا يعرف قدره بما لم يشتر ، فيعطى ما اشترى ، ويمنع ما لم يشتر ، وهو في هذا كله بائع شيء قد كان ، وشيء لم يكن غير مضمون على أنه إن كان دَخلَ في البيع ، وإن لم يكن لم يدخل معه (<sup>(4)</sup>) . وهذا البيع مما لا يختلف المسلمون في إفساده (<sup>(1)</sup>) ؛ لأن رجلاً لو قال : أبيمك شيئاً إن نبت في أرضى بكذا ، وأن

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ القضب ﴾ . ﴿ (٢) الصُّرْمَةَ : المراد بها الجَزَّة من النبات .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، جـ ، م ، ظ ) : ﴿ فإذا كان ؛ وفي ( ت ) : ﴿ وإذا كان ﴾ . (٤ ، ٦) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) . (ه) في ( ص ، جـ ، م ) : ﴿ شَيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>۷) في (ص، جد، ت، م): «عكن له». (۷)

<sup>(</sup>۷) في رض ، جـ ، ت ، م ) . • عدن له » . (٨) في ( ب ، ت ) : • انهال ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، جـ ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( لم يدخل فيه ) وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فِي فسادِه ﴾ مخالفة جميع النسخ .

ثم قال البيهتمى: وفى الحديث الثابت عن أنس أن الني ﷺ فهى عن المخاضرة . قال أبو عبيد : المخاضرة أن تباع الشدار قبل أن بيد وإصلاحها ، وهم خضر بعد . قال : ويدخل فى المخاضرة أيضاً بمع الرطاب ، والبقول واشتباهها ، ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزء واحدة .

لم ينبت ،أو نبت قليلاً ، لزمك الثمن كان مفسوحاً. وكذلك لو قال : أبيعك شيئاً إن جاءني من تجارتي بكذا ، وإن لم يأت لزمك الثمن .

قال : ولكنه لو اشتراه كما وصفت ، وتركه بغير شرط أياماً ، وَقَطْمُهُ بمِكنه في أقل منها ، كان المُشتَرَى منه بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن ، أو ينقض البيع .

1/101

(1)

1/015

ص ۱۳ه/ب

قال : كما يكون إذا باعه حنطة / جُزَاقًا ، فانهالت عليها حنطة له ، فالبائع بالخبار في أن يسلم ما باعه ، وما زاد في حنطته ، أو يرد البيع لاختلاط ما باع بما لم يبع .

قال: وما أفسدت فيه البيع ، فأصاب القصب فيه آفة تتلفه في يدى المشترى ، فعلى المشترى ، فعلى المشترى ضمان ما نقصته (١) ، المشترى ضمان ما نقصته (١) ، والزرع لبائعه، وعلى كل(٢) مشتر شراء فاسداً أن يرده كما أخله، أو خيراً مما أخله ، وضمانه إن نقصه إن نقص في كل شيء .

# الله القبض وبعده (٣٦] باب حكم المبيع قبل القبض وبعده (٣)

[ ١٩٣٥] أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي : قال : أخبرنا / سفيان بن عينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ﷺ قال : أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يقبض الطعام. قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله .

قال الشافعي : وبهذا ناخذ ، فمن ابتاع شيئاً كانتاً ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ، وذلك أن من باع ما لم يقبض ، فقد دخل في المعنى الذي :

[١٥٣٦] يروى بعض الناس عن النبي ﷺ أنه قال لعَتَّاب بن أسيد حين وجهه إلى

(۱) و فعلى المشترى ضمان ما نقصته ، معظم هذه الجملة ساقط من (ت) وفي (ص ،م ، ج.) : • ما نقصه » . (۲) في (صر) : • وعلى مشتر » يدون • كل » .

(٣) هذه الترجمة من وضّع البُلْقيني ـ رحمة الله تعالى عليه ـ وقد ذكرت في (ص) تحت قوله : ٩ بقية البيع ١ .

<sup>[</sup>١٥٣٥] سبق برقم [١٤٦٧] وخرج هناك في ﴿ باب بيع العروض ﴾ ، وهو متفق عليه .

<sup>[</sup>١٩٣٦] قال البيهقى: هذا الحديث قد رواه يحبى بن صالح الايلى ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عطاه ، عن ابن عبلى عن النبي ﷺ له قال ذلك لعدا بن أسيد .

قال : ويحيى بن صالح هذا غير قوى .

وروی عن محمد بن آسحاق ، عن عطاء ،عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه عن النبي ﷺ بيعض .

أهل مكة : ١ انههم عن بيع ما لم يقبضوا ، وربح ما لم يضمنوا ؟ .

قال الشافعي : هذا بيع ما لم يقبض ، وربح ما لم يضمن . وهذا القياس على حديث النبي ﷺ : أنه نهي عن بيع الطعام حتى يقبض ، ومن ابتاع طعاماً كيلاً فقبضه أن بكتاله ، ومن ابتاعه جزافاً فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل .

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي ﷺ أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة : «أن أبلغهم عنى أربع خصال : أنه لا يصلح شرطان في بيع ، ولا بيع وسلف ، ولا بيع ما لم

تملك ، ولا ربح ما لم تضمن ٤ . قال : وروينا عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ، إني أبتاع

هذه البيوع فما يحل لي منها ، وما يحرم ؟ قال : ﴿ يَا ابنِ أَخِي ، لا تَبع شيئًا حتى تقبضه ؟ . وفي رواية أخرى : إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه ٤ . ( المعرفة ٤ / ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ) .

وقال البيهقي في حديث عد الله بن عصمة : هذا إسناد حسن متصل. ( السنن الكرى ٥ / ٣١٣ \_ ٣١٤ ) .

ولكن تعقبه ابن التركماني فقال : كيف يكون حسناً وابن عصمة متروك ، كذا قال صاحب المحلى،

وفي الأحكام لعد الحق: ضعف. هذا وقد روى البيهقي للشافعي في هذا الباب :

١ ـ أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : ١ من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه 1 .

٢ ـ أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن النبي على الله عن عبد الله بن دينار ، عن ابناع طعاماً فلا يعه حتى يقبضه 1 .

٣ ـ عن عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حكيم بن حزام . قال حكيم : كنا نشتري الطعام ، فنهاتي رسول الله ﷺ أن أبيع طعاماً حتى أقبضه .

٤ - أخبرنا سعيد بن سالم القداح ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفى ، عن حكيم بن حزام أنه قال : قال لى رسول : 艦山

ا الم أنبأ - أو الم يبلغني - أو كما شاء الله من ذلك - أنك تبيع الطعام ؟ ، فقال حكيم : بلي يارسول الله . قال رسول ﷺ : ﴿ لا تسعن طعاماً حتى تشتربه وتستوفيه ؟ .

٥ - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال : أخبرني عطاه ذلك أيضاً عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي ﷺ . ( المعرفة ٤ / ٣٤٧ \_ ٣٤٨ ) .

٦ ــ أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله ﷺ فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه .

<sup>(</sup> وهذه في السنن ١٠ / ٣٢٤ ـ ٣٢٦ ـ أرقام ٢٢٦ \_ ٢٣٠ ) .

٧ ـ قال الشافعي في القديم : وقد روى ابن جريج عن موسى بن عقبة أن رسول الله ﷺ أخرج طعاماً تمرأ أو غيره للناس ، فباع الناس الصكاك قبل قبضها . ( المعرفة ٤ / ٣٥١ ) .

٨ ـ أخبرنا مالك ، عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس ، فباع حكيم الطعام قبل أن يقبضه ، فقال عمر : لا تبع طعاماً ابتعته قبل أن تقبضه . (ط: ٢ / ٦٤١ ـ ٣١ ـ كتاب البيوع .. ١٩ .. باب العينة زما يشبهها رقم ٤٣ ) .

[١٩٣٧] وقد روى ابن عمر عن النبي ﷺ: أنهم كانوا يتبايعون الطمام جزافاً ، فبعث رسول الله ﷺ من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذى ابتاعوه فيه إلى موضع غيره . وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقل .

> ٤٢ / ب ت

قال الشافعي وَلِيْفِي : / ومن ملك طعاماً بإجارة ، فالإجارة بيع من البيوع ، فلا يبيعه حتى يقبضه ، ومن ملكه بميرات كان له أن يبيعه ، وذلك أنه غير مضمون على غيره بشمن ، وكذلك ما ملكه من وجه غير وجه البيع كان له أن يبيعه قبل أن يقبضه ، إنما لا يكون له بيعه إذا قات ، والارزاق التي يخرجها السلطان للناس يبيعها قبل أن يقبضها ، ولا يبيعها الذي يشتزيها قبل أن يقبضها ؛ لان مشتريها لم يقبض ، وهي مضمونة له على باتعها بالثمن الذي باعه إياها به حتى يقبضها ، أو يرد البائع إليه المشترى أن يقبضها ، أو يرد البائع إليه المشترى أن يقبضها أو من نفسه ، فلا يكون الرجل قابضاً له من نفسه ، وهو ضامن عليه حتى يقبضه المبتاع (١) غير البائع ، وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد . وإذا وكل الرجل الرجل أن يبتاع له طعاماً ، فابتاعه ثم وكله أن يبيعه له من غيره ، فهو بنقد لا بدين حتى يبيح له الدين ، فهو جائز ، كأنه هو ابتاعه وباعه . وإن وكله أن يبيعه من نفسه ، وإن وكله أن يبيعه من نفسه ، ولان وكله أن يبعه من نفسه ، ولان وكله أن يبعه من نفسه ، ولا يكون المسترى ، فصدقه البائع ، فهو كما قال : قد بعته من غيرى ، فهلك الثمن ، أو هرب المشترى ، فصدقه البائع ، ولا وكام أن عليه ، ولا يكون المشترى ، فصدقه البائع ، فهو كما المناء ، أو يكون العه ، ولا تقد باعه ، ولا يكون المشترى ، فصدقه البائع ، فهو كما قال : قد بعته من غيرى ، فهلك الثمن ، أو يكون كانه هو بنقلة البيئة أنه قد باعه ، ولا يكون المنسون ، فصدقه البائع ، ولا يكون المنه ، ولا يكون المنه البيئة أنه قد باعه ، ولا يكون المنه و يكون قال . قد باعه ، ولا يكون المه يكون المنه و يكون قال : قد يعته من غيرى ، فهلك النعن ، أو يكون المكون المناء ، ولا يكون المكون المناء ، ولا يكون المكون المناء ، ولا يكون المكون ال

(١) في (ب) : ﴿ أَوْ وَكُيْلِ الْمُبْتَاعِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

(٢) في (ب) : ﴿ وإن كذبه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

[١٥٣٧]هذا هو الحديث رقم (٦) في الهامش السابق :

ط : (۲ / ۱۹۲ ) (۳۱ ) کتاب السيوع - (۱۹) باب العينة وما يشبهها ( رقم ۴۲ ).
 م : ( ۳ / ۱۱۱ ) (۲۱ ) کتاب السيوع - (۸) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - عن يحمى بن

يحيى،عن مالك به .

وليس فيه ( جزافاً ٤ . ( رقم ٣٣ / ١٥٢٧) .

وعن أبن بكر بن أبن شبية ، عن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله 癜 إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه فى مكانه حتى يحولوه ( رقم ١٩٧٢/٢٠) .

وعن حرملة بن يجي ، عن ابن وهب عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ان آباه قال: قد رأيت الناس فى عهد رسول الله 纏 إذا ابتاعوا الطعام جِزَاقاً يضربون فى أن يبيعوه فى مكانهم ، وذلك حتى يؤوره إلى رحالهم .

قال ابن شهاب : وحدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشترى الطعام جِزَافاً فيحمله إلى أهله . ( رقم ٢٨ / ١٥٢٧ ) . ضامناً لو هرب / المشترى ، أو أقلس ، أو قبض الثمن منه فهلك ، لانه في هذه الحالة أمن

قال الشافعي ترائي : ومن باع طعاماً من نصراني ، فباعه النصراني قبل أن يستوفيه، فلا يكيله له البائم حتى يحضر النصراني ، أو وكيله ، فيكتاله لنفسه .

قال: ومن سلف في طعام ، ثم باع ذلك الطعام بعيته قبل أن يقيضه ، لم يجز . وإن باع طعاماً بصفة ، ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام ، فلا بأس ؛ لان له أن يقضيه من غيره ؛ لأن ذلك الطعام لو كان على غير الصفة لم يكن له أن يعطيه منه . ولو قبضه فكان (١) على الصفة كان له أن يحبسه ، ولا يعطيه إياه . ولو هلك كان عليه أن يعطيه مثار صفة طعامه الذي باعه .

قال: ومن سلف في طعام ، أو باع طعاماً ، فاحضر المشترى منه (٢) اكتياله من بائعه، وقال : أكتاله لك لم يجز ؛ لائه بيع طعام قبل أن يقيض ، فإن قال : أكتاله لنفسى، وخله بالكيل الذي حضرت ، لم يَجز ؛ لائه باع كيلاً ، فلا يبرأ حتى يكتاله من مشتريه، ويكون له زيادته ، وعليه نقصانه . ومكذا .

[۱۰۳۸] روی الحسن عن النبی ﷺ : أنه نهی عن بیع الطعام حتی یجری فیه

(١) في (ب) : ﴿ وكان ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

(٢) في (ب) : ﴿ فَأَحْضَرِ المُشْتَرَى عَنْدَ اكْتِيالُهُ ﴾ ومَا أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

[١٩٣٨] معرفة السنن والآثار : ( ٤ / ٢٥٠ - ٣٥١ ) كتاب البيوع \_قيض ما ينقل بالنقل \_ من طريق وكيع عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ،وعن وكيع ،عن ابن أبي ليلس ،عن أبي الربير ، عن جار عن النبي تصديع

وعن عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلي ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيم الطعام حتى يجرى فيه الصاعان ، صاع الباتم وصاع المشترى .

قال البيهنمى : وقد روى ذلك فى حديث أبى هويرة ، وروى مداه فى حديث عثمان بن عفان : هى السن الكبرى: ( ه / ۱۹-۱۱ ۲۵ ) كاب البيع - باب الرجار يبتاع طعاماً كياؤ قلا يعد - من طريق يعمى بن أوب ، عن عبيد الله بن المغيرة ، عن متقد مولى سراقة ، عن عثمان بن عفان أن رسول لل كيف قال : « إنا اينحت الكال روا بعث تكال ، .

. ومن طريق مهدى بن سيمون ، هن مطر الرواق ، هن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام وشدان ابن عضان كانا بيجال الفعام من أرض قيتقاع الى للشيخ فيمانه بكيله ، فاتى عليهم رسول الله ﷺ فقال : « ما هذا ؟ ، فقالا : يا رسول الله ، جلياء من أرض كنا وكنا ونيمه بكيله . قال : « لا تعملا ذلك ، إذا اشتريتما طماماً المستولية ، فإن بعضاء فكيلاء » .

ومن طريق مسلم بن أبي مسلم ، عن مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: نهى النبي ﷺ عن بيم الطعام حتى يجرى فيه الصاعان،فيكون للبائع= الصاعان(١) ، فكون له زيادته وعليه نقصانه .

قال الشافعي نطيُّ : ومن باع طعاماً مضموناً عليه ، فحل عليه الطعام ، فجاء بصاحبه إلى طعام مجتمع فقال : أي طعام رضيت من هذا اشتريت لك فأوفيتك ـ 1/01٤ كرهت/ ذلك له . وإن رضى طعاماً فاشتراه له ، فدفعه إليه بكيله ، لم يجز ؛ لأنه ابتاعه، فباعه قبل أن يقبضه ،وإن قبضه لنفسه ثم كاله له بعدُّ جاز، وللمشترى له بعد رضائه <sup>(٢)</sup> به أن يرده عليه إن لم يكن من صفته ،وذلك أن الرضا إنما يلزمه بعض القبض .

قال الشافعي رحمه الله : ومن حل عليه طعام ، فلا يعطى الذي له عليه الطعام ثمن طعام يشترى به لنفسه ، من قبَل أنه لا يكون وكيلاً لنفسه ، مستوفياً لها ، قابضاً لها(٣) منها ، وليوكل غيره حتى يدفع إليه .

ومن اشترى طعاماً ، فخرج من يديه قبل أن يستوفيه بهبة ، أو صدقة ، أو قضاه رجلاً من سلف ، أو أسلفه آخر قبل أن يستوفيه ، فلا يبيعه أحد ممن صار إليه على شيء من هذه الجهات حتى يستوفيه ، من قبل أنه صار : / إنما يقبض عن المشترى كقبض

قال الشافعي رُطُّيني : ومن كان بيده تمر ، فباعه ، واستثنى شيئًا منه بعينه ، فالبيع واقع على المبيع لا على المُشتَرَى ، والمستثنى على مثل (٤) ما كان في ملكه لم يبع قط ،

- (١) الصاعان كما جاء في بعض الأحاديث : صاع البائع وصاع المشترى كناية عن اكتياله .
  - (٢) في (ب): ﴿ بعد رضاه ﴾ وما أثبتناه من (ص، م، ت). (٣) ( لها ٤ : ساقطة من (ص ) .
  - (٤) في (ص) : ﴿ على ما كان ﴾ بدون (مثل) وواضح أنها مزادة في (م) .

#### · · الزيادة وعليه النقصان.

قال البيهقي : وقد روى ذلك موصولاً من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوى مع ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس في هذا الباب وغيرهما .

چه: (۲ / ۲۰۰ )(۱۲) کتاب التجارات \_ (۳۷) باب النهى عن بيع الطعام ما لم يقبض \_ من طريق وكيم عن ابن أبي ليلي ، عن أبي الزبير عن جابر قال : نهي رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان ، صاع الباتع وصاع المشترى . (رقم ٢٢٢٨) .

قال البوصيرى : له شاهد صحيح من حديث ابن عباس وابن عمر ،رواهما الشيخان وغيرهما ، رإسناد حديث جابر ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن أبي ليلي أبو عبد الرحمن الأنصاري . (ص ۳۰۷) .

وقال ابن حجر في التلخيص : وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي ، عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان ، عن محمد عن أبي هريرة ، وقال : لا نعلمه إلا من هذا الوجه ، وفي الباب عن أنس، وابن عباس ، أخرجهما ابن عدى بإسنادين ضعيفين جدًا . (٣/ ٢٧) .

فلا بأس أن يبيعه صَاحبُه ؛ لأنه لم يشتره إنما يبيعه على الملك الأول .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا يصلح السلف حتى يدفع المسلف إلى المسلف الى الساف والى المسلف والى يقرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ، وحتى يكون السلف بكيل معلوم بكيال عامة ، ولا يكون مكيال (١) خاصة إن هلك لم يدرك علمه ، أو بوزن عامة ، كذلك وبصفة معلومة جيد نقى ، وإلى أجل معلوم إن كان إلى أجل . ويستوفى في موضع معلوم ، ويكون من أرض لا يخطئ مثلها أرض عامة ، لا أرض خاصة ، ويكون جديداً ؛ طمام عام ن ، ولا يجوز أن يقول : أجود ما يكون من الطعام ؛ لأنه لا يوقف على حده ، ولا أردا (٣) ما يكون ؛ لأنه لا يوقف على حده ، ولا أردا (٣) ما يكون ؛ لأنه لا يوقف على حده ، ولا أردا (٣) ما يكون بالمرق (٥) ، وبالسوس ، وبالقدم ، فلا يوقف على حده . ولا بأس بالسلف في يكون بالمرق (٥) ، وبالسوس ، وبالقدم ، فلا يوقف على حده . ولا بأس بالسلف في الطعام حالاً وآجلاً ، إذا حل أن يباع الطعام بصفة إلى أجل كان حالاً ، أو إلى (١) أن

قال الشافعي ونطيع : وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى آجال معلومة ، بعضها قبل بعض ، لم يجز عندى حتى يكون الأجل واحداً ، وتكون الأثمان متفرقة (٧) ، من قبل بعض ، لم يجز عندى حتى يكون الأجل واحداً ، وتكون الأثمان الذي إلى الأجل المبيد ، وقد أجازه غيرى على مثل ما أجاز عليه إنبياع العروض المتفرقة ، وهذا مخالف للعروض المتفرقة ؛ لأن العروض المتفرقة نقد ، وهذا إلى (٩) أجل ، والعروض شيء متفرق (١٠)، وفذا من شيء واحد .

قال الشافعي رحمة الله عليه :وإذا ابتاع (١١) الرجلان طعامًا مضمونًا موصوفًا حالا أو إلى أجل ، فتعرقاً قبل أن يقبض الثمن ، فالبيع مفسوخ ؛ لأن هذا دين بدين .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ( بمكيال ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ﴿ أَو طَعَامَ عَامَ ﴾ وفي (ت) ﴿ أَو عَاماً ﴾ بِنُونَ ﴿ طَعَامٍ ﴾ ، وهما سقطا من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، م، ت) : ( أردى ٤ . (٤) في (ص، ت، م) : ( وإن الرَّدِيُّ ٤ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ بِالغَرْقِ ﴾ وما البِّنتَاهِ من ( ص ، م ، ت ) . ولَبِنْ عَرِقٍ: فسد طعمه .

وفي القاموس : ولبن عَرقٌ ككُّف : فــد طعمه ،عن عَرِق ٱلبعير . الْمجَمَّل عليه .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت ) : ( كان حالا أولى أن يحل ) .
 (٧) في ( ص ، ت ) : ( مفترقة ) وكذلك الكلمات الآتية مثلها .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : « أكثر من الطعام » بدون كلمة : « قيمة » .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ( وهذا أجل ؛ بدون ( إلى » . (١٠) في ( ص ، م ، ت ) : ( شيء مفترق » .

<sup>(</sup>١١) فِي (ص ، ت ) : ﴿ وَإِذَا تَبَايِعِ الرَّجَلَانَ ﴾ .

فلا خير فيه؛ لأنه (١) قد بأتي جداً أو رديثاً (٢) .

قال الشافعي رُطِيُّنِهُ : وإن اشتري الرجل طعاماً موصوفًا مضمونًا عند الحصاد ، وقبل 194<u>/ب</u> الحصاد، وبعده ، فلا بأس . وإذا اشترى منه من طعام أرض بعينها / غير موصوف ،

قال : وإن اشتراه منه من الأندر (٣) مضموناً عليه فلا خير فيه (٤) ؛ لأنه قد يهلك قبل أن بذريه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا بأس بالسلف في الطعام إلى سنة قبل أن يزرع ، إذا لم يكن في زرع بعينه .

قال الشافعي يُطِّيُّكُ : ولا خير في السلف في الفدادين القمح ، ولا في القرط ، لأن ذلك سختلف .

قال الشافعي وَلِينْ : ومن سَلَّفَ رجلاً في طعام يحل ، فأراد الذي عليه الطعام أن بحيل صاحب الطعام على رجل له عليه طعام مثله من بيع ابتاعه منه ، فلا خير فيه ، وهذا هو نفس بيم الطعام قبل (٥) يقبض ، ولكنه إن أراد أن يجعله وكيلاً يقبض له الطعام ، فإن هلك في (٦) يديه كان أميناً فيه ، وإن لم يهلك ، وأراد أن يجعله قضاء ،

قال: وكذلك او ابتاع منه طعاماً فَحَلُّ ، فأحاله على رجل له عليه طعام / أسلفه إياه من قِبَل أن أصل ما كان له عليه بيع ، والإحالة بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام على

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن ابتاع طعاماً بكيل ، فصدقه المشترى بكيله ،

فلا يجوز إلى أجل ، وإذا قبض الطعام فالقول في كيل الطعام قول القابض مع يمينه ، وإن ذكر نقصاناً كثيراً ، أو قليلاً ، أو زيادة قليلة ، أو كثيرة ، وسواء اشتراه بالنقد كان ، أو إلى أجل ، وإنما لم أجز هذا لما وصفت من حَدَيث الحسن عن النبي(٧) ﷺ ، وإني الزم مَنْ شُرَّط لرجل شرطاً من كيل ، أو صفة، أن يوفيه شرطه بالكيل والصفة ، فلما شرط له الكيل لم يجز إلا أن يوفيه شرطه . / فإن قال قائل : فقد صدقه ، فلم لا يبرأ كما يبرأ من العيب ؟ قيل : لو كان تصديقه يقوم مقام الإبراء من العيب ، فشرط له

<sup>(</sup>١ ــ ٤) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) . (٢) في (ص، ت، م): ١ رديًا ٢ .

<sup>(</sup>٣) ا الأندر ؛ : البيلز ، أو كنس القمح . ومكان تذرية القمح ( القاموس ) . (٥) في (ب) : ٩ قبل أن يقبض ٢ وفي (م): ٩ قبل القبض ٢ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : ﴿ فَإِنْ هَلَكُ مِنْ يِدْيِهِ ﴾ . (٧) انظر الحديث السابق رقم [١٥٣٨] .

مائه، فوجد فيه واحداً ،لم يكن له أن يرجع عليه بشيء ،كما يشترط له السلامة فيجد العيب، فلا (١) يرجع عليه به إذا أبرأه منه .

قال الشافعي رُطُّنُّك : وإذا (٢) ابتاع الرجل الطعام كيلاً ، لم يكن له أن يأخذه وزناً، إلا أن ينقض البيع (٣) الأول ويستقبل بيعاً بالوزن ، وكذلك لا يأخذ. بمكيال ، إلا بالمكيال الذي ابتاعه به ، إلا أن يكون يكيله بمكيال معروف مثل المكيال الذي ابتاعه به ، فيكون <sup>(٤)</sup> حينئذ إنما أخذه بالمكيال الذي ابتاعه به<sup>(ه)</sup> ، وسواء كان الطعام واحداً ، أو من طعامين مفترقين، وهذا فاسد من وجهين : أحدهما ، أنه أخذه بغير شرطه ، والآخر : إنه أخذه بدلاً قد يكون أقل ، أو أكثر ، من الذي له ، والبدل يقوم مقام البيع ، وأقل ما قيه أنه مجهول لا يدري أهو مثل ماله ، أو أقل أو أكثر ؟

قال الشافعي رحمه الله : ومن سلَّفَ في حنطة موصوفة فحلت ، فأعطاه البائع حنطة خيراً منها بطيب نفسه ، أو عطاء حنطة شرأ منها فطابت نفس المشترى ، فلا بأس بذلك ، وكل واحد منهما متطوع بالفضل ، وليس هذا بيع طعام بطعام . ولو كان أعطاه مكان الحنطة شعيرًا ، أو سُلُتًا، أو صنفاً غير الحنطة ، لم يجز ، وكان هذا بيع طعام بغيره قبل أن يقبض ، وهكذا التمر (٦) ، وكل صنف واحد من الطعام .

قال الشافعي رُطُّنُّك : ومن سلف في طعام إلى أجل ، فعجله قبل أن يحل الأجل ، طيبة به نفسه مثل طعامه ، أو شرأ منه ، فلا بأس . ولست أجعل للتهمة أبدأ موضعاً في الحكم ، إنما أقضى على الظاهر .

قال الشافعي : ومن سلف في قمح فحل الأجل ، فأراد أن يأخذ دقيقاً ، أو سويقاً، فلا يجوز ، وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أني أخذت غير الذي أسلفت فيه ، وهو بيع الطعام قبل أن يقبض ، وإن قيل : هو صنف واحد ، فقد أخذت مجهولاً من معلوم، فبعت مد حنطة بمد دقيق ، ولعل الحنطة مد وثلث دقيق ، ويدخل السويق في مثل هذا . ومن سلف في طعام فحل ، فسأل الذي حل عليه الطعام الذي له الطعام أن يبيعه طعاماً إلى أجل ليقبضه إياه ، فلا خير فيه إن عقدا عقد البيع على هذا ،من قبل : أنا لا نجيز أن يعقد على رجل فيما يملك أن يمنع منه أن يصنع فيه ما يصنع في ماله ؛ لأن البيع ليس بتام . ولو أنه باعه إياه بلا شرط بنقد ، أو إلى أجل ، فقضاه إياه فلا بأس .

<sup>(</sup>١) في (ص ) : ﴿ وَلَا يُرْجُعُ عَلَيْهِ ﴾ . (٣) في (ص) : ٩ المبيع الأول ٤ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ) : ( إذا ابتاع ) بدون عطف .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : ﴿ وَهَكَذَا النَّمَنَ ٤.

1/010

ص

٤٣ / ب

وهكذا لو باعه شيئاً غير الطعام . ولو نويا جميعاً أن يكون يقضيه ما يبتاع منه بنقد ، أو إلى أجل ، لم يكن بذلك باس (١) ما لم يقع عليه عقد البيع .

الله قال الشافعي ثراثيني : / وهكذا لو أسلقه في طعام إلى أجل ، فلما حل الأجل قال له : له : بعنى طعاماً بنقد ، أو إلى أجل حتى أقضيك ، فإن وقع العقد على ذلك لم يجز ، وإن باعه على غير شرط فلا بأس بذلك كان اليم نقداً ، أو إلى أجل .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن سلف في طعام فقبضه ، ثم اشتراه منه (۱۲) الذي قضاء إياه بتقد ، أو نسبتة ، إذا كان ذلك بعد القبض فلا بأس ؛ لأنه قد صار من ضمان القابض ، ويرئ المقبوض منه . ولو حل طعامه عليه فقال له : اقضني على أن أبيط (۲۰ فقضاه مثل طعامه أو دونه ، لم يكن بذلك بأس ، وكان هذا موعداً وعده إياه، إن شاه وفي له به ، وإن شاه لم يف / ولو أعطاه خيراً من طعامه على هذا الشرط لم يجز ؛ لأن هذا شرط غير لازم ، / وقد أخذ عليه فضارً لم يكن له ، والله أعلم .

## [٣٧] باب النهي عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً في الظاهر لم أبطله بتهمة ، ولا بعادة بين المتبايعين ، وأجزته بصحة الظاهر ، وأكره لهما النية ، إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع . وكما أكره للرجل أن يشترى السيف على أن يقتل به ، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه عن يراه (<sup>13</sup>) أنه يقتل به ظلما ؛ لأنه قد لا يقتل به ، ولا أفسد عليه هذا البيع . وكما أكره للرجل أن يبيع العنب عن يراه أنه يعصره خمراً ، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه ، لأنه باعه حلالاً ، وقد يمكن ألا يجعله خمراً أبداً. وفي صاحب السيف ألا يقتل به أحداً أبداً ، وكما أفسد نكاح المتعة ، ولو نكح رجل امراء عقداً صحيحاً ، وهو ينوى الا يسكها إلا يوماً ، أو أقل ، أو أكثر ، لم أفسد النكاح إنما أفسده أبداً بالعقد الفاسد .

<sup>(</sup>١) في ( ص) : ﴿ بِأَسًا ۗ مُنصوبة .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ٥ من الذي قضاه ٤ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ١ على أن أقضيك ؟ . ( ٤) في ( ص ، ت ) : ١ ثمن يرى له ؟ .

### [٣٨] باب السنة في الخيار

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا بأس ببيع الطعام كله جزافاً ما يكال منه ، وما يوزن ، وما يعد ، كان في وعاء ، أو غير وعاء ، إلا أنه إذا كان في وعاء فلم ير عينه ، فله الحيار إذا رآه .

قال الربيع : رجع الشافعي فقال : ولا يجوز بيع خيار الرؤية ، ولا بيع الشيء (١) الغائب بعينه ؛ لانه قد يتلف ، ولا يكون عليه أن يعطيه غيره .

ولو باعه إياه جزافاً على الارض ، فلما انتقله (۲) وجده مصبوباً على دكان ، أو ربوء ، أو حجو ، كان هذا نقصاً، يكون للمشترى فيه الحيار : إن شاء أخذه ، وإن شاء رده . ولا بأس بشراء نصف الثمار جزافاً ، ويكون المشترى بنصفها شريكاً للذى له النصف الآخر ، ولا يجوز إذا أجزنا الجزاف في الطمام نسيئة لسنة رسول الله ﷺ ، إلا أن يجوز الجزاف في كل شيء من رقيق وماشية وغير ذلك ، إلا أن للمشترى الحيار في كل واحد منهم إذا رآه ، والرد بالعيب ، من قبل أن كل واحد منهم غير الآخر والمكيل والمؤون من الطمام إذا كان من صنف واحد، كأد أن يكون مشتبهاً .

قال: ولا بأس أن يقول الرجل: أبناع منك جميع هذه الص<sup>يد</sup>ية كل إردب (<sup>٣)</sup> بدينار، وإن قال: أبناع منك هذه الصبرة كل إردب بدينار على أن تزيدنى ثلاثة أرادب ، أو على أن أنقصك منها إردباً ، فلا خير فيه ، من قِبَل أنى لا أدرى كم قدرها فأعرف الأردب الذى نقص كم هو منها ؟ والأرادب التى زيدت كم هى عليها .

قال الشافعي وطفي : ولا خير في أن أبتاع منك جزافاً ، ولا كبلاً ، ولا عدداً ، ولا بيما كان بيما ما كان على أن أشترى منك مدا بكذا ، وعلى أن تبيعني كذا ، بكذا حاضراً كان ذلك أو غير مضمون ، وذلك من بيعتين في بيعة ، ومن أني إذا أشتريت منك عبداً بمائة على أن أبيعك داراً بخمسين ، فشمن العبد مائة وحصته من الحمسين من الدار مجهولة ، وكذلك ثمن الدار خمسون وحصته من العبد مجهولة ، ولا خير في الثمن إلا معلوماً .

<sup>(</sup>١) ( الشيء ؟ : سقطت من طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ فلما انتقل ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

 <sup>(</sup>٣) الإردب: مكيال بمصر ، يضم أربعة وعشرين صاعاً . قال الأزهرى: وهو أربعة وستون منا بوزن بلادنا .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن كان قد علم كيله ، ثم انتقص منه شيء قل أو كثر ، إلا أنه لا يعلم مكيلة ما انتقص ، فلا أكره له بيعه جزافاً .

قال الشافعي : ومن كان له على رجل طعام حالاً من غير بيع ، فلا بأس أن يأخذ به 1/15 شيئًا من غير صنفه إذا تقابضًا من قبل/ أن يتفرقًا، من ذهب أو ورق أو غير صنفه ، ولا أجيزه قبل حلول الأجل بشيء من الطعام خاصة ، فأما بغير الطعام فلا بأس به .

قال الشافعي فِطْشِين : ومن كان له على رجل طعام من قرض ، فلا بأس أن بأخذ بالطعام من صنفه الأجود (١) ،أو أردأ (٢)،أو مثله، إذا طابا بذلك نفساً ،ولم يكن شرطاً في أصل القرض . وكذلك لا بأس أن يأخذ بالطعام غيره من غير صنفه اثنين بواحد أو أكثر (٣) ، إذا تقابضاً / قبل أن يتفرقا ، ولو كان هذا من بيع لم يجز له أن يأخذ به من غير صنفه ، لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض ، فلا بأس أن يأخذ به من صنفه أجود ، أو أردا (٤) ، قبل محل الأجل أو بعده إذا طايا (٥) بذلك نفساً .

قال الشافعي رحمة الله عليه : في الرجل يشتري من الرجل طعاماً موصوفاً فيحل ، فيسأله رجل أن يسلفه إياه ، فيأمره أن يتقاضى ذلك الطعام ، فإذا صار في يده أسلفه إياه، أو باعه ، فلا بأس بهذا ، إذا كان إنما وكله بأن يقبضه لنفسه ، ثم أحدث بعد القبض السلف أو البيع ، وإنما كان أولاً وكيلاً له ، وله منعه السلف والبيع وقبض الطعام من يده . ولو كان شرط له أنه إذا تقاضاه أسلفه إياه ، أو باعه إياه ، لم يكن سلفاً ولا

قال : ولو أن رجلاً جاء إلى رجل له زرع قائم فقال : ولني حصاده ودراسه ، ثم اكتاله ، فيكون عليُّ سلفاً ، لم يكن في هذا خير ، وكان له أجر مثله في الجصاد والدراس إن حصده ودرسه ، ولصاحب الطعام أخذ الطعام من يديه . ولو كان تطوع له بالحصاد والدراس ، ثم أسلفه إياه ، لم يكن بذلك بأس (٦) ، وسواء القليل في هذا والكثير في كل حلال وحرام .

قال الشافعي رحمه الله : ومن أسلف رجارً طعاماً ، فشرط عليه خيراً منه ، أو

بيعاً ، وكان له أجر مثله في التقاضي .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ أَجُودٍ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) . (٢) في (ص، ت): 3 أو أردى ٢ .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ بواحد أكثر ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ . (٤) في (ص ، ت ) : ﴿ أَو أَرِدِي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ إذا طاب ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ بِأَساً ﴾ منصوبة .

أزيد ، أو أنقص ، فلا خير فيه ، وله مثل ما أسلفه إن استهلك الطعام ، فإن أدرك الطعام بعينه أخذه ، فإن لم يكن له مثل فله قيمته ، وإن أسلفه إياه لا يذكر من هذا شيئاً، فأعطاه خيراً منه متطوعاً ، أو أعطاه شراً منه فتطوع هذا بقبوله ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يتطوع واحد منهما فله مثل سلفه .

قال الشافعي ثيائي : ولو أن رجلاً أسلف رجلاً طعاماً على أن يقبضه إياه ببلد آخر، كان هذا فاسداً ، وعليه أن يقبضه إياه في البلد الذي أسلفه فيه .

قال: ولو أسلفه إياه ببلد ، فلقيه ببلد آخر ، فتقاضاه الطمام ، أو كان استهلك له طعاماً ، فسأل أن يعطيه (١) ذلك الطمام في البلد الذي لقيه فيه ، فليس ذلك عليه، ويقال : إن شئت فاقبض منه طعاماً مثل طعامك وبالبلد (٢) الذي استهلكه لك ، أو أسلفته إياه فيه، وإن شئت أخذناه لك الآن ، بقيمة ذلك الطعام في ذلك البلد .

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو أن الذى عليه الطعام دعا إلى أن يعطى طعاماً بذلك البلد ، فامتنع الذى له الطعام ، لم يجبر الذى له الطعام على أن يدفع إليه طعاماً مضموناً له يبلد غيره ، وهكذا كل ما كان لحمله مؤنة .

قال الشافعي ولي : وإنما رأيت له القيمة في الطعام يغصبه ببلد ، فيلتي الغاصب 
ببلد غيره ، أني أرعم أن كل ما استهلك لرجل فادركه بعينه ، أو مثله ، أعطيته الثل أو 
العين ، فإن لم يكن له مثل ولا عين ، أعطيته القيمة ؛ لانها تقوم مقام العين إذا كانت 
العين والمثل عدما ، فلما حكمت أنه إذا استهلك له طعاماً بحصر فلقيم بحكة ، أو بحكة 
فلقيم بحصر ، لم أقض له بطعام منله ؛ لأن من أصل حقة أن يعطي مثله بالبلد الذي 
ضمن له بالاستهلاك ؛ لما في / ذلك من النقص والزيادة على كل واحد منهما ، وما في 
الحمل على المُستوفي، كان (٣) الحكم في هذا أنه لا عين ولا مثل له أقضى به وأجبره على 
اخذه، فجعلته كما لا مثل له ، فاعطيته قيمته ، إذا كنت أبطل الحكم له بمثله ، وإن كان 
موجوداً .

٤٤ /ب

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو كان هذا من بيع كان الجواب في ذلك (4) : أن لا أجبر واحداً منهما على أخذه ، ولا دفعه ببلد غير البلد الذي ضمنه ، وضمن له فيه

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ١ أن يعطى ٢ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ بِالْبِلْدِ ﴾ بدونَ عطف ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ فكان الحكم ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فِي ذلك ﴾ : سقط من ( ص ) .

هذا، ولا أجعل له القيمة من قبل : أن ذلك يدخله بيع الطعام قبل (١) يقيض ، وأجره على أن يضى فيقيضه ، أو يوكل من يقيضه بذلك البلد ، وأؤجله (٢) فيه أجلاً ، فإن دفعه إليه إلى ذلك الأجل وإلا حبت حتى يدفعه إليه ، أو إلى وكيله .

قال الشافعى ثراثي : / السلف كله حالًّ سَمَّى له المسلف اجلاً أو لم يُسمَّه ، وإن سمى له اجلاً ، ثم دفعه إليه المسلف قبل الاجل ، جبر على اخذه ؛ لانه لم يكن له إلى الجل قط إلا أن يشاء أن يبرئه (٢) منه ، ولو كان من بيع لم يجبر على اخذه حتى يحل اجله ، وهذا في كل ما كان يتغير بالحبس في يدى صاحبه من قبل أن (٤) يعطيه إياه بالمسفة قبل يحل (٥) الأجل ، فينغير عن الصفة عند محل الأجل ، فينغير بغير الصفة ، ولو تغير في يدى صاحب جبرناه على أن يعطيه طعاماً غيره ، وقد يكون يتكلف مونة (٢) في غير خزنه ، ويكون حضور حاجته إليه عند ذلك الأجل ، فكل ما كان لخزنه مؤنة (٧) ما كان يتغير في يدى صاحب ، لم يجبر على اخذه قبل حلول الأجل ، وكل ما كان لا الاجل ، وكل ما كان لا الأجل ، حير على أخذه قبل محل

قال الشافعي رحمة الله عليه: في الشركة والتولية بيع من البيوع يحل بما تحل به البيوع ، ويحرم بما تحمل به البيوع ، ويحبث كان البيع حلالاً فهو حلال ، وحبث كان البيع حراماً فهو حلال ، وحبث كان البيع حراماً فهو حرام ، والإقالة ضخ بيع<sup>(2)</sup> فلا يأس بها قبل القبض ؛ لأنها إبطال عقدة البيع بينهما ، والرجوع إلى حالهما قبل أن يتبايعا .

قال: ومن سلف رجلاً مائة دينار في مائة إردب طعاماً إلى أجل ، فحل الأجل ، فسأله الذي عليه الطعام أن يدفع إليه خمسين إردباً ، ويفسخ البيع في خمسين ، فلا بأس بذلك إذا كان له أن يفسخ البيع في المائة كانت الخمسون أولى أن تجور ، وإذا كان له أن يقبض المائة ، كانت الخمسون أولى أن يقبضها .

وهذا أبعد ما خلق الله من بيع وسلف . والبيع والسلف الذي نهى عنه أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفنى كذا ،

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ٩ قبل أن يقبض ؟ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>۲) في (ص) : د وآجله ٤ . (٤) في (ب) : د أنه يعطيه ٤ وما أتستاه من (ص، ت) .

<sup>(</sup>a) في (ص) : (قبل محل الأجل ؟ . . (٦) في (ص) : ( مؤونة ؟ .

<sup>(</sup>٧) نى (ص، ت): دمورته، (٨) نى (ص): دېايحرم،

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ فَسَخَ البِّيعِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

وهذا السَّلْفُ لم يكن له قط إلا طعام ، ولم تنعقد العقدة قط إلا عليه ، فلما كانت العقدة صحيحة ، وكان (٢) حلالاً له أن يقبض طعامه كله ، وأن يفسخ البيع بينه وبينه في كله ، كان له أن يقبض بعضه ، ويفسخ البيع بينه وبينه في بعض .

وهكذا قال ابن عباس ، وسئل عنه فقال : هذا المعروف الحسن الجميل .

قال الشافعي براهي : ومن سلف رجلاً دابة ، أو عرضاً في طعام إلى أجل ، فلما حل الأجل ، فلما حل الأجل ، فلما حل الأجل ، فسلم الأجل ، فتلما لانه أن يقبله منه ، فلا بأس بذلك ، كانت الدابة قائمة بعينها أو فائتة ؛ لأنه لو كانت الإقالة بيما للطعام قبل (٢٠) يقبض ، لم يكن له إقالته فييمه طعاماً له عليه بدابة للذي عليه الطعام، ولكنه كان فسخ اليبع ، وفسخ اليبع إيطاله لم يكن بذلك بأس (٤) كانت الدابة قائمة أو مستهلكة ، فهي مضمونة وعليه قيمتها إذا كانت مستهلكة .

1/20

كانت الدابة وابعة او مستهدة ، فهي مصفولة وطبية فيشه إذا تات سسهدة.

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن أقال رجلاً في طمام ، وفسخ البيع ، وصارت الله عليه دنانير مضمونة ، فليس له أن يجعلها سلفاً في شيء قبل أن يقبضها ، كما لو كانت له في يديه دنانير وديعة ، لم يكن له أن يجعلها سلفاً في شيء قبل أن يقبضها ، ومن سلف مائة في صنفين من النمر ، وسمى رأس مال كل واحد منهما ، فأراد أن يقبل في أحدهما دون الأخر ، فلا بأس؛ لأن هاتين بيعتان مفترقتان ، وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهما فهذا بيع أكرهه ، وقد أجازه غيرى ، فمن أجازه لم يجعل له أن يقبل من البعض قبل أن يقبض ، من قبل أنهما جميعاً صفقة فمن أجازه لم يجعل له أن يقبل من البعض قبل أن يقبض ، من قبل أنهما جميعاً صفقة لكل واحد منهما حصة من الثمن لا تعرف إلا بقيمة ، والفيمة مجهولة .

قال الشافعى وُطِشِي : ولا خير فى أن أبيعك تمراً بعينه ، ولا موصوفاً (٧٪ بكذا ، على أن تبتاع منى تمراً بكذا ، وهذان بيعتان فى بيعة ، لانى لم أملك هذا بثمن معلوم إلا وقد شرطت عليك فى ثمنه ثمناً لغيره ، فوقعت الصفقة على ثمن معلوم ، وحصة فى الشرط

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ لا يجوز إلا أن يكون ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص، ت): (كان؛ بدون عطف.

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ٤ قبل أن يقبضها ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ بِأَسًا ﴾ بالنصب .٠
 (٥) في (ب) : ﴿ قبل أَنْ يَقبضها ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : اسلفاً ؛ منصوبة .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : « موصوفا بكذا » بدون « ولا » .

فى هذا البيع مجهولة ، وكـذلك وقـعت فى الــبيع الثانى ، والبــيوع لا تكون إلا بثمن \_\_\_ / معلوم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن سلف رجلاً في مانة إردب ، فاقتضى منه عشرة، أو أقل ، أو أكثر ، ثم سأله الذي عليه الطعام أن يرد عليه العشرة التي أخذ منه ، أو ما أخذ ويقيله ، فإن كان متطوعاً بالرد عليه تمت الإقالة (١) فلا بأس ، وإن كان ذلك على شرط أنى لا أرده عليك إلا أن تفسخ البيع بيننا فلا خير في ذلك ، ومن كانت له على رجل دناتير ، فسلف الذي عليه الدنائير رجلاً غيره دنائير في طاعم ، فسأله الذي له عليه الدنائير في صلفه ، أو يجعلها له تولية ، فلا خير في طعام ، كروه في ذلك؛ لان التولية (١) بيع ، وهذا بيع الطعام قبل أن يقبض ، ودين بدين، وهو مكروه في الأجار والحال .

قال الشافعي يُؤلِيني : ومن ابتاع من رجل مائة إردب طعام فقبضها منه ، ثم سأله البائع الموفى أن يقيله منها كلها أو بعضها ، فلا بأس بذلك .

وقال مالك : لا بأس أن يقيله من الكل ، ولا يقيله من البعض .

قال الشافعي رحمه الله : ولو أن نفراً اشتروا من رجل طعاماً ، فأقاله بعضهم ، وأبي بعضهم ، فلا بأس بذلك . ومن ابتاع من رجل طعاماً كيلاً ، فلم يكله ، ورضى أمانة البائع في كيله ، فلا خير في ذلك ؛ أمانة البائع في كيله ، فلا خير في ذلك ؛ لأنه لا يكون قابضاً (٣) حتى يكتاله ، وعلى البائع أن يوفيه الكيل ، فإن هلك في يد المشترى بقبل أن يوفيه الكيل في الكيل قول المشترى بكيله ، والقول في الكيل قول المشترى مع يبنه ، فإن قال المشترى : لا أعرف الكيل فأحلف عليه ، قبل للبائع : ادع في الكيل ما شتت ، فإذا ادعى قبل للمشترى : إن صدقته فله في يديك هذا الكيل ، وإن كلبته فإن حلفت على شيء تسميه فأنت أحق باليمين ، وإن أبيت فأنت راد لليمين عليه ما ادعى وأخذه منك .

قال الشافعى و الله عنه الشركة والتولية بيع من البيوع ، يحل فيه ما يحل فى البيوع ، ويحرم فيه ما يحرم فى البيوع ، فمن ابتاع طعاماً أو غيره فلم يقبضه حتى أشرك فيه

<sup>(</sup>١) الإقالة : فسخ البيع .

 <sup>(</sup>٢) التولية في البيع : نقل ما ملكه بالعقد الأول ، وبالثمن الأول ، من غير زيادة .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ قَالِضًا ۚ وَهُو خَطًّا .

رجلاً، أو يوليه إياه ، فالشركة باطل (١) والتولية ، وهذا بيح الطعام قبل أن يقبض ، والإقالة فسخ للبيع .

قال الشافعي رحمه الله :ومن ابتاع طعاماً فاكتال بعضه ، ونقد ثمنه ، ثم سأل أن يقيله من بعضه ، فلا بأس بذلك .

ِه ٤ /ب ت قال الشافعي رحمة الله عليه :ومن سلف رجلاً في طعام فاستخلاه ، فقال له البائع: أنا شريكك فيه ، فليس / بجائز .

قال الشافعى تراثيجى : ومن باع من رجل طعاماً بثمن إلى أجل ، فقيضه المبتاع ، وغاب(٢) عليه ، ثم ندم البائع فاستقاله وزاده ، فلا خير فيه من قِبَل أن الإقالة ليست ٢٦) بهيم ، فإن أحب أن يجدد فيه بيماً بذلك فجائز .

وقال مالك : لا بأس به ، وهو بيع محدث (٤).

قال الشافعى: ومن<sup>(ه)</sup> باع طعاماً حاضراً بشن إلى أجل ، فحل الأجل ، فلا بأس أن يأخذ فى ذلك الثمن طعاماً ، ألا ترى أنه لو أخذ طعاماً ، فاستحق ، رجع بالثمن لا بالطعام ؟ وهكذا إن أحاله بالثمن على رجل .

قال مالك : لا خير فيه كله .

قال الشافعى ثرائي : ومن ابتاع بنصف درهم طعاماً على أن يعطيه بنصف درهم طعاماً حالاً ، أو إلى أجل ، أو يعطى بالنصف ثوباً ، أو درهماً ، أو عَرضاً ، فالبيع حرام لا يجوز ، وهذا من يبعنين في بيعة .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو باع طعاماً بنصف درهم الدرهم نقداً ، أو إلى أجل ، فلا بأس أن يعطيه درهماً يكون نصفه له بالثمن ، ويبتاع منه بالنصف طعاماً ، أو ما شاء إذا تقابضا من قُبِل أن يتفرقا ، وسواء كان الطعام من الصنف الذي باع منه أو غيره؛ لأن هذه بيعة جديدة ليست في العقدة الأولى .

قال الشافعي وَلَيْتُ : وإذا ابتاع الرجل من الرجل طعاماً بدينار حالاً ، فقبض (٦) الطعام ولم يقبض الباتع الدينار، ثم اشترى الباتع من المشترى طعاماً بدينار ، فقبض

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ فَالشَّرَكَةُ بِاطْلَقْ ۚ وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ وعاب عليه ﴾ . (٣) في (ص ، ت ) : ﴿ الْإِقَالَةُ لِيسَ بِيعٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ( وهو بيع حدث ؛ ، وفي (ب) : ( يحدث ؛ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ) : ﴿ من باع ؛ بدون عطف . (١) في (ص) : ﴿ وقبض ؛ .

الطعام ولم يقبض الدينار ، فلا بأمن أن يجعل الدينار قصاصاً من الدينار ، وليس (۱۰) أن يبع الدينار بالدينار فيكون ديناً بدين ، ولكن يبرئ (۲۰) كل واحد منهما صاحبه / من الدينار الذي عليه بلا شرط ، فإن كان بشرط (۳۰) فلا خير فيه .

# [٣٩] باب بيع الآجال

قال الشافعي : وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الأجال أنهم رووا :

[۱۵۳۹] عن عالية بنت اتفع : أنها سمعت عائشة ، أو سمعت امرأة أبى السفر تروى عن عائشة : أن امرأة سالتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكفا وكفا إلى العطاء، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقداً ، فقالت عائشة : بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت ، أخبرى زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب .

قال الشافعى نؤلتي : قد تكون عائشة ـ لو كان هذا ثابتاً عنها ـ عابت عليها بيعاً إلى العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم ، وهذا نما لا نجيزه ، لا أنها عابت عليها (<sup>4)</sup> ما اشترت منه بنقد ، وقد باعته إلى أجل .

ولو اختلف بعض أصحاب النبي ﷺ في شيء فقال بعضهم فيه شيئاً ، وقال بعضهم يخلافه ، كان أصل ما نذهب إليه : أنا ناخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس زيد بن أرقم ، وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالاً ، ولا يبتاع مثله . فلو أن رجلاً باع شيئاً أو ابتاعه نراه نحن محرماً، وهو يراه حلالاً ، لم نزعم أن الله يحبط (<sup>0)</sup> من عمله شيئاً .

فإن قال قائل : فمن أين القياس مع قول ريد ؟ فلت : أرأيت البيعة الأولى ، أليس قد ثبت بها عليه الشمن تاماً ؟ فإن قال : بلى ، قيل : أفرايت البيعة الثانية أهى الأولى ؟ فإن قال : لا ، قيل : أقحرام عليه أن يبيع ماله بتقد ، وإن كان أشتراه / إلى أجل ؟ فإن قال : لا ، إذا باعه من غيره ، قيل : فمن حرمه منه ؟ فإن قال : كأنها رجعت إليه السلعة ، أو اشترى شيئاً دينا بأقل منه نقداً ، قيل إذا قلت : كأن لما ليس هو بكائن ، لم ينبّغ (٧) لاحد أن يقبله منك ، أرأيت لو كانت المسألة بحالها ، فكان باعها بماقة دينار دينا،

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : د ليس ، بدون حرف العطف .

<sup>(</sup>٣) في (ض) : ﴿ فإن كان بلا شوط » .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ يحبط به من عمله شيئاً ﴾ .

<sup>[</sup>١٥٣٩] سبق برقم [١٤٧٤] وخرج هناك .

بدون حرف العطف . (٣) في ( ص ، ت ) : ( يبرى ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ عابت عليه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ت ) : ١ لم ينبغي ١ .

واشتراها بمانة أو بماتين نقداً ؟ فإن قال : جائز ، قيل : فلابد أن تكون أخطأت ، كان تُمَّ أو ههنا ، لأنه لا يجور له أن يشترى منه مانة دينار ديناً بماتين دينار نقدا ، فإن قلت : إنما اشتريت منه السلمة ، قيل : فهكذا كان ينبغى أن تقول أو لا ، ولا تقول : كَانَّ لما ليس هو بكائن ، أرأيت اليعة الآخوة بالنقد لو انتقضت ، أليس ترد السلمة ويكون الدين ثابتاً كما هو ، فتعلم أن هذه يبمة غير تلك اليعة ؟ فإن قلت : إنما أنهمته ، قلنا : هو أقل تهمة على ماله منك ، فلا تركن عليه إن كان خطأ ثم تحرم عليه ما أحل الله له ؛ لأن الله عز وجل أحل اليع وحرم الربا ، وهذا يبع ، وليس برباً .

وقد روى إجازة البيع إلى العطاء عن غير واحد .

وروى عن غيرهم خلافه ، وإنما اخترنا آلا ياع إليه لأن العطاء قد يستأخر(١) ويتقدم، 
راها الأجال معلومة بابام موقية أو أهلّة ، وإصلها في القرآن ، قال الله عز وجل : 
في ألُّونَكُ عَن الأهلة قُل هِي مَواقِت للنَّس وَالْحَج ﴾ [ البرة : ١٨٦ ] ، وقال تمالى : 
وَالْحَكُوا الله في أيام مُعَدُّودات ﴾ [ البرة : ٢٠٣ ] ، وقال عز وسل : ﴿ فَعَدُهُ مِنْ أَيَام أَخُرِه 
وَالله عَن الأهلة أَبِه أَ مُعَدُّودات ﴾ [ البرة : ٣٠٠ ] ، وقال عز وسل : ﴿ فَعَدُهُ مِنْ أَيَام أَخُرِه 
وتعالى ، وقد يستأخر (٢) الزمان ويتقدم، وليس تستأخر الأهلة أبداً أكثر من يوم . فإذا 
اشترى الرجل من الرجل السلعة فقيضها ، وكان الثمن إلى أجل ، أو بأس أن يبتاعها 
من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد ، أقل أو أكثر مما اشتراها به ، أو بدين كذلك ، أو 
عرضا (٢) من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوى ، وليست البيمة الكانية من البيعة 
الأولى بسبيل ، ألا ترى أنه كان للمشترى البيعة الأولى إن كانت أمة أن يصيبها ، ويهبها، 
مكنا فمن حرمها على الذى اشتراها ؟ وكيف يتوهم أحد ـ وهذا إنما تملكما ملكاً جديدا 
بثمن لها لا بالدنائير المتاخرة - أن هذا كان ثمناً للدنائير المتأخرة ؟ وكيف إن جاز هذا على 
بثمن لها لا بالدنائير المتاخرة - أن هذا كان ثمناً للدنائير المتأخرة ؟ وكيف إن جاز هذا على 
الذي بأحها لا يجوز على أحد لو اشتراها ؟

قال الشافعي ثرائي : الماكول والمشروب كله مثل الدنانير والدراهم لا يختلفان في شيء ، وإذا بعت منه صنفاً بصنفا بصنع أيصنه ، فلا يصلح إلا مثلاً بمثل ، يدا بيد ،إن كان كيلاً فكيل ، وإن كان وزناً فوزن ، كما لا تصلح الدنانير بالدنانير إلا يدا بيد ، وزناً بوزن ،

1/197

۱۷ ۵/ب ص

<sup>(</sup>١) في (ب) : ( يتأخر ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) فمی (ب) : ﴿ يَتَأْخُرُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، نم ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ٩ أو عرض ٤ غير منصوبة ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﭬ أو يهبها ، أو يعتقها ، أو يبيعها َّ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

/٤٦ ب

ولا تصلح كيلاً بكيل ، وإذا اختلف الصنفان منه فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض يداً بيد ، ولا خير فيه نسيئة ، كما يصلح الذهب بالورق متفاضلاً ولا يجوز نسيئة . وإذا اختلف الصنفان فجاز الفضل في أحدهما على الآخر ، فلا بأس أن يشتري منه جزافاً بجزاف ؛ لأن أكثر ما في الجزاف أن يكون متفاضلاً ، والتفاضل لا بأس به . وإذا كان شيء من الذهب أو الفضة ، أو المأكول أو المشروب ، فكان الأدميون يصنعون فيه صنعة يستخرجون بها من الأصل شيئاً يقع عليه اسم دون اسم ، فلا (١) خير في ذلك الشيء بشيء من الأصل وإن كثرت الصنعة فيه ، كما لو أن رجلاً عمد إلى دنانير فجعلها طستاً(٢)، / أو قبة ، أو حَلْياً ما كان ، لم تجز بالدنانير أبدأ إلا وزناً بوزن ، وكما (٣) لو أن رجلاً عمد إلى تم فحشاه في شَنَّ (٤) أو جَرَّة أو غيرها ، نزع نواه أو لم ينزعه ، لم يصلح أن يباع بالتمر وزناً بوزن ؛ لأن أصلهما الكيل ، والوزن بالوزن قد يختلف في أصل الكيل. فكذلك لا يجوز حنطة بدقيق ، لأن الدقيق من الحنطة ، وقد يخرج من الحنطة من الدقيق ما هو أكثر من الدقيق الذي بيع <sup>(ه)</sup> بها ، وأقل ذلك أن يكون مجهولاً بمعلوم من صنف فيه الربا ، وكذلك حنطة بسويق ، وكذلك حنطة بخبز ، وكذلك حنطة بفالوذج إن كان نشا ستقه (٦) من حنطة ، وكذلك دهن سمسم بسمسم ، وزيت بزيتون لا يصلح هذا؛ لما وصفت ، وكذلك لا يصلح التمر المنثور بالتمر المكبوس ؛ لأن أصل التمر لكيل.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا بعت شيئاً من الماكول أو المشروب ، أو الذهب أو الروق ، بشيء من صنفا أو الورق ، بشيء من صنفه غلا يصلح إلا مثلاً بمثل ، وأن يكون ما بعت منه صنفا واحداً جيداً أو رديئاً (٧) ، ويكون ما اشتريت منه صنفاً واحداً ، ولا يبالي أن يكون أجود أو أراداً (٨) ما اشتريته به ، ولا خير في أن يأخذ خمسين ديناراً مروانية وخمسين حدثاً (٩) بمائة هاشمية ، ولا بمائة غيرها ، وكذلك لا خير في أن يأخذ صاع بردى وصاع لون بصاعي (١٠) صيحاني ، وإنما كرهت هذا من قبل أن الصفقة إذا جمعت شيئين

(٢) في (ص ، م ) : ١ طشتاً ٤ .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ١ ولا خير ١ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ‹ فكما لو أن رجلاً ؛ . ﴿ ﴿ } الشُّنِّ : القربة الخلق .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : فرييع » وما أثبتناه من (ص، ت، م) .

 <sup>(</sup>٦) في (ب) : ( سيقه ٤ ، وفي (م) : ( سيقه ٤ وما أثبتنا من (ص ، ت ) فهي واضحة في (ص) ، ولعل

معناها: نشا صُنهه من الحنطة \_ والله عز وجل أعلم . (٧) (ص ، م ) : « أو رديًا » . . . (٨) في (ص ، م ) : « أو أردى » .

 <sup>(</sup>٩) نمي (ب ، ت ، م ) : « حديا » يدون نقط ، وما اثبتناه من(ص) ولعلها نوع من النقود كالمروانية والهاشمية وغيرها . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١٠) في (ص ، م ) : ( بصاع صيحاني ؛ وكذلك الكلمات التالية مثلها بالإفراد بدل التثنية .

مختلفين فكل واحد منهما مبيع بحصته من الدمن ، فيكون ثمن صاع البردى بثلاثة دنانير، وثمن صاع اللون ديناراً ، وثمن صاع الصيحاني يسوى دينارين ، فيكون ثمن صاع البردى بثلاثة أرباع صاعى الصيحاني وذلك صاع ونصف ، وصاع اللون بربع صاعى(۱) الصيحاني وذلك نصف صاع صيحاني ، فيكون هذا التمر بالتمر متفاضلاً ، وهكذا هذا في الذهب والورق، وكل ما كان فيه الربا في التفاضل في بعضه على بعض. قال الشافعي براتي : وكل شيء من الطعام يكون رَطْبًا ثم يبسى ، فلا يصلح منه

قال الشافعي رَجْكُ : وكل شيء من الطعام يكون رَطُبًا ثم يبس ، فلا يصلح منه رَطُبُ يباس :

( 104 ) الان النبي على المراقب الرَّحْب بالنمو فقال : أينقص الرَّحْب إلانمو فقال : أينقص الرَّحْب إذا يبس ؟ يجوز رطب برطب ؛ لانهما إذا يبس (٤) اختلف ننظر في المتعقب ، فلا (٣) يجوز رطب برطب ؛ لانهما إذا يبس (٤) اختلف نقصهما فكانت فيهما الزيادة في المتعقب، وكلا بكور رطب برطب ولا يبس إذا كان بما يبس فلا خير في رطب منه برطب كيلاً بكيل ، ولا يوزناً بوزن ، ولا عدداً بعدد ، ولا خير في أثرجة باترجة ، ولا بطيخة / بيطيخة وزناً خير في تعقف على بعض ، ولا كيلاً ولا عدداً ، فإذا اختلف الصنفان فلا بأس / بالفضل في بعضه على بعض ، ولا خير في نسبة . ولا بأس باترجة بيطيخة ، وعشر بطيخات ، وكذلك ما سواهما ، فإذا كان من الرطب شيء لا يبس بنضه أبداً مثل : الزيت ، والسمن ، والعسل ، واللبن ، فلا بأس بعضه على بعض ، إن كان مما يوزن فوزناً ، وإن كان بما يكال فكيلاً مثلاً بمثل ، ولا ناتهى يبسه ، يكان نعشف أبدا نتفاضاً من بعض فلا يضره إذا انتهى يبسه ، يلا أن بعضه أمد انتفاضاً من بعض فلا يضره إذا انتهى يبسه كيلاً بكيل .

قال الشافعى ثرائينية: وإذا كان منه شيء مُنيَّب مثل: الجوز واللوز ، وما يكون ماكوله فى داخله ، فلا خير فى بعضه ببعض عدداً ولا كيلاً (٥) ولا وزناً ، فإذا اختلف فلا بأس به ، من قبل أن ماكوله مغيب ، وإن قشره يختلف فى الثقل والحفة ، فلا يكون أبداً إلا مجهولاً (٢) بجمهول ، فإذا كسر فخرج مأكوله فلا بأس فى بعضه (٧) ببعض يداً بيد مثلاً

۱/۵۱۸ ص ۱۹۷/ب

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ بربع الصاع ؟ .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : « المعتقب » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) وكذلك الكلمتان مثلها التاليتين .
 (٣) من هنا ساقط من (م) مقدار سطر إلى قوله : « المتعقب » .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): (إذا تيبسا) وما اثبتناه من (ص، ت).

 <sup>(</sup>٥) من هنا ساقط من (م) إلى قوله : د وإن كان وزنا فوزن » بعد ثلاثة أسطر تقريباً .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت ) : ( إلا مجهول ) غير منصوبة .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ا فلا بأس ببعض ، بعض ، وكذلك في (ت) ولكن ليس فيها : ا ببعض ، .

<sup>[</sup>١٥٤٠] سبق برقم [١٤٦٢] وخرج هناك .

١٦٤ \_\_\_\_\_ كتاب البيوع / باب بيع الأجال

بمثل ، وإن (١) كان كيلاً فكيلاً وإن كان وزناً فوزناً ، ولاَ يجوز الحَبْرِ بعضه ببعض / عدداً ولا وزناً ولا كيلاً ، من قبل أنه إذا كان رطباً فقد ييس فينقص (٢) ، وإذا انتهى يبسه فلا يستطاع أن يكتال ، وأصله الكيل فلا خير فيه وزناً ، لانا لا نحيل الوزن إلى الكيل .

أخبرتا الربيع قال : قال الشافعى ثيث : وأصل (٣) الوزن والكيل بالحجاز ، فكل ما وزن على عهد النبى ﷺ فأصله الوزن ، وكل ما كيل فأصله الكيل ، وما أحدث الناس منه مما يخالف ذلك رد إلى الأصل .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا ابتاع الرجل ثمر النخلة ، أو النخل بالحنطة فتقابضا ، فلا بأس بالبيع ؛ لأنه لا أجل فيه ، وإنى أعد القبض في رؤوس النخل قبضاً ، كما أعد قبض الجزاف قبضاً إذا خلى المشترى بينه وبينه لا حائل دونه فلا بأس ، فإن (٤) تركته أنا فالترك من قبكي . ولو أصيب كان على ؛ لأنى قابض له . ولو أنى اشتريته على آلا أقبضه إلى غد ، أو أكثر من ذلك فلا خير فيه ؛ لأنى إنحا اشتريت الطعام بالطعام إلى أجل ، وهكذا اشتراؤه باللهب والفضة لا يصلح أن أشتريه بهما على أن أقبضه في غد أو بعد غد ؛ لأنه قد يأتى غدا (٥) أو بعد غد فلا يوجد ، ولا خير في اللبن الحليب باللبن المضروب(٧) ؛ لأن في المضروب (٧) ماه فهو ماه ولبن ، ولم يكن فيه ماه فاخرج زبده لم يجز بلبن لم يخرج زبده ؛ لأنه قد أخرج منه شيء هو من نفس جسده ومنفعته . وكذلك لا خير في تم قد عصر واخرج صمّره (٨) يتمر لم يخرج صمّره (٩) كيلاً بكيل ، من قبل أنه قد أخرج منه شيء من نفسه ، وإذا لم يغير عن خلقته فلا بأس به .

قال الشافعي ثرائي : ولا يجور اللبن باللبن إلا مثلاً بمثل ، كيلاً بكيل ، يداً بيد، ولا يجور إذا خلط في شيء منه ماه بشيء قد خلط فيه ماء ، ولا بشيء لم يخلط فيه ماء؛ لانه ماء ولين بلين مجهول ، والالبان مختلفة ، فيجوز لين الغنم بلبن الغنم الشأن والمعز، وليس لبن الغنم الشأن البقر، وليس لبن البقر بلبن الجواميس والعراب ، وليس لبن البقر

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : « وأصله » مخالفة جميع النسخ . ﴿ (٤) في (ص) : « وإن تركته » . (٥) في طبعة الدار العلمية : « غد » غير منصوبة مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢، ٧) في (ص ، ت ) : « المصروف » في الموضعين . وضرب الشيء بالشيء : خلطه به . والمراد اللبن المخلوط بالماء .

 <sup>(</sup>A ، P) في (ب) : ( صفوه ، في للموضيين ، وما أثبتناه من (ص ، م ) . والعشقر : ( عسل النمر ، . ( القاموس ) وقال الأوهري: العشقر ، عا سال من الرَّقْبَ نَيَّا كالعسل ، يصب على النمر الجيد يجعل في القوارير بنرى بذلك العشقر ويشند بحلاوته .

الوحش منه ، ويجوز لبن الإبل بلين الإبل العراب والبُّحَت (١)، وكل هذا صنف : الغنم صنف ، والبقر صنف ، والإبل صنف ، وكل صنف غير صاحبه فيجوز بعضه يبعض متفاضلاً بدأ بيد ، ولا يجوز نسية ، ويجوز إنسية ، وحدثيه متفاضلاً (٢) ، وكذلك لحومه مختلفة ، يجوز الفضل في بعضها على بعض يدأ بيد ، ولا يجوز نسية ، ويجوز رطب بياس إذا اختلف ، ورطب برطب ، وبابس بياس ، فإذا كان منها شيء من صنف واحد مثل : لحم غنم بلحم غنم لم يجز رطب برطب ، ولا رطب بيابس ، وجاز إذا يبس فانتهى بيسه بعضه بيض وزناً » والسمز علم اللين .

۱۸ ۱۵/ب

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا خير في مد زيد ومد لبن بمدى زيد ، ولا خير في جين بلبن ؛ لأنه قد يكون من اللبن جين ، إلا أن يختلف اللبن / والجبن فلا <sup>(٣)</sup> يكون . به بأس .

قال الشافعى : وإذا أخرج زيد اللبن فلا (٤) بأس بأن يباع بزيد وسمن ؛ لانه لا زيد فى اللبن ولا سمن ، وإذا ثم يخرج زيده فلا خير فيه بسمن ولا زيد ، ولا خير فى الزيت إلا مثلاً بمثل ، يدأ بيد ، إذا كان من صنف واحد ، فإذا اختلف فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يداً بيد ، ولا خير فيه نسيئة . ولا بأس بزيت الزيتون بزيت الفجل، ما الشيرق متفاضلاً (٥) .

٤٧ / ب

قال الشافعى : ولا خير فى خل العنب بخل العنب إلا سواء ، ولا بأس بخل العنب بغل التمب بغل التمب ، وخل القصب ؛ لأن أصوله مختلفة ، فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض . وإذا كان خل لا يوصل إليه إلا بالماء مثل : خل التمر وخل الزبيب فلا خير فيه بعض ، من قبل أن الماء يكثر ويقل ، ولا بأس به إذا / اختلف ، والنبيذ الذى لا يسكر مثل الحال .

1/194

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا بأس بالشاة الحية التي لا لبن فيها حين تباع باللبن يداً بيد ، ولا خير فيها إن كان فيها لبن حين تباع باللبن ؛ لأن اللبن الذي فيها حصة / من اللبن الموضوع لا تعرف ، وإن كانت مذبوحة لا لبن فيها فلا بأس بها بلبن ، ولا خير فيها مذبوحة بلبن إلى أجل ، ولا بأس بها قائمة لا لبن فيها بلبن إلى أجل ؛ لأنه عرض

(١) للعرَاب: العربية الخالية من الهُجَنَّة ، والبُخْت: الحُراسانية . وبين الازهرى أن العراب من أنواع البقر ، وهى جُرّد ملس حسان الألوان كريّة ، والبُخْت هى التى تنتجها الإبل العراب من الفحول السندية .

(٣) في ( ص ) : « متفاضل » غير منصوبة . (٣ ـ ٤) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

(٥) في (ص ، م ، ت ) : 1 متفاضل ٤ غير منصوبة .

بطعام؛ ولأن الحيوان غير الطعام ، فلا بأس بما سميت من أصناف الحيوان بأى طعام شئت إلى أجل؛ لأن الحيوان ليس من الطعام ، ولا ما فيه ربا ، ولا بأس بالشاة للذبح بالطعام إلى أجل .

قال الشافعي ثرائي : ولا بأس بالشاة باللبن إذا كانت الشاة لا لبن فيها ، من قِبَلِ أنها حينند بمنزلة العرض بالطعام .

والماكول كل ما اكله بنو آدم وتداووا به حتى الإهليلج والصبر ، فهو بمنزلة الذهب ، والورق بالذهب ،وكل ما لم ياكله بنو آدم وأكلته البهائم فلا بأس ببعضه ببعض متفاضلاً، يذا يهد ، وإلى أجل معلوم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : والطعام بالطعام إذا اختلف بمنزلة الذهب بالورق سواء، يجوز فيه ما يجوز فيه ، ويحرم فيه ما يحرم فيه .

قال الشافعي وُوْشي : وإذا اختلف (۱) أجناس الحيتان فلا بأس ببعضها ببعض متفاضلاً ، وكذلك لحم الطير إذا اختلف أجناسها ، ولا خير في اللحم الطرى بالمالح والمطبوخ ، ولا بالبس على كل حال ، ولا يجوز الطرى بالطرى ، ولا اليابس بالطرى حتى يكونا يابسين، أو حتى تختلف أجناسهما ، فيجوز على كل حال كيف كان .

قال الربيع : ومن زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام متفاضلاً ، ولا يجوز إلا يذا بيد ، مثلا بمثل ، إذا انتهى يبسه ، وإن كان من غير الحمام، فلا باس به متفاضلاً .

قال الشافعى : ولا<sup>(17)</sup> يباع اللحم بالحيوان على كل <sup>(17)</sup> حال ، كان من صنفه أو من غير صنفه .

[۱۹٤۱] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المُسَبَّب : أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم .

> (١) في (ص، ت) : ﴿ إِذَا آخَتَلْفَ ﴾ بدون عطف . (٢) في (ص) : ﴿ فَلا يَبَاعٍ ﴾ . (٣) في (ص، ت) : ﴿ على حال ؛ بدون : ﴿ كُلَّ ﴾ وما أثبتناه من (ب، م) .

<sup>[</sup>١٥٤١]\* ط: (٢ / ٦٥٥) (٣١) كتاب البيوع ــ (٢٧) باب بيع اللحم بالحيوان . (رقم ٦٤) .

عال ابن حجر فى التلخيص : ٩ وصله الدارقطنى فى الغرائب، ٢ عن ما الك، ٢ عن الزهرى ، عن . معلى بل سعد ، وحكم بفعضه ، وصوب الرواية الراسة الى فى المؤطأ ، وتبته ابن عبد السر وابن الجوزى ، وله شاهد من حديث ابن عمر ، رواه البزار ، وفيه ثابت بن زهير ، وهو ضعيف . والمنزجه من رواية آمية بن يبلى ، عن نافع أيضاً ، وابو البية ضعيف ، ولسه شاهد أقوى منه صن –

[ ١٥٤٢] قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جُرَيْج ، عن القاسم بن أبي بَزَّةَ

قال : قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزت أجزاء ،كل جزء منها بمناق ، فأردت أن أبتاع منها جزءاً ، فقال لى رجل من أهل المدينة : إن رسول الله ﷺ نهى أن يباع حمنًّ بميت، فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيراً .

[ ١٥٤٣] قال (١) : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن صالح مولى التَّوْأُمَة ، عن ابن

(١) ﴿ قَالَ ﴾: ليست في ( ص ، م ) .

واية الحسن عن سمرة ، وقد اختلف في صحة سماعه منه . أخرجه الحاكم ( ٢ / ٣٥ ) والبيهقى، وابن خزيمة ( ٣/ ١٠ ) .

قال الألباني : والراجح أنه ( أى الحسن ) سمع منه ( أى من سمرة ) فى الجملة ، لكن الحسن مدلس ، فلا يحتج بحديث إلا ما صرح فيه بالسماع ، وأما هذا فقد عنعته لكنه يتقوى بمرسل سعيد وغيره ( وقد حسنه بناء على هذا ) .

وأضاف الألباني : وحديث مالك الموصول أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( 1 / ٣٣٤) من طريق يزيد ابن عمرو بن البزار ، ثنا يزيد بن مروان ، ثنا مالك بن أنس ، عن الزهرى ، عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ بنى . . . الحديث .

وقال أبو نعيم : غريب من حديث مالك ، عن الزهرى ، عن سهل، تفرد به يزيد بن عمرو ، عن يزيد.

قال الالباني : وهو كذاب كما قال ابن معين ، وضعفه غيره ( إرواء ٥ / ١٩٨ ) .

[۱۰۵۲] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي ، من طريقه في السنن الكبرى : (٥ / ٢٩٦) والمعرفة : (٤/ ٢١٦) . ويعتبر الحديث السابق شاهداً له . وروى له السيفتي شاهدا آخر :

 السنن الكبرى: ( ٥ / ٢٩٦ ) كتاب البيوع ــ باب بيع اللحم بالحيوان ــ من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سعرة أن النبي 義 نهى أن تباع الشلة باللحم .

قال اليهقى عقبه : هذا إسناد صحيح ، ومن أثبت سماع الحسن البصرى من سمرة بن جندب عده موصولاً ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبى بزة ( هذا الذى معنا ) وقول أبى بكر الصديق ( الآنم ) .

\* المستدرك: ( ٢ / ٣٥) كتاب البيوع .. من طريق إبراهيم بن طهمان به .

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ، ورواته عن آخرهم أثمة حفاظ ثقات ، ولم يخرجاه ، وقد احتج اليخارى بالحسن عن سمرة .

كما جاء موسلا من طويق أخوى عن سعيد بن المسيب ، أخرجه ابن حزم فى المحلى ( ٨ / ٥١٧ ) وأعله بالإرسال .

قال الألباني : ورجاله ثقات . ( الإرواء ٥ / ١٩٧ ) . .

وهو بکل هذا یتقوی ، ویصیر حسنا .

وهو بعن مند يشوى ، ويصير حسنا . قال صاحب منار السبيل : ذكره أحمد ، واحتج به . ص ٣٣٠ ـ ( الإرواء ٥ / ١٩٦ ) .

[١٥٤٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي، وقد رواه البيهقي من طريقه في السنن الكبري ( ٥ / ٢٩٧ ) والمعرفة=

عباس ، عن أبي بكر الصديق : أنه كره بيع الحيوان باللحم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : سواء كان الحيوان يؤكل لحمه ، أو لا يؤكل .

قال الشافعي : سواء اختلف اللحم والحيوان أو لم يختلف . ولا بأس بالسلف في اللحم إذا دفعت ما سلفت في عند اللحم إذا دفعت ما سلفت فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيئاً ، وتسمى اللحم ما هو ، والسمانة والموضع والأجل فيه ، فإن تركت من هذا شيئًا لم يجز ، ولا خير في أن يكون الاجل فيه إلى واحداً ، فإذا كان الأجل فيه / واحداً ثم شاء أن يأخذ منه شيئاً في كل يوم أخذه ، وإن شاء أن يترك توك .

1/019

قال الشافعي وَثَلِثُ : ولا خير في أن ياخذ مكان لحم ضأن قد حل لحم بقر ؛ لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى .

قال الشاقعي : رحمة الله عليه : ولا خير في السلف في الرؤوس ، ولا في الجلود، من قبل أنه لا يوقف للجلود على ذرع ، وأنَّ خلفتَها تختلف فتباين في الرقة والغلظ ، وانها لا تستوى على كيل (١) ولا وزن ، ولا يجوز السلف في الرؤوس لانها لا تستوى (٣) على وزن ، ولا تضبط / بصفة ، فتجوز كما تجوز الحيوانات المعروفة بالصفة ، ولا يجوز أن تشترى إلا يدا بيد .

۱ / ٤٨

قال الشافعي : ولا بأس بالسلف في الطرى من الحيتان إن ضبط بوزن وصفة من صغر وكبر ، وجنس من الحيتان مسمى لا يختلف فى الحال التى يحل فيها ، فإن أخطأ من هذا شيئاً لم يجز .

<sup>(</sup>۱ \_ ۲) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) .

<sup>(3 / 117).</sup> 

قال البهقى : ورواه فى القديم عن رجل ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس أن جزوراً تحرت على عهد ابى يكر ، فجاه رجل بعناق ، فقال : أعطونى جزءاً بهذه العناق ، فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا .

وقال أيضاً في القديم : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يحرمون بيع المحم للوضوع بالحيوان عاجلاً وأجلاً بمظلمون ذلك ولا يرخصون فيه

قال البيهقى: فاكد الشافعى حديث بما ركّوى عن أبي بكر ، ثم عن فقهاء وأهل المدينة من التأبعين . ثم قال في القديم : وقو لم يود في هذا عن البي 養 شره كان قول أبي بكر الصديق فيه فيها لبس نا خالانه ، لا لا لا نعلم أحداً عن أصحاب رسول الله 鐵 الله بخلافه . وإرسال سعيد بن المسبب عندنا حسن :

وعلى هذا فهذا يتقوى إلى مرتبة الحسن .

قال الشافعي نرائي : ولا بأس بالسلف في الحيوان كله: في الرقيق، والمائسة ، والطبر، إذا كان تمطيط، وسواء كان مما والطبر، إذا كان تمطيط، وسواء كان مما يستحيا ، أو بما لايستحيا ، فإذا حل من هذا شيء ،وهو من أي شيء البتيع ،لم يجز لصاحبه أن يبيعه قبل أن يقبضه ، ولا يصرفه إلى غيره ، ولكنه يجوز له أن يقيل من أصل البيع ، ويأخذ الثمن .

ولا يجوز أن يبيع الوجل الشاة ويسبتنى شيئًا منها ؛ جلدًا ، ولا غيره فى سفر ولا حضر ، ولو كان الحديث ثبت عن النبي ﷺ فى السفر أجزناه فى السفر والحضر (١) .

قال الشافعي وليضي : فإن (٢) تبايعا على هذا فالبيع باطل ، وإن أخذ ما استثنى من ذلك ، وفات رجع البائع على المشترى فأخذ منه قيمة اللحم يوم أخذه .

قال الشافعى : ولا خير فى أن يسلف رجل فى لبن غنم بأعيانها ، سمى الكيل أو لم يسمه ، كما لا يجوز أن يسلف فى طعام أرض بعينها ، فإن كان اللبن من غنم بغير (٣) أعيانها فلا بأس ، وكذلك إن كان الطعام من غير أرض بعينها فلا بأس .

اعيام، فلا باس ، وقدلت إن ذان الطعام من غير ارص بعينها فلا باس .

قال : ولا يجوز أن يسلف في لبن غنم بعينها الشهر ، ولا أقل من ذلك ، ولا أكثر بكيل معلوم ، كما لا يجوز أن يسلف في ثمر (<sup>14</sup>) / حائط بعينه ، ولا زرع بعينه ، ولا يجوز السلف بالصفة إلا في الشيء المأمون أن ينقطع من أيدى الناس في الوقت الذي يحل فيه ، ولا يجوز أن يباع لبن غنم بأعيانها شهراً يكون للمشترى ، ولا أقل من شهر، ولا أكثر ، من قبِّل أن الغنم يقل لبنها ، ويكثر ، وينفد ، وتأتى عليه الأفة ، وهذا بيع ما لم يخلق قط ، وبيع ما إذا خلق كان غير موقوف على حده بكيل ؛ لانه يقل ويكثر، وبغير صفة ؛ لانه يتغير فهو حرام من جميع جهانه . وكذلك لا يحل بيم المقاني (<sup>6</sup>)

۱۹۸/ب

<sup>(</sup>۱) كانه يشير إلى حديث جابر أنه باع جماً له من رسول الله ﷺ واشترط حملاته إلى للدينة . كان ذلك فى سفر ، ولكن الرسول ﷺ رد الجمل عليه فى للدينة وقال : • أترانى ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك › .

والحديث ثابت ومتمق عليه ؟ لكن عليه اختلاف في المدنى ؟ فبعضهم يرى أن ذلك لم يكن شرطاً أو استثناء ، وإنما هو نفضل منه كلي أو أذلك لم يكن على سبيل الازام ، قال البهنمي : وهذا الحديث قد استثناء في الفاظه، فعنها ما يدل على الشرط ، وسنها ما يدل على أن ذلك كان من التي كلي تفضلاً ومعروفاً بعد البيح . . . قول : دا الرائي ماكستك لأعمله جملك ؛ يدل على أنه لم يكن من عزمه أن يكون عقداً الزاماً . والله عز وجل رقعالي تعلم . ( المدوقة ؟ ٣٧٢ / ٣٤٤)

<sup>(</sup>٢) في (ص، م، ت) : (وإن تبايعا ؛ . ` (٣) في (ص) : (من غنم يعتبر أعيانها ؛ وهو خطأ . (٤) في (ص) : (في تمر ؛ . . (ه) في (صر) : المائلة ، ؛ .

بطوناً وإن طاب البطن الأول ؛ لأن البطن الأول وإن رُبي (١) فحل بيعه على الانفراد فما بعده من البطون لم ير ، وقد يكون قليلاً فاسداً ، ولا يكون ، وكثيراً جيداً ، وقليلاً معيباً ، وكثيراً بعضه أكثر من بعض ، فهو محرم في جميع جهاته ، ولا يحل البيع إلا على عين يراها (١) صاحبها ، أو يبع مضمون على صاحبه بصفة يأتى بها على الصفة ، ولا يحل بيم ثالث .

قال الشافعي رحمه الله : ولا خير في أن يكترى الرجل البقرة ويستثنى حلابها ؛ لان ههنا بيما حراماً (٣) وكراه (٤).

قال الشافعي : ولا خير في أن يشترى الرجل من الرجل الطعام الحاضر على أن يوفيه إياه بالبلد ، ويحمله إلى غيره ؛ لأن هذا فاسد من وجوه ، أما أحدها إذا استوفاه بالبلد خرج الباتع من ضمانه وكان على المشترى حمله (٥) ، فإن هلك قبل أن يأتى البلد الذى حمله إليه لم يدر ، كم حصة البيع من حصة الكراء (١) ؟ فيكون الثمن مجهولا ، والبيع لا يحول بشمن مجهول ، فأما (٧) أن يقول : هو من ضمان الحامل حتى يوفيه إياه بالملد الذى شرط له أن يحمله إليه ، فقد زعم أنه إنما اشتراه على أن يوفيه ببلد فاستوفاه ولم يخرج البائع من ضمانه ، ولا أعلم بائماً يوفى رجلاً بيماً إلا خرج من ضمانه . ثم إن زعم أنه مضمون ثانية ، فإن زعم أنه ضمن ؛ بسلف ، أو بيع ، أو غصب ؟ فهو ليس في شيء من هذه المعانى ، فإن زعم أنه ضمن بالبيع الأول / فهذا شيء واحد بيع مرتين وأفي مرتين ، والبيع في الشيء الواحد لا يكون مقبوضاً مرتين .

۱۶۸ ب

قال الشافعي ثرطيني : ولا خير في التحرى في كل شيء كان فيه الربا في الفضل بعضه / علمي بعض .

٥١٩/ب

وإذا اشترى الرجل السمن أو الزيت وزناً بظروفه ، فإن شرط الظرف فى الوزن فلا خير فيه ، وإن اشتراها وزناً على أن يفرغها ، ثم يزن الظرف ،فلا بأس ، وسواء الحديد، والفُخَّار ، والزُّكَاق .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ومن اشترى طعاماً يراه في بيت أو حفرة أو هُرَى (٨)

(۲) في (ص) : ١ رآها صاحبها ١ .

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ وَإِنْ رِيءٍ ١ .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، م ، ت ) : ﴿ بيع حرام ؛ غير منصوبة .

 <sup>(</sup>٤) في (ص، ت): ( وكرى ؟ وفي (م) كتبت: (وكذا ؟ ووصلت بما بعدها فأصبحت: (وكذا قال الشافعي) وهو خطأ.

<sup>. (</sup>٥ ، ٦) ما بين الرقمين ساقط من (م) .

<sup>(</sup>A) الهُرى : بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : 1 وأما ؟ .

أو طاقة<sup>(١)</sup> فهو سواء ، فإذا وجد أسفله متغيراً عما رأى أعلاه فله الحيار فى أخذه أو تركه؛ لان هذا عيب ، وليس يلزمه العيب إلا أن يشاء ، كَثَّر ذلك ، أو قَلِّ .

قال الشافعي رحمه الله : نهى رسول الله على عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فإذا كان الحائط للرجل ، وطلعت (۱) التُريَّا ، واشتدت النواة ، واحمر بعضه أو اصفر ، حلى بيعه على أن يترك إلى أن يُجدَّ ، وإذا لم يظهر ذلك في الحائط لم يحل بيعه ، وإن ظهر ذلك فيما حوله ؛ لانه غير ما حوله ، وهذا إذا كان الحائط لم يحل كه ولم يختلف النخل، فأما إذا كان نخلاً وعيره من الثمر ، فيذا صلاح صف منه ، فلا يجوز أن بياع الصنف الأخر الذي لم يبد صلاحه ، ولا يجوز شراء ما كان المُشترى منه تحت الارض مثل : الجزر ، والبصل ، والفجل ، وما أشبه ذلك . ويجوز شراء ما ظهر من ورقه ، لان المُغيَّر منه يقل ويكثر ، ويكون ولا يكون ، يصغر ويكبر ، وليس بعين ترى فيجوز شراؤها ، ولا أعلم البيع (٣) يخرج من واحدة من هذه الثلاث .

قال الشافعي زلاقي : وإذا كان في بيع الزرع قائماً خبر يتبت عن رسول الله هي الهذاء في حال دون حال ، فهو جائز في الحال التي آجازه فيها ، وغير جائز في الحال التي تخالفه (٥) . وإن لم يكن فيه خبر عن رسول الله هي (١) ، فلا يجوز بيعه على حال ؛ لانه مَغَبَّب يقل ويكثر ، ويفسد ويصلح . كما لا يجوز بيع حنطة في جراب ولا غرارة ، وهما كانا أولى أن يجوزا منه ، ولا يجوز بيع النصيل (٧) إلا على أن يقطع مكانه إذا كان القصيل عما لا يستخلف ، وإن تركه انتقض فيه البيع ؛ لأنه يحدث منه ما ليس في البيع ، وإن كان القصيل عما لا يستخلف ولا يزيد ، لم يجز أيضاً بيعه إلا على أن يقطعه مكانه، فإن قطعه أو نتفه فذلك له ،وإن لم يتنه فعليه قطعه إن شاء رب الأرض ، والثمرة له ؛ لأنه اشترى أصله ، ومتى ما شاء رب الأرض أن يقلعه عنه قلعه ،وإن تركه رب الأرض حتى يطيب شعره (٨) فلا بأس ، وليس للبائم من المرة شيء .

<sup>(1)</sup>  $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  )  $\frac{1}{$ 

وقوله : « وإذا كان فى بيع الزرع قائماً خبر . . إلخ » ربما يشير إلى الحديث الذى يفيد جواز بيع الحنطلة فى سنبلها إذا اشتدت . انظر رقم [١٥٣٣] والتخريج الذى عليه .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : « يخالفها » .

<sup>(</sup>٧) القصيل: ما اقتطع من الزرع انتضر ، والقَصْلَة : الطائفة المنصلة من الزرع ( القاموس ) وفى المسباح : القصيل : هو الشعبر يُعِبَّلُ التضرة لعلف الدوابّ . قال الفارايي : سمى قصيلا لأنه يقصل وهو وطب . (٨) في (َب ) : «حتى تطيب الشرة » وما التِتاء من (ص ، ت ، م ) . وإن كانت « يطيب » ستما ع من (م) .

قال : وإذا ظهر القرط(۱) أو الحب ، فاشتراه على أن يقطعه مكانه فلا بأس ، وإذا اشترط أن يتركه فلا خير فيه ، وإذا اشترى الرجل ثمرة لم يبد صلاحها على أن يقطعها فالبيع جائز ، وعليه أن يقطعها متى شاء رب النخل . وإن تركه رب النخل متطوعاً فلا بأس ، والثمرة للمشترى ، ومتى أخذه بقطعها قطعها ، فإن اشتراها على أن يتركه إلى(۱) أن يبلغ فلا خير في الشراه ، فإن قطع منها / شيئاً فكان له مثل رد مثله ، ولا أعلم له مثل رد قبعه ، والبيع منتقض .

1 / £9

ولا خير في شراء التمر إلا بنقد، أو إلى أجل معلوم . والأجل المعلوم يوم بعينه من شهر بعينه ، أو هلال شهر بعينه ، فلا يجوز البيع إلى العطاء ولا إلى الحصاد ، ولا الى الحصاد ، ولا إلى الجداد ؛ لأن ذلك يتقدم ويتأخر ، / وإنما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا تَشَايَتُم بِعَيْنُو إِلَىٰ أَشَاعُ اللَّهُ عَلَى ﴾ [البقرة : ١٨٨] وقال عز وجل: ﴿ يَسْأُلُونَكَ عَنِ الأَهْلَةِ قُلْ هِي مُواقِتُ لِلنَّامِي وَالْحَمِّةِ ﴾ [البقرة : ١٨٩] وقال عز وجل: ﴿ يَسْأُلُونَكَ عَنِ الأَهْلَةِ قُلْ هِي مُواقِتُ لِلنَّامِي وَالْحَمِّةِ ﴾ [البقرة : ١٨٩]

قال: ولا خير في بيع قصيل الزَّرْع كان حباً أو قَصِيلاً على أن يترك ، إلا أن يكون في ذلك خبر عن النبي ﷺ ، فإن لم يكن فيه خبر فلا خير فيه .

قال الشافعي ولايضي : ومن اشترى نخلاً فيها ثمر قد أبَّرَتُ ، فالشمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، وإن كانت لم يشترط المبتاع ، وإن كانت لم تُوبَّر فهي للمبتاع ، وإن اشترطها البائع فذلك جائز ؛ لأن صاحب النخل ترك له كينونة الشمرة في/ نخله حين باعه إياها إذا كان استثنى على أن يقطعها ، فإن استثنى على أن يقطعها ، فإن استثنى على أن يقطعها ، فإن استثنى على أن تتون مُقرَةً إلى وقت قد يترها فلا خير في البيع ؛ لائه باعه ثمرة لم يبد صلاحها على أن تكون مُقرَةً إلى وقت قد تائى عليها الأنة قبله ، ولو استثنى بعضها لم يجز إلا أن يكون النصف معلوماً فيستثنيه على أن يقطعه، ثم إن تركه بعدُ لم يحرم عليه .

۰ ۲۵۲۰

والاستثناء مثل البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع ، ويفسد فيه ما يفسد فيه .

قال: وإذا أبر من النخل واحدة فثمرها للبائع ، وإن (٤) لم يؤبر منها شيء فغمرها للمبتاع ، كما إذا طاب من النخل واحدة يحل (٥) بيعه ، وإن لم يطب الباقي منه ، فإن لم يطب منه شيء لم يجل بيعه . ولا شيء مثل ثمر النخل أعرفه إلا الكرسف ، فإنه يخرج في أكمامه كما يخرج الطلع في أكمامه ، ثم ينشق ، فإذا أنشق منه شيء فهو

 <sup>(</sup>١) القرط: بالكسر نوع من الكراث ، يعرف بكراث المائدة ، وبالضم نبات كالرَّطَة إلا أنه أجلَّ منها ، فارسيته:
 الشَّيْدر ,

 <sup>(</sup>٢) في ( ص، ت ) : ( يتركه على أن يبلغ ) .
 (٣) في (ص ، ت ، م ) : ( وإن اشترطها المبتاع ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، م ) : « فإن لم يؤير » .

<sup>(</sup>٥) في (ص، ت، م): ﴿ فحل بيعه ﴾.

كالنخل يؤير ، وإذا انشق النخل ولم يؤير فهى كالإبار (١٦) ؛ لانهم يبادرون به إبارته ، إنما يؤير ساعة ينشق وإلا فسد . فإن كان من الثمر شيء يطلع في اكمامه ، ثم ينشق ، فيصير في انشقاقه ، فهو كالإبار في النخل . وما كان من الثمر يطلع كما هو لا كمام عليه، أو يطلع عليه كمام ، ثم لا يسقط كمامه ، فطلوعه كإبار النخل ؛ لأنه ظاهر ، فإذا باعه رجل وهو كذلك فالثمرة له ، إلا أن يشترطه المبتاع . ومن باع أرضاً فيها زرع تحت الأرض ، أو فوقها ، بلغ أو لم يبلغ ، فالزرع للبائع ، والزرع غير الارض .

قال الشافعي نطق : ومن باع ثمر حائطه فاستنى منه مكيلة ، قَلَّت او كثرت ، فالمية فاسية فاسية فاسية فالمية فيكون المشترى فالميع فاسد ؛ لأن المكيلة قد تكون نصفاً او ثلثاً ، او اقل ، او اكثر (۲) ، فيكون المشترى لم يستر شيئاً يعرفه ، ولا البائع . ولا يجوز أن يستنى من جزاف باعه ما سواهن ، أو يُدُخِلُه في البيع ، وذلك مثل : نخلات يستنين باعيانهن ، فيكون باعه ما سواهن ، أو ثلث ، أو ربع ، أو سهم من أسهم جزاف ، فيكون ما لم يستنى داخلاً في البيع ، وما استنى خارجاً منه . فأما أن يبيعه جزافاً لا يدرى كم هو ، ويستنى منه كيلاً معلوماً ، فلا خير فيه ؛ لأن البائع حينتذ لا يدرى ما باع ، والمشترى لا يدرى ما اشترى ، ومن هذا أن يبيعه الحائط فيستنى منه نخلة أو أكثر لا يسميها بعينها ، فيكون الخيار في استثنائها إليه، فلا خير فيه ؛ لأن لها حظاً من الحائط لا يدرى كم هو ، وهكذا الجزاف كله .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا يجوز لرجل أن يبيع رجلا شيئا ،ثم يستثنى منه شيئا النفط من البيع لم يقع عليه صفقة شيئا لنفسه ولا لغيره ، إلا أن يكون ما استثنى منه خارجاً من البيع لم يقع عليه صفقة البيع كما وصفت. وإن باعه ثمر حائط على أن له ما سقط من النخل ، فالبيع فاسد؛ من قبل أن الذي يسقط منها قد يقل ويكثر ، أرأيت لو سقطت كلها أتكون له ؟ فأي شيء باعه إن كانت له ؟ أو رأيت لو سقط نصفها ،أيكون له النصف بجميع الثمن ؟ فلا يجوز الاستثناء إلا كما وصفت . .

٤٩ / ب

قال الشافعي تُؤشِّف : ومن باع ثمر حائط من رجل وقبضه / منه ، وتفرقا ، ثم أراد أن يُشتريه كله أو بعضه ، فلا بأس به .

قال الشافعي رحمه الله :وإذا اكترى الرجل الدار وفيها نخل قد طاب ثمره على أن له الشمرة ، فلا يجوز ، من قِبَلِ أنه كراء وبيع ، وقد ينفسخ الكراء (٣) بانهدام الدار ،

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت ، م ) : ( كالإبيار ) وكذلك الكلمات التي مثلها الآتية .

ولا أدرى ما وجهها ، وفى القاموس : المصدر \* إيار \* ولم يذكر \* إيبار \* والله عز وَجل أعلم . (٢) فى (ص ، ت ، م ) : \* قد يكون نصف ، وثلث ، وأقل ، واكثر \* .

<sup>(</sup>۱۲) في أهن ، م ) : ٩ الكرى ! (٣) في (ص ، م ) : ٩ الكرى !

۱۹۹/ب

۰۲۰/ب ص

ويبقى ثمر الشجر الذى (١) اشترى فيكون بغير حصة من الثمن معلوماً ، والبيوع لا تجوز إلا معلومة الاثمان ، فإن قال : قد يشترى العبد والعبدين والدار والدارين صفقة واحدة؟ قبل : نعم ، فإذا انتقض البيع في أحد الشيئين المشترين انتقض في الكل ، وهو مملوك الرقاب كله ، والكراء ليس بمملوك الرقبة ، إنما هو مملوك المنفعة ، والمنفعة ليست بعين قائمة ، فإذا أراد أن يشترى ثمراً ، ويكترى داراً ، تكارى الدار على حدة ، واشترى الثمرة على حدة ، ثم حل في شراء الثمرة ما يحل في شراء الثمرة بغير كراء ، / ويحرم في ما يحرم فيه .

قال الشافعي رَنَّشِي : ولا بأس بيع الجَنَايَّسِ(٢٢ أحدهما بصاحبه / استويا أو اختلفا إذا لم يكن فيهما ثمر ، فإن كان فيهما ثمر فكان الثمر مختلفاً ، فلا بأس به إذا كان الثمر قد طاب أو لم يطب ، وإن كان ثمره واحداً فلا خير فيه .

قال الربيع : إذا بعتك حائطاً بحائط وفيهما جميعاً ثمر ، فإن كان الدمران مختلفين مثل أن يكون كرم فيه عنب أو زبيب ، بحائط نخل فيه بسر أو رطب ، بعتك الحائط بالحائط ، علمي أن لكل واحد حائطاً بما فيه ، فإن البيع جائز . وإن كان الحائطان مستويي الثمر مثل النخل ، ونخل فيهما الثمر ، فلا يجوز من قِبَلِ أنى بعتك حائطاً (٣) وثمرًا بحائط وثمر ، والثمر بالثمر لا يجوز .

قال الربيع : معنى القصيل (<sup>4)</sup> عندى الذى ذكره <sup>(6)</sup> الشافعى إذا كان سنبل فأما <sup>(7)</sup> إذا لم يسنبل وكان بقلاً فاشتراه على أن يقطعه ، فلا بأس <sup>(٧)</sup> .

[١٥٤٤] قال الشافعي رحمة الله عليه: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على الشطر وخرص بينهم وبينه ابن رواحة .

[١٥٤٥] وخرص النبي ﷺ تمر المدينة .

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت ، م ) : ﴿ التَّى اشْتَرَى ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) هذه الكلمة رسمت في (ص) هكذا و الحناسن ؟ وفي (م): و الحبايين ؟ وفي (ت ،ب) و الحباس ؟ بدون نقط
 . وما أثبتناه هو الأمر الأشبه وكأنه تثنية وجنّى ؟ وهو الرطب سمى به الحائط . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) ٤) ما بين الرقمين ساقط من (م) . (٥) في (ص ، م ) : ١ الذي كره الشافعي ٢ .

 <sup>(</sup>٦) في (ص): (فإذا لم يسنبل).
 (٧) هناك سقط وتحريف في هذه العبارة في (م).

<sup>[</sup>١٥٤٤] سبق برقمي (٨٠٧ ، ٨٠٨ ) وخرج هناك في كتاب الزكاة \_ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب .

<sup>[</sup>١٥٤٥]انظر رقمي (٨٠٥ ، ٨٠٥ ] في كتاب الزكاة \_ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب ومنه أيضاً : # مصنف عبد الرزاق : ( ٤ / ١٩٢٧ ) كتاب الزكاة \_ باب الحرص . عن معمر ، عن حرام بن عثمان

من ابنى جابر ، عن جابر ، عن النبى ﷺ أنه كان يبعث رجلاً من الأنصار من بنى بياضة يقال له: =

[1647] وأمر بخرص<sup>(1)</sup> أعناب أهل الطائف فأخذ العشر منهم بالحَرْض، والنصف من أهل خيير بالحَرْض.

فلا بأس أن يقسم ثمر العنب والنخل بالحرس، ولا خير فى أن يقسم ثمر غيرهما (٢) بالحرس؛ لانهما الموضعان اللذان أمر رسول الله ﷺ بالحرس فيهما، ولم نعلمه أمر بالحرض فى غيرهما ، وأنهما مخالفان لما سواهما من الثمر باستجماعهما ، وأنه لا حائل دونهما من ورق ولا غيره ، وأن معرفة خرصهما تكاد أن تكون ثابتة (٣) ولا تخطئ ، ولا يقسم شجر غيرهما بخرص ولا ثمره بعدما يزايل شجره بخرص.

قال الشافعي نوشي : وإذا كان بين التوم الحائط ، فيه الثمر لم يبد صلاحه ، فارادوا اقتسامه ، فلا يجوز قسمه من قبل : اقتسامه ، فلا يجوز قسمه من قبل : أن للنخل والارض حصة من الثمن ، وللثمرة (أ) حصة من الثمن ، فتقع الثمرة بأنشرة من المنخل والارض حصة من الثمن ، وللثمرة (أ) حصة من الثمن الارضل ، وتكون مجهولة لا بخرص ولا يبع ، ولا يجوز قسمه إلا أن يكونا يقتسمان الأصل ، وتكون الشمرة بينهما مشاعة إن كانت لم تبلغ ، أو كانت قد بلغت ، غير أنها إذا بلغت فلا بأس أن يقسماها بالحرص قسماً منفرداً ، وإن أرادا أن يكونا يقتسمان الثمرة مع النخل السيماها ببيع من البيوع ، فقوما كل سهم بأرضه وشجره وثمره ، ثم أخذا (أ) بهذا البيع

(١) في (م) : ﴿ وَلَمْ يَخْرُصُ أَعْنَابُ أَهُلُ الطَّائِفُ ﴾ وهو تحريف شنيع .

(٢) في (ص ، ت ،م) : ا غيره ا .

(٣) في (ب): «اباتئة وفي للخطوطات غير منقوطة ، وما أثبتناه هو الملائم للسياق . والله عز وجل وتعالى أعلم .
 (٤) في (ص): « والثمرة حصة من الشمن » .

· فروة بن عمرو ، فيتحرص تمر أهل المدينة ، قال معمر : وما سمعت بالحرص إلا في النخل والعنب . (.ة . ٧٧٠)

قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه حرام بن عثمان ، وهو متروك . (٣/ ٧٦) .

وعن رافع بن خديج أن النبي ﷺ كان يعث فروة بن عمرو يخرص النخل ، فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الاقناء ثم ضرب بعضها على بعض على ما فيها ، ولا يخطئ .

رواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبى يحيى ،عن إسحاق ( بن أبى فروة ) عن سليمان بن سهل ، عن رافع بن خديج . رقم (٧٢٠٩) .

س ربح بن سعيع . رمم ١٠٠٠ . وقال الهيشم في مجمع الزوائد : رواه الطيراني في الكبير ، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف .

[٣٤٦] أَمُّمُ أَعْلُمُ عَلَيْهُ ، وَلَكَ رَبَّا كَانَ ذلك حَيْنَ بَعْثُ عَنَّابِ بَنْ أُسِيدُ إِلَى مَكَةَ ، وقد سبق تخريجه فمي ( رقم ٨٠٥ ) وها هي رواية عبد الرزاق :

عن ابن جريج ، عن ابن شهاب أنه قال : أمر النبي ﷺ عناب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال: «اخرص العنب كما تخرص النخل ، ثم خذ زكاته من الزبيب كما تأخذ زكاة النخل من النمر». (رقم ٧٩١٤).

لأسقعة.

1/0:

1/011

قال الشافعي / رحمة الله عليه : وإذا اختلف فكان نخلاً وكرماً ، فلا بأس أن يقسم أحدهما (١) بالآخر وفيهما ثمرة ؛ لأنه ليس في تفاضل الثمرة بالثمرة تخالفها ربا في يد بيد، وما جاز في القسم على الضرورة جاز في غيرها ، وما لم يجز في الضرورة لم يوجز في غيرها .

قال الشافعي ثرائي : ولا يصلح السلم في ثمر حائط بعينه ؛ لأنه قد ينفد ويخطئ ولا يجوز السلم في الرطب من الشمر (۲) إلا بأن يكون محله في وقت تطيب الشمرة فإذا قبض بعضه ونفدت الشمرة الموصوفة قبل قبض الباقي منها ، كان للمشترى أن يأخذ رأس ماله كله ، ويرد عليه مثل قيمة ما أخذ منه ، وقيل : يحسب عليه ما أخذ بعصته من الشمن ، فكان كرجل اشترى مائة إردب فأخذ منها خمسين ، وهلكت خمسون ، فله أن يرد الخمسين ، وله الحيار في أن يأخذ الخمسين بحصته من الشمن ، ويرجع بما بقى من رأس ماله ، وله الحيار في أن يؤخره حتى يقبض منه رطباً في قابل بمثل صفة الرطب الذي بقى له ومكيلته ، كما يكون له الحق من الطعام في وقت لا يجده فيه فيأخذه بعده .

قال الشافعي تُطْنِي : ولا خير في الرجل يشترى من الرجل له الحائط النخلة أو النخلتين أو أكثر ، أو أقل ، على أن يستجنبها متى شاه ، على أن كل صاع بدينار ، لأن هذا لا بيع جزاف ، فيكون من مشتريه إذا قبضه ، ولا بيع كيل يقبضه صاحبه مكانه ، وقد يؤخره فيضمن إذا قرب أن يشمر ، وهو فاسد من جميع جهاته .

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا خير فى أن يشترى شيئاً يستجنيه بوجه من الوجوه ، إلا أن يشترى نخلة بعينها ، أو نخلات بأعيانهن ، ويقبضهن ، فيكون ضمانهن منه ، ويستجيدُمُّدنَّ كيف شاء ، / ويقطع ثمارها متى شاء ، أويشتريهن وتقطعن (٣) له مكانه ، فلا خير فى شراء إلا شراء عين تقيض . إذا اشتريت لا حائل دون قابضها ، أو صفة مضمونة على صاحبها ، وسواء فى ذلك الأجل القريب ، والحالُّ والبعيد ، لا اختلاف بين ذلك . ولا خير فى الشراء إلا بسعر معلوم ساعة يعقدان البيع .

وإذا أسلف الرجل الرجل في رطب أو تمر ، أو ما شاء ، فكله سواء ، فإن شاء أن يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلفه ، فلا بأس؛ إذا كان له أن يقيله من السلف كله ، ويأخذ منه السلف كله ، فلم لا يكون له أن يأخذ النصف من سلفه ، والنصف من رأس ماله ؟

(٢) في (ص) : ٩ من التمر ، .

<sup>. (</sup>١) في ( ص) : ﴿ أَحَدُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ ويقطعن له مكانه ﴾ .

فإن قالوا : كره ذلك ابن عمر ، فقد أجازه ابن عباس ، وهو جائز في القياس .

ولا يكون له أن يأخذ نصف سلفه ويشترى منه بما بقى طعاماً ولا غيره ؛ لان له عليه طعاماً ، وذلك بيع الطعام قبل أن يقبض ، ولكن يفاسخه البيع حتى يكون له عليه دنانير حالةً .

وإذا سلف الرجلُ الرجلُ في رطب إلى أجل معلوم ، فنفد الرطب قبل أن يقبض هذا حقه بتوان ، أو مَرك من المشترى أو البائع ، أو هَرَبِ من البائع ، فالمشترى بالخيار بين أن يأخذ رأس ماله ؛ لانه معوز بماله في كل حال لا يقدر عليه ، وبين أن يؤخره إلى أن يمكن الرطب بتلك الصفة فيأخذه به .

وجائز أن يسلف فى ثمر رطب فى غير أوانه إذا اشترط أن يقبضه فى رمانه ، ولا خير أن يسلف فى شىء إلا فى شىء مأمون لا يعوز فى الحال التى اشترط قبضه فيها ، فإن سلفه فى شىء يكون فى حال ، ولا يكون ، لم أجز فيه السلف ، وكان كمن سلف فى حائط بعينه ، وأرض بعينها ، فالسلف فى ذلك مفسوخ ، وإن قبض سلفه رد عليه ما قبض منه ، وأخذ رأس ماله .

ص

# [١٥٤٧] / قال الشافعي رحمه الله (١) : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغَور(٢)

(١) من هنا إلى آخر الباب ذكره في باب الزابية قبل كتاب الصلح الآخر، ونقله البلتيني هنا باعتباره يتعلق بالبيوع ، وهذا أخر البيرع ، وقد ننظ في (ب) في الهامش ، ولكنه من صلب الكتاب فالبتناء في الصلب . وهو في (ص) ٥٢٧ / كما أأثبتا في ماشن الصفحة أحمل وفيه ما سقط ولم يذكر في مامش (ب)، ولا في صليها. (٢) الفرز : ما كان له نظور يقر للشتري يوغذه ، وبالمن مجهول .

ا ۱۰۵۷] فللمونة : (٤ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ) كتاب البيوع ـ باب النهى عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل ـ من طويق المرنمى ، عن الشافعى ، عن مالك ، ومن طويق ابن يكير عن مالك عن أبى حارم بن دينار عن سعيد ابن المسبب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغَرَرَ .

وهذا مرسل ، وقد روى موصولاً عن أبي هريرة :

\* ط : ( ۲ / ٦٦٤ ) (٣١) كتاب البيوع ـ (٣٤) باب بيع الغرر به ( رقم ٧٥ ) .

ه م : (٣/ ١١٥٣) (٢١) كتاب البيوء ـ (٢) باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر ـ من طريق يعني بن مسيد ، عن عبيد الله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : نهي رسول ... عنف

الله ﷺ عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر .

♦ السنن الكبرى: ( ٥ / ٣. ٢ ) كتاب البيوع - باب النهى عن بيع السنين - من طريق محمد بن ليراهيم العبدى ، عن أمية بن بسطام ، عن المعتمر بن سليمان ، عن أيه ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ بهى عن بيم الغرر.

\* الإحسان\_ابن حبان: ( ٤٩٥١ ) .

قال الألباني : وإسناده صحيح على شرطهما . ( إرواء ٥ / ١٣٤) .

وللشافعي وْطُوْنِكُ بعض المروَّيات في البيوع المنهى عنها ذكرها في اختلاف الحديث ينبغي ذكرها=

كبيع الآبق والضال، واستثنى ما في بطون الإناث من الغرر ، وقاله مالك .

قال الشافعي رحمه الله :ومن باع رجلاً سلعة على أن لا نقصان عليه ، فالبيع فاسد، فإن باع السلعة فالثمن للبائع ، وليس له أجرة المثل ولا شيء .

ووافقه مالك إلا أنه قال : وله أجرة المثل .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا وجب البيع وتفرقا ، ثم شرط ذلك ، فإنما ذلك بوعد وعده إياه، إن شاء وقَى له ، وإن شاء لم يَف .

قال الشافعي : ومن كانت بين يديه صُبْرَة ، فقال له رجل : كِلْها ، فما وجدت فيها فلك من صُبْرَى هذه مثله بدينار ، فلا خير فيه .

أ\_النهى عن النجش:

١ ـ أخبرنا مالك عن نافع ، عن ابن عمو رئك أن رسول الله ﷺ نهى عن بع النجش .
 ٢ ـ أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب ،عن ابن المسيب ،عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا تناجش ! .

٣- أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة مثله .

ب-النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه:

٤ \_ أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي أن رسول الله ﷺ قال : « لا يبع بعضكم على يبع بعض .
 يبع بعض " .

٥ ـ أخيرنا سفيان بن عيبة ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب ، عن أبى هريرة أولي أن رسول الله
 قال : ( ولا يبع الرجل على ببع أخبه » .

٦ - أخبرنا الشائعي قال: أخبرنا مالك وسفيان ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة إن
رسول الله ﷺ قال : « لا ييم بعضكم على بيم بعض » .

٧ \_ اخبرنا سفیان بن عبینة ، عن أیوب ، عن ابن سیرین ، عن أبی هریرة أن النبی ﷺ قال : •ولا
 پیج الرجل علی بیج أخبه ،

جــ بيع الحاضر للبادي:

٨\_ انجيزنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضح الد 激 قال : ( لا يبع حاضر لباد ،
 ٨ - انجيزنا سفيان ، عن أبي الزيبر ، عن جابر أن رسول الله 義 قال : ( لا يبيع حاضر لباد ،
 دعوا الناس برزق بعضهم من بعض ؟ .
 دح الخل السلم :

· ١ ـ أخبرنا مالك ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : • لا تلقوا السلع ؛ .

قال الشافعي : وقد سمعت في هذا الخديث : 3 فمن تلقى ، فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق.

هنا استكمالاً للفائدة:

٥١/ب

قال الشافعى: ولا خير فى بيع الجُلنجُلان (١) على أن له عصارته ؛ لائه مختلط بدهنه لايتمبر أحدهما عن الآخر إلا بالفعل ، فإن العمل مختلف فيه ، قد يستوعب الدهن ، وقد لا يستوعب ، وأن الأصل أنه لا يُدرَى قدر الدهن من العصارة ، فيكون قد اشترى ما لم يعلم ، ولا يجوز أن يكون أجيراً على شيء هو شريك فيه ، وذلك مثل أن يقول: اطحن هذه الوَيْيَة (٢) ولك منها أربع ، أو ما أشبه ذلك ، ولا خير فى تقبيل (٣) برك الحبتان، وقاله مالك .

قال الشافعي : ولا خير في أن يبيع الرجل الزرع على أن على البائع حصاده ودراسه وتدريته (٤) .

[٤٠]/ باب الشهادة في البيوع (٥) الشهادة في البيوع (١٤١/ب

قال الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

يعط الأول من المشتريين بقول البائع ، ولو كانت بينة فاثبتت (٩) أيهما أول ؟ أعطى الأول، فالشهادة سبب قطع التظالم وتثبت الحقوق ، وكل أمر الله جل وعز، ثم أمر

(١) الجلجلان: السمسم .
 (١) الوينية: اثنان أو أربعة وعشرون مُداً .

رسول الله على الخير الذي لا (١٠) يعتاض منه من تركه .

 <sup>(</sup>٣) التقبيل: الضمان وقد تستعمل بمعنى التأجير . والله عز وجل وتعالى أعلم ، والبرك: المستنقعات .

<sup>(</sup>٤) فمی (ص) : ۹ وذرایته ۱ .

 <sup>(</sup>٥) هذا الباب جاء به الإمام البلقيني هنا ، وهو كما يقول في الربع الرابع من الأم .
 (٦) في (ت) : « الحطر » والنسخة غير منقوطة بطبيعتها .

<sup>(</sup>٩) في (ت): ﴿ فَأَثْبُت ؟ . (١٠) في (ت) : ﴿ الذِّي يَعْتَاضَ ﴾ وهو خطأ .

۱٤٥/ب ظ/ ١٤

فإن قال قائل: فأى المعنين أولى بالآية ، الحتم بالشهادة أم الدلالة؟/ فإن الذي يشبه ـ والله أعلم وإياه أسال التوفيق ـ أن يكون دلالة ، لا حتماً يحرج من ترك الإشهاد .

فإن قال : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : قال الله عز وجل : ﴿ وَآَحُلُ اللّهُ النّبِهَ وَوَحَلُ اللّهُ النّبِهَ وَوَ وَآَحُلُ اللّهُ النّبِهَ وَوَمَّمُ الرّبُا ﴾ [البقرة : ١٧٥] والدين تبايع ، وقد أمر فيه بالإشهاد ، فين الدين على أن الله عز وجل أن المنافق ألك عن وجل الله عز وجل أن ألله عز وجل إن أن الله عز وجل أن على النظر والاحتياط ، لا على الحتم ، قلت : قال الله تعالى : ﴿ إِذَا تُعَلِيمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ مِلْكُمُ بِعَضْلًا ﴾ ولم يعدل من الله على أن الله و الله على أن الله و الله و الله على من يعمى من تركه ، والله اعلى المله الم

[١٥٤٨] وقد حفظ عن النبي ﷺ أنه بايع أعرابياً فى فرس ، فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ، ولم يكن بينهما بينة .

/ فلو كان هذا (٣) حتماً لم يبايع رسول الله ﷺ بلا بينة ، وقد حفظت عن عدة لقيتهم مثل معنى قولى : من أنه لا يعصى من ترك الإشهاد وأن البيع لارم ، إذا تصادقاً(٤) لا ينقضه ألا تكون بينة كما ينقض النكاح ، لاختلاف حكمهما .

(١ ، ٢) في (ت) : ﴿ الله عز وعلا ، في الموضعين .

(٣) اهذا ٤: ليست في (ب)، وأثبتناها من (ت ، ظ) . (٤) في طبعة الدار العلمية: ١ إذا تصادفا ٤ وهو خطأ .

[٥٤٨]\* د: ( ٤ / ٣١ ـ ٣٦ ) (١٨) كتاب الأقضية ـ (٢٠) باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز أن يحكم به

من محمد بن يحيى بن قارس ، عن الحكم بن نافع ، عن شعيب ، عن الزهرى ، عن عمارة ابن خزية ، عن عمه أن الني ﷺ النام في ابناع فرساً من أمرابى، فاستيمه الني ﷺ ليقضيه شن فرسه ، فأسرع الني ﷺ الني موابط الأعرابي رسول الله ﷺ فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الشرس ، والأ يشعره أن الني ﷺ جن مسع نفاه الأعرابي ، فقال : ﴿ أوليس قد ابتُ منك ؟ > فقال الأعرابي : لأب والله ما يحكم ، فقال الني ﷺ : بن بل قد ابتحه منك › و فقتل الأعرابي يقول : هلم شهياً ، فقال : ﴿ يم شهياً ، فقال الني من المنام النام الله . ( درم شهد؟ ) ، فقال : ﴿ يم شهد يك به يك رسول الله . ( درم ٢٠٠٣) .

\* المستدرك : ( ٢ /١٧ \_ ١٨ ) عن أبي اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة به .

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ، ولم يخرجاه ، وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه أيضا .

♦ س : ( / / ۱ - ۳ ـ ۳ . ۲ رقم ( ٤٦٤ ) ( ٤٤) كتاب البيوع \_ ( ٨١) التسهيل في ترك الإشهاد على
 البيع \_ من طريق الزبيدى ، عن الزهرى به .

1/۱٤٦ ظ/٤٤ [٤١] / بناب السلف والمرادبه السلم(١) ١١٩٤٠ مراب ١/١٩٥

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : ﴿ يَا أَلِّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّى فَاكْتُسُوهُ وَلَيْكُمْ بُيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْمَدْلُ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَيْتَوِ اللَّهَ رَبَّه

[ البقرة : ٢٨٢ ]

قال الشافعي ثيثي : فلما أمر الله عز وجل بالكتاب ، ثم رخص في الإشهاد ، إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ، احتمل أن يكون فرضاً واحتمل (٢٧ أن يكون دلالة ، كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ، احتمل أن يكون فرضاً واحتمل (٢٨ أن الورض غير الكتاب فلما قال الله جل ثناؤه : ﴿ فَإِنْ أَمِنْ بَعْضَكُم بَعْضًا فَلْهُوزَ اللّذِي اوْتَمِنْ أَمَانَتُهُ وَلِيَّقِ اللهَ رَبُهُ ﴾ دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب ، ثم الشهود ، ثم الرهن إرشاداً لا فرضاً عليم؛ لأن قوله : ﴿ فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُم بعضًا فَلْهُوذَ اللّذِي اوْتُمِنْ أَمَانَتُهُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٣ ] . عليمه؛ لأن قوله : ﴿ فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُم بعضًا فَلْهُوذَ اللّذِي اوْتُمِنْ أَمَانَتُهُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٣ ] .

قال: وأحبُّ الكتاب والشهود ؛ لأنه إرشاد من الله ، ونظر للبانع والمشترى ، وذلك أنهما إن كانا أميين فقد يموتان ، أو أحدهما ، فلا يعرف حق البانع على المشترى ، فينف على المبنع ، أو ورثته حقه ، وتكون النباعة على المشترى في أمر لم يرده ، وقد يتغير عقل المشترى فلا يقر ، فيدخل في الظلم من حيث لا يعلم، ويصيب ذلك البانع فيدعى ما ليس له ، فيكون الكتاب والشهادة قاطعًا هذا عنهما وعن ورثتهما ، ولم يكن يدخله ما وصفت انبغى لأهل دين الله اختيار ما ندجهم الله إرشادًا ، ومن تركه فقد ترك حزمًا وأمرًا لم أحب تركه، من غير أن أزعم أنه محرم عليه بما وصفت من الآية بعده .

۱۹٤/ب جـ

> قال الشافعي رُطِيْهِ : قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا يَلُبُ كَانَبُ أَن يَكُتُبُ كَمَا عَلَمَهُ اللهُ ﴾ اللبز: ١٨٦١ ) يحتمل أن يكون حتمًا على من دعى للكتاب ، فإن تركه تارك كان عاصيًا ، ويحتمل أن يكون كما وصفنا في كتاب جماع العلم على من حضر من الكتاب ألا يعطلوا كتاب حق بين رجلين ، فإذا قام به واحد أجزأ عنهم ، كما حق عليهم أن يصلوا / على

۲۱۱<u>/۱.</u> ظ(۳)

 <sup>(</sup>١) السلم أو السلف: عقد على موصوف في الذمة بيذل يعطى عاجلا ، سمى سَلَماً لتسليم رأس المال ، وسمى سلفاً لتقديم رأس المال .

<sup>(</sup>٢) ( احتمل ١ : ليست في (ب) وهي في (ص ، جد ، ت ، ظ ) .

ألجنائز ويدفنوها ، فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ، ولو ترك كل من حضر من الكتَّاب خفت أن يأثموا ، بل كانمى (١) لا أراهم يخرجون من المأثم ، وأيهم قام به أجزأ عنهم .

قال الشافعي رَجْائِكِي : وهذا أشبه معانيه به ، واللَّه تعالى أعلم .

قال الشافعي : وقول الله جل ذكره: ﴿ وَلا يَأْكِ الشَّهَاءُ أَوَا مَا دُعُوا ﴾ [البترة: ٢٦٦] يحتمل ما وصفت من ألا يأبي كل شاهد ابتدئ فيدعي ليشهد ، ويحتمل أن يكون فرضاً على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة ، فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المائم، وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم، بل لا أشك فيه ، وهذا أشبه معانيه به، والله تعالى أعلم. قال: فأما من سبقت شهادته بأن أشهد ، أو علم حمًّا لمسلم أو معاهد ، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة مني طلبت منه في موضع مقطع الحق .

قال الشافعى ثرائي : والقول فى كل دَّيْنِ سَلَف ، أو غيره ، كما وصفت . وأحب الشهادة فى كل حق لزم من بيع وغيره نظراً فى النَّعقب ، لما وصفت وغيره من تغير العقول.

قال الشافعي يُطِيُّكِ : / في قول الله عز وجل : ﴿ فَلَيْمَلُلْ وَلَيِلُهُ بِالْعَدُلُ ﴾ [ابقر: ٢٨٢] دلالة على تثبيت الحر ، وهو موضوع في كتاب الحجر .

قال الشافعي وَلِيْنِ : وقول اللّه تعالى : ﴿ إِذَا تَدَايَتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلُ مُسمَّى ﴾ يحتمل كل دين ، ويحتمل السلف خاصة ، وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه في السلف.

[ ١٥٤٩] أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن قتادة ، عن أبي

1/881

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ﴿ بِل كَأَنْ ﴾ .

<sup>[</sup>١٥٤٩] هـ مصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ٥ ) كتاب اليوع ـ باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم ـ عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس به ( رقم ٢٠٦٤ ) .

<sup>♦</sup> السنن الكبرى لليهقى: ( ٦ / ١٨ ) كتاب اليوع - جماع أبواب السلم - باب جواز السلف المضمون بالصفة - من طريق إبراهيم بن مرزوق ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أبى حسان الأعرج به . (وقم ١٨٠١٨).

المستثول : ( ۲ / ۲۸۲ ) من طریق سفیان به ، وقال : صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه
 (کتاب النفسیر) .

قال الألبانى : فالسند صحيح ، غير أنه على شرط مسلم وحده ، فإن أبا حسان لم يخرج له المخذى (اوراء / ٢١٣/ ) .

كتاب البيوع / باب السلف والمراد به السلم\_\_\_\_

حسان الأعرج، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : / أشهد أن السلف المضمون ﴿ ﴿ أَ إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه ، وأذن فيه، ثم قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينتُم بدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمِّى ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] .

قال الشافعي : وإن كان كما قال ابن عباس في السلف قلنا به في كا, دين قياسًا عليه؛ لأنه في معناه ، والسلف جائز في سنة رسول الله ﷺ والآثار ، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته .

[ ١٥٥٠ ] قال الشافعي وَلِيُّ : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نَجيح ، عن عبد الله ابن كثير ، / عن أبي المنهال ، عن ابن عباس : أن رسول الله على قدم المدينة وهم ١/١٩٥ يُسْلَفُون في التمر السنة والسنتين ، وربما قال : السنتين والثلاث فقال : ﴿ من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم».

قال الشافعي: حفظته كما وصفت من سفيان مراراً.

۱۱۲/ب

[ ١٥٥١ ] قال الشافعي : / وأخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت ، وقال في الأجل: إلى أجل معلوم.

[١٥٥٠] ﴿ خ : (٢ / ١٢٤ ) ( ٣٥ ) كتاب السلم \_ (٢ ) باب السلم في وزن معلوم \_ عن صدقة ، عن ابن عيينة وعن على عن ابن عيينة ، وعن قتية عن ابن عيينة به أو بعضه . ( رقم ٢٢٤٠ ـ ٢٢٤١ ) .

وفي باب السلم إلى أجل معلوم (٧) (٢/ ١٢٦) عن أبي نعيم عن سفيان الثوري ، وليس فيه د إلى أجل معلوم ؟ .

وقال : عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري مثل السابق . ( رقم ٢٢٥٣ ) .

وفي ( ١ ) باب السلم في كيل معلوم ( ٢ / ١٢٤ ) عن عمرو بن زرارة ، عن إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح به . وفيه الشك الذي عند الشافعي ، وذكر أنه من إسماعيل بن علية .

وعن محمد ، عن إسماعيل عن ابن أبي نجيح به . وفي كلا الطريقين ١ في كيل معلوم ووزن معلوم ، وليس فيه : ﴿ إِلَى أَجِلَ معلوم ، .

\* م : ( ٣ / ١٢٢٦ ـ ١٢٢٦ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ( ٢٥ ) كتاب السلم ـ عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة به .

ومن طريق عبد الوارث ، عن ابن أبي نجيح به ، وليس فيه : ﴿ إِلَى أَجِل معلوم ﴾ .

ومن طريق ابن عيينة به . ولم يذكر فيه ﴿ إِلَى أَجِلَ معلوم ﴾ .

ومن طريق الثوري عن ابن أبي نجيح به . ويذكر فيه ﴿ إلى أجل معلوم ﴾ وليس في هذه الطرق كلها شك . رقم ( ۱۲۷ \_ ۱۲۸ / ۱۲۰ ) .

# مسند الحميدي : ( ۱ / ۲۳۷ ) عــن سفيان به . وليس فيه « السنة والسنتين ؛ رقم ( ٥١٠ ) وفيه زيادة : ﴿ فليسلف في تمر معلوم ؟ .

[١٥٥١] انظر التخريج السابق .

\_\_\_\_ كتاب البيوع / باب السلف والمراد به السلم

[ ۱۹۵۲ ] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُرَيْج ، عن عطاء : أنه سمع ابن عباس تلطخيًا يقول : لا نرى بالسلف بأسًا ؛ الوَرقُ في شيء ١٦ الوَرقُ تَقَدًا.

[ ۱۹۵۳ ] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار : أن ابن عمر كان يجيزه (۲) .

[ ١٥٥٤ ] قال الشافعي : أخيرنا مالك ، عن نافع أنه كان يقول : لا بأس أن يسلف
 الرجل في طعام موصوف يسعر معلوم إلى أجل منسمي .

(۱) في ( ب ، ت ) : ( الورق في الورق نقدًا ؛ بدون كلمة ( شيء ؛ وبهذا يكون المعنى خطأ وما أثبتناه من (ص ، ج .) والسنن الكبرى والمعرفة .

وفي هامش إحدى مخطوطات السنن الكبرى: « معناه \_ والله أعلم \_ أن الوَرِق إذا أسلفه في شيء وجب تسليمه في مجلس العقد . والله تعالى أعلم » .

رنضيف : أننا كل تكون هذه العبارة مفهورة هكال بينهى أن تكون « لا نوى بالسلف بأساً » جملة و «الورق نقلاً » في ضيء » جملة من مبتدا رخير ، نقسر للجملة الارلي أي : المورق يُسلُك في ضيء ، و « الورق نقلاً » جملة مسئلة ثالثة مكونة من مبتدا ، والحجر صحفوف ، أي الورق يكون نقدًا . والمله عز وجل وتعالى اعلم . مذا ويدو أن كاب ( جب أل يفهم العبارة تأليتها مثلاً : د لا نزى بالسلف في ضيء نقداً »

(۲) في طبعة الدار العلمية : « يجيره » بالراء المهملة . وهو خطأ مخالف للنخ .

[۱۹۵۳] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في السنن : (٦/ ١٩) والمعرفة : (٤/ ٣٠٤) من طريقه .

[۵۰۰۳] همصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ه ) كتاب البيوع ـ باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم ـ عن مَعْمَر ، عن أبوب وعبد الكريم الجزرى عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل الورق فى الشيء إلى أجل معلوم وكيل معلوم . رقم ( ١٤٠٦ ) .

وعن معمو ، عن عبد الكريم الجزرى قال : أخبرنى من سمع ابن عمر يقول : وددت أن رجلاً قد أخذ منى دينارًا بطعام ، وياتينى به من الشام . ( رقم ١٤٠٦٢ ) . هكذا عبن نافع موقو لها عليه .

ولكنه في الموطأ عن ابن عمر . قال البيهقي : ورواه غيره عن نافع ، عن ابن عمر .

[\$001] هـ ط: (٢/ ١٤٤) (٣٦) كتاب السيوع \_ ( ٢٦) باب السائة في الطعام \_ عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : لا بأس بان يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعو معلوم ، إلى أجل مسمى، مالم يكن في زرع لم يد صلاحه ، أو تمر لم يد صلاحه .

وانظر التخريج السابق رقم [ ١٥٥٣ ] .

«مصنف ابن أبي شبية : ( ٤ / ٤٠٠ طبعة الدار العلمية ) كتاب البيوع ( ٢٣٦ ) السلف في الطعام والتحر ـ عن ابن ثمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في رزع أو تمر قبل أن يدو صلاحه .

قال السهقى فى تفسير هذا : يريد والله أعلم أن يسلّمه فى زرع بعيته أو ثفر بعيته ، فلا يجوز لأن يسيع أعيان الثمار على رؤوس الأشجار ، إنما يجوز إنما بله فيها الصلاح . ( السنن الكبرى 7 / ١٩). [ ١٥٥٥ ] قال الشافعي : أخبرنا ابن عُلَيَّةً ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين : أنه

سئل عن الرهن في السلف فقال : إذا كان البيع حلالاً فإن الرهن ثما أمر به .

[ ۱۹۵۲ ] قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جربيع ، عن عمرو بن دينار : أنه كان لا يرى بأسًا بالرهن والحميل (١) في السلم وغيره .

قال الشافعى: والسلم السلف ، ويذلك أقول : لا بأس فيه بالرهن والحميل ؛ لانه بيع من البيوع ، وقد أمر الله جل ثناؤه بالرهن ، فأقل أمره تبارك وتعالى أن يكون إباحة له ، فالسلم بيع من البيوع .

[ ١٥٥٧ ] قال الشافعي رُتَاشِين : أخيرنا (٢) سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنه كان لا يرى باسًا أن يسلف الرجل في شيء يأخذ فيه رهنًا أو حميلًا .

قال الشافعى رُئِينُ : ويجمع الرهن والحميل ، ويتوثق ما قدر عليه من (٣) حقه .

[ ١٥٥٨ ] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن جعفر بن محمد ، عن

(١) الحميلُ : الكفيل .

(٢) هذه الرواية ساقطة من ( ت ) وكذلك قول الشافعي بعدها .

[۱۵۵۰] همصنف ابن أبي شبية : ( ۷ / ۲۲۷ ) كتاب البيوع - ( ۲ ) في الرهن في السلم - عن إسماعيل بن ايراهيم ، وهو ابن علية به . وفيه : • إذا كان أول حلالاً فالرهن نما أمر به » .

همصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ١٠) كتاب البيوع ـ باب الرهن والكفيل فى السلف ـ عن معمر ، عن أبوب ، عن ابن سيرين قال : إذا كان التسليف ليس به فى الأصل بأس ، فلا يأس بالرهن والحميل في . (رقم ١٤٥٥).

[١٥٥٦] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٤٠٤ ) .

ولكن روى البيهقي مثل ذلك من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عمر . [ والسن الكبرى ( ٦ / ٢٣ ) كتاب البيوع ـ باب جواز الرهن والحميل في السلف ] .

[١٥٥٧] همصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٧٧٣ ) للوضع السابق عن أبي أسامة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، وعظاء أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم باسًا .

\_ [100A] هذا متفطع كما يقول اليهيقى فى السنن الكبرى (٦/ ٣٧) ولكن ورد من طرق آخرى متنق عليها : ♦خ: (٦/ ٩٩) (٣٤) كتاب البيوع - (١٤) باب شراء النبي ﷺ بالسينة عن معكّل بن أسد، عن عبد الواحد، عن الأهمش قال : كترنا عند ايراهيم الرهن فى السلم نقال : حدثين الأسود، عن عاشتہ تولئيّا : أن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودى إلى أجل، ورهمه درعًا من حديد . (رقم ٢٠٠١ ) . وأطراف فى ( ٢٠٠٦ ، ٢٠٠١ ، ٢٢٥١ ، ٢٢٥١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢ ، ٢٥٢٢ ، ٢٠٥٢ ، ٢٠٥٢ أبيه: أن رسول الله ﷺ رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظَفَر .

[ ۱۵۹۹ ] قال الشافعي تطني : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان لا يرى باسًا أن يبيع الرجل شيئًا إلى أجل ليس عنده أصله.

[ ۱۹٦٠ ] قال : وأخبرنا (١) سعيد بن سالم ، عن ابن جربيج ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن ابن عمر مثله .

قال الشافعي وشيد : فقى سنة رسول الله ﷺ دلائل منها : أن رسول الله ﷺ اجاز أن يسلف فيه كيلاً معلوماً ، ويحتمل معلوم الكيل ، ومعلوم الصفة ، وقال: «ووزن معلوم ، وأجل معلوم» ، قدل ذلك على أن قوله : «ووزن معلوم» ؛ إذا أسلف في كيل أن يسلف في كيل معلوم ، وإذا سمى أن يسمى أجلاً معلوماً ، فإذا (٢) سلف (٣) في وزن أن يسلف في وزن معلوم ، وإذ (٤) أجاز رسول الله شعل التين بكيل ووزن واجل معلوم كله ، والتمر قد يكون رطباً ، وقد

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ أخبرنا ﴾ بدون حرف عطف ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ، ظ ) : ﴿ وإذا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ج ، ت ) .

 <sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أسلف ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ظ ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) .

ومن مسلم، عن هشام، عن قتادة، عن أنس... (ح) وعن محمد بن عبد الله بن حونسبه، عن أسباط ، عن أبي الأيسيّ البصري ، عن هشام اللشتواني ، عن قتادة ، عن أسب ثانيّي أنه مشي إلى البني عليه بخبر شعر وإهالة سنخة ، ولقد رمن الني علله درعا له بالملدية علد يهودى ، وأحمد من شميرًا لاها ، ولقد اسمحته يقول: ما أمسى عند أن محمد على ساع عبرً ، ولا صاع حب، وإن عند لسم نسرة . وقم (٢٠٠٨) .

ه م : ( ٣ / ٢٢٦) ) ( ٢٧ ) كتاب المساقاة ـ ( ٢٤ ) باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر عن إسحاق بن إبرهيم الحنظلى ، عن المخزومى ، عن عبد الواحد بن زياد به .

ومن طريق أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم نحوه .

ومن طريق عيسى بن يونس ، عن الأعمش نحوه .

ومن طريق حفص بن غياث ، عن الأعمش نحوه .

أرقام : ( ۱۲۶ \_ ۱۲۲ / ۱۲۰۳ ) .

<sup>[</sup>۱۰۵۹] ها السنز الكبرى للبيهقى : ( ٦ / ٢٠ ) كتاب البيوع ـ باب جواز الرهن والحميل فى السلف ـ من طريق سعدان بن نصر ، عن أبى معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، ومن طريق الشافعى عن إبراهيم بن محمد به . (وقم ١٩٠٣) .

<sup>[</sup>١٥٦٠] انظر التخريج السابق .

كتاب البيوع / باب السلف والمراد به السلم \_\_\_\_\_

قال: والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع ، / فلما نهى رسول الله ﷺ حكيمًا من عن بيع ما ليس عنده ، وأذن في السلف ، استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به ، وعلمنا أنه إنما نهى حكيمًا عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونًا عليه ، وذلك / بيع جا الإعان.

قال: ويجتمع السلف وهو بيع الصفات وبيع الأعيان في أنه لا يحل فيهما بيع منهى عنه، ويفترقان في الجزاف (١) أن الجزاف يحل فيما رآه صاحبه ، ولا يتحل في السلف إلا معلوم بكيل ، أو وزن ، أو صفة .

قال الشافعي يُطْشِي : والسلف بالصفة ، والأجل ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه .

قال الشافعي: وما كتبت من الآثار بعدما كتبت من القرآن والسنة والإجماع ليس لان شيئًا من هذا يزيد سنة رسول الله ﷺ قوة ، ولا لو خالفها ، ولم يحفظ معها يوهنها ، بل هي التي قطع الله بها العذر ، ولكنا رجونا الثواب في إرشاد من سمع ما كتبنا ، فإن فيما كتبنا (٢) بعض ما يشرح قلوبهم لقبوله ، ولو تنحت (٢) عنهم الغفلة ، لكانوا مثلنا في الاستفناء بكتاب الله عز وجل ثم سنة نيه ﷺ ، وما احتاجوا إذا أمر الله عز وجل بالرهن في الدين ، إلى أن يقول قائل : هو جائز في السلف ؛ لأن أكثر ما في السلف أن يكون دينًا مضمونًا .

قال الشافعي برائضي : فإذا أجاز رسول الله ﷺ بيع الطعام بصفة إلى أجل كان \_ والله تعالى أعلم \_ بيع الطعام بصفة حالاً أجوز ؛ لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضمونًا على صاحبه ، فإذا ضمن مؤخرًا ضمن معجلاً ، وكان معجلاً أعجل منه مؤخرًا، والاعجل أخرج من معنى الغرر ، وهو مجامع له في أنه مضمون له على باتعه بصفة .

<sup>(</sup>١) ﴿ الْجَزَافَ ﴾ : ليست في ( ب ، ت ) وأثبتناها من ( ص ، جـ ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ﴿ كَانَ فِيمَا كُتَبَنَا ٤ ، وَهَذَهُ كُلُهَا سَاقَطَةٌ مَنَ ( ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( ولو نتجت عنهم الغفلة ١ . وهو خطأ .

### [٤٢] باب ما يجوز من السلف

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز جماع السلف حتى يجمع خصالاً: أن بدفع المُسلف ثمن ما سلف ؛ لأن في قول النبي ﷺ : ﴿ مِن سلف فليسلف ﴾ (١) إنما قال: فليعط، ولم يقل: ليبايع. ولا يعطى ، ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه . وأن يشرط عليه أن يسلفه فيما يكال كيلاً ، أو فيما يورن وزنًا ، ومكيال وميزان معروف عند العامة . فأما ميزان يريه إياه ، أو مكيال يريه إياه (٢)، فيشترطان (٣) عليه فلا يجوز ، وذلك أنهما (٤) لو اختلفا فيه ، أو هلك لم يعلم ما قدره، ولا سالي كان مكالاً قد أبطله السلطان أو لا، إذا كان معروفًا .

وإن كان تمرًا قال : تمر صحائي (٥) ، أو يَرْدي ، أو عَجْوة ، أو جَنيب ، / أو صنف من التمر معروف ، فإن كان حنطة قال : شامية ، أو ميسانية، أو مصرية ، أو موصلية ، أو صنفًا من الحنطة موصوفًا . وإن كان ذرة قال : حمراء ، أو نطيس ، أو هما أو صنف منها معروف . وإن كان شعيرًا قال : من شعير بلد كذا ، وإن كان يختلف سمى صفته وقال : في كل واحد من هذا جيدًا ، أو رديثًا (٦) ، أو وسطًا ، وسمى : أجلاً معلومًا إن كان لما سلف أجل (٧) ، وإن (٨) لم يكن له أجل كان حالاً .

قال الشافعي رُطُّنُّك : وأحب أن يشترط الموضع الذي يقضيه فيه (٩) .

قال الشافعي رُطُّنيني : وإن كان ما سلف فيه رقيقًا قال : عبد نوبي ، خماسي ، أو <u>1/۱۹۲</u> سداسی (۱۰) ، أو محتلم ، أو وصفه بشيّته (۱۱)، وأسود هو ، أو أصفر ، / أو أسحم (١٢)، وقال : نقى من العبوب . وكذلك ما سواه من الرقيق بصفة ، وسن ، ولون ، وبراءة من العيوب ، إلا أن يشاء أن يقول : إلا الكَيِّ ، والحمرة ، والشقرة ، وشدة السواد ، والحَمَش (١٣) .

<sup>(</sup>١) انظر رقم [ ١٥٥٠ ] .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، جـ ) : ﴿ فَلَيْشَتَّرْطَانَ ﴾ . (٢) ﴿ إِياه ؟ : ساقطة من طبعة الدار العلمية .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ، ظ ) : ﴿ وذلك الأنهما ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ج ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، جـ ، ت ) : ﴿ وإن كان تمر صيحاني ، أو بردى . . إلخ ؟ .

<sup>(</sup>٧) في (ص، ت، جه، ظ): ١ أجلاً ١ . (٦) في (ص، جه، ت): ﴿ أُو رِديًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ﴿ فإن لم ٤ .

<sup>(</sup>٩) في (ب ، ظ) : ( يقبضه ؛ وما أثبتناه من (ص، جـ ، ت) . (١٠) في ( ص ) : ( خمساى أو سدساى ؛ .

<sup>(</sup>١٣) الحمش : دقة الساقين . (١١) الشُّية: العلامة . (۱۲) أسحم: أي أسود .

وإن سلف في بعير قال : بعير من نَعَم بنى فلان تَنَى (۱) غير مُودن (۲) ، نقى من العير مُودن (۲) ، نقى من العيوب، سَبِّط (۲) الحَلَّق ، أحضر مُجَفَّل الجنبين (٤) ، رَبَّاعى (٥) أو بَارِل (٦) . وهكذا الدواب يصفّها بتناجها ، وجنسها ، والوانها ، واسنانها وأنسابها ، وبراءتها من العيوب ، إلا أن يسمى عينا يتبرأ البانع منه .

قال: ويصف الثباب بالجنس من كنان ، أو قطن ، ونسج بلد ، وندع من عرض ، وطول ، وصفاقة ، ودقة ، وجودة ، أو رداءة ، أو وسط ، وعتيق من الطعام كله ، أو حدار ، أو غر حدار ، بلا من بران و من الله بعد الراب الم

1/٤٤٢ ص 1 / ٦٠

جديد ، أو غير جديد ، ولا عتيق ، وأن يصف ذلك بحصاد / عام مسمى أصح . قال: وهكذا النحاس يصفه أبيض ، أو شنهاً ، أو أحمر / . ويصف الحديد ذكراً ، أو أنبئاً (٧) ، أو بجنس (٨) إن كان له ، والرصاص .

قال: وأقل ما يجوز فيه السلف من هذا أن يوصف ما سلف فيه بصفة تكون معلومة عند أهل العلم إن اختلف المُسلف والمُسلَف ، وإذا كانت مجهولة لا يقام على حدها ، أو إلى أجل غير (٩) معلوم ، أو ذرع غير معلوم ، أو لم يدفع المسلف الثمن عند التسليف وقبل التغرق من مقامها ، فسد السلف . وإذا فسد رد إلى المسلف رأمن ماله .

قال: فكل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التي سلف فيها ، جار فيها(١٠) السلف .

- (١) الثَّنيُّ من البعير : الطاعن في السادسة ، ومن الشاة في الثالثة كالبقرة ، ومن الفرس الدَّاخلة في الرابعة .
- (٢) المُودن : هو الفعارى ، والمُودن : القصير العنق والألواح واليدين ، الناقص الخُلُق ، الضيق المُدكين -(القاموس ) . وفى الصباح : وأما قوله : بعير غير مود أى غير معيب قلا أعرف له وجهًا إلا أن الأمراض والعيوب لما كانت مظلة الهائل اقيمت مقامه ( أى مقام الهاكل ) .
  - أقول : ربمًا هي 3 غير مود ؟ هندنا وكتب التنوين نونًا . والله عز وجل وتعالى أعلم . (٣) السَّطُ الخَلْقِ : حسر الجسم كامله .
- (٤) في ُ (ج) : مجفر الجينُ وفي ( ص ) : الحنين . ومُجفّر الجنين : واسع الوسط قال الأوهرى: والمُجفّر الجنين: هو الذي انتخت خواصره واتسعت .
- (ه) رَبَاهِيَّ : أَلْقَى رُبُاعِتِه ، تقال للغنم فَى السَّة الرابعة ، وللبقر وذات الحافر في الخامسة ، ولذات الحُفُ في السابعة ، وكذلك السن التي بين الشية والناب ( القاموس ) .
- (٦) البازل : بَزَلَ ناب البعير بَزلاً ويزولاً : طُلع : جَمَّل وَناقة بالرِل ويَزُوُل، الجمع: بُزُّل ، وبُزُل ، ويوازل ، وذلك في تاسم سنيُّه .

  - (A) في ( ب ) : ﴿ أَوْ بِجِسِ ﴾ وما البتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .
    - (٩) في ( ص ، ت ) : ﴿ أَوْ إِلَى أَجْلُ مَعْلُومٌ ﴾ وأكبر الظن أنه خطأ .
      - (١٠) ﴿ جَارُ فِيهَا ﴾ : ساقطة من ( ص ) .

قال: ولا بأس أن يسلف الرجل في الرطب قبل أن يطلع النخل الشمر إذا اشترط أجلاً في وقت يكن فيه الرطب ، وكذلك الفواكه المكيلة الموصوفة ، وكذلك يسلف إلى سنة في طعام جديد إذا حل حقه .

قال الشافعي وَطِنْتُي : والجِدَّة في الطعام ، والثمر مما لا يستغنى عن شرطه ؛ لأنه قد يكون جيدًا عتبقًا ناقصا بالقدَم .

۸۱۱\î

/ قال الشافعي وَطِيْكِي : ولو اشترط في شيء بما سلف أجود طعام كذا ، أو أردأ طعام (١) كذا ، أو شرط (١) ذلك في ثياب أو رقيق ، أو غير ذلك من السلع ، كان السلف فاسلاً ؛ لأنه لا يوقف على أجوده ، ولا أدناه أبدًا ، ويوقف على جيد وردىء ؛ لانا نائحذه بأقل ما يقم عليه اسم الجودة والرداءة .

## [27] باب في الآجال في السلف والبيع

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقول رسول الله ﷺ : • من سلف فليسلف في كيل معلوم وأجل معلوم » (٣) يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة ، وكذلك قال الله جل ثناؤه : ﴿ إِذَا تَعَالَيْتُمُ بِعَنْمِ إِلَى أَجَلِ مُّسمَّى ﴾ [ البترة : ٢٨٧ ] .

قال الشافعي أطني : ولا يصلح بيع إلى العطاء ، ولا حصاد ، ولا جداد ، ولا عيد النصاري، وهذا غير معلوم ؛ لأن الله تعالى (<sup>3) ح</sup>ثم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقُت كلامل الإسلام ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ يُسْأَلُونَكَ عَنِ الأَعْلَةِ قُلْ هِمْ مَوَاقِيتَ لِلنَّامِ وَالْحَجِ ﴾ لاهل الإسلام ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ يُسْأَلُونَكَ عَنِ الأَعْلَةِ قُلْ هِمْ مَوَاقِيتَ لِلنَّامِ وَالْحَجِ ﴾ [البقة : 80] : ﴿ شَهْرُ رَمَعَانَ اللّهِ يُأْتُونُكَ فِي الْقُرْانَ ﴾ [البقة : 80] : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ اللّهَ فِي الْعَلَمُ اللّهَ فِي اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ أَيْمُ اللّهُ عَنْ أَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُكُولُولُكُولِ

قال/الشافعي يُطْشِينُ : فأعلم الله تعالى(٧) بالأهلة جمل المواقيت، وبالأهلة مواقع (٨)

<sup>-&</sup>gt;-

 <sup>(</sup>١) وقع تحريف في ( ص ، جـ ) في قوله : ﴿ أَوْ أَرْدَا طَعَام ﴾ .
 (٢) في ( ب ) : ﴿ أَوْ الشَّرَط ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق برقم [ ١٥٥٠ ] . (٤) في (ص ) : ا لأن الله جل وعز ٢ .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ فأعلم جل وعز ﴾ .

 <sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( مواقيت الأيام ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) .

الأيام من الأهلة ، ولم يجعل علمًا لأهل الإسلام إلا بها ، فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم ، الله أعلم .

قال الشافعي رحمه الله: ولو لم يكن هذا مكذا ما كان من الجائز أن تكون العلامة بالحصاد والجداد بخلافه ، وخلافه (۱) قول الله عز وجل : ﴿ أَجَلُ مُسْمَى ﴾ [البرة: ٢٨٦] ، والاجل المسمى ما لا يختلف . والعلم يحيط أن الحصاد والجداد (۲) يستاخران (۲) ، ويتقدما ، ويقدمان ، وبلد علش الأرض وربها ، ويقد برد الارض ، والسنّة وحرها . ولم يجعل الله فيما استأخر أجلاً إلا معلوماً ، والعطاه إلى السلطان يستأخر (٤) ويتقدم ، وفصح النصارى عندى يخالف حساب الإسلام ، وما أعلم الله تعالى به؛ فقد يكون عاماً في شهر وعاماً في غيره ، قلو أجزناه إليه اجزناه على أمر مجهول فكره ؟ لانه مجهول ، على خلف ما أول النصارى على حساب يقسون فيه إياماً ، فكا أعاضاً في دينا بشهادة النصارى الذين لا نجيز شهادتهم حساب يقسون فيه أياماً ، فكا أعاضاً في دينا بشهادة النصارى الذين لا نجيز شهادتهم على شيء ، وهذا عندنا غير حلال لاحد من المسلمين.

۱۱۸/ب ظ (۳)

قال الشافعي / وظيء : فإن قال قائل : فهل قال فيه أحد بعد النبي ﷺ ؟ قلنا : ما ^ نحاج إلى شىء مع ما وصفت من دلائل الكتاب والسنة والقياس ، وقد روى فيه رجل لا يثبت حديثه كما, الثبت شيئًا (®) .

[ ۱۰۲۱ ] أخبرنا سفيان بن / عيينة، عن عبد الكريم الجزرى، عن عكرمة، عن ابن ت

(١) في (ص ، جـ ) : ١ هذا وخلافه ٤ .

(١) في (ص ، جـ ، ت ، ظ ) : « أن الجناد والحصاد » . (٢) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) : « أن الجناد والحصاد » .

(٣) في ( ب ) : ﴿ يَتَأْخُرَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جد ، ظ ) .

(٤) في ( ب ) : ٤ يتأخر ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) .

(o) ربما يشير الإمام الشافعي إلى ما رواه عنه البيهقي في المعرفة :

قال الشافعى فيما بلغه عن هشيم وحقص ، عن الحجاج ، عن ابن عمرو بن حريث ، عن أبيه أنه باع عليًا درعًا مفتوخة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء .

قال البيهقي : أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف على . وإسناده ليس بالقوى ( المعرفة ٤ / ١٤ ـ ٥١٥)

[١٩٦١]\* مستف عبد الرزاق : ( ٨ / ٦ ) كتاب البيوع - باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم ـ عن الثورى عن عبد الكريم نحوه .

\* السنن الكبرى : ( 7 / ٢٠ ) كتاب البيوع \_ باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم \_ من طريق سعدان بن نصر ، عن سفيان ، عن عبد الكريم نحوه . ( رقم ١١١١٦ ) .

ومن طريق قبيصة ، عن سفيان الثورى ، عن عبد الكريم نحوه .( رقم ١١١١٧ ) . ورجاله من الطريقين ، طريق الثورى وابن عيبنة صحيح ، موقوف على ابن عباس . عباس : أنه قال : لا تبيعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأَنْدَرِ (١) ، ولا إلى الدَّيَّاس .

[۱۹۵۲] آخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج : أن عطاء سئل عن رجل باع طمامًا، فإن آحالت (۲۲ على الطعام فطعامك في قابل سلف قال : لا ، إلا إلى أجل معلوم ، وهذان أجلان لا يدري إلى أيهما يوفيه طعامه .

<u> ٤٤٢/ب</u> ص

قال الشافعي ثطّي : / ولو باع رجل عبدًا بماقة دينار إلى العطاء ، أو إلى الجدّاد (\*) ، أو إلى الجدّاد (\*) ، أو إلى الجدّاد (\*) ، ولو أراد المشترى إبطال الشرط ، وتعجيل الشمن ، لم يكن ذلك له ؛ لأن الصفقة انعقدت فاسدة ، فلا يكون له ، ولا لهما إصلاح جملة فاسدة إلا بتجديد بيم غيرها .

قال الشافعي ثرائيهي : فالسلف بيع مضمون بصفة (٤) ، فإن اختار أن يكون إلى أجل جاز ، وأن يكون حالاً ، وكان الحال أولى أن يجوز لامرين : أحدهما ، أنه مضمون بصفة كما كان الدين مضمونًا بصفة ، والآخر : أن ما أسرع المشترى في أخذه كان من الحروج من الفساد بغرر وعارض أولى من المؤجل .

[107٣] أخيرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج : أنه سأل عطاء فقال له رجل : سلفته ذهبًا في طعام يوفيه قبل الليل ، ودفعت إليه الذهب قبل الليل ، وليس الطعام عنده قال : لا، من أجل الشُفّ (٥) ، وقد علم كيف السوق ، وكم السعر . قال ابن جريج : فقلت له: لا يصلح السلف إلا في الشيء المستأخر ؟ قال: لا ، إلا في الشيء المستأخر الذي لا يعلم كيف يكون السوق إليه، يربح أو لا يربح ، قال ابن جريج: ثم رجم عن ذلك بعد.

<sup>(</sup>١) الأنْدَر : هو البَّيْدر ؛ الموضع الذي يداس فيه الطعام .

 <sup>(</sup>۲) في (ب): « فإن أجلت على الطعام » وما أثبتناً من (ص ، جد ، ت ، ظ ) ورواية المعرفة ، وإن كان فيها : «فإن أحالت على العام » بدل « الطعام » .

 <sup>(</sup>٣) في (ص): ﴿ إلى الجذاذ ﴾ وكذلك الكلمات التالية مثلها .
 والجداد ، والجذاذ : قطف التمر .

<sup>(</sup>٤) في ( جـ ) : ﴿ قَالَ السَّافِعِي : بيع سلف مضمون بصفة » .

 <sup>(</sup>٥) اللّــفّـ ": شَكَّ بَشفَّ شَكَا : إذا زاد ، وقد يستمعلُ في النقص إيضًا ، فيكون من الاضداد ، يقال : هذا
 يَشفُ قَلْهِ؟ ؛ أي يَتَهم ، وأَشْفَقْت هذا على هذا أي فضلت ( المصاح ) .
 بالداد هذا الذبادة .

<sup>[</sup>١٥٦٢] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ١١٤ ) .

<sup>[</sup>١٥٦٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤٠٦/٤ - كتاب البيوع -باب السلف والرهن ) .

قال الشافعي بْطِيُّك : يعني أجاز السلف حالاً (١) .

1/19V -- قال الشافعي رئي /: وقوله الذي رجع إليه أحب إلى من قوله الذي قاله أولاً، وليس في علم (٢) أحدهما دون وليس في علم (٢) أحدهما دون الآخر، أوأيت لو باع رجل رجلاً ذهبًا وهو يعرف سوقها، أو سلعة ولا يعلمه المشترى، أو يعلمه المشترى بار يعلمه المشترى بار يعلمه المشترى بار يعلمه المشترى باريانه باكان في شيء من هذا ما يضد البيم؟

قال الشافعي رُطِّئيني : ليس في شيء من هذا شيء يفسد بيعًا معلومًا نسيئة ولا حالًا.

قال الشافعي رُوائينه : فمن سلف إلى الجداد أو الحصاد فالبيع فاسد .

ا (۳) ط (۳)

قال الشافعى : وما أهلم / عامًا إلا والجدّاد يستاخر فيه ، حتى لقد رأيته يُجدُّ فى ذى ــ القعدة ، ثم رأيته يُجدُّ فى المحرم من غير علة (٣) بالنخل ، فأما إذا اعتلت النخل، أو اختلفت بلدانها ، فهو يتقدم ويتاخر باكثر من هذا .

قال: والبيع إلى الصدر جائز ، والصدر يوم النفر من ٥ منى ٢ . فإن قال وهو ببلد غير مكة : إلى مخرج الحاج ، أو إلى أن يرجع الحاج ، فالبيع فاسد ؛ لأن هذا غير معلوم ، فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه الأميون ؛ لأنهم قد يعجلون السير ، ويؤخرونه ؛ للعلة التى تحدث . ولا إلى ثمرة شجرة وجدادها ؛ لأنه يختلف فى الشهور التى جعلها الله عَلَمًا فقال : ﴿ إِنْ عَدْةً الشَّهْوِرِ عَنْدَ اللهِ أَثْنًا عَشْرٍ شَهْواً ﴾ [التي: ٣٦] فإنما

<sup>(</sup>۱) استلد البيهقى على جزاز السلف حالاً بما رواه من طريق يعجى بن سلام ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام . ابن عروة ، عن أبيه ، عن عاشة أن الذي ﷺ لتاغ من أعرابي جزوراً بشر ، وكان يوي أن النمو عنده ، ظؤا بعف عند وبعفه لبس عنده فقال : « هل لك أن تأخذ بعض تمرك وبعفه إلى الجنّافة ؟ ، فأبي ، فاستقد له النبي ﷺ قرة فذهه إلى .

تابعه يحيى بن عمير مولى بنى أسد عن هشام . قال البيهقى : وفي هذا دلالة على جواز السلم الحالّ .

قال: وروينا في حديث طارق بن عبد الله في ابنياع النبي 霧جبلاً يكنا وكنا صاهًا من تمر خارج المدينة ، واطعة الجلس ، ووجوعه الى المدينة ، تم إنقاده الباسر ، وقول الرسول ( الملمي أرسله بالنمر ) : أنا وسول رسول الله اليكم ، ومر بلم كم أن تأكاوا من هذا النمر حتى تشهيرا ، وتكنالوا حتى تستوفوا ( أي ثمن الجلس ) ( المعرقة ٤ / ٢٠. ع 1 / 2 كا الرضع السابق .

وانظر السنن الكبرى ٦ / ٢٠ ـ ٢١ فقد روى هذين بأتم .

<sup>(</sup>۲) فى ( ص ، جـ ، ت ) : « ولا فى ثمار أحدهما دون الأخر ، ويشبه أن تكون هى الصواب ، ولكن لم أدر كها وجهًا ، ولذلك لم أنتجا فى الصلب ، وأثبتً ما فى ( ب ، ظ ) والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( ومن غير علة ، بالعطف ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

يكون الجِذاد بعد الحريف ، وقد أدركت الحريف يقع مختلفًا في شهورنا التي وقَّتَ الله لنا ؛ يقع في عام شهرًا، ثم يعود في شهر بعده ، فلا يكون الوقت فيما يخالف شهورنا التي وقت لنا ربنا عز وجل ، ولا بما (١) يحدثه الأدميون ، ولا يكون إلا إلى ما لا عمل للمباد في تقديمه ولا تأخيره مما جعله الله عز وجل وقتًا .

قال: ولو سلفه إلي شهر كذا ، فإن لم يتهيأ فإلى شهر كذا كان فاسدًا ، حتى يكون الاجل واحدًا معلومًا .

قال: ولا يجور الأجل إلا مع عقد البيع ، وقبل تفرقهما عن موضعهما الذى تبايعا فيه ، فإن تبايعا وتفرقا عن غير أجل ، ثم التقيا ، فنجددا أجلاً ، لم يجز إلا أن يجددا . مَا

قال: وكذلك لو أسلفه (٢) / مائة درهم في كيل من طعام يوفيه إياه في شهر كذا ، فإن لم يتيسر كله ففي شهر كذا ، كان غير جائز لأن هذين أجلان لا أجل واحد .

فإن قال : أوفيكه فيما بين أن دفعته إلى " ، إلى مشهى رأس الشهر ، كان هذا أجلاً غير محدود حدًا واحدًا ، وكذلك لو قال : أجلك فيه شهر كذا ، أوله وآخره لا يسمى أجلاً واحدًا ، فلا يصلح حتى يكون أجلاً واحدًا .

قال الشافعي وليضي : ولو سلفه إلى شهر كذا ، فإن حبسه فله كذا ، كان بيمًا فاسدًا ، وإذا سلف فقال : إلى شهر رمضان ، من سنة كذا كان جائزًا ، والأجل حين يرى هلال شهر رمضان أبدًا حتى يقول : إلى انسلاخ شهر رمضان ، أو مضيه، أو كذا وكذا يومًا يضم منه .

1/227

قال الشافعي ثرائيجي : ولو قال : أبيعك إلى يوم كذا لم يحل حتى يطلع / الفجر من ذلك اليوم . وإن قال : إلى الظهر ، فإذا دخل وقت الظهر في أدنى الأوقات،ولو قال : إلى عقب شهر كذا ، كان مجهو لا فاسدًا .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ظ ) : ﴿ وَلَا مَا يَحَدُثُهُ الْأَدْمِيونَ ﴾ ، وفي ( ج. ) : ﴿ وَلَا يَحَدَثُهُ الْأَدْمِيونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( جـ ، ت ، ظ ) : ﴿ وَكَذَلْكُ لُو سَلُّفْهِ ﴾ .

قال: وكذلك لو تبايعا على أجل ثم نقضاه قبل التفرق ، وكان (١ الاجل الآخر ، وإن نقضا الاجل بعد التفرق بأجل غيره ولم ينقضا البيع ، فالبيع الأول لازم تام على الاجل الاول والآخر موعد ، إن أحب المشترى وكلى به ، وإن أحب لم يف به .

قال الشافعى وَتَلْتُكِ : ولا يجوز أن يسلفه مانة دينار فى عشرة أكرار (٢) خمسة منها فى وقت كذا وخمسة في وقت كذا لوقت بعده ، لم يجز السلف ؛ لأن قيمة الخمسة الأكرار المؤخرة أقل من قيمة الأكرار المتقدمة ، فتقع الصفقة لا يعرف كم حصة كل واحدة من الحمستين من الذهب ، فوقع به مجهولاً ، وهو لا يجوز مجهولاً ، والله تعالى أعلم .

ص 1/۱۲۰ ظ(۳) غر(۳) / قال (۳) الشافعی : ولا یجوز أن یُسلَم ذهب فی ذهب ، ولا فضة فی فضة <sup>(۱)</sup>، ولا ذهب فی فضة ، ولا فضة فی ذهب ، ویجوز أن یسلم کل واحد منهما فی کل شیء خلافهما من : نحاس ، وفلوس ، وشَبَّ (۵) ، ورصاص ، وحدید ، وموزون ، ومکیل ماکول أو مشروب ، وغیر ذلك من جمیم ما یجوز أن پشتری .

قال الشافعي وُلِيُنِي : وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه (٢) الذهب والفضة ، بأنه لا زكاة فيه ، وأنه ليس بشمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانًا للأشياء المُمْلَفَة (٧) ، فإن في الدنانير والدراهم الزكاة ، وليس في الفلوس زكاة، وإنما أنظر في التِّر (٨)لي أصله ، وأصل النحاس عا لا ربا فيه .

) قال الارهرى: التبر من الدراهم والدنانير ما كان كسارا أو رفاتا غير مصوغ ولا مضروب فلوسا ، وكذلك من النحاس وسائر الجواهر .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ كَانَ الأَجَلِ ؛ بِدُونَ عَطْفَ ، وَمَا أَثْبَتَاهُ مِنْ ( ص ، جد ، ت ) .

 <sup>(</sup>٢) الكُرِّز: الجمع أكرار: وهو ستون قفيزًا ، والقفيز: ثمانية مكاكيك ، والمكوك: صاع ونصف . قال الأوهرى: فالكُرُّ على هذا الحساب اثنا عشر وسقًا .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الباب بقية باب < الأجال في الصرف > الذى سبق ، قدم منه البلقيني ـ عليه رحمة الله تعالى ــ ما يتعلق بالصرف ، وألحق الباقى هنا لتعلقه بالسلم . وهو كله هنا في هذا الموضع .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، جـ ) : ( ذهب من ذهب ، ولا فضة من فضة ؟ .

<sup>(</sup>٥) الشُّبُّ من المعادن :ما يشبه الذهب في لونه ، وهو أرفع من الصفر. ( القاموس ) . (٦) في ( ب ) : د بخلافه في الذهب والفضة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) بدون ؛ في ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في (ب): « للأشياء المسلمة » وما أثبتاء من (ص ، جـ منذ ) وهو الصواب إن شاء الله تعالى؛ لأن المراد أنه إذ أنه أخلف شرع والمنافقة ، ولله عز وجل وتعالى أعلى ، و والحفظة ليستعد بالمنطق المنافقة ، وللمنافقة ليستعد المنطق المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة على ا

فإن قال قائل : فمن أجاز السلم في الفلوس ؟ قلت (١) : غير واحد .

[ ١٥٦٤ ] قال الشافعي : / أخيرنا القداح ، عن محمد بن أبان ، عن حماد (٢٠)، عن إبراهيم : أنه قال : لا بأس بالسلم في الفلوس .

[ ١٥٦٥ ] وقال سعيد القداح : لا بأس بالسلم في الفلوس .

والذين أجازوا السلف فى النحاس يلزمهم أن يجيزوه فى الفلوس ، والله تعالى أعلم .

فإن قال قائل : فقد تجوز في البلدان جواز الدنانير والدراهم ، قيل : في بعضها دون بعض ويُشتَرَط (٣) ، وكذلك الحنطة تجوز بالحجاز التي بها سنّت السنن جواز الدنانير والدراهم ، / ولا تجوز بها الغلوس . وإن قال : الحنطة ليست بثمن لما استهلك ، قيل : وكذلك الفلوس . ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل، لم يحكم عليه به إلا من الفلوس . فلو كان من كرهما إنما كرهها لهذا ، انبغي له أن من اللهب والنشة ، لا من الفلوس . فلو كان من كرهما إنما كرهها لهذا ، انبغي له أن يكره السلم في الحنطة ؛ لا نمن الفلوس . فلو كان من كرهما إنما كرهما لهذا ، انبغي له أن

فإن قال قائل : إنما تكون ثمثًا بشرط ، فكذلك الفلوس لا تكون ثمثًا إلا بشرط، ألا ترى أن رجلاً لو كان له على رجل وَاتِق لم يجبره (٥) على أن يأخذ منه فلوسًا ، وإنما يجبره (١) على أن يأخذ الفضة وقد بلغنى أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خزفًا مكان الفلوس ، والحزف فخار فجعل (٧) / كالفلوس ، أفيجوز أن يقال : يكره السلف في الحَزَف قُ

۱۹۸/ب خ جـ ال

۱۲۰/ب

نا (۳)

(١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ فقلت ؛ وَمَا أَثْبَتَاهُ مِنْ ( ص ، ت ، جـ ) .

(٢) في ( ب ، جـ ، ت ) : ٥ حماد بن إبراهيم ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) ورواية البيهقى في السنن الكبري ( ٥ / ٢٨٧ ) ومن الأثار ـ كما مبيق .

وحماد هو ابن أبي سليمان الذي يُروى كثيرًا عن إيراهيم النخعي .

(٣) في ( ب ) : ( ويشرط ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ج ، ظ ) .
 (٤) في ( ص ) : ( الدوة ؛ بالدال .
 (٥) في ( ص ) : ( لد غيره ؛ والدَّائِق: سلس الدرهم.

(٤) في ( ص ) : ﴿ الدَّرَةَ ﴾ بالدال . (٥) في ( ص ) : ﴿ لَـ (٦) في ( ص ) : ﴿ وَإِنْمَا نَجِيرِهَ ﴾ .

(٧) في (ب، ظ): ﴿ يجعل ﴾ وما أثبتناه من (ص، جـ، ت).

(۱) وي (ب، ط) . • يجعل ، وما البساء من (ص) جر، ت ) . •

[١٩٦٤] هـ الآثار لمحمد بن الحسن الشبياتي : ( ص ١٦٦ ) كتاب الليوع ـ باب الكفيل والرهن في السلم ـ عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إيراهيم في السلم في الفلوس ، فيأخذ الكفيل ؟ قال : لا بأس به .

قال محمد : ويه ناخذ ، وهو قول أبي حنيقة \_ رحمه الله . ( رقم ٧٤٦ ) .

[١٥٦٥] لم أعثر عليه عند غير الشافعى ، وقد رواه السيهقى فى السنن الكبرى من طريقه مع الرواية السابقة [(٥/ ٤٨٧ ) كتاب البيوع ـ باب لا ربا فيما خرج من الماكول والمشروب ، والذهب والفضة ] . قال الشافعي ثرائي : أرايت الذهب والفشة مضروبين دنانير أو دراهم ، امتلها(١) غير دنانير أو دراهم لا يحل الفضل في واحد منهما على صاحبه ، لا ذهب بدنانير ، ولا فشة بدراهم ، إلا مثلاً بمثل ، ورناً بوزن ، وما ضرب منهما وما لم يضرب سواء لا يختلف ، وما كان ضرب منهما ولم يضرب منهما ثمن ، ولا غير ثمن ، سواء لا يختلف ؛ لان الائمان دراهم ودنانير لا فضة . ولا يحل النفطل في مضروبه على غير مضروبه، الماوس منالفاً الربا في مضروبه ، وغير مضروبه سواء ، فكيف يجوز أن يجعل مضروب الفلوس مخالفاً غير مضروبه ؟ وهذا لا يكون في الذهب والنفقة .

قال الشافعي رحمه الله : وكل ما كان في الزيادة في بعضه على بعض الربا ، فلا يجوز أن يسلم شيء منه في شيء منه إلى أجل ، ولا شيء منه مع غيره في شيء منه وحده ولا مع غيره ، ولا يجوز أن يسلم شاة فيها لبن بلبن إلى أجل حتى يسلمها مستحلباً بلا لبن ولا سمن ولا زيد ؛ لأن حصة اللبن الذي في الشاة بشيء من اللبن الذي إلى أجل لا يدرى كم هو ؟ لعله بأكثر ، أو أقل ، واللبن لا يجوز / إلا مثلاً بمثل ، ويلماً يبد ، وهكذا هذا الباب كله وقاسه .

۱۲۱<u>۱۱</u> ظ (۳)

قال الشافعي: ولا يحل عندى استدلالا بما وصفت من السنة والقياس: أن يُسلَف شيء يؤكل ، أو يشرب ، بما يكال فيما يوزن أو مما يؤكل أو يشرب ، ولا شيء يوزن فيما يكال ؛ لا يصلح أن يسلف مد حنطة في رطل عسل ، ولا رطل عسل في مد ربيب (٢) ، ولا شيء من هذا . وهذا كله قياس (٢) على الذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة، والفضة التي لا يصلح أن تسلم في الفضة ، والقياس على الذهب والفضة ألا يسلف مأكول موزون / في مكيل مأكول ، ولا مكيل مأكول في موزون مأكول ، ولا غيره عما أكل أو شرب بحال ، وذلك مثل سلف الدنانير في الدراهم ، ولا يصلح (٤) شيء من الطعام (٥) بشيء من الطعام (٥)

<u>1/٤٤٤</u> ص

> قال الشافعي رحمه الله : ولا بأس أن يسلف العرض فى العرض مثله إذا لم يكن ماكولاً ولا مشروباً .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ أَمثلهما ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ، ظ ) : ﴿ في مد زيت ؛ بلل ﴿ زيب ﴾ .
 (٣) في ( ب ، ظ ) : ﴿ قياسًا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ج ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، جـ ، ظ ): ﴿ لا يصلح ؛ بدون عطف ، وكذلك ( ت ) إلا أن فيها : ﴿ لا يصح ، .

144

[ ١٩٦٦ ] أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنه قال : لا بأس أن يبيم السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والاخرى دين (١) .

[ ١٥٦٧ ] أخبرنا سعيد بن سالم ،عن ابن جريج ،عن عطاء : أنه قال له : أبيع (٢) السلمة بالسلمة كلتاهما دين ؟ فكرهه .

قال : وبهذا نقول : لا يصلح أن يبيع دينًا بدين .

[ ١٥٦٨ ] وهذا مروى عن النبي ﷺ من وجه .

قال الشافعي رحمه الله: وكل ما جاز بيع بعضه ببعض متفاضلاً من الأشياء كلها،

(١) في ( ص ، جد ، ت ، ظ ) : ﴿ وَالْأَخْرَى دَيْنًا ﴾ .

(٢) في ( ص ) : ﴿ ابتع السلعة ﴾ .

[١٥٦٦] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

[١٩٦٧] لم أعثر عليه عند غير الشافعي . [١٩٦٨] \* السنن الكبري للبيهقي : ( ٥ / / ٢٩٠ ـ ٢٩١ ) كتاب البيوع ـ باب ما جاء في النهي عن بيع الدين

بالدين من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى ، عن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي

ﷺ فهى عن بيم الكالم بالكالم. ولكال ... قال البيقة : وسمى هذا هو ابن عيدة الريذى ، وشيخنا أبر عبد الله قال في روايت: عن موسى ابن عقبة ، وهو خطأ ، والعجب من أبى الحسن الداوقائن شيخ عصره ؟ روى هذا الحديث في كتاب السنة عن أبى الحسن علم ، بن محمد المصرى هذا ( أي الذي عنه روى هذا الحديث ) قفال : عن

ن بيني موسي ن عقبة ، وشيخنا أبو الحدين ( بن بيشران ) رواه لنا عن أبى الحسن المصرى فى الجزء الثالث من سن المصرى فقال : عن موسى غير منسوب . قال : واخبرنا أبو سعيد للاليني ، أنا أبو احمد بن عدى الحافظ ، ثنا القاسم بن مهدى ، ثنا أبو

مصعب، عن عبد العزيز الدراوردى ، عن موسى بن عبيدة ، فذكره بمثله ، قال موسى : قال نافع: " وذلك بيم الدين بالدين .

قال أَبُو أحمد : وهذا معروف بموسى بن عبيدة عن نافع .

قال البيهقى : وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .

ثم قال البيهقى : وقد رواء الشيخ ابو الحسن الداؤقطنى رحمه الله عن أبى الحسن المصرى ، فقال : عن موسم بن تقد التم ۲/۲ / الموروث شيخة المو بدالة أسياسات أشر مشالما بن داود الرحيث، فقال: عن موسم بن عقبة . وهو وهثر المستدول (۲/۲) والحديث مشهور بموسى بن عبيدة 1 مرة عن نافع ، عن ابن عمر ، ومرة عن عبد الله عن ابن عمر . وبالله التوفيق .

بسن الدارقطني : ( ٣ / ٧١) كتاب البيوع ـ من طريق الحصيب بن ناصح، عن عبد العزيز بن
 محمد الدراوردى عن موسى بن عتبة عن نافع به .
 ولكن نقل الحافظ في التلخيص : أن الدارقطني جزم بأن موسى بن عبيدة تفرد به .

♦ المستدرك: ( ۲ / ۵۷ ) ـ من طريق الربيع بن سليمان ،عن الخصيب بن ناصح ،عن عبد العزيز •

1/199

جاز أن يسلف بعضه فى بعض ، ما خلا الذهب فى الفضة ، والفضة فى الذهب ، والأكول والمشروب ، كل واحد منهما فى صاحبه ، فإنها خارجة من هذا المعنى . ولا يأس أن يسلف مد حنطة فى بعير ، ويعير فى بعيرين ، وشاة فى شاتين ./ وسواء اشتريت الشاة والجدى بشاتين يراد بهما الذبح ، / أو لا يراد ؛ لأنهما يتبايعان حيوانًا لا لحمًا بلحم ، ولا لحمًا بحيوان . وما كان فى هذا المعنى وَحُشْيَّة فى وَحَرْشَيَّين موصوفين ما خلا ما وصفت .

قال الشافعي ترايح : وما أكل أو شرب مما لا يوزن ولا يكال ، قياسًا عندى على ما يكال ويوزن مما يؤكل أو يشرب .

فإن قال قائل : فكيف قست ما لا يكال (١) ولا يوزن من المأكول والمشروب على ما

(١) في ( ص ، جـ ، ت ) : ٤ ما لا يوكل ولا يوزن . . . ، وما البتناه من ( ب ، ظ ) .

ابن محمد ، عن موسى بن عقبة . وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

وقد تقدم تغليط الحافظ البيهتي لهما في قولهما : ﴿ مُوسَى بن عقبة ؟ .

قال الألباني : « وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح ، فهو الذي قال ذلك ؛ لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين ؛ الدارقطني والحاكم ».

أتول: الحديث روى من غير طريق الخصيب بن ناصح، وفيه موسى بن عقبة كما سبق .

هذا وقد ذكر الحافظ عن الشاقعي أنه قال : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . وعن الإمام أحمد قال: ليس في هذا حديث يصح ؛ لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيح دين بدين .

ولهذا الحديث متابع عن عبد الرزاق : \* مصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ٩٠ ) كتاب البيوع ـ باب أجل باجل ـ عن الأسلمي ( إبراهيم بن أبي

يحيى ) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الكالئي ، وهو بيع الدين بالدين ، وعن بيع المجّر ، وهو بيع ما في البطون الإبل [ كلما ] وعن الشَّفَار . رقم ( ١٤٤٤ ) .

ورواه بهذا السياق تقريبًا البزار عن عبد الله بن عمر رشي قال : نهى رسول الله ﷺ من الشخار ، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع كالي بكالي ، وعن بيع آجل بعاجل .

قالّ : والمجر : ما قمى الارحام ، والقرر : أن تبيع ما ليس تحتك ، وكالى بكالىم : دين بدين، والآجل بالعاجل : يكون لك على الرجل الف دوهم ، فيقول رجل : أعجل لك خمسمانة ودع البقية، والشغار أن تنكع المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق . (كشف الأستار : ٢ / ٩١ ـ ٩٢ ) .

قال البزار : ولا نعلم احدًا رواه بهذا التمام إلا موسى بن عيدة عن عبد الله بن دينار من ابن معر قال البروسرى : مدار طرق حديث ابن عمر على موسى بن عيدة الربلنى ، ومو ضيف بن وقد رواه الطبراتي في معجمه ، عن أحمد بن عبد الله البزار التسترى ، عن محمد بن ابى يوسف المسيكى ، عن محمد بن يعلى بن زنرو ، عن موسى بن عيدة ، عن عيسى بن سهل بن رائم بن

خديج عن أبيه ، عن جده نحوه . ( الكبير \$ / ٣١٧ ) . وعزاه البوصيرى : ( النهى عن بيع الكالئ بالكالئ ) إلى أبي يكر بن أبي شبية وأحمد بن منبع كذلك (مختصر إتحاف السادة المهوة ٤ / ٤٤١ ) .

أقول: لعل حديث موسى والأسلمي وكلاهما ضعيف يقوى بعضهما بعضًا والله عز وجل وتعالى أعلم.

يكال ويوزن منهما (١) ؟ قلت : وجدت أصل البيوع شيئين : شيئًا في الزيادة في بعضه على بعض الربا ، وشيئًا لا ربا في الزيادة في بعضه على بعض ، فكان الذي في الزيادة في بعضه على بعض الربا ، ذهب / وفضة وهما باثنان من كل شيء ، لا يقاس عليهما غيرهما ، لمباينتهما ما قيس عليهما بما وصفنا من أنهما : ثمن لكل شيء ، وجائز أن يشتري بهما كل شيء عداهما يدًا بيد ، ونسيثة ، وبحنطة ، وشعير ، وتمر ، وملح ، وكان هذا مأكولاً مكيلاً، موجودًا في السُّنَّة تحريم الفضل في كل صنف منه على الشيء من صنفه ، فقسنا المكيل والموزون عليهماً، ووجدنا ما يباع غير مكيل ولا موزون ، فتجوز الزيادة في بعضه على بعض من الحيوان والثياب وما أشبه ذلك مما لا يوزن . فلما كان المأكول غير المكيل عند العامة الموزون عندها مأكولاً ، فَجَامَع المأكول المكيل الموزون في هذا المعنى .

ووجدنا أهل البلدان يختلفون : فمنهم من يزن وزنًا ، ووجدنا كثيرًا من أهل البلدان يزن اللحم وكثيرًا لا يزنه ، ووجدنا كثيرًا من أهل البلدان يبيعون الرطب جزافًا ، فكانت أفعالهم فيه متباينة ، واحتمل كله الوزن والكيل (٢) ، ومنهم من يكيل منه الشيء لا يكيله غيره ، ووجدناه (٣) كله يحتمل الوزن ووجدنا كثيرًا من أهل العلم يزنون (٤) اللحم وكثيرًا منهم لا يزنه (٥) ، ووجدنا كثيرًا من أهل العلم يبيعون الرطب جزافًا ، وكانت أفعالهم فيه<sup>(٦)</sup> متباينة ، واحتمل كلها الوزن أو الكيل أو كليهما (٧) ، كان أن يقاس بالمأكول والمشروب المكيل والموزون (٨) ، وأولى (٩) بنا من أن يقاس بما (١٠) يباع عددًا من غير المأكول من الثياب وغيرها ؛ لأنا وجدناها تفارقه فيما وصفته (١١) ، وفي أنَّها لا تجوز إلا بصفة وزرع وجنس وسن في الحيوان، وصفة لا يوجد في المأكول مثلها .

قال الشافعي رَائيني : ولا يصلح على قياس قولنا هذا ، رمانة برمانتين عددًا لا وزنًا(١٢)، ولا سفرجلة بسفرجلتين ، ولا بطيخة ببطيختين ، ولا يصلح أن يباع منه جنس بمثله إلا وزنًا بوزن ، يدًا بيد ، كما نقول في الحنطة والتمر . وإذا اختلف فلا بأس

<sup>(</sup>١) في (ج.): (منها).

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : « والمكيل » وهو خطأ خالف جميع النسخ .

 <sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : « ووجدنا ، مخالفة جميع النسخ . (٤) في ( ب ) : ﴿ يَوْنَ اللَّحْمِ ﴾ . وما أثبتناه من ( ص ، ج ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) و فيه ؟ : ساقطة من طبعة الدار العلمية . (٥) من هنا إلى قوله : ٥ وأولى بنا ٤ ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب ،ظ) : ( أو كلاهما ؛ وما أثبتناه من (ص، جـ ) . (٨) في (ص، جـ ) : ( المكيل الموزون ؛ . (٩) في (ب، ظ): ﴿ أُولِي بِنا ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت، ج) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ظ): (على ما يباع) وما أثبتناه من (ص، ت، ج.).

<sup>(</sup>١١) في (ب، ظ) : ﴿ وصفت ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت، ج.) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ، جـ ، ت ) : « ولا وزنا ، بالعطف .

۱/۱۹۹/ب جـ ۱/۱۲۲ ۱/۱۲۲ بالفضل في بعضه على بعض ، يدًا بيد ، ولا حير فيه نسيتة . ولا بأس برمانة بسفرجلتين وأكثر، ولا مد حنطة بتمر وأكثر، ولا مد حنطة بتمر جزائاً أقل من الحنطة أو أكثر؛ لأنه إذا لم يكن في / الزيادة فيه يدًا بيد الربا لم أبال الا يتكايلاه ؛ لأنى إنما أمرهما / يتكايلانه إذا كان لا يحل إلا مثلاً بمثل ، فأما إذا جاز فيه التفاضل فإنما منم إلا بكيل لتلا (٢) يتفاضل فلا معنى فيه أنَّ ترك الكيل يحرمه ، وإذا بيع منه / جنس بشىء من جنسه لم يصلح عددًا ، ولم يصلح إلا وزنًا بوزن وهذا مكتوب في غير هذا المؤضم بعلله .

قال: ولا يسلف ماكولاً ولا مشروبًا في ماكول ولا مشروب بحال كما لا يسلف الفضة في الذهب ، ولا يصلح أن يباع إلا يدًا بيد ، كما يصلح (٣) الفضة بالفضة والذهب بالذهب .

قال الشافعى تؤلي : ولا يصلح في شىء من الماكول أن يسلم فيه عددًا ؛ لانه لا صفة له كصفة الحيوان وذَرَع النياب والخشب ، ولا يسلف إلا وزنًا معلومًا أو كيلاً معلومًا إن صلح أن يكال ، ولا يسلف فى جوز ، ولا بيض ، ولا راتج ، ولا غيره عددًا ؛ لاختلافه وأنه لا حد له يعرف كما يعرف غيره .

۱۲/ب ت قال : واحب إلى الا يسلف جزاف من ذهب ولا نفضة ولا طعام ولا ثياب ولا شيء ولا يسلف شيء حتى يكون موصوفاً ، فإن (٤) كان / ديناراً فسكته وجودته ووزنه ، وإن كان درهماً فكذلك ، وبائه وضح أو أسود ، أو ما يعرف به ، فإن كان طعاماً قلت : تم صيَّحاني جيد كيله كلا . وكذلك إن كانت حنطة ، وإن كان ثوبًا قلت مروى طوله كذا وعرضه كذا دقيق (٥) صفيق جيد . وإن كان بعيراً قلت : تُنيًا ما ما ملفته كما تصف كل ما أسلفته كما تصف كل ما أسلفته كما تصف كل ما أسلفته كما تصف كل أو ربعت الله بعرضاً دينًا ، لا يجزئ في رأى غيره . فإن ترك منه شيئًا ، أو ترك في السلف دينًا خفت أن لا يجوز . وحال ما أسلفته غير حال ما أسلفته في السلف يع الأعيان . آلا ترى أنه (٧) لا بأس أن يشترى الرجل إبلاً قد رآما البائع والمسترى ولم يصفاها بثمر حائط قد بدا

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ج ، ظ ) : ﴿ بأسًا ﴾ وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( كي لا يتفاضل؛ وما أثبتناه من (ص، جـ ،ت ،ظ) . (٣) في ( ص ) : ( كما تصلح ، . (٤) في ( ب ) : ( إن كان ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): « رقيق » بلك: « دقيق ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ج. ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٦) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وبعث ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ( أن لا بأس ، .

كالصفة فيما اسلف فيه ، وأن هذا لا يجوز في السلف أن أقول : أسلغك في ثمر نخلة جيدة من خير النخل حملاً ، أو أقله ، أو أوسطه ، من قبل : أن حمل النخل يختلف من وجهين : أحدهما من السنين، فيكون في سنة أحمل منه في الاخرى من العطش ، ومن شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل . ويكون بعضها مُخفًا ويعضها موقرًا ، فلما لم أعلم مخالفًا في أقهم يجيزون في يبع الأعيان الجزاف ، والعين غير موسوفة ؛ لان الرؤية أكثر من الصفة ، ويرونه في السلف . / ففرقوا بين حكمهما ، واجازوا في بيع العين أن يكون إلى غير أجل ، ولم يجيزوا في بيع السلف المؤجل إلى غير أجل ، ولم يجيزوا في بيع السلف المؤجل أن يكون إلى غير أجل ، ولم يجيزوا في بيع السلف المؤجل أن يكون الميت المؤجل إلا معلومًا يعلم به مئله من صفة وكيل ووزن وغير ذلك ، فكذلك / ينبغى أن يكون ما ابيم (٣) به يعلم به مئله من صفة وكيل ووزن وغير ذلك ، فكذلك / ينبغى أن يكون ما ابيم (٣) به يكون الميتم ومؤل ، ولا يكون

صلاحه ورأياه (١) ، وأن الرؤية منهما في الجزاف . وفيما لم يصفاه من الثمرة أو المبيع

ظ (۴)

1/۲..

قال الشافعى تؤلئ : ومن ذهب هذا المذهب ، ذهب إلى أن السلف إن انتقض عرف المُسلف (°) رأس ماله ، ويكون (٦) معلوم الصفة بمعلوم الصفة ، ولا يكون معلوم الصفة بمعلّوم الصفة (٧) عينًا مجهولاً ، ولا يكون معلوم الصفة (٨) عينًا (٩).

السلم مجهول الصفة والوزن في مُغَيَّب (٤) لم ير ، فيكون مجهولاً بدين .

قال الشافعي: وقد نجد خلاف من قال هذا القول مذهبًا محتمادً ، وإن كنا قد اخترنا ما وصفنا ، وذك أن يقول قائل : إن بيع الجزاف إنحا جاز إذا عاينه المجازف، فكان عيان المجازف مثل الصفة فيما غاب أو أكثر ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يبتاع ثمر حائط جزافًا بدين، ولا يحل أن يكون الدين إلا موصوفًا إذا كان غائبًا، فإذا (١٠) كان الثمر (١١) حاضرًا جزافًا فهو (١٢) كالموصوف غائبًا ؟

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ ورأياها ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ت، ص): ٩ ما أبيع؟ . (٣) في (ص، ج.): ٩ التمر معروفًا؟ وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٤) في (ص، جه، ظ): «في معيب» بالعين، وهو خطأ.
 (٥) في (جه، ظ): «عرف المسلم».

 <sup>(</sup>٦- ٨) ما يين الرقمين في ( جـ ) هكذا : ﴿ ويكون معلوم الصفة مجهول الصفة عينًا ﴾ . أى سقط الكثير من
 مذا الجزء .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( بمجهول الصفة » وما أثبتناه من ( ب ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ عبيًا ﴾ بدل ﴿ عبنًا ﴾ وأكبر الظن أنه خطأ .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ﴿ فَإِنْ كَانَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في (جر، ت، ظ): ﴿ فإذا كان الثمن ﴾ وفي (ص): ﴿ فإذا كان التمر ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ فهو ﴾ ساقطة من طبعة الدار العلمية .

1/880

قال الشافعي: ومن قال هذا القول الآخر انبغي أن يجيز السلف جزاقًا من الدنانير والدراهم وكل شيء ، ويقول : إن انتقض السلف فالقول قول البائع ؛ لانه المأخوذ منه مع يمينه . كما يشترى الدار بعينها بشمر حائط فينتقض البعع ، / فيكون (١) القول في الشمن قول البائع . ومن قال القول الأول : في ألا يجوز في السلف إلا ما كان مقبوضًا موصوفًا كما يوصف ما يسلف (٢) فيه غائبًا قال ما وصفنًا .

قال: والقول الأول أحب القولين إلىَّ واللَّه أعلم .

وقياس هذا القول الذي اخترت ألا يسلف مائة دينار في مائة صاع حنطة ومائة صاع تمر موصوفين إلا أن يسمى رأس مال كل واحد منهما ؛ لأن الصفقة وقعت ، وليس ثمن كار واحد منهما معروفًا .

71/1 77 \1

قال الشافعى: ولو سلف مائتى دينار فى مائتى صاع حنطة ؛ مائة منهما إلى شهر كذا، ومائة إلى شهر مسمى بعده ، لم يجز فى هذا القول ؛ من قِبَلِ أنه لم يسم لكل واحد منهما ثمنًا على حدته ، وأنهما إذا أقيما كانت مائة صاع / أقرب أجلاً من مائة صاع أبعد أجلاً منها أكثر فى القيمة ، وانعقدت الصفقة على مائتى صاع ، / ليست تعرف حصة كل واحد منهما من الثمن .

قال الشافعي في الله : وقد أجازه غيرنا ، وهو يدخل عليه ما وصفنا، وأنه إن جعل كل واحد منهما بقيمة يوم يتبايعان قَوَّمَه قبل أن يجب على بائعه دفعه ، وإنما يُقَوَّمُ ما وجب دفعه، وهذا لم يجب دفعه ، فقد انعقدت الصفقة وهو غير معلوم .

قال: ولا يجور فى هذا القول أن تسلّف أبدًا فى شيئين (٣) مختلفين ، ولا أكثر إلا إذا سميت رأس مال كل واحد من ذلك الصّنف وأجله ، حتى يكون صفقة جمعت بيوعًا مختلفة.

قال: فإن فعل فأسلف مائة دينار في مائتي صاع حنطة منهما مائة بستين دينارًا إلى كذا ، وأربعون في مائة صاع تحل في شهر كذا جاز ؛ لأن هذه ، وإن كانت صفقة ، فإنها وقعت على بيعتين معلومتين بشمنين معلومين <sup>(ع)</sup> .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ يكون القول ؛ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ مَا سَلْفَ فَيْهِ ﴾ وفي ( جـ ٰ) : ﴿ مَا يَسَلُّمْ فَيْهِ ﴾ ومَا أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( جـ ) : و في سنتين مختلفين ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِثْمَنِينَ مَعْلُومِينَ ﴾ : ساقطة من ( ت ) .

قال الشافعي ثرفيهي : وهذا مخالف لبيوع الأعيان في هذا الموضع. / ولو ابتاع رجل من رجل بمائة دينار مائة صاع حنطة ومائة صاع تمر(١) ، ومائة صاع جلجلان ومائة صاع بُلُسُن(٢)جاز، وإن لم يسم لكل صنف منه ثمنه، وكان كل صنف منه بقيمته (٣) من المائة.

ولا يجوز أن يسلف فى كيل فيأخذ بالكيل وزنًا ، ولا فى وزن <sup>(1)</sup> فيأخذ بالوزن كبلاً؛ لانك تأخذ ما ليس بحقك : إما أنقص منه ، وإما أزيد . لاختلاف الكيل والوزن عندما يدخل فى المكيال وثقله ، فمعنى الكيل مخالف فى هذا لمعنى<sup>(0)</sup> الوزن .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وهكذا إن أسلم إليه في ثويين أحدهما هَرُويَ (٦) والحد والآخر مَرُويَ موصوفين ، لم يجز السلف في واحد منهما حتى يسمى رأس مال كل واحد. منهما . وكذلك ثويين مرويين ؛ لانهما لا يستويان . ليس هذا كالحنطة صنفاً ، ولا كالتمر صنفاً ؛ لأن هذا لا يتايين ، وأن بعضه مثل بعض. ولكن لو أسلم في حنطتين سمراء ومحمولة مكيلتين ، لم يجز حتى يسمى رأس مال كل واحد منهما ؛ لانهما يتباينان .

# الله عنه الله الله عنه البحوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل عنه المال الله الله الله الكيل المال المال

قال الشافعي رحمه الله: وأصل ما بنيت عليه في السلف وفرقت بينه داخل في نص السنة ودلالتها - والله اعلم - لان رسول الله ﷺ إذ (\*) أمر بالسلف في كيل معلوم، وورن معلوم، وأجل معلوم (^) فموجود / في أمره ﷺ أن ما أذن فيه رسول الله ﷺ فيما يكون علم البائع والمشترى في صفته سواء .

قال: وإذا وقع السلف على هذا جاز . وإذا اختلف علم البائع والمشترى فيه ، أو كان مما لا يحاط بصفته لم يجز ؛ لانه خارج من معنى ما أذن فيه رسول الله ﷺ . وإنما يتبايع (٩) الناس بالكيل والوزن على معنى ما وصفت بين أنه معلوم عندهم أن الميزان يؤدى ما ابتيع معلومًا ، والمكيال معلوم كذلك أو قريب منه ، وأن ما كيل ثم ملأ المكيال كله ولم يتجاف (١٠٠ فيه شىء حتى يكون يملأ المكيال ،ومن المكيال شىء فارغ جاز . ولو

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ صاع تمرا ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) الْبُلْسُن: بالضم العَلَس ، وحَب آخر يشبهه، الواحدة: بُلْسُنَةُ ( القاموس ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص، ج، ظ): (بقيمة).
 (٤) في (ص، ظ): (ولا وزن).

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ظ ) : ﴿ فِي هَذَا مَعْنِي الْوَزِنَ ﴾ . ﴿ (٦) فِي (ص، جـ ،ظ): ﴿ قَوْهِي ﴾ بِدَلَ : ﴿ هُرُونِي ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ت ) :﴿ إِذَا أَمْرِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ظ ) .

<sup>(</sup>۸) انظر رقم [ ۱۵۰۰ ] . (۱۰) في ( ص ، ج. ت ، ظ ) : ( و لم يتجانى ۽ .

<u>۱/۲۰٤</u> جـ ۲۳/ب جاز أن يكال ما يتجافى فى الكيال حتى يكون الكيال يرى ممتلًا وبطنه غير ممتلئ ، لم يكن للمكيال معنى ، وهذا مجهول ؛ لأن التجافى يختلف فيها يقل ويكثر ، فيكون مجهولاً عند البائع والمشترى . / والبيع فى السنة والإجماع لا يجوز أن يكون مجهولاً عند واحد منهما فإن لم يجز بأن يجهله أحد / المتبايعين ، لم يجز بأن يجهلاه معاً

قال: وموجود في حديث رسول الله ﷺ: إذ نهاهم عن السلف إلا بكيل ووزن وأجل معلوم ، كما وصفت قبل هذا ، وأنهم إذا (١) كانوا يسلفون في النمر السنة والسمين (٢) ، والتمر يكون رطبًا ، والرطب لا يكون في السنين كلتهها موجودًا ، وإنما يوجد في حين من السنة دون حين . وإنما أجزنا السلف في الرطب في غير حينه إذا تشارطا أخذه في حين يكون فيه موجودًا ؛ لأن النبي ﷺ أجاز السلف في السنين تمار موصوفًا ؛ لأنه لم ينه أن يكون إلا يكيل ووزن وأجل ، ولم ينه عنه في السنين أواللاث . ومعلوم أنه في السنين غير موجود في أكثر مدتهها . ولا يسلف في السنين غير موجود في أكثر مدتهها . ولا يسلف في يوجد في يوم ، وإنما لم يجز في يوم لم يجز (٢) في أكثر من يوم ، وإنما السلف فيما كان يوجد في يوم ، وإنما السلف فيما كان يوجد في يوم ، وإنما السلف فيما كان يوجد في ين الكير والقليا في هذا .

### [43] باب السلف في الكيل

[١٥٦٩] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطه : أنه قال : لا دَقَّ ولا رَدْم (<sup>٤)</sup> ولا زَلْزَلَة .

۱۲۷/ب ظ (۳)

قال الشافعي : / من سلف في كيل فليس له أن يدق ما في المكيال ، ولا يزلزله ، ولا يكيِّف <sup>(٥)</sup> بيديه على رأسه ، فله ما أخذ المكيال ، وليس له أن يسلف في كيل شيء

<sup>(</sup>١) ﴿ إِذَا ﴾ : ليست في ( ب ) ، وفي ( ت ) : ﴿ إِذْ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر حديث رقم [ ١٥٥٠ ] .
 (٣) هنا سقط في طبعة الدار العلمية .

<sup>(</sup>٤) الرَّدْم : هو أنْ بملأ المكيال حتى يجاوز رأسه ، كذا في النهاية ، وفي القاموس : القصعة الممتلتة تُصَبُّ من

<sup>(</sup>٥) كَنَفَ الكَيَّالُ : جعل يديه على رأس القفيز ، يمسك بهما الطعام .

<sup>[</sup>١٥٦٩] لم أعثر عليه عبند غير الشافعي .

وقد رواه البيهقي من طريقه في السنن الكبرى (٦/ ٣١) والمعرفة (٤/ ٤١).

يختلف في المكيال مثل ما تختلف خلفته ، ويعظم ، ويَصلُب ؛ لانه قد يبقى فيما بين ذلك خواه (١) لا شيء فيه ، فيكون كل واحد منهما لا يدرى كم أعطى ، وكم أخذ ، وإن الكيال ليملا . وما كان هكذا لم يسلف فيه إلا وزنًا ، ولا يباع أيضًا إذا كان مكان كيل بحكال بولا بأس أن يسلف في كيل مكنا كيل بحل قد عطل وترك (٣) ، إذا كان معرفته عامة عند أهل العدل من أهل العلم به ، فإن كان قد عطل وترك (٣) ، إذا كان معرفته عامة عند أهل العدل من أهل العلم به ، فإن كان يعرفنه أو أراه مكيالا ، فقال : تكيل في به ، لم يجز السلف فيه . ومكذا القول في الميزان ؛ لائه قد يهلك ولا يعرف قدره ، ويختلفان فيه ، فيصد السلف فيه . ومعاهما واحد . ولا خير في السلف في مكيل إلا موصوفًا كما وصفنا في صفات الكيل والوزن .

#### [٤٦] باب السلف في الحنطة

قال الشافعي رحمه الله تمالي : والسلف في البلدان كلها سواه ، قلَّ طعام البلدان أو كثر . فإذا كان الذي يسلف فيه في الوقت الذي يحل فيه لا يختلف ، ووصف الحنطة نقال : محمولة ، أو مُولَّدة ، / أو بورغانية ، وجيدة أو ردية من صرام عامها ، أو من صرام عام أول ، ويسمى : ستَتَهُ وصفاته جاز السلف . وإن ترك من هذا شيئًا لم يجز ؟ من قبل اختلافها وقدمها ، وحداثها ، وصفائها .

قال الشافعي وتلثي : ويصف الموضع الذي يقبضها فيه ، والأجل الذي يقبضها إليه . فإن ترك من هذا طبيًا لم يجز .

قال الشافعي : وقال غيرنا : إن ترك صفة الموضع الذي يقبضها فيه فلا بأس ، ويقبضها حيث أسلفه (٤) .

قال/ الشافعي رُطِّيني : وقد يسلفه في سفر في بلدة ليست بدار واحد منهما ،ولا قربها

<sup>(</sup>۱) في ( ص ، جـ ، د ، ظ ) : ٩ حقا ، بدل 9 خواء ، وما أثبتناه من ( ب ) لأنه الملاقم للسياق . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ إِنَّا الْكِيلُ ۗ ؛ بنون عطف ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ج ، ظ ) . (٣) في ( ص ، ت ) : ﴿ أُو تَرْكَ ٢ .

طعام ، ولو تكلف (١) الحمل إليها أضرّ به وبالذي يسلفه (٢) ، ويسلفه في سفر في بحر.

قال: وكل ما كان لحمله (٣) مؤنة من طعام وغيره لم يجز عندى أن يدع شرط المؤضع الذى يوفيه إياه فيه ، كما قلت فى الطعام وغيره لما وصفت ، وإذا سلف فى حنطة بكيل فعليه أن يوفيه إياها نقية من : التين ، والقصل (٤) ، والمدر (٥) ، والحصى، والزُّوان (١) ، والشعر ، وما خالطها من غيرها ، لأنا لو قضينا عليه أن يأخذها وفيها من هذا الم نوفه مكيله قسطه (٧) حين خلطها بشيء من هذا ؛ لأن له موقعًا من مكيال ، فكان لو أخير على أخذ مذا أجير / على أخذ أقل من طعامه بأمر لا يعرفه ،

1/1YA 2 (7)

> قال الشافعي : ولا يأخذ (٨/ شيئًا بما أسلف فيه معيبًا (٩) بوجه من الوجوه ؛ سَوَّسَ، ولا ما أصابه ، ولا غيره ، ولا بما إذا رآه أهل العلم به قالوا : هذا عيب فيه .

### [٤٧] باب السلف في الذرة (١٠)

قال الشافعي رحمه الله : والذرة كالحنطة توصف بجنسها ، ولونها وجودتها ، ورداءتها، وجدتها ، وعتقها ، وصرام عام كذا ، أو عام (١١) كذا ، ومكيلتها وأجلها ، فإن ترك من هذا شيئًا لم يجز .

قال الشافعي ثرائي : وقد تدفن الذرة ، ويعض الدفن عيب لها ، فما كان منه لها(۱۲) عيبا (۱۳) لم يكن للبانم أن يدفعه إلى المبتاع ، وكذلك كل عيب لها ، وعمليه أن يدفع إليه

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( فلو يكلف ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وَبِالذِّي سَلْفَه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( يحمله ) .
 (٤) القصل : محركة وبالنتج ، وبالكسر ، وكشمامة : ما عزل من البُرُّ إذا نقى فيرمى به . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٥) الْمُلَوُّ : قِطْع الطين اليابسُ . ( القاموسِ ) .

 <sup>(</sup>٦) الزُّوان وَالزُّوَان : الذي يخالط البُرِّ ويُنتَى منه ويرمى. ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص، ، جـ ، ظ): « حنطة » بنان : « قسطه ».

<sup>(</sup>A) في ( ت ) : ﴿ وَلَا بِعِرِفَ ﴾ وكتب فوقها : ﴿ بِأَخِذَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ متعبيًّا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ج ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، ت ، جـ ) : ﴿ الدرة ؛ بالدال ، وكذلك مثلها نما يأتي .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ، ت ، ج ، ظ ) : ﴿ وعام كذا ٤ .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ فَمَا كَانَ مَنْهُ لَهَا ﴾ : ساقط من ( جـ ) . ( ١٣) في ( ص ، ت ، جـ ، ظ) : ﴿ عيب ﴾ غير منصوبة .

المغارب المربع المربع المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق عليها على المنطق عليها . ومن المنطق عليها .

قال الشافعي أطبي : وما كان منها إلى ألحمرة ما هو بالحمرة لون لاعلاه ، كلون أعلى التفاح . والأور ، وليس بقشر عليه تطرح عنها (٣ لا كما تطرح نخالة الحنطة بعد الطحن، فأما قبل الطحن والهرس فلا يقدر على طرحها ، وإنما قلنا : لا يجوز السلف في الحنطة في أكمامها ، وما كان من اللرة في حشرها ؛ لأن الحشر والاكمام غلافان فوق القشرة التي هي من نفس الحبة التي هي إنما هي للحبة كما هي (١) من خلقتها لا تتميز ما كانت الحبة قائمة إلا يطحن أو هرس ، فإذا طرحت بهرس لم يكن للحبة بقاء ؛ لانها كمال خلقتها ، كالجلد تكمل به الحلقة لا يتميز منها . والاكمام والحشر يتميز ، ويقى الحب بحاله لا يضر به طرح ذلك عنه .

قال: فإن شبه على أحد بأن يقول فالجوز (٥) واللوز : يكون عليه القشر ، فالجوز واللوز بما له قشر لا صلاح له إذا رفع إلا بقشره ؛ لأنه إذا طرح عنه قشره ، ثم ترك ، عجل فساده ، والحب يطرح قشره الذى هو غير خلقته فيبقى لا يفسد .

قال الشافعي ثطي : والقول في الشعير (٦) كهو في الذرة / تطرح عنه اكمامه ، وما بغي فهو كقشر حبة الحنطة المطروح عنها اكمامها ، فيجوز أن يدفع بقشره اللازم لخلفته ، كما يجوز في الحنطة .

قال الشافعي رُطِيُّك : ويوصف الشعير كما توصف الذرة والحنطة ، إذا اختلف

أجناسه، ويوصف كل جنس من الحب ببلده ، فإن كان حبه مختلفاً فى جنس واحد وصف بالدقة والحدارة الاختلاف الدقة والحدارة (٧) ، حتى يكون صفة من صفاته إن تركت أفسدت السلف، وذلك أن اسم الجودة يقع عليه وهو دقيق ، ويقع عليه (٨) وهو حدر ، ويختلف فى حاليه (٩) فيكون الدقيق آفل ثمثاً / من الحادر .

۱۲۸/ب ظ(۳)

 <sup>(</sup>١) في (ص، ظ): (مر به ٤ بدون نقط، وفي (ت): (بير به ٤ بدون نقط، وفي (ج.): (مر به ٤ هكذا.

 <sup>(</sup>٢) الحَشَرَة : القشْرة التى تلى الحب جمعها : حَشَر ، والحشر أيضا : النخالة . ( القاموس ) .
 (٣) فى (ب ) : « وليس بقشرة عليه تطرح عنه » وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ج ، ظ ) .

۱۱۶ هي رب ) . د وييس بلسره عليه تطريح عليه ، وها ابنيناه من ر ص ، ت ا

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ، ج ) : ( كما بقي من خلقتها ٢٠.
 (٥) في ( ب ، ظ ) : ( في الجوز ١ وما البتناه من ( ص ، ج ، ت ) .

 <sup>(</sup>٦) هي رب ٤ عد ١ . . . هي الجور ٢ وما البساء من رص ٤ جد ١ ت ) .
 (١) في طبعة الدار العلمية : « والقول في الشهر » وهو خطأ . وخالفت جميع النسخ .

 <sup>(</sup>٧) الحكمارة في الحنباً: العلَظ . ( القاموس ) وقال الأرهري: حدارة الحنطة: امتلاء حبّها ، وسمنها ، ومنه غلام حادر: إذا سمن وامتلاً .

<sup>(</sup>A) في (ص، ج، ظ): (ويقع عليها).(P) في (ص، ج): (في حالته).

## [٤٨]/ باب العَلَس(١)

قال الشاقعي رحمه الله : العلس صنف من الحنطة يكون فيه حبتان في كمام ، فيترك كذلك؛ لأنه أبقى له حتى يراد استعماله ليؤكل ، فيلقى (٢) في رحى خفيفة ، فيلقى عنه كمامه، ويصير حبا صحيحًا ، ثم يستعمل .

قال الشافعي ثلثي: والقول فيه كالقول. في الحنطة في أكمامها ، لا يجوز السلف فيه إلا ملغي عنه كمامه بخصلتين : اختلاف الكمام ، وتَغَيِّب الحب (٢) ، فلا يعرف بصفة ، والقول في صفاته واجناسه (<sup>4)</sup> إن كانت له ،وحدارته ودقته كالقول في الحنطة والذرة والشعير ، يجوز فيه ما يجوز فيها ، ويُردُّمه ما يُردُّمنها .

# [٤٩] باب القُطْنيَّة (٥)

قال الشافعى رحمه الله تعالى : لا يجوز أن يسلف فى شيء من القطنية كيل فى أكمامه حتى تطرح عنه فيرى ، ولا يجوز حتى يسمى : حِمْصًا ، أو عَدَمًا ، أو جُلُبُّالًا ، أو عَدَمًا على حدته ، وإنَّ اختلف ذلك وصف كل صنف منها على حدته ، وإنَّ اختلف ذلك وصف كل صنف منه باسمه الذي يعرف به جنسه ، كما قلنا فى الحنطة والشعير واللرة ، ويجوز فيه

(١) العَلَس : فسره الإمام الشافعي فيما يلي بما يبين المراد بما يتكلم عنه . وقال في القاموس : ضرب من البر
 تكون حبتان في نشر : وهو طعام صنعاء , والعكس .

(٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فيقلى ﴾ وهو خطأ مخالف النسخ .

(٣) في ( ص ، جد ، ظ ) : ( وتنيب الحبة ؛ . . ( ) في ( ص ، جد ، ت ، ظ ) : ( وإجناس ؛ . ( ) القُطْنَيَّة : بالفحم والكسر : حبوب الارض ، أو ما سوى الحنطة والشعير والزيب ، والتمر . أو هى الحبوب التي تُطخ .

الشافعي : العدس، والحُظّر ، والنول ، والدُّبِرُ ، والحِمْس ، جمعها : قطائن ، أو هي الحِلْف ، وخفر الصيف . ( القاموس ) . وخفر الصيف . ( القاموس ) .

(١) جليان: قال في المصباح: الجُلْيَان: حب من القطاني ، ساكن اللام ، ويعضهم يقول: سمع فيه فتح اللام
 مشادة:

وفى القاموس :اتخفى بان يقول : نَبُّت ، وضبطها هكذا : ﴿ الجَلْبَانَ ، يُضِم الجِيمِ واللام ، وتشديد الباء. (٧) المُلشُّل: قال فى القاموس : حب معروف معتنك ، وخلطُ محمود نافع للمحموم والمزكوم مُلَيَّن ، وإذا طبخ · بالحُل نقع الجُربِ المُشرِّح ، وضماد، يقوى الأعضاء الواهية .

وقال فى المصباح : حب معروف . قال الجوهرى ، وتبعه ابن الجوائيقى : وهو مُعَرَّب أو مُولَّد .

ما جاز فيها ، ويُردُّ منه ما رُدُّ منها . وهكذا كل صنف من الحبوب : أَرْز ، أو دُخُن (١)، أو سُلْت (٢) ، أو غيره ، يوصف كما توصف الحنطة ، ويطرح عنه كمامه ، وما جاز في الحنطة والشعير جاز فيه <sup>(٣)</sup> ، وما انتقض فيهما انتقض فيه .

قال الشافعي ولي : وكل الحبوب صنف فيما يدخلها فيما يفسدها أو يجبرها ، وقشوره عليه كقشور الحنطة عليها يباع بها ؛ لأن القشور ليست بأكمام .

# [٥٠] باب السلف في الرُّطَب والتَّمر

قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى : والقول في التمر كالقول في الحبوب ، لا يجوز أن يسلف في تمر حتى يصفه ؛بَرْنيّا (٤) أو عجوة ، أو صَيْحَانيّا (٥) أو بُرْديّا (٦) ، فإذا اختلفت هذه الأجناس في البلدان فتباينت ، لم يجز أن يسلف فيها حتى يقول : من بردى بلاد كذا ، أو من عجوة بلاد كذا . ولا يجوز أن يسمى / بلدًا إلا بلدًا من الدنيا ضخمًا واسعًا كثير النيات (٧) الذي يسلم فيه ، يؤمن فيه (٨) بإذن الله تعالى أن تأتى الآفة عليه كله ، فتنقطع ثمرته في الجديد إن اشترط جديده ، أو رُطَّبه إذا سلف في رُطُّبه (٩) .

/ قال: ويوصف فيه حَادرًا ، و عَبْلاً (١٠) ودقيقًا، وجيدًا ، ورديثًا ؛ لأنه قد يقع(١١)

<sup>(</sup>١) الدُّخن : قال في المصباح : حب معروف ، الحبة : دخنة .

<sup>(</sup>٢) السُّلُت : قيل : ضربٌ من الشعير ليس له قشر ، ويكون في الغَوْر والحجاز ؛ قاله الجوهري ، وقال ابن فارس : ضرب منه رقيق القشر ، صغار الحب .

وقال الأزهري : حب بين الحنطة والشعير ، ولا قشر له كقشر الشعير ، فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه ويرودته .

قال ابن الصلاح : وقال الصيدلاتي : هو كالشعير في صورته وكالقمح في طبعه ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، جد ، ت ) : د جاز فيها ؟ . (٤) البَرْنِيِّ : نوع من أجود النمر ، ونقل السهيلي : أنه أعجمي ومعناه : حَِمْل مبارك ، قال : ﴿ بَرْ ﴾ حَمْل انبيّ جيدً ، وأدخلته العرب في كلامها وتكلمت به .

<sup>(</sup>٦) البُّرُديّ : من أجود أنواع التمر . ( المصباح ) . (٥) الصيحانيّ : تمر معروف بالمدينة . ( المصباح ) . (٧) في ( ص ، ج ، ظ ) : ﴿ نبات الشيء الذي يسلم فيه ؟ .

<sup>(</sup>A) (فيه ) : ليست في (ب، ت) ، وأثبتناها من (ص ، ج ، ظ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ( رطب ، وفي ( جـ ) : ١ من رطب ، . (١٠) في ( س ) : ( أو عبلاً ٢ وما أثبتناه من ( ص ، نجد ، ت ، ظ ) .

وعَبُّل الشيء ( عبالة ) فهو ( عَبْل ) مثل ضَخُمَ ضخامة فهو ضَخْم وزنًّا ومعنى .

<sup>(</sup>١١) في ص : ﴿ لأنه يقع ، بدون : ﴿ قد ، .

اسم الجودة على ما فيه الدقة ، وعلى ما هو أجود منه ، ويقع اسم الرداء (١) على الحادر، فمعنى رداءته (٢) غير الدقة .

قال الشافعي رُطُّنِّكِ : وإذا سلف في تمر لم يكن عليه أن يأخذه إلا جافًا ؛ لأنه لا يكون تمرًا حتى يجف ، وليس له أن / يأخذ تمرًا معيبًا ، وعلامة العيب أن يراه أهل البصر به فيقولون : هذا عيب فيه ، ولا عليه أن يأخذ فيه حشفة واحدة ؛ لانها معيبة ، وهي نقص من ماله، ولا غير ذلك من مستحشفه ، وما عطش ، وأضر به العطش منه ؛. لأن هذا كله عيب فيه . ولو سلف فيه رطبًا لم يكن عليه أن يأخذ في الرطب بُسْرًا ، ولا مُذَنَّبًا (٣) ، ولا يأخذ إلا ما أرطب كله ، ولا يأخذ نما أرطب كله مشدِّخًا (٤) ، ولا قديمًا قد قارب أن يتمر ، أو يتغير ؛ لأن هذا : إما غير الرطب ، وإما عيب في (٥) الرطب . وهكذا أصناف الرطب والتمر كله ، وأصناف العنب ، وكل ما أسلم فيه رطبًا أو يابسًا من الفاكهة .

قال الشافعي رُطُّينيه : ولا يصلح السلف في الطعام (٦) / إلا في كيل أو وزن ، فأما في عدد فلا ، ولا بأس أن يسلف في التين يابسًا ، وفي الفرْسك (Y) يابسًا ، وفي جميع ما ييبس من الفاكهة يابسًا بكيل كما يسلف في التمر ، ولا بأس أن يسلف فيما كيل منه رطبًا ، كما يسلم في الرطب ، والقول في صفاته (٨) وتسميته وأجناسه كالقول في الرطب سواء لا يختلف ، فإن كان فيه شيء بعض لونه خير من بعض لم يجز حتى يوصف اللون ، كما لا يجوز في الرقيق <sup>(٩)</sup> إلا صفة الألوان .

قال: وكل شيء اختلف فيه جنس من الأجناس المأكولة ، فتفاضل بالألوان أو بالعظُّم ، لم يجز فيه إلا أن يوصف بلونه وعظَّمه ، فإن ترك شيء من ذلك لم يجز . وذلك أن اسم الجودة يقع على ما يدق ويعظم منه ، ويقع على أبيضه وأسوده ، وربما

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ الرداءة ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ج ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ( بمعنى رداه فيه غير الدقة ) .

<sup>(</sup>٣) مُلْنَبًا: قال في المصباح: نَنَّبَت الرطب تَلْنيبا بدى فيه الإرطاب.

وربما كان هذا هو ما أراده القاموس حين قال : ﴿ نَنْبَتِ البسرة تَلْنَبِيًّا وَكَنْتُ مِن ذَنبِها ﴾ ولم يزد . (٤) مشدخ : قال في المصباح : « شدخت » رأسه « شَدِّخًا » من ياب َّ نفع » كسرته ، وكل عظم أجوف إذا

كسرته فقد شدخته ، و ﴿ شَدَخْت ؛ القضيب كسرته ﴿ فَانشدخ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ج. ) : ( من الرطب ) ، و ( في ) : سقطت من طبعة الدار العلمية . (٦) في ( ص ، جـ ) : د من الطعام ٤ . (٧) الفرسك : نوع من الخوخ .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ١ صفته ١ . (٩) فَيَ ( ص ، جـ ) : ﴿ الدقيقِ ﴾ وأظنه خطأ .

كان أسوده خيرًا من أبيضه ، وأبيضه خير من أسوده ، وكل الكيل والوزن يجتمع في أكثر معانيه ، وقليل ما يباين (١) به جملته إن شاء الله تعالى .

قال الشافعي : ولو أسلم رَجل في جنس من التمر ، فأعطى أجود منه أو أردأ (٢) بطيب نفس من المتبايعين ، لا إبطال للشرط بينهما ، لم يكن بذلك بأس (٣) ، وذلك أن هذا قضاء لا بيع . ولكن لو أعطى مكان التمر حنطة ، أو غير التمر ، لم يجز ؛ لأنه أعطاه من غير الصنف الذي له ، فهذا بيع ما لم يقبض ، بيع التمر بالحنطة .

قال الشافعي بَطْشِيح : ولا خير (٤) في السلف في شيء من المأكول عددًا ؛ لأنه لا يحاط فيه بصفة ، كما يحاط في الحيوان بسنُّ <sup>(٥)</sup> وصفَة ، وكما يحاط في الثياب بذرع وصفة ، ولا بأس أن يسلم فيه كله بصفة ووزن ، فيكون الوزن فيه يأتى على ما يأتى عليه الذرع في الثوب. ولا بأس أن يسلف في صنف من الخربز (٦) بعينه ، ويسمى منه : عظامًا ، أو صغارًا، أو خريز ببلد (٧) وزن /كذا وكذا ،فما دخل الميزان فيه من عدد ذلك لم ينظر فيه إلى العدد إذا وقعت على ما يدخل الميزان أقل الصفة ، ونظر إلى الوزن . كما لا ينظر في موزون من الذهب والفضة / إلى عدد ، وإذا اختلفا في عظامه وصغاره فعليه أن يعطيه أقل ما يقع عليه اسم العظم ، وأقل ما يقع اسم صفته ، ثم يستوفيه منه موزونًا . وهكذا السُّفَرْجل ، والقنَّاء ، والفرسك ، وغيره مما يبيعه الناس عددًا وجزافًا

قال: وإن اختلف فيه أصناف ما سلف من : قثًّاء ، وخريز ، وغيره مما لا يكال ، سمر كل صنف منها على حدته ويصفته لا يجزئه (A) غير ذلك ، فإن ترك ذلك فالسلف فاسد ، والقول في إفساده وإجازته إذا اختلفت أجناسه كالقول فيما وصفنا قبله من الحنطة / والتمر وغيرهما .

في أوعيته ، لا يصلح السلف فيه إلا موزوناً ، لأنه يختلف في المكيال ، وما اختلف في الكيال حتى يبقى من الكيال شيء فارغ ليس فيه شيء ، لم يسلف فيه كيلاً .

۱۲۹/ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( يتباين ؛ وفي ( جد ) : ( تباين ؛ .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ( أردى ؛ وفي (ت) : ( أراد ؛ والأخير خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ( جد ) : ﴿ وَلَا أَجِيزُ فَي السَّلْفَ ﴾ . (٣) في ( ص ، ت ، ج ، ظ ) : ﴿ بِأْسًا ؟ منصوبة .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ج ، ت ) : (بشيء ؛ بلل : ﴿ بسن ؟ .

<sup>(</sup>٦) الخريز : نوع من فصيلة البطيخ . وهو معروف في الحجاز بهذا الاسم .

<sup>(</sup>٧) في (ب، ظ): ﴿ بلد، وما أثبتناه من (ص، ج، ت).

<sup>(</sup>A) في (ص، ب، ج، ظ): لا يجزيه ٤.

### [٥١] باب جماع السلف في الوزن

قال الشافعي رحمه الله : والميزان مخالف للمكيال في بعض معانيه ، والميزان اترب من الإحاطة وأبعد من أن يختلف فيه أهل العلم من الكيال ؛ لأن ما يتجافى ولم يتجاف في الميزان سواء (١) ؛ لأنه إنما يصار فيه كله إلى أن يوجد بوزنه ، والمتجافى في الكيال يتباين تباينًا بينًا ، فليس في شيء بما وزن اختلاف في الوزن يرد به السلف من قبَل اختلافه في الوزن ، كما يكون فيما وصفنا من الكيل . ولا يفسد شيء مما سلف فيه وزنًا / معلومًا إلا من قبَل غير الوزن .

٦٥<u>/ب</u> ت

ولا بأس أن يسلف في شيء ورناً وإن كان يباع كبلاً ، ولا في شيء كبلاً وإن كان يباع ورناً ، إذا كان تما لا يتجافي في المكيال مثل الزيت الذي هو ذائب ، إن كان يباع بالمدينة في عهد النبي ﷺ ومن بعده ورناً ، فلا بأس أن يسلف فيه كبلاً . وإن كان يباع كبلاً فلا بأس أن يسلف فيه ورناً ، مثل (<sup>77</sup>) السمن والعسل وما أشبهه من الإدام

فإن قال قائل : كيف كان بياع في عهد النبي ﷺ ؟ قلنا : الله أعلم \_ أما الذي أدركنا المتبايعين به عليه ، فأما ما قل منه فبياع كيلاً ، والجملة الكثيرة تباع وزنًا ، ودلالة الاخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه .

۱/۱۳۰ ظ(۳) [ ۱۹۷۰ ] قال عمر كراهي : لا أكل سمنًا ما دام السمن يباع بالاواقى ، وتشبه الاواقى / أن تكون كبلاً .

ولا يفسد السلف الصحيح العقد في الوزن إلا من قبِلِ الصفة ، فإن كانت الصفة لا تقع عليه ، وكان إذا اختلفت صفاته تباينت جودته واختلفت أثمانه ، لم يجز ؛ لانه مجهول عند أهل العلم به ، وما كان مجهولاً عندهم لم يجز .

قال الشافعى: وإن سلف فى وزن ، ثم أراد إعطاءه كيلاً ، لم يجز من قبل أن الشىء يكون خفيفا ، ويكون غيره من جنسه أثقل منه . فإذا أعطاه إياه بالمكيال أقل أو أكثر مما سلفه فيه ، فكان أعطاه الطعام الواجب من الطعام الواجب متفاضلاً أو مجهولاً،

(١) ﴿ سُواء ﴾ : ساقطة من ( ص ) .

(٢) في ( ب ، ظ ) : ﴿ ومثل السمن والعسل ؛ بالعطف ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) .

[۱۰۷۰] ♦ السنن الكبرى لليهيقتى: ( ٦ / ٣١ ) كتاب اليبوع ـ باب السلف فيما يباع كبلاً في الوزن ـ من طريق يحيى بن أبي بكبر ، عن شيبان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه أنه قال : أتى عمر بن الحظاب بخبز وزيت ، فقال : أما والله لتمرين أيها البطن على الحبز والزيت ما دام السمن بياع بالأواق .

وانما يحوز أن يعطيه معلومًا .

فإن أعطاه حقه فذلك الذي لا يلزمه غيره ، وإن أعطاه حقه وزاده / تطوعًا منه على غير شيء كان في العقد ، فهذا ناثل من قبَّله : فإن أعطاه أقل من حقه ، وأبرأه المشترى مما بقى عليه، فهذا شيء تطوع به المشترى فلا بأس به ، فأما ألا يعمدا تفضلا ، ويتجازفا مكان الكيل، بتجازفان وزنًا ، فإذا جاز هذا جاز أن بعطه أيضًا جزافًا ، وفاء من كيل ، لا عن طيب أنفس منهما عن فضل عرفه أحدهما قبل صاحبه (١) .

### [٥٢] تفريع الوزن من العسل

قال الشافعي رحمه الله : أقل ما يجوز به السلف في العسل : أن يُسْلفُ الْمُسْلفُ في كيل،أو وزن معلوم ، وأجل معلوم ، وصفة معلومة جديدًا ، ويقول : عسل وقت كذا ، للوقت الذي يكون فيه ، فيكون يعرف يوم يقبضه جدته من قدمه ، وجنس كذا وكذا

قال : والصفة أن يقول : عسل صاف أبيض من عسل بلد كذا جيدًا أو رديثًا (٢) .

قال: ولو ترك قوله في العسل ( صافعاً ) جاز عندي من قبل أنه إذا كان له عسل لم يكن عليه أن يأخذ ، معًا في العسل ، وكان له أن يأخذ عسلاً ، والعسل الصافي (٣) ، والصافي وجهان : صاف من الشمع ، وصاف في اللون .

قال الشافعي رفيك : وإن سلف في عسل صاف ، فأتى بعسل قد صفى بالنار ، لم يلزمه ؛ لأن النار تغير طعمه فينقص ثمنه ، ولكن يصفيه له بغير نار . فإن جاءه بعسل غبر صافى اللون فذلك عيب فيه ، فلا يلزمه أخذه إذا كان عيبًا فيه .

قال الشافعي: فإن سلف في عسل ، فجاءه بعسل رقيق \_ أريه أهل العلم بالعسل ، فإن قالوا: هذه الرقة في هذا الجنس من هذا العسل عب ينقص ثمنه ، لم يكن عليه أن يأخذه ، وإن قالوا : هكذا يكون هذا العسل ، وقالوا : رق لحر البلاد (٤) ، أو لعلة غير 17/<u>۱۳</u> /عيب في نفس العسل ، لزمه أخذه .

<sup>(</sup>١) أظن أن معناه لا يجوز في هاتين الحالتين . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الصافي ٤ : ليست في ( ص ، ج. ) . (٢) في (ص، جه، ت، ظ): ﴿ أُورِدِيا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : و لحر البلد ؛ وما أثبتناه من (ص ، جد ، ت ، ظ ) .

1/۱۱ ت 1/٤٥٠ قال: ولو قال: عسل بَرْ ، أو قال (١) : عسل صَمَّتَرَ ، أو عسل صرو ، أو عسل عرو ، أو عسل عرو ، أو عسل عشره / ووصف لونه وبلده ، فأتاه باللون والبلد ، وبغير الصنف الذى شرط له أدنى أو أرفع ، لم يكن عليه أخذه ، إنما يرده بأحد أمرين : أحدهما ، / نقصان عما سلف فيه، والآخر : أن كل جنس من هذه قد يصلح لما لا يصبلح لمه غيره ، أو يجمعهما ، ولا يجوز أن يعطى غير ما شرط إذا اختلفت منافعهما .

قال: وما وصفت: من عسل بر ، وصعتر وغيره من كل جنس من العسل ، في العسل كالاجناس المختلفة في السمن لا تجزئ إلا صفته في السلف ، وإلا فسد السلف . والا فسد السلف . ألى الا ترى أني لو أسلمت في سمن ، ووصفته ، ولم أصف جنسه ، فسد ؛ من قبل أن سمن المُعْزَى مخالف سمن الشأن ، وأن سمن الغنم كلها مخالف البقر والجواميس ، فإذا لم تقع الصفة على الجنس ، مما يختلف ، فسد السلف ، كما يفسد لو سلفته في حنطة ولم أسم جنسها ، فأقول : مصرية ، أو يمانية ، أو شامية . وهكذا لو ترك أن يصف العسل بلونه ، فسد من قبل أن أثمانها تقاضلُ (٢) على جودة / الألوان ، وموقعها من الاعمال يتباين بها ، وهكذا لو ترك صفة بلده ، فسد لاختلاف أعسال(٢) البلدان كاختلاف طعام البلدان (٤) وكاختلاف ثباب البلدان : من مَرْوِيّ ، وهَرَوِيّ، ورازِي ، وبالاف من العسل وحدت كذا من (٥) قبل اختلاف ما قدم من العسل وحدث . وإذا قال : عسل وقت كذا (١١) ، فكان ذلك العسل يكون في رجب ، وسمي أجله رمضان ، فقد عرف كم مر عليه . وهذا هكذا في كل ما يختلف فيه قديمه وجديده ؛ من : سمن ، أو حنطة ، أو غيرهما (٧) .

قال الشافعى رحمه الله : وكل ما كان عند أهل العلم به عيب في جنس ما سلف فيه لم يلزمه السلف ، وكذلك كل ما خالف الصفة المشروطة منه ، فلو شرط عسلاً من عسل الصرو، وعسل بلد كذا ، ويكون كذا ، فاتى بالصفة فى اللون وعسل البلد ، فقيل(^\) ليس هذا صرواً (٩) خالصاً ، وهذا صرو وغيره ، لم يلزمه كما يكون سمن بقر

<sup>(</sup>١) فمى ( ب ) : ﴿ عسل برأ ، وقال ؛ وهو تحريف ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ تَتَفَاضُل ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ج ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : « أعمال البلدان ، بدل : « أعسال البلدان ، مخالفة جميع النسخ .
 (٤) « كاختلاف طعام البلدان » : ساقطة من طبعة الدار العلمية . (٥ ، ١ ) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ).

<sup>(</sup>٧) فمى ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) : ﴿ وغيرها ٤ . (٩) فمى طبعة الدار العلمية : ﴿ صرو ؛ غير منصوبة ، مخالفة جميع النسنة .

لو خلطه بسمن غدم (۱۱) ، لم يلزم / من سلف واحدًا من السمنين . ولو قال : أسلمت إليك في كذا وكذا رطلاً من عسل، أو في مكيال عسل بشمعه، كان فاسدًا لكثرة الشمع وقلته، وثقله، وخفته. وكذا لو قال:أسلم إليك في شهد بوزن أو عدد؛ لأنه لا يعرف ما فيه من العسل والشمع .

### [٥٣] باب السلف في السمن

قال الشافعي رحمه الله : والسمن كما وصفت من العسل . وكل مأكول كان في معناه كما وصفت منه ، ويقول في السمن : سمن ماعز ، أو سمن ضان ، أو سمن بقر. وإن كان سمن الجواميس يخالفها قال : سمن جواميس لا يجزئ غير ذلك . وإن كان ببلد يختلف سمن الجنس منه قال : سمن غنم كذا وكذا ، كما يقال بمكة : سمن ضان نجدية ، وسمن ضأن تهامية ، وذلك أنهما يتباينان في اللون ، والصفة (٢) ، والطم ، والثمن .

قال: والقول فيه كالقول في العسل قبله ، فما كان عيبًا أو خارجًا (٣) من صفة مُسلف لم يلزم المُسلف (٤) ، والقديم من السمن يتبين من القديم من العسل ؛ لأنه أسرع تعرّر أمنه ، والسمنَ منه ما يدخن ، ومنه ما لا يدخن ، فلا يلزم المدخن ؛ لأنه عيب تعمّ.

# [٥٤] باب/ السلف في الزيت

<del>۱۱/ب</del> ت

قال الشافعي رحمه الله : والزيت إذا اختلف لم يجز فيه إلا أن يوصف بصفته وجنسه وإن كان قدمه يغيره وصفه بالجينة ، أو سمى عصير عام كذا ، حتى يكون قد أتى عليه ما يعرفه المشترى والباتع . والقول في عيوبه واختلافه كالقول في عيوب السمن والعسل .

· قال : والإدام كلها التي هي أوداك السليط (٥) وغيره ، إن اختلف نسب كل واحد

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( بسمن الغنم ) وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ﴿ والصنعة » بنك : ﴿ والصفة » . (٣) في ( ر ، ) : ﴿ مَمَادِ مُنَا مِمَا أَنَّ الْمِنْ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ وَخَارِجًا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب، 'ت): ( من صفة السلف لم يلزم السلف ؟ وما اثبتناه من ( ص ، ج ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) السليط : الزيت ، وكل دهن عصر من حب (القاموس ).

منهما<sup>(۱)</sup> إلى جنسه ، وإن اختلف عتيقها وحديثها نسب إلي الحداثة والعتق ، فإن باينت العسل والسنمن فى هذا فكانت لا تفسد فى <sup>(۲)</sup> الزمان ، ولا تغير ، قلت : عصير سنة كذا وكذا لا يجزئه غير ذلك . والقول فى عيوبها كالقول فى عيوب ما قبلها ، كل ما نسبه أهل العلم إلى العبب فى جنس منها لم يلزمه <sup>(۳)</sup> مشتريه إلا أن يشاء هو متطوعًا .

قال: ولا خير فى أن يقول فى شىء من الأشياء : أسلم إليك فى أجود ما يكون منه، لأنه لا يوقف على حد أجود ما يكون منه أبدا، فاما أردأ ما يكون منه فاكرهه ، ولا يفسد به البيع من قبل أنه إن أعطى خيرًا من أردأ ما يكون منه كان منطوعًا بالفضل ، وغير /خارج من صفة الرداء (<sup>13)</sup> كله .

قال: وما / اشترى من الإدام كيلاً اكتبل ، وما اشترى وزناً يظرونه لم يجز شراؤه بالوزن في الظروف لاختلاف الظروف ، وأنه لا يوقف على حد وزنها . فلو اشترى جزاقًا ، وقد شرط وزنا ، فلم يأخذ ما عرف من الوزن المُشترى إلا أن يتراضيا ؛ البائع والمشترى ، بعد وزن الزيت في الظروف ، بأن يدع ما يبقى له من الزيت ، وإن لم يتراضيا ، وأراد اللازم لهما وزنت الظروف قبل أن يصب فيها الأمم (°) ، ثم وزنت بما يصب فيها ، ثم يطرح وزن الظروف ، وإن (١) كان فيها زيت ورُبُ (٧) فرغت ، ثم وزنت الظروف (٨) ، ثم ألقى وزنها من الزيت ، وما أسلف فيه من الأدم (٩) فهو له صاف من الزُبُّ والعكر وغيره مما خالف الصفاء .

# [٥٥] السلف في الزُّبُد

قال الشافعي رحمه الله : السَّلف في الزُّبد كهو في السمن ، يسمى : زُبد ماعز ،

(١) في (ب، ظ): ﴿ منها ؛ وما أثبتناه من (ص، جه، ت).

(٢) في ( ب ) : « فكانت لا يقلبها الزمان » وفي ( ت ) « فكانت لا يقبلها الزمان » هكذا بدون نقط ، وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ظ ) .

(٣) في ( ب ، ظ ) : ( لم يلزم ، وما أثبتناه من ( ص ، ج ، ت ) .

(٤) في (ب): ( الرداءة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ج ، ت ، ظ ) .

(٥) في (ب): « الإدام » وما أثبتناه من (ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

(A \_ 7) ما بين الرقمين ساقط من (جـ) .

(٧) في ( ب ) : ( وإن كان فيها ويت وزن فرغت ، وما اثبتناه من ( ص ، ت ، ظ ) .
 والرُّبُ : سلافة خُذَارة كل ثمرة بعد اعتصارها ، وثُقُل السمن .

(٩) في (ب): و الإدام؛ وما أثبتناه من (ص، ج، ت، ظ).

/17

أو زيد ضان ، أو زيد بقر ، ويقول : نجدى ، أو تهامي ، لا يجزئ غيره ، ويشرطه مكيلاً أو موزونًا ، ويشرطه زبد يومه ؛ لأنه يتغير في غده بتهامة حتى يحمض ، ويتغير في الحر ، ويتغير في البرد تقيرًا دون ذلك . وينجد يؤكل ، غير أنه لا يكون زبد يومه كريد غده ، فإن ترك من هذا شيئًا لم يجز السلف فيه ، وليس للمسلف أن يعطيه ويئا نخيجًا (۱) ، وذلك أنه حيتنذ ليس بزيد يومه إنما هو ربد تغير فأعيد في سقاء فيه لبن مخض ليذهب تغيره ، فيكون عيبًا في الزبد ؛ لأنه جدَّده ، وهو غير جديد ، ومن أن الزيد يرق غن أصل خلقته ، ويتغير طعمه ، والقول فيما عرفه أهل العلم به عيبًا أنه يرد كالقول فما وضا العلم به عيبًا أنه يرد كالتو فما وضا قعله .

#### [07] السلف في اللبن

قال الشافعي رحمه الله : ويجوز السلف في اللبن كما يجوز في الزبّد ، ويفسد كما يفسد في الزبد بترك أن يقول : ماعز ، أو ضان ، أو بقر ، وإن كان إبلاً أن يقول : لبن. عَوادي(٢٢) ، أو أراك (٣) ، أو حَمْضية (٤) ،ويقول في هذا كله : لبن الراعية / والمعلفة؛

(١) وقع أضطراب في النسخ في هذه الكلمة ، نفي ( ص ) : « نحيخا ، وفي ( ج. ) : « فجيخًا ، ، وفي ( ت.): « محمحا ، بغير نقط كمادتها ، وفي ( ب ) : « غييخًا ، ، وفي ( ظ ) : « نخيخًا ، .

ولعل أصوبها هو مافي ( ب ) وهو الذي أثبتناه .

قال في القاموس : ﴿ النَّجِيخَةِ ﴾ زُبُدَةٌ تلصق بجوانب المُخَض .

وفى مادة ( ن خ ج ) : و ٥ التُخيِجة ، وُيَّدُ وقِيق يغرَجُ من السقاء إذا حمل على بعير بعد ما يغرج رئيّدُهُ الاولى . وقال الاوهرى: والتخيِج: أن يَاخذ اللبن الراتب فيصب عليه لبنا حليها ، فتخرج الزيشة فشفاشة ليس لها صلانة وند للخفص .

ومهما يكن من شيءٍ فقد فسر الإمام الشافعي هذه الكلمة فيما يليها : • هو زبد تغير فأعيد في سقاء

فيه لبن مخض ليذهب تغيَّره ٤ . (٢) في ( س ) : ﴿ غَواد ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ح ، ت ، ظ ) بالعين المهملة .

والإبل العوادي : قال في القاموس : وإبل عادية وعُواد : ترعى الحمض .

وقال في حاشيته: الذي في أكثر مصنفات اللغة : العَوادَّى : المقيمة في العضاه ، وليست ترعى الحمض .

(٣) فمي ( ب ) : ﴿ أَوْ أَوْرَاكَ ۚ ، وَفَي ( جَـ، ظ ) : ﴿ أَوْ أَرْكَ ۚ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنْ ( ص ، ت ) .

والمراد أنها ناكل من شجر الأراك ، ففي القاموس : وإيل أراكية ترعى الأراك ، وهو شجر من الحيض، والجمع : ﴿ أَرُكُ ؛ ونقلها الأرهري عن الشانعي في للخصر «أوارك» وفسرها بقوله: الأوارك المقيمة في الحيض لا تبرحه .

(٤) اختلفت النسخ في هذه الكلمة : ففي (ب) : فخميصة ، وفي (ص) : فحميصة ، وكذلك في (ج) تقد ما ، أما فر رد ) فهر غير منتوطة علم عادة النسخة ، وفي (ظ) : فحمضة ،

تقريبًا ، أما في ( ت ) فهى غير متقوطة على عادة النسخة . وفى (ظ) : •حمضة ؛ . وأرجح ــ بعد أن طوفت فى القاموس على احتمالات هذه الكلمة ــ أرجح أنها • حَمَضَيَّةُ .

قال في القاموس : حَمَقَسَتِ الإِبْلِ حَمَقَسًا وحموضا : اكتك ( أي الحَمَقُس : وهوَ ما مَلْح وامر من النبات ، وهي كفاكهة الإبل) . كاحمضت ، وإبل حَمْقَيّة مقيمة فيه ، وأرض حميضة كثيرته . لاختلاف البان الرواعى والمعلفة ، وتفاضلها فى الطعم والصحة والثمن ، فأىّ هذا سكت عنه لم يجز معه السلم ، ولم يجز إلا بأن يقول : حليبًا ، أو يقول : لبن يومه ؛ لانه يتغير فى غده .

قال الشافعي: والحليب ما يحلب من ساعته ، وكان منتهى حد صفة الحليب (١) أن تقل حلاوته ، فذلك حين ينتقل إلى أن يخرج من اسم الحليب .

1/177 4(7) 1/7·A

قال: وإذا أسلف فيه بكيل فليس له أن يكيله برغوته ؛ لأنها تزيد / في كيله، وليست بلبن تبقى بقاء اللبن ، ولكن إن / أسلف (٢) فيه ورثاً فلا بأس عندى أن يزنه برغوته ؛ لانها لا تزيد في وزنه . فإن زعم أهل العلم أنها تزيد في وزنه فلا يزنه حتى تسكن ، كما لا يكيله حتى تسكن .

قال: ولا خير فى أن يسلف فى لبن مخيض ؛ لانه لا يكون مخيضاً إلا بإخراج زيده، وزيده لا يخرج إلا بالماء ، ولا يعرف المشترى كم فيه من الماء لحفاه الماء فى اللبن ، وقد يجهل ذلك البائع ؛ لانه يصب فيه بغير كيل ، ويزيده (٢) مرة بعد مرة ، والماء غير اللبن ، فلا يكون على أحد أن يسلف فى مُدَّ لبن فيعطى تسعة أعشار المُدَّ لبناً وعشره ماء؛ لانه لا يجيز بين مانه حينتذ ولبنه . وإذا كان الماء مجهولاً كان أفسد له ؛ لانه لا يدرى كم أعطى من لبن وماء.

قال: ولا خير فى أن يسلف فى لين ويقول: حامض ؛ لأنه قد يسمى حامضًا بعد يوم ويومين وأيام ، وزيادة حموضته زيادة نقص فيه ، ليس كالحلو الذي يقال له : حلو فيأخذ له أقل ما يقع عليه اسم الحلاوة مع صفة غيرها . وما زاد على أقل ما يقع عليه اسم الحلاوة زيادة خير للمشترى ، وتطوع من البائع ، وزيادة حموضة اللين كما وصفت نقص على المشترى .

وإذا شرط لبن يومِه (٤) ، أو لبن يومين ، فإنما يعنى ما حلب من يومه ، وما حلب

وقد البتناها ﴿ حَمْضَيَّة › في الأصل ، وفي الهامش ما في النسخ كما سبق ، فلملَّ منها ما يكون صحيحًا، والله عز وجل وتعالى أعلم .

والمعنى عملى ما اثبتناه ، وكما هو فسى القاموس : كثيرة اكل الحُمْض . وقال الارهرى بعد أن نقلها: ﴿ حَمْضَيُّ ﴾ من مختصر المزنى: وإذا رعى البعير الحَمْض قلت: حامض ، فإذا نسبته إلى الحمض قلت: حَمْضَى ، وإيار حَمْضَيَّه .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( صفة اَلحلب ١ .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( ولكن إذا سلف ؟ وما اثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ﴿ ويزيد ». (٤) في ( ب ) : ﴿ لبن يوم » وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) .

من يومين ، فيشترط غير حامض . وفي لبن الإبل غير قارص ، فإن كان ببلد لا يمكن فيه إلا أن يحمض في تلك المدة ، فلا خير في السلف فيه بهذه الصفة ؛ لما وصفت من أنه : اه الأوران المرابع الحموضة ، ولا حد قارص (١) ، فيقال : هذا أول وقت / حمض فيه أو قرص فليزمه إياه ، وزيادة الحموضة فيه نقص للمشترى كما وصفنا في المسألة قبله .

ولا خير في بيع اللبن في ضروع الغنم وإن اجتمع فيها حلبة واحدة ؛ لأنه لا يدري کم هو ، ولا کیف هو ، وهو لا بیع <sup>(۲)</sup> عین تری ، ولا شیء مضمون علی صاحبه بصفة وكيل، وهذا خارج مما يجوز في بيوع المسلمين .

[ ١٥٧١ ] قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن موسى ، عن سليمان بن

(١) كلمة ( قارص ) مكررة في ( ص ) .

(٢) في ( ب ) : ( ولا هو بيع ) وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

[١٥٧١] السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ٥٥٥ ) كتاب البيوع \_ باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم ، واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن ـ من طريق عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، أو يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع .

قال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ ، وليس بالقوى ، وقد أرسله عنه وكيع ، ورواه غيره موقوقًا (قال الحافظ في التلخيص ٣/ ٦ : أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور ، وقال: لا يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد ) .

ثم رواه من طريق إسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا نشتري اللبن في ضروعها ، ولا الصوف على ظهورها .

قال البيهقي : هذا هو المحفوظ موقوف ، وكذلك رواه زهير بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، وكذلك روى عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس موقوقًا .

ولابن التركماني رأى آخر في عمر بن فروخ ، فقال : عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي ، وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ، ولم يتعرض ابن عدى إلى ضعفه ، بل وثقه ابن معين ، وأبو حاتم ، ورضيه أبو داود .

كما قال الحافظ في التلخيص ( ٣ / ٦ ) : وقد وثقه ابن معين وغيره .

♦ مصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ٧٦ ) من طريق شهر بن حوشب عن أبى سعيد الخدرى قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم ، وعن بيع الصدقات حتى تقبض ، وعن بيع العبد وهو أبق، وعن بيع مافي بطون الأنعام حتى تضع ،وعن ما في ضروعها إلا بكيل ، وعن ضربة الغائص. (كتاب البيوع ـ باب بيع الغرر المجهول ) .

\* مصنف ابن أبي شبية : ( ٤ / ٣١١ ) كتاب البيوع ـ ( ٥٦ ) في بيع الغرر والعبد الأبق ـ من طريق شهر ين حوشب به.

وعن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة قال : قال ابن عباس : لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع . يسار، عن ابن عباس : أنه كان يكره بيع الصوف على ظهور الغنم ، واللبن فى ضروع الغنم إلا بكيل.

## [٥٧] السَّلف في الجبن رطبًا ويابسًا

قال الشافعي رحمه الله : والسلف في الجين رطبًا طربًا كالسلف في اللبن ، لا يجوز إلا بأن يشرط (١) صفة جبن يومه ، أو يقول : جبنًا رطبًا طربًا ؛ لأن الطراء منه معروف، والغابُ (٢) منه مفارق للطُّري ، فالطُّراءة فيه صفة يحاط بها ، ولا خير في أن يقول : غابُ الأنه إذا زايل الطراء كان غابًا ، وإذا مرت له أيام كان غابًا ، ومرور الآيام نقص له كما كثرة الحموضة نقص في اللبن ، ولا (٣) يجوز / أن يقال : غابُّ ؛ لأنه لا ينفصل أول ما يدخل في الغبُّرب (١) من المنزلة التي بعدها فيكون مضبوطًا بصفة ، / والجواب في حموضة اللبن .

<del>۲۰/ب</del> ۳۰۸/ب

۱۳۲/ب

ولا خير في السلف فيه إلا بوزن ، / فأما بعدد فلا خير فيه؛ لأنه لا يختلف ، فلا يقف البائع ولا المشترى منه على حد معروف .

ويشترط فيه جين ماعز ، أو جين ضائن (٥) ، أو جين بقر ، كما وصفنا في اللبن وهما سواء في هذا المعني .

(١) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ١ يشترط ٤ .

(٢) في ( ص ) : ( العاب ، بالعين وكذلك الكلمات التي مثلها وما أثبتناه من (ظ) .

والغابُّ : من غَبّ ، وقد فسر في كلام الإمام ، وهو أن الجبن إذا زايل الطراء كان غاباً .

وفى المصباح : غَبُّ الطعام : إذا بات ليلة ، سواء فسد أم لا .

(٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ لا يجوز ؛ بدون عطف مخالفة جميع النسخ .

(٤) في طبعة الدار العلمية : « الغيوب » وهو خطأ ، وفي ( ص ) : « العيوب » وهو خطأ كذلك .
 (٥) في ( ص ) : « أو جبن ضان » وهي ساقطة من ( ت ) . وما أثبتناه من ( ب ، ظ) .

قال البوصيرى : رواه مسدد ، وله شاهد من حديث ابن عباس ، رواه الحاكم وعنه البيهقي .

أقول : هو هذا الذى سبق . وحديث أبي سعيد ، مع حديث نحمر بن فروخ يدلان علمي أن له أصلاً عن النبي ﷺ ، ويقوى بعضهما بعضًا . والله عز وجل وتعالى أعلم .

 <sup>\*</sup> مختصر إتحاف السادة المهرة: ( ٤ / ٦٨ ٤ ) كتاب السوع ـ (٧) باب النهى عن الغش ، وبيع الطعام قبل قبضه والمجازفة واللبن في الضرع وغير ذلك .

عن عبد الرحمن بن يزيد ـ وكان من جلساء أبى هريرة ـ قال : سألت أبا هريرة عن شراه اللبن في ضروع الغنم ؟ فقال : لا خير فيه ، وسألته عن شراه الشأة بالشاتين فقال : ينا بيد .

قال: وألجين الرطب لين يطرح فيه الانافع (١) فيتميز ماؤه ، ويعزل خاتر (٢) لينه . فيمصر ، فإذا سلف فيه رطبًا فلا أبالى ، اسمى صغارًا أم كبارًا ؟ ويجوز إذا وقع عليه اسم الجين

قال: ولا بأس بالسلف في الجين الياس ورثًا ، وعلى ما وصفت من جين ضائن (٣) أو بقر . فأما الإبل فلا أحسبها (٤) يكون لها جين (٥) ، ويسميه جين بلد من البلدان ؛ لان جين البلدان يختلف ، وهو أحب إلى لو قال : ما جين منذ شهر ، أو منذ كذا ، أو جين عامه إذا كان هذا يعرف ؛ لأنه قد يكون إذا دخل في حد اليس أثقل منه إذا تطاول جغوفه .

قال: ولو ترك هذا لم يفسده ؛ Vii غيز مثل هذا في اللحم ، واللحم حين يسلخ أثقل منه بعد ساعة من جفوفه ، والشعر (r) في أول ما يبس يكاد يكون أقل نقصانًا منه بعد شهر أو أكثر ، ولا يجوز إلا أن يقال :  $\vec{x}$  جبن (r) غير قديم ، فكل ما أتاه به فقال أهل المعلم به: ليس يقع على هذا اسم قديم أخذه ، وإن كان بعضه أطرى من بعض ؛ V المُسْلَف  $\vec{x}$  أن أقل ما يقع عليه اسم الطراءة  $\vec{x}$  ) والمُسْلِف متطوع بما هو أكثر منه ، ولا خير في أن يقول : جبن عتيق ولا قديم ؛  $\vec{x}$  لا أقل ما يقع عليه اسم المحتيق والقديم غير معدود ، وكل ما تقدم في اسم المحتيق ، فازدادت الليالى موراً عليه ، كان نقصًا له كما وصفنا قبله في حموضة اللبن ، وكل ما كان عبيًا في الجبن عند أهل العلم به من : إفراط ملح ، أو حموضة طعم ، أو غيره ، لم يلزم . المشترى .

 <sup>(</sup>١) الأللوج : جمع : إِشْحَةً ، ومِشْمَة لغة فيها ، جمعها منافع ، هى الكَرْش ، ولا تكون الإنفحة إلا لكل ذى
 كَرِش ، وهو ضيء يستخرج من بطئه أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللين فيغلظ كالجين ، ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع ، فإذا رضي قبل استكرش ، أى صارت إنفحت كَرْشاً . ( المعبلج ) .

هذا وفي ( ص ) : « الأتافج ؛ بالجيم .

 <sup>(</sup>٢) خَثر اللَّهِ نَ عُلُظ ، وأَخْتَره : خَثْره . ( القاموس ) . وفي ( ص ، ج ) : ( خاتر ) بالناء المثناة .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، جـ ، ت ) : ﴿ جِينَ ضَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) : « فلا أحسبه » .

 <sup>(</sup>٥) في ( ص ، جـ ، ت ) : ( جبنًا ٤ منصوبة .
 (٦) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ( والتمر ٤ .

<sup>(</sup>y) في (ص، جه، ت، ظ): « جينًا » منصوبة .

 <sup>(</sup>٨) في ( ب ، ت ، ظ ) : ( لأن السلف ، وما أثبتناه من ( ص ، ج ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ الطراوة ١ .

## [٥٨] السلف في اللَّبَا (١)

قال الشافعي رحمه الله : ولا بأس بالسلف في اللّباً بوزن معلوم ، ولا خير فيه إلا موزنا . ولا يجوز مكيلاً من قبل تكثّية (٢) وتجافيه في المكيال ، والقول في كالقول في الله الله والجنن ، يصف ماعزًا ، أو ضائتاً (٢) ، أو بقرًا ، أو طريًا ، فيكون له أقل ما يقع عليه اسم الطراءة ، ويكون البائع متطوعًا بما هو خير من ذلك ، ولا يصلح أن يقول : غير الطرى ؛ لان ذلك كما وصفت غير محدود الأول والآخر ، والتزيد في البعد من الطراءة نقص على المشترى .

#### [٥٩] الصوف والشعر(٤)

ظ (۳) ظ (۳) قال/الشافعي رحمه الله : ولا خير في أن يسلم في صوف غنم بأعيانها ولا شعرها إذا كان ذلك إلى يوم واحد فاكثر ، وذلك أنه قد تأتى الأقة عليه فتذهبه أو تنقصه قبل اليوم ، وقد يفسد من وجه غير هذا ، ولا خير في أن يسلم في البان غنم بأعيانها ، ولا زيّدها ، ولا سَمْنها ، ولا لِبَانها (٥) ، ولا جبنها ، وإن كان ذلك كيل (٦) معلوم ووزن معلوم من قبل أن الأقة تأتى عليها فتهلكها ، / فيتقطع / ما أسلف (٧) فيه منها ، وتأتى عليها بغير هلاكها فتقطع ما يكون منه ما أسلم فيه منها فيتقصه (٨) ، وكذلك لا خير فيه، ولو حلبت لك حين تشتريها ؛ لأن الأقة تأتى عليها قبل الاستيفاء.

ص

(١) الُّلَبَأ : وزان عنَب : أول اللبن . كذا في القاموس .

. وقال شارحه : أى في النتاج قبل أن يرق ، والذي يخرج بعده الفصيح ، قال أبو زيد : أول الألبان : اللّما عند الولادة ، واكثر ما يكن ثلاث حلمات . وأقله حلة .

> هذا وفي ( ص ) : ﴿ اللَّباء ﴾ هكذا محمودة في الترجمة ، ولكنها في أثناء الكلام مقصورة . (٢) في ( ب ) : ﴿ تكبه ﴾ وما أثبتاء من ( ص ، ج. ، ت ، ظ ) .

(٣) في ( ص ) : « ضائيًا » .

(٤) لحظ البلغيني أن هذا الباب ليس خاصاً بالصوف والشعر ، وإنما يضم إلى ذلك غير الصوف والشعر مما هو في
 الشأة المعينة؛ مثل السمن واللبن ، فنيه على ذلك فقال : « والمراد بالترجمة أن يسلم في صوف غنم معينة ،
 أو شعرها ، أو في غير معينة غير الصوف والشعر » . ( ٦٧ / س / س ) .

(٥) في ( ب ) : ﴿ لَبِنْهَا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ، ظ ) .

(٦) في ( ب ) : ﴿ بَكَيْلٍ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ) .

(٧) في ( ت ) : ﴿ أَسَلُّم ﴾ .

(A) في ( ب ): ٩ أو تنقصه ٤ وفي ( ت ، ظ ) : ٩ وينقصه ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

1/14

قال الشافعي: وذلك أنا لو أجزنا هذا ، فجاءت الآفة عليها بأمر يقطع ما أسلم فيه منها أو بعضه ، فرددناه على الباتع مثل (١١) الصفة التى أسلفه فيها ، كنا ظلمناه ؛ لأنه باتع صفة من غنم بعينها ، فحولناها / إلى غنم غيرها ، وهو لو باعه عينًا فهلكت لم نحوله إلى غيرها، ولو لم نحوله إلى غيرها كنا أجزنا أن يشترى غير عين بعينها ، وغير مضمون عليه بصفة يكلف الإتيان به متى حل عليه ، فأجزنا في بيوع السلمين ما ليس منها ، إنما يبوع السلمين بع عين بعينها علكها المشترى على البائع ، أو صفة بعينها علكها المشترى على البائع ، أو صفة بعينها علكها المشترى على البائع ، أو صفة بعينها علكها المشترى على البائع ويضمنها حتى يؤديها إلى المشترى

قال: وإذا لم يجز أن يسلم الرجل إلى الرجل في شمر حائط بعيته ، ولا في حنطة أرض بعينها ، لما وصفت من الآفات التي تقع في الشمرة (<sup>77</sup>) والزرع ، كان لبن الماشية ونسلها كله في هذا المعنى ، تصبيها الآفات كما تصيب الزرع والثمر (<sup>77</sup>) ، وكانت الآفات الدر في كثير من الحالات أسرع .

قال: ومكذا كل ما كان من سلف (4) في عين بعينها تنقطع من أيدى الناس. ولا خير في السلف حتى يكون في الوقت الذي يشترط فيه محله موجوداً في البلد الذي يشترط فيه ، لا يختلف فيه بحال ، فإن كان يختلف فلا خير فيه ؛ لأنه حيتئذ غير موصول إلى أدائه ، فعلى هذا كل ما سلف وقياسه . ولا بأس بأن (<sup>9)</sup> تسلف في الشيء(٦) ليس في أيدى الناس حين تسلف فيه إذا شرطت محله في وقت يكون موجوداً فيه بإيدى الناس .

### [٦٠] السلف في اللحم

قال الشافعي رحمه الله : كل لحم موجود ببلد من البلدان لا يَخْلَفُ (٧) في الوقت

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( بمثل الصفة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>۲) في (ص، جـ): ﴿ والتمرة ٤ .
 (۳) في (ص، جـ، ظ) : ﴿ والتمر ٤ .

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية: « من سلك في عين ، وهو خطأ خالف جميع النسخ

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ وَلَا بِأْسُ أَنْ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ فِي شَيْءٍ ﴾ وما اثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>y) في ( ب ، ظ ) : « يغتلف ؛ وما أثبتناء من ( ص . جد ) وكذلك الكلمات التي مثلها والمراد ـ والله عز وجل أعلم ـ أنه قد لا يكون موجودًا في الوقت الذي يحل فيه السلف .

وكذلك كل الكلمات التي مثلها في هذا الباب .

الذي يحل فيه ، فالسلف فيه جائز ، وما كان في الوقت الذي يحل فيه يَخْلُف فلا خير فيه ، وإن كان يكون لا يَخْلُف في جلال فيه في بلده (۱) ، ويخلف (۲) في بلد التو ، ويخلف (۲) في بلد التو ، جاز السلف فيه البلد الذي يخلف أوضد السلف في البلد الذي يخلف فيه ، إلا أن يكون عما لا يتغير في الحمل فيحمل من بلد إلى بلد مثل : التياب وما أشبهها . فأما ما كان رطبًا من المأكول ، وكان إذا حمل من بلد إلى بلد تغير ، لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه . وهكذا كل سلعة من السلع إذا لم تخلف في وقتها في بلد جاز فيه السلف ، وإذا أخلَف ببلد لم يجز السلف فيه في الحين الذي تخلف فيه في الحين الذي تخلف فيه

#### [٦١] صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز

قال الشافعي رحمه الله : من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصغه يقول : لحم ماعز ذكر خصى ، أو ذكر أو أثنى (٢) فصاعدا ، أو جدى رضيع ، أو فطيم ، وسمين ، أو مُثنى (٤) ، من (٥) موضع كذا ، ويشترط الوزن ، أو يقول : لحم ماعزة ثنية فصاعدا أو صغيرة يصف لحمها وموضعها ، ويقول : لحم ضائى (١) ، ويصفه هكذا ، ويقول في البعير خاصة : يعير راع من قبل اختلاف الراعى والمعلوف ، وذلك أن لحمان : ذكورها ، وإنالها ، وصغارها ، وكبارها ، وخصياتها ، ونحولها تختلف ، ومواضع لحمها تختلف ، ويوتئلف لحمها ، فإذا حد بسمانة كان للمشترى أدنى ما يقع عليه اسم السمانة ، وكان البائم متطوعًا بأعلى منه إن أعطأه أياه ، وإذا حده مُثنيًا كان له أدنى ما يقع عليه اسم المحالة ، وذلك أن المتوقع بحال ، وذلك أن الأعجف بحال ، وذلك أن الأعجف يتباين ، والزيادة في العجف نقص على المشترى ، والعجف في اللحم كما أن الأعجف من الحموضة في اللحرت يحدودة الأعلى ولا الأدنى ، وإذا زادت كان نقصاً

۱۸/ب

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) في (ب): قبلد؛ وما أثبتناه من (ص ،ج، ت ، ظ) .
 (٢) في (ص ، ج، ت ، ظ) : ق أو يخلف ؛ بأو .

<sup>(</sup>٣) في (ب، ظ) : ﴿ أَو ذَكَرَ ثَنِّي فَصَاعِدًا ﴾ ، ومَا أثبتناه من (ص، ج.، ت) .

<sup>(</sup>٤) مُشق: النَّقُوُّ : كل عظم ذى مخ ، والجمع أنقاء على وزن حمل واحمال ، وانقى البعير وغيره إنقاء كنر نِقُوُه من سبّيه فهو منق متقوص . ( المصباح ) .

هَلَداً وَفِي ( تُ ، ظ ) : ﴿ مُنْقِي ۗ بِإِنْباتِ بِائها .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ظ ) : ( ومن موضع كذا ؛ بالعطف ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) . (٦) في ( ب ، ظ ) : ( ضائن ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) .

غير موقوف عليه . والزيادة في السمانة شيء يتطوع به البائع على المشترى .

قال: فإن شرط موضعاً من اللحم ، وزن ذلك الموضع بما فيه من عظم ؛ لأن العظم لا يتميز من اللحم ، / كما يتميز التين والمدر والحجارة من الحنطة ، ولو ذهب يميزه أفسد / اللحم على آخذه ، وبقى منه على العظام ما يكون فسادا ، واللحم أولى ألا يميز، وأن يجوز بيع عظامه معه لاختلاط اللحم بالعظم - من النوى في التمر إذا اشترى ورئا ؛ لأن النواة تميز من التمرة ، غير أن التمرة إذا أخرجت نواتها لم تبق بقامها إذا كانت نواتها فيها .

قال الشافعي ترافي: تبايع الناس على عهد رسول الله هي التمر كيلاً وفيه نواه ، ولم نعلمهم تبايعوا اللحم قط / إلا فيه عظامه ، فدلت السنة إذا جاز بيع التمر بالنوى على أن بيع اللحم بالعظام في معناها أو أجوز ، فكانت قياساً ، وخيراً ، وأثراً ، لم أعلم الناس اختلفوا فيه .

قال: وإذا أسلف فى شعم البطن أو الكلى ، ووصفه ورثًا فهو جائز . وإن قال : شحم ، لم يجز لاختلاف شحم البطن وغيره ، وكذلك إن سلف فى الأليّات فتوزن ، وإذا سلف فى شحم سمى شحمًا ، صغيرًا أو كبيرًا (١) ، وماعزًا أو ضائنًا .

### [٦٢] لحم الوحش

قال الشافعي رحمه الله : ولجم الوحش كله كما وصفت من لحم الأنيس ، إذا كان بيلد يكون بها موجوداً لا يُخْلُفُ(٣) في الوقت الذي يحل فيه بحال جاز السلف فيه ، وإذا كان يَخْلُف في حال ، ويوجد في أخرى ، لم يجز السلف فيه إلا في الحال التي لا يخلف فيها . قال : ولا أحسبه يكون موجوداً ببلد أبداً إلا هكذا ، وذلك أن من البلدان مالا وحش فيه ، وإن كان به منها وحش فقد يخطئ صائده ويصيبه . والبلدان وإن كان منها ما يحرز ٣٠ فيه في كل يوم أو بها بعض اللحم دون بعض ، فإن الغنم

.

۲۰۹/ ب

1/204

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ، ت ) : ٥ صغيرًا وكبيرًا ٤ .

 <sup>(</sup>٢) في (ب): « لا يختلف ، وفي بعض السنح كذلك ، وما أثبتاء من ( ص ).
 كما سبق في باب السلف في اللحم ؛ لأن المراد أنه لا يوجد في الوقت الذي يحل فيه وكذلك الكلمات الآدة مثلها.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ يَجُورُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ظ ) .

تكاد أن تكون موجودة والإبل والبقر ، فيؤخذ (١) المُسْلف البائع بأن يذبح فيوفي صاحبه حقه؛ لأن الذبح له ممكن بالشراء ، ولا يكون الصيد له ممكنًا بالشراء والأخذ كما يمكنه الأنيس . فإن كان ببلد (٢) يتعذر به لحم الأنيس ، أو شيء منه في الوقت الذي يسلف فيه، لم يجز السلف فيه في الوقت الذي يتعذر فيه في ذلك الوقت(٣) .

ولا يجوز السلف في لحم الوحش إذا كان موجودًا ببلد ، إلا على ما وصفت من لحم الأنيس أن يقول : لحم ظبى ، أو أرنب ، أو ثيتل ، أو بقر وحش ، أو حُمْر وحش، أو صنف بعينه ، ويسميه : صغيرًا ، أو كبيرًا ، ويوصف اللحم كما وصفت ، وسمينًا أو مُنْقيًا كما وصفت في اللحم لا يخالفه (٤) في شيء ، إلا أن تدخله خصلة لا تدخل لحم الأنيس ، إن كان منه شيء يصاد بشيء (٥) يكون لحمه معه طيبًا ، وآخر يصاد بشيء يكون لحمه معه غير طيب ، شرط صيد كذا دون صيد كذا ، فإن لم يشترط(١) سئل أهل العلم به ، فإن كانوا يبينون في بعض اللحم الفساد فالفساد عيب ولا يلزم المشترى ، فإن كانوا يقولون : ليس بفساد ، ولكن صيد كذا أطيب ، فليس هذا بفساد ، ولا يرد على البائع ، ويلزم المشترى، وهذا يدخل الغنم ، فيكون بعضها أطيب لحمًا من بعض ، ولا يرد من لحمه شيء إلا من فساد .

قال : ومتى أمكن في الوحش فالقول فيه كالقول في الأنيس ، فإنما يجوز بصفة ، /وسن، وجنس .

/۱۳٤ 400

> سن له، وإنما يباع بصفة مكان السن بكبير وصغير . وما احتمل أن يباع مبعضًا بصفة موصوفة ، وما لم يحتمل أن يبعض / لصغره ، وُصفَ طائره وسمانته ، وأسلم فيه بوزن ، لا يجوز أن يسلم فيه بعدد وهو لحم ، إنما يجوز العند في الحي دون المذبوح ، والمذبوح طعام لا يجوز إلا موزونًا . وإذا أسلم في لحم طائر (٧) وزنًا لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن رأسه ، ولا رجليه من دون الفخذين ؛ لأن رجليه لا لحم فيهما ، وأن رأسه إذا قصد اللحم كان معروفًا أنه لا يقع عليه اسم اللحم المقصود قصده .

> > (٢) في ( ص ، ظ ) : ﴿ فإن كان بلد ﴾ .

ويجوز السلف في لحم الطير كله بصفة ، وسمانة ، وإنقاء ، ووزن ، غير أنه لا

1/٦٩

<sup>(</sup>١) في (ص ، ج، ظ): ﴿ فيوجد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي ذَلَكَ الْوَقَتَ ﴾ : ليست في ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ١ الايخالف ؛ وما اثبتناه من ( ص ، ج ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ٩ يصاد به يكون لحمه ؟ ، و٩ به ؟ بلل ٩ بشيء ؟ وهي ليست في ( جـ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ يشرط ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) فمي ( ب ) : ٩ لحم طير ، ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

#### [٦٣] الحبتان

قال الشافعي رحمه الله تعالى : الحيتان إذا كان السلف يحل فيها في وقت لا ينقطع ما أسلف فيه من أيدى الناس بذلك البلد جاز السلف فيها . وإذا (١) كان الوقت الذي يحل فيه في بلد ينقطع ، فلا (٢) يوجد فيه ، فلا خير في السلف فيها كما قلنا في لحم الوحش والانيس .

٤٥٢/ب

قال: وإذا أسلم فيها أسلم في مليح بوزن ، أو طرى / بوزن معلوم ، ولا يجوز السلف فيه بوزن (٣) حتى يسمى كل حوت منه بجنسه ، فإنه يختلف اختلاف اللحم وغيره ، ولا يجوز أن يُسلف في شيء من الحيتان إلا بوزن .

فإن قال قائل : فقد تميز السلف في الحيوان عددًا موصوفًا ، فما فرق بينه وبين الحيتان ؟ قيل : الحيوان يشترى بمعنين :

أحدهما: المنفعة به في الحياة وهي المنفعة العظمي فيه الجامعة.

والثانية: ليذبع فيؤكل، فأجزت شراءه حيًا للمتفعة العظمى، ولست أجيز شراءه مذبوحًا بعدد . ألا ترى أنه إن قال: أبيعك لحم شاة ثنية ماعزة، ولم يشترط (<sup>4)</sup> وزنًا ، لم أجزه؛ لأنه لا يعرف قدر اللحم بالصفة ، وإنما يعرف قدره بالوزن ، ولأن الناس إنما اشتروا من كل ما يؤكل ويشرب الجزاف (<sup>6)</sup> عا يعاينون، فأما ما يضمن فليس يشترونه جزافًا .

قال: والقياس في السلف في لحم الحيتان بوزن لا يلزم المشترى أن يوزن عليه اللنب (٢) من حيث يكون لا لحم فيه ، ويلزمه ما يقع عليه اسم ذنب مما عليه لحم ، ولا يلزم (٧) أن يوزن عليه فيه (٨) الرأس ، ويلزمه ما بين ذلك ، إلا أن يكون من حوت كبير فيسمى وزنًا من الحوت مما أسلف فيه موضعًا منه ، ولا (٩) يجوز أن يسلف فيه

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ إِذَا كَانَ ﴾ بدون عطف .

<sup>(</sup>٢) في (ب، ظ): ﴿ وَلا يُوجِدُ ﴾ وما أثبتناه من (ص، جد، ت).

<sup>(</sup>٣) ﴿ بُوزِنْ ٤ : ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص ، جـ ، ت ، ظ.) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، ج ، ظ ) : ٥ ولم يشرط ٥.
 (٥) في طبعة الدار العلمية : ٥ الج اف ٩ بالراء ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٥) في طبعه الدار العدمية . \* الجواف ، بالراه ، وهو حص .
 (٦) في ( ص ، ج ) : \* أن يوزن عليه الزيت ؟ وأكبر الظن أنه خطأ بدليل ما بعده .

<sup>(</sup>٧) في (ب، ظ): ﴿ وَلا يَلْزُمه ﴾ وما أثبتناه من (ص ج ، ت).

<sup>(</sup>A) في (ب): ( في الرأس ؛ ، وما أثبتناه من (ص ، جد ، ت ، ظ ) . .

<sup>(</sup>٩) في طبعة الدار العلمية : ﴿ لا يجوز › بدون عطف مخالفة جميع النسخ .

114

إلا (١) في موضع إذا أحتمل ما تحتمل الغنم من أن يكون يوجد في موضع منه ما سلف فيه (٢)، ويصف الموضع الذي سلف/فيه ،وإذا لم يحتمل كان كما وصفت في الطير . ﴿ عَلَمُهُ اللَّهُ مِنْ ٢٠٠٠

## [٦٤] الرؤوس والأكارع

قال الشافعي رحمه الله : ولا يجوز عندى السلف في شيء من الرؤوس : من صغارها، ولا كبارها ، ولا الاكارع ؛ لأنا لا نجيز السلف في شيء سوى الحيوان حتى نحده بلاح (٣) ، أو كيل ، أو ورن ، فأما عدد منفرد فلا ، وذلك أنه قد يكون يشته ما يقع عليه اسم الصغير وهو متباين ، فإذا لم تُحدُّ فيه محدود . وإنحا نرك فيه ، كما حَدُدَنا في مثله من الورن والذرع والكيل ، أجزناه غير محدود . وإنحا نرى الناس تركوا وزن الرؤوس لما فيها من سقطها الذي يطرح ولا يؤكل مثل : الصوف ، والشعر عليه ، ومثل أطراف مشافره ، ومناخره وجلود خديه ، وما أشبه ذلك مما لا يؤكل ولا يعرف قدره منه ، غير أنه فيه غير قليل . غلو وزنوه (١٤) ، وزنوا معه غير ما يؤكل من صوف وشعر وغيره ، ولا يشبه الذي في التمر ، لائه قد يتنفع بالنرى ؛ ولا القشر في الجوز ؛ لأنه قد يتنفع بالنرى ؛ ولا الشير في الجوز ؛ لأنه قد يتنفع بالنرى ؛ ولا الشير في الجوز ؛ لائه قد يتنفع بالنرى .

۲۱۰/ب جـ

قال: ولو تحامل رجل فأجازه ، لم يجز عندى أن يؤمر / أحد بأن يجيزه إلا موزونًا ـ والله تعالى أعلم ـ ولإجازته (٦) وجه يحتمل بعض مذاهب أهل (٧) الفقه ما هو أمد منه(٨).

٦٩ / <u>ب</u> ت قال الشافعي وثاني: وقد وصفت في غير هذا الموضع أن البيوع ضربان : أحدهما ، بيع أعيان (٩) قائمة ، فلا بأس أن تباع بنقد ودين إذا / قبضت العين ، أو بيع شيء موصوف مضمون على بائعه يأتى به لابد عاجلاً ، أو إلى أجل ، وهذا لا يجور حتى يدفع المشترى ثمته قبل (١٠) يتفرق المتبايعان ، وهذان مستويان إذا شرط فيه أجل ، أو ضمان أو يكون أحد البينين نقدًا (١١) والآخر دينًا ، أو مضمونًا (١٢) ، قال : وذلك أنى

<sup>(</sup>۱ ، ۲) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ج): ﴿ في دُرع ﴾ . ﴿ ﴾) في (ص، ج، ت، ظ): ﴿ قلو وزنه ﴾ . (٥) ﴿ بِقَشُر ﴾ : ساقطة من (ص) . ﴿ ٦ . ٨) ما بين الرقمين ساقط من (ت) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، جـ ) : ق مذاهب الفقه B .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ، جـ ) : ( نقد ؛ غير منصوبة .

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ، جـ ، ت ) : ﴿ وَالْآخَرُ دَيْنَ أَوْ مَضْمُونَ ﴾ غير منصوبتين .

إذا بعتك سلعة ودفعتها إليك ، وكان ثمنها إلى أجل ، فالسلعة نقد ، والثمن إلى أجا. معروف وإذا دفعت إليه مائة دينار في طعام موصوف إلى أجل فالماثة نقد ، والسلعة مضمونة يأتي بها صاحبها لابد . ولا خير في دين بدين . ولو اشترى رجل ثلاثين رطلاً لحمًا بدينار وديعة (١) ، يأخذ كل يوم رطلاً ، فكان أول محلها حين دفع وآخره إلى شهر، وكانت صفقة واحدة ، كانت فاسدة ، ورد مثل اللحم الذي أخذ ، أو قيمته إن لم یکن له مثل ، وذلك أن هذا دین بدین. ولو اشتری رطلاً منفرداً ، وتسعة (٢) وعشرین بعده في صفقة غير صفقته ، كان الرطل جائزًا ، والتسعة والعشرون منتقضة ، وليس أخذه أولها إذا لم يأخذها في مقام واحد بالذي يخرجه من أن يكون / دينًا . ألا ترى أنه ليس له أن يأخذ رطلاً بعد الأول إلا بمدة تأتى عليه ؟ ولا يشبه هذا الرجل يشترى الطعام بدين ويأخذ في اكتياله ؛ لأن محله واحد ، وله أخذه كله في مقامه إلا أنه (٣) لا يقدر على أخذه إلا هكذا ، لا أجل له ، وله جاز هذا ، جاز أن يشتري بدينار ثلاثين صاعًا حنطة يأخذ كل يوم صاعًا .

قال: وهذا هكذا في الرطب والفاكهة (٤) وغيرها ، كل شيء لم يكن له قبضه ساعة يتبايعانه معًا ، ولم يكن لبائعه / دفعه عن شيء منه حين يشرع في قبضه كله ، لم يجز أن بكون دينًا .

قال : ولو جاز هذا في اللحم جاز في كل شيء من ثياب وطعام وغيره .

قال الشافعي وَلِينَ اللهِ وَال قائل: هذا في اللحم جائز ، وقال: هذا مثل الدار يتكاراها الرجل إلى أجل ، فيجب عليه من كرائها (٥) بقدر ما سكن. قال: وهذا في الدار .

وليس كما قال ، ولو كان كما قال كان أن يقيس اللحم بالطعام أولى به من أن يقيسه بالسكن لبعد السكن من الطعام في الأصل والفرع.

فإن قال : فما فرق بينهما في الفرع ؟ قيل : أرأيتك إذا أكريتك دارًا شهرًا ، ودفعتها إليك فلم تسكنها ، أيجب عليك الكراء ؟ قال : نعم ، قلت : ودفعتها إليك طرفة عين إذا مرت المدة التي اكتريتها إليها ، أيجب عليك كراؤها (٦) ؟ قال : نعم ، قلت: أفرأيت

<sup>(</sup>١) في (ب، جر، ظ): ( ودفعة ٤ وما أثبتناه من (ص، ت).

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، جـ ) : ﴿ أَو تَسْعَةُ وَعَشْرِينَ ﴾ وهو خطأ في غالب الظن . (٤) في ( ص ) : 1 في الرطب في الفاكهة ) . (٣) في (ض، ت): ﴿ لَا أَنَّهُ لَا يَقْدُرِ ٤ .

<sup>(</sup>٥) في (ص، ج، ت، ظ) : د من كراها ؟ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) : ﴿ أَيُوجِبِ عَلَيْكَ كُرَاهَا ؟ ؟ .

ا ۱/۲۱۱ ج

إذا بعتك ثلاثين رطلاً لحماً إلى أجل ، ودفعت إليك رطلاً ، ثم مرت ثلاثون يوماً ولم تقيض غير الرطل الاول : أتبرا(١) من ثلاثين رطلاً كما يرتت من سكن ثلاثين يوماً ؟ فإن قال : لا، قبل : لائه (٢) يحتاج في كل يوم إلى أن ييراً من رطل لحم يدفعه إليك لا يبرئه ما قبله، ولا المدة منه / إلا بدفعه . قال : نعم ، ويقال له : ليس هكذا المدار ، فإذا (٣) قال : لائا ، قبل : أقما تراهما مفترقين في الأصل ، والفرع ، والاسم ؟ فكيف (٥) تركت أن تقيس اللحم بالماكول الذي هو في مثل معنا، من الربا والوزن والكيل، وقسته بما لا يشبهه ؟ أو رأيت إذا أكريتك تلك الدار بعينها ، فانهدم، الميزمني فماتت ماشيته ، ايلزمه أن يعطيك لحماً بالصفة ؟ فإذا قال : نعم ، قبل : افتراهما مفترقين في كل أمرهما ؟ فكيف تقيس أحدهما بالآخر ؟

وإذا أسلف في (<sup>(())</sup> موضع من اللحم الماعز بعيته بوزن ، أعطى من ذلك الموضع من شاة غيرها مثل أما الموضع من مبلغ صفة السلم أعطاء من شاة غيرها مثل من المراكز الم

#### [70] باب السلف في العطر وزنًا

/ قال الشافعي رحمه الله : وكل ما لا ينقطع من أيدى الناس من العطر ، وكانت . له صفة يعرف بها ووزن ، جاز السلف فيه . فإذا كان الاسم منه يجمع أشياء مختلفة الجودة لم يجز ، حتى يسمى ما أسلف فيه منها كما يجمع التمر اسم التمر ، ويغرق بها أسماء تناين، فلا يجوز السلف فيها إلا بأن يسمى الصنف الذي أسلم فيه ، ويسمى : أسماء تناين أمد فعلى هذا أصل السلف في العطر ، وقياسه ، فالعنبر منه : الاشهب، والاختصر، والابيض ، وغيره ، ولا يجوز السلف فيه حتى يسمى : أشهب ، أو أخضر جيدًا ، وردينًا (٩) ، وقطعًا صحاحًا ، وزن كذا . وإن كنت تريده أيض سميت

<sup>(</sup>١) في (ب): «أبرأ» وما أثبتناه من (ص، ج، ت، ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ الآنه ﴾ (٤) في (ص، ت، ظ): ﴿ وَإِذَا قِبَلِ لا ﴾ . (ه) في (ص، ت): ﴿ وَكِنْتَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) د لك ؛ : ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص ، ج ، ت ، ظ ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ١ من موضع ، وما أثبتاه من ( ص ، ج ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>A ، A) في (ص ، ج ، ت ، ظ ) : « وردياً ، في الموضعين .

أبيض (١)، وإن كنب تريده قطعة واحدة سميته قطعة واحدة ، وإن لم تسم كذا (٢) وسميت قطعة وحددة ، وإن لم تسم كذا (٢) وسميت قطعة صحاحًا ، لم يكن لك ذلك (٢) مفتيًا ، وذلك أنه متاين في الثمن ويخرج من أن يكون بالصفة التي سلف . وإن سميت عنبرًا ، ووصفت لونه وجودته ، كان لك عنبر في ذلك اللون والجودة صغارًا أعطاء ، أو كبارًا . وإن كان في العنبر شيء مختلف بالبلدان ، ويعرف ببلدانه أنه لم يجز حتى يسمى عنبر بلد كذا ، كما لا يجوز في النياب حتى يقول ; مَروبًا ، أو مَروبًا ،

قال: وقد رعم بعض أهل العلم بالمسك : أنه سرة دابة كالظبى تلقيه فى وقت من الاوقات ، وكانه ذهب إلى أنه دم يجمَّع <sup>(1)</sup> ، فكانه يذهب إلى أن لا يحل التطيب به لما وصفت .

قال : كيف جاز لك أن تجيز التطيب بشىء ، وقد أخبرك أهل العلم أنه ألقي من حى، وما القى من حى كان عندك فى معنى الميتة فلم تأكله ؟

قال: فقلت له: قلت به خبراً ، وإجماعاً ، وقياماً ، قال : فاذكر فيه القياس ، فلت : قال الله تبارك فلت : الخبر أولى بك ، قال : سأسالك عنه ، فاذكر فيه القياس . قلت : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْهَا لِمَبْرَةً لُسْفِيكُمْ مِمّا فِي يُطُونهِ مِن بَيْن فَرْث وَمَ لِنَا خَلِماً سَائِعاً للشَّايِين ( كان من حى يجمع معنين: الطيب ، وأن ليس بعضو منه يتقصه خروجه منه حتى لا يعود مكانه مثله ، / وحرم الدم من ملبوح وحى ، فلم يحل لاحد أن ياكل دما مسفوحاً من ذبح أو غيره ، فلو كنا الكتاب به مثل : البول والرجيع ، من تبل أنه ليس من الطيبات قياماً على ما وجب غسله مما يخرج من الحي من الدم ، وكان في البول والرجيع يدخل به طبياً ، ويخرج غسله عا يخرج من الحي من للم ، وكان في البول والرجيع يدخل به طبياً ، ويخرج خياً . ووجدت البيضة تخرج من بانضتها حية فتكون حلالاً ، ووجدت البيضة تخرج من بانضتها حية فتكون حلالاً ، وذهبت إلى أن تشبهه بعضو قطع من حى ، الطبيات إذا خرج من حي أن يكون حلالاً ، وذهبت إلى أن تشبهه بعضو قطع من حى ،

والعضو الذي قطع من حي لا يعود فيه أبدًا ويبين فيه نقصًا ، وهذا يعود ، زعمت بحاله

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ج ، ت ) : ( سميت أبيضًا ٤ .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ لَمْ تَسْمَ هَكَذَا ، أو سميت ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، تٍ ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ( لم يكن لك مفتتا ، وفي ( ت ) : ( لم يكن ذلك مفتتًا » .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ظ ) : ( أنه دم يجتمع ) .

قبل يسقط منه ، أفهو باللبن والبيضة والولد أشبه ، أم هو بالدم والبول والرجيم(۱) ؟ فقال : بل باللبن والبيضة والولد أشبه ، إذا كانت تعود بحالها أشبه منه بالعضو يقطع منها ، وإذا (۲) كان أطيب من اللبن والبيضة والولد يحل ، وما دونه في الطيب من اللبن والبيض يحل ؛ لأنه طيب كان هو أحل ، لأنه أعلى في الطيب ، ولا يشبه الرجيع الحيث .

قال: فما الخبر؟ قلت:

[ ۱۵۷۲ ] أخبرنا الزنجى ، عن موسى بن عقبة : أن رسول الله ﷺ أهدى للنجاشى أواقى مسك ، فقال لام سلمة : • إنى قد أهديت للنجاشى أواقى مسك ، ولا أراه إلا قد مات قبل أن يصل إليه ، فإن جاءتنا وهبت لك كذا ، ، فجاءته فوهب لها ولغيرها منه .

(١) ﴿ وَالرَّجِيعُ أَشْبُهُ ﴾ و ﴿ أَشْبُهُ ﴾ : ليست في ( ص ، جـ ، ت ) ولذلك لم نثبتها .

(٢) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جَد ، ت ، ظ ) .

[١٥٧٢] هو هنا مرسل ، لكن رواه غيره موصولاً .

حم: (٦ / ٤٠٤) مسند أم كلثوم بنت عقبة .

عن يزيد بن هارون ، عن مسلم بن خالد ، عن موسى بن عقبة عن أبيه ، عن أم كلثوم .

وعن حسين بن محمد ، عن مسلم ، عن موسى بن عقبة ، عن أمه أم كالنوم بنت أبى سلمة قالت: لما تزوج رسول الله 魏 أم سلمة قال لها : • إنى قد أهديت إلى النجاش حلة وأواقى من مسك، ولا أرى النجاشى قدمات ، ولا أرى إلا هديتى مردودة على ، فإن ردت على فهى لك4.

قال : وكان كما قال رسول الله ﷺ ، وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة .

قال الهيشمى في مجمع الزوائد بعد أن ساقه : رواه أحمد والطبراتي ، وفيه مسلم بن خالد الزئمي:
 فقته اين معرن رغيره ، وضعفه جماعة ، وأم موسى بن عقبة ( لا ) أمريقها ، ويقية رجاله رجال الصحيح ، ( ٤ / ١٤٣ - ١٤٧ - ياب الهدية ) ابن حيان ـ موارد الظمآن : ( رقم ١١٤٤ ) من طريق صلم بن خلاله به .

وقال : عن أمه أم كلثوم بنت أبي سلمة .

قال ابن حجر فى الفتح : رواه أحمد والطبراتى عن أم كلثوم بنت أبى سلمة ، وهى بنت أم سلمة وإسناده حسن ( ٥ / ٣٢٢ ) .

وقال البوصيرى فى مختصر إتحاف السادة المهرة ( ٥ / ٣٣ ـ ٣٣ ) : رواه مسلَّد وأحمد وأبو يعلى والحاكم وعنه السهقى

[ انظر البيهقي في السنن الكبري ( ٦ / ٢٦ ـ ٢٧ ) والمعرفة ( ٤ / ٤١٧ ـ ٤١٨ ) ] .

[ ١٥٧٣ ] قال : وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط (١) هو ؟ فقال : أوليس من أطيب طيبكم ؟

[ ١٥٧٤ ] وتطيب سعد بالسُّكُّ (٢) والذَّريرَة (٣) ، وفيه المسك .

[ ١٥٧٥ ] وابن عباس / بالغالية (٤) قبل يحرم ، وفيها المسك .

ولم أر الناس عندنا اختلفوا في إباحته .

قال : فقال لي قائل : خبرت أن العنبر شيء ينبذه حوت من جوفه ، فكيف أحللت ثمنه ؟ قلت : أخبرني عدد ممن أثق به : أن العنبر نبات يخلقه الله تعالى في حشاف في البحر ، فقال لي منهم نفر : حجبتنا الريح إلى جزيرة ، فأقمنا بها ونحن ننظر من فوقها إلى حَشْفَةَ (٥) خارجة من الماء منها عليها عنبرة أصلها مستطيل كعنق الشاة ، والعنبرة ممدودة في فرعها ، ثم كنا نتعاهدها فنراها تعظم ، فأخَّرنا أخذها رجاء أن تزيد عظمًا ، فهبت ريح فحركت البحر فقطعتها ، فخرجت مع الموج .

ولم يختلف على أهل العلم بأنه كما وصفوا ، وإنما غلط من قال : إنه يجده حوت أو طير ، فيأكله للينه وطيب ريحه ، وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا تأكله دابة إلا نا m . قتلها، فيموت الحوت الذي /يأكله فينبذه البحر ، فيؤخذ فيشق بطنه فيستخرج منه .

۷۰/ ب ت

- (١) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ٩ حنوط ؟ بدون همزة الاستفهام ، وفي ( ت ) : ٩ حنوط ؟ بالنصب .
- (٢) في ( ب ٍ، ظ ) : ﴿ بِالْمُلِكُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) ، وهو الصواب إن شاء الله تعالى . والسُّكُّ : قال في القاموس : طيب يتخذ من الرَّامك مدقوقًا منخولًا معجونًا بالماء ويعرك شديدًا ويقرص،
- ويترك يومين ، ثم يثقب بمسلَّة ، وينظم في خيط قنَّب َ ، ويترك سنة ، وكلما عُتْقَ طابت رائحته . ( الرَّامك : شيء أسود يخلط بالمسك على وزَّن صاحب ، ويفتح ) . (٣) الذَّريرة : ويقال : أيضًا الذَّرُور : نوع من الطيب . قالَ الزمخشري : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يؤتيُّ به من الهند ، كقصب النُّنتَّاب . وزاد الصغاني : وأنبوبه محشو من شيء أبيض مثل نسج العنكبوت ،
  - ومسحوقه عَطرٌ إلى الصفرة والبياض . (٤) الغَالية : اخلاط من الطيب . ( المصباح ) .
- (٥) حَشَفَة : صخرة رخُوة حولها سهل من الأرض ، أو صخرة تنبت في البحر ، جمعها حشَّاف والمراد المعنى

<sup>[</sup>١٥٧٣] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ١١٨ ) وقد رواه البغوى الفراء في شرح السنة هكذا معلفًا فلا أدرى أأخذِه من الشافعي أو من غيره . والله عز وجل وتعالى أعلم . ( شرح السنة ٦ / ٢٠٤ ـ كتاب اللباس ـ باب التطيب ـ طبعة الدار العلمية ) .

<sup>[</sup>١٥٧٤] سبق برقم [ ١٠٧٧ ] في باب الطيب للإحرام ، من كتاب الحبح .

<sup>[</sup>١٥٧٥] سبق نحوه برقم [ ١٠٧٨ ] في باب الطيب للإحرام من كتاب الحج .

<u>۱/۲۱۲</u> ج قال: فما بقول فيما استخرج من بطئه ؟ قلت : يفسل عنه شيء إن (١) إصابه من / أذاه ، ويكون حلالاً أن يباع ، ويتطب به من قِبَل أنه مستجسد غليظ غير مُتَّمَّوُ (١) ، لا يخالطه شيء أصابه فيذهب فيه كله ، إنما يصيب ما ظهر منه ، كما يصيب ما ظهر من الجلد فيفسل ، فيظهر ، ويصيب الشيء من : الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، والحديد ، فيفسل ، فيطهر ، والاديم .

قال: فهل فى العنبر خبر ؟ قلت : لا أعلم أحدًا من أهل العلم خالف فى : أنه لا بأس بيبع العنبر ، ولا أحد من أهل العلم بالعنبر قال فى العنبر إلا ما قلت لك من أنه : نبات ، والنبات لا يحرم منه شىء .

قال: فهل فيه أثر؟ قلت: نعم .

[ ١٥٧٦ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس سئل عن العنبر ، فقال : إن كان فيه شيء ففيه الحمس..

[ ١٥٧٧ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو

(١) في (ب، ت): ﴿ شيء أصابه من أذاه ؟ وما أثبتناه من ( ص ، ج.، ظ ) .

(٢) حدث تحريف فى هذه الكلمة فى ( ص، جـ ) وما البتناء من (بّ ، ط ) وفى ( ت ) بإنبات ياتها : «مترى ؛ وإن كانت غير منقوطة كعادة النسخة ، ومُتَكَرِّ أو مُتَكَرِّى : اى متشقق ضد غليظ مستجسد ، كما يفهم من كلام الإمام الشافعى ليلشي. .

[۱۵۷۳] همصنف ابن أبى شبية : ( ۳ / ۱۶۳ ) كتاب الزكاة من قال: ليس فى العنبر زكاة ـ عن وكيع ، عن سفيان الثورى ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس به .

 السنن الكبرى للسهقي: (٤ ٤ / ١٤٦ ) كتاب الزكاة ـ (٨١ ) باب مالا زكاة فيه ـ من طريق أحمد بن شبيان عن سفيان به. ( رقم ٧٥٩٥ ) كما زواه من طريق الشافعي .

[۱۵۷۷] فتح: ( / أ؟ ؟) ( ؟ / ) كتاب الزكانة ( ٥ ) باب ما يستخرج من البحر ـ تعليقًا . قال : وقال ابن عبل وقطعًا : قال : وقال الدين عبد المديد وكتاب من العبد .

ابن عباس گرقیة : لیس انعتبر برداز ، هو شیء دسره البحر . ♦ السنن الکبری للبیهقی : ( ٤ / ١٤٦ ) الموضع السابق ـ من طریق الحمیدی وابن قعنب وسعید جمیعًا

عن سفيان به إلا أن لفظه مثل لفظ البخارى . كما رواه من طريق الشافعي ، ولفظه كما هنا .

مصنف ابن أبي شية: ( ٣ / ١٤٢ - ١٤٣ ) كتاب الزكاة ـ من قال: ليس في العثير زكاة عن وكبع ،
 عن سفيان الثورى عن عمرو بن دينار ، عن أذينة به .

وقد جمع ابن حجر بين قولَى ابن عباس فى هاتين الرواپتين ، بأنه كان يشك فيه ثم تبين له الا زكاة فيه فجزم بلنك . ( فتح ٣ / ٣٦٣ ) . ابن دينار ، عن أذينة (١) : أن ابن عباس قال : ليس في العنبر زكاة ، إنما هو شيء دَسَدَ أُ<sup>(٢)</sup> البحر · .

قال الشافعي رُطُّيُّكِ : ولا يجوز بيع المسك وزنًا في فأره (٣) ؛ لأن المسك مُغَيَّب ، ولا يدري كم وزنه من وزن جلوده .

والعُود يتفاضل تفاضلاً كثيرًا ، فلا يجوز حتى يوصف كل صنف منه ، وبلده ، وسمته الذي تميز (٤) / به بينه وبين غيره ، كما لا يجوز في الثياب (٥) إلا ما وصفت من تسمية أجناسه ،وهو أشد تباينًا من التمر . وربمًا رأيت المنا منه (٦) بمائتي دينار ،والمنا (٧)من صنف غيره بخمسة دنانير ، وكلاهما ينسب إلى الجودة من صنفه ، وهكذا القول في كلم, متاع العطارين مما يتباين منه ببلد ، أو لون ،أو عِظَم،لم يجز السلف فيه حتى يسمى ذلك، وما لا يتباين بشيء من هذا وصف بالجودة والرداءة ، وجماع الاسم والوزن ، ولا يجوز السلف في شيء منه يخلطه العنبر (٨) ، إلا خُليًا (٩) من العنبر أو الغش، الشك من الربيع . فإن شرط شيئًا بترابه ، أو شيئًا بقشوره وزنًا ، إن كانت قشوره ليست مما تنفعه، أو شيئًا يختلط به غيره منه ، لا يعرف قدر هذا من قدر هذا ، لم يجز السلف فيه .

قال : وفي الفار(١٠) إن كان من صيد البحر مما يعيش في البحر فلا بأس بها،وإن كانت تعيش في البر وكانت فأرًا لم يجز بيعها وشراؤها إذا لم تدبغ، وإن دبغت فالدباغ لها

(١) في ( ت، ظ): ( عن أبيه ؟ وفي المسند : ( عن ابن أذينة ؛ وأثبتنا ما في ( ب ، ص ، جـ ) وكتب التخريج . وقد ترجم له الحسيني : ﴿ ابن أذينه ﴾ ( التذكرة بتحقيقنا ) .

قال محقق التعجيل : هو من رجال التهذيب مشهور بكنيته : أبي العالية البُّرَّاء ـ بالتشديد ـ اسمه زياد ، وقيل : كلثوم ، وقيل : أذينة ، وقيل : ابن أذينة ، ثقة من الرابعة ، مات سنة ( ٩٠هـ ) .روى له البخارى، ومسلم ، والنسائي . ( هامش التعجيل ٢ / ٥٧٢ ) .

(۲) دَسُره البحر : دفعه ورمى به إلى الساحل .

(٣) فأرة المسك : نافجة المسك ، أي وعاؤه ، وهي الجلدة التي يتجمع فيها . ( القاموس ) . وهي غير مهموزة في المخطوطات .

> (٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ يُمِرُهُ ﴾ مخالفة جميع النسخ . (٥) في ( ص ) : « في النبات » بدل : « في الثياب » .

(٦ ، ٧) في طبعة الدار العلمية: ﴿ المنَّ ﴾ في الموضعين ، وقد خالفت جميع النسخ .

والمنَّا : مكيال يكال به السمن وغيره ، وقيل : الذي يوزن به رطَّلان ، والتثنية: ﴿ منوان ﴾ والجمع أمناء مثل صبب وأسباب ، وفي لغة تميم: ﴿ مَنَّ ﴾ بالتشديد ، والجمع: ﴿ أَمَنَانَ ﴾ ، والتثنية : ﴿ مَنَّانَ ﴾ على لَفظه . (المسياح) .

(A) في (ب): (عنبر) وما أثبتناه من (ص، ج، ، ت، ظ).

 (٩) في طبعة الدار العلمية : • لا خلياً ، وهو إحالة للمعنى ، وخالف النسخ وفي (ج) : • إلا جلياً ، بالجيم . (١٠) الفأر: أي الجلد الذي يكون فيه العنبر .

.....

۱۳۷/ب ظ (۳)

طهور، فلا بأس ببيعها وشرائها . وقال : فى كل جلد على عطر ، وكل ما خفى عليه من عطر ، ودواء الصيادلة / وغيره مثل هذا القول ، إلا أنه لا يحل بيع جلد من كلب ولا خنزير وإن دبغ ، ولا غير مدبوغ ، ولا شىء منهما ، ولا من واحد منهما .

[٦٦] / باب متاع الصَّيادلَة

۱/۷۱ ت

قال الشافعي رحمه الله : ومتاع الصيادلة كله من الادوية كمتاع العطارين لا يختلف، فما (۱) يتباين بجنس أو لون ، أو غير ذلك ، يسمى ذلك الجنس ، وما تباين ويسمى : وزنا، وجديدا ، وعتيقا ، فإنه إذا تغير لم يعمل عمله جديدا ، وما اختلط منه بغيره لم يجز، كما قلت في متاع العطارين . ولا يجوز أن يسلف في شيء منه إلا وحده، أو ممه غيره ، كل واحد منهما معروف الوزن ويأخلهما متميزين . / فأما أن يسلف منه في صنفين مخلوطين ، أو أصناف ، مثل : الادوية المُحبَّة ، أو المجموعة بعضها إلى بعض بغير عجن، ولا تحبيب فلا (٢) يجوز ذلك ؛ لأنه لا يوقف على حَدِّه (٣) ، ولا يعرف وزن كل واحد منه ، ولا جودته ، ولا ودامته ، إذا اختلط .

قال الشافعى ثرائيجى : وما يوزن بما لا يؤكل ولا يشرب إذا كان همكذا قياسًا على ما وصفت لا يختلف ، وإذا اختلف سمى أجناسه ، وإذا اختلف فى ألوانه سمى ألوانه ، وإذا تقارب سمى وزنه فعلى هذا هذا الباب وقياسه .

قال: وما خفيت معرفته من متاع الصيادلة وغيره مما لا يخلص من الجنس الذي يخالفه، وما لم يكن منها إذا رؤى (٤) عمت معرفته عند أهل العلم العدول من المسلمين لم يجز السلف فيه ، ولو كانت معرفته عامة عند الأطباء غير المسلمين ، والصيادلة غير المسلمين ، أو عبيد المسلمين ، أو غير عدول لم آجز السلف فيه . وإنما أجيزه فيما أجد معرفته عامة عند عدول من المسلمين من أهل العلم به ، وأقل ذلك أن أجد (٥) عليه عدلين يشهدان على تميزه. وما كان من متاع الصيادلة من شيء معرم لم يحول بيعه ، ولا

۲۱۲/<u>ب</u> جـ

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ظ ) : ( مما يتباين ؛ وفي ( جـ ، ت ) : ( فيما يتباين ؛ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ وَلَا يَجُورُ ﴾ . (٣) في ( ص ) : ﴿ عَلَى حَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) : ﴿ إِذَا رِي ، ويمكن أن تكون ﴿ رَيَّ ، كَسَا أَلْبَسَتَ فِي ( بِ ) والأرجع أنها : ﴿ رَرَى، بالبناء للمجهول ، ولم تكتب الهموة ولا الواو التي تكون الهموة عليها ، كما هو الحال في للخطوطات

\_ والله عز وجل وتعالى أعلم . (٥) في ( ص ، جـ ) : « أن آخذ عليه » و ( ت ، ظ ) غير منقوطة .

شراؤه . وما لم يحل شراؤه لم يجزُّ السلف فيه ؛ لأن السلف بيع من البيوع ، ولا يحل أكله ولا شربه . وما كان منها مثل الشجر الذي ليس فيه تحريم إلا من جهة أن يكون يضر، كان (١) سما ، لم يحل شراء السم ليؤكل ، ولا يشرب . فإن كان يعالج به من ظاهر شيء لا يصل إلى جوف ، ويكون إذا كان طاهراً مأمونًا لا ضرر فيه على أحد ، موجود المنفعة في داء ، فلا بأس بشرائه ، ولا خير في شراء شيء يخالطه لحوم الحيات الترياق وغيره ؛ لأن الحيات محرمات ؛ لأنهن من غير الطبيات ؛ ولأنه مخالطة ميتة ، ولا لبن ما لا يؤكل / لحمه من غير الآدميين ولا بول ما لا يؤكل لحمه ولا غيره والأبوال كلها نجسة ، لا تحل إلا في ضرورة فعلى ما وصفت هذا الباب كله وقياسه .

1/144 4(7)

قال: وجماع ما يحزم أكله في ذوات الأرواح خاصة إلا ما حرم من المسكر <sup>(٢)</sup>، ولا · في شيء من الأرض والنبات حرام إلا من جهة أن يضر كالسم وما أشبهه ، فما دخل في الدواء من ذوات الأرواح فكان محرم المأكول فلا يحل ، وما لم يكن محرم المأكول فلا

### [٦٧] باب/ السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الجوهر

قال الشافعي رحمه الله : ولا يجوز عندي السلف في اللؤلؤ ، ولا في الزبرجد ، ولا في الياقوت ، ولا في شيء من الحجارة التي تكون حُلْيًا ؛ من قبَل أني لو قلت : سلفت في لؤلؤة مدحرجة صافية وزنها كذا وكذا ، وصفتها (٣) مستطيلَة ً، ووزنها كذا ، كان الوزن في اللؤلؤة مع هذه الصفة تستوى صفاته وتنباين ؛ لأن منه ما يكون أثقل من غيره ، فيتفاضل بالثقل والجودة ، وكذلك الياقوت وغيره ، فإذا كان / هكذا فيما يوزن، كان اختلافه لو لم يوزن في اسم الصغير والكبير أشد اختلافًا ،ولو لم أفسده من قبَل الصفاء ، وإن تباين وأعطيته أقل ما يقع عليه اسم الصفاء ، أفسد (٤) من / حَيثُ وصفت ؛ لأن بعضه أثقل من بعض ، فتكون الثقيلة الوزن شيئًا (٥) وهي صغيرة ، وأخرى أخف منها وزنًا بمثل وزنها وهي كبيرة ، فيتباينان في الثمن تباينًا متفاوتًا ، ولا

1/11

۷۱/ ب

<sup>(</sup>١) في (ب، ظ): ٤ أن يكون مضراً فكان سما ٤ وما أثبتناه من (ص، ج، ت).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط والمطبوع ، وأرى أن هذا المستثنى: ﴿ الا ما حرم من المسكر ﴾ إنما هو من عدم تحريم نبات الأرض الآتي في العبارة التالية : ﴿ ولا شيء من الأرض والنبات حرام ؛ استثنى منها: ﴿ إلا ما حرم من المسكر، والله عز وجل أعلم .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ ووزنها مستصيلة ؛ وهو سبق قلم من الكاتب ، وفي ( ت ، ظ ) : ﴿ وصفها ؛ وهذه العبارة وقوله: ﴿ وَوَزَنْهَا كَذَا ﴾ ساقطان من ( حِـ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب، ت، ظ): ﴿ فسد؛ وما أثبتناه من (ص، ج.).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ﴿ بِينًا ﴾ بدل: ﴿ شيئًا ﴾ وما أثبتناه من (ص ، جـ ، ظ).

أضبط أن أصفها بالعظم أبدًا إذا لم توزن ؛ لأن اسم العظم لا يضبط إذا لم يكن معه وزن ، فلما تباين اختلافهما بالوزن كان اختلافهما غير موزونة (١) أشد تباينًا ، واللَّه تعالى أعلم .

## [7٨] باب السلف في التبر غير الذهب والفضة قال الشافعي رحمه الله : ولا بأس أن يسلف ذهبًا ، أو فضة أو عرضًا من العروض

ما كان في تبر نحاس ، أو حديد ، أو آنك بوزن معلوم وصفة معلومة ، والقول فيه كله القول(٢) فيما وصفت من الإسلاف فيه ، إن كان في الجنس منه شيء يتباين في ألوانه فيكون صنف أبيض وآخر أحمر ، وصف اللون الذي سلف فيه . وكذلك إن كان يتباين في اللون في أجناسه ، وكذلك إن كان يتباين (٣) في لينه وقسوته ، وكذلك إن كان يتباين في خلاصه وغير خلاصه لم يجز أن يترك من هذه الصفة شيئًا إلا وصفه ، فإن ترك منه شيئًا واحدًا فسد السلف ، وكذلك إن ترك أن يقول جيدًا أو رديثًا فسد السلف ، وهكذا، هذا في الحديد ، والرصاص ، والآنُك (٤) ، / والزَّاوُوق (٥) . فإن الزاووق يختلف مع هذا في رقته وثخانته ، يوصف ذلك ، وكل صنف منه اختلف في شيء في غيره وصف حيث يختلف كما قلنا في الأمر الأول ، وهكذا هذا في الزُّرْنيخ (٦) وغيره ، وجميع ما يوزن مما يقع عليه اسم الصنف من الشَّبِّ (٧) ، والكبريت ، وحجارة الاكحال ، وغيرها، القول فيها قول واحد ، كالقول في السلف فيما قبلها وبعدها .

### [79] باب السلف في صمغ الشجر

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا السلف في الُّلبَان ، والْمُصْطَكَي (^) ، والغرَاء ،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « غير موزونين » وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( كالقول ) وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( جـ ، ص ، ت ، ظ ) : ﴿ وَكَذَلْكَ إِنْ تَبَايِنَ ﴾ . (٤) الأنك : هو الرَّصاص الخالص ، ويقال : الرصاص الأسود . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٥) الزّاووق : الزئبق. ( القاموس : زوق ) .

<sup>(</sup>٦) الزُّرْنيخ : قال في القاموس : حجر معروف ، منه أبيض وأحمر وأصفر . (٧) الشُّبُّ : حجارة الزَّاج ، والزَّاج ملح معروف كذا في القاموس . وقال الليث : يقال له الشب اليماني .

<sup>(</sup>٨) المُصْطَكَا : بالفتح والضم ، ويمد في الفتح فقط : علْكٌ رومي ، أبيضه نافع للمعدة ، والمُقْعَلَة والامعاء والكبد ، والسعال المزمن شُربًا ، والنُّكُهُمَّ ، واللُّنة ، وَتَفتيق الشهوة ، وتَفتيح السَّلَد ، ودواء مُمصطك : خلط به . ( القاموس ) .

وصمغ الشجر كله ، ما كان منه من شجرة واحدة كاللّبان وُصِفَ بالبياض ، وأنه غير 
ذكر، فإن كان منه شيء يعرفه أهل العلم به يقولون له ذكر إذا مُضغّ فسد ، وما كان منه 
من شجر شتى مثل الغزّاء وصفت (۱) شجره وما تباين منه وإن كان من شجرة واحدة 
وصف كما وصفت في اللبان ، وليس في صغير هذا وكبيره تباين يوصف بالوزن ، وليس ملى صاحبه أن يوزن له فيه قرّفه (۱۲) ، أو من (۱۲) شجرة مقلوعة مع الصمغة لا توزن له 
الصمغة إلا محضة .

#### [٧٠] باب الطين الأرمني وطين البحيرة والمختوم

قال الشافعي رحمه الله : وقد رأيت طيئاً يزعم أهل العلم به : أنه طين أرمني ، ومن موضع منها معروف ، / وطين يقال له : طين البحيرة والمختوم ، ويدخلان ممًا في الادوية . وسمعت من يدعى العلم بهما يزعم : أنهما يغشان بطين غيرهما ، لا ينفع منفعتهما ، ولا يقم منفعتهما ، ولا يقم موقعهما ، ولا يسوى مائة رطل منه رطلاً من واحد منهما . ورأيت طيئا عندنا بالحجاز من طين الحجاز يشبه الطين الذي رأيتهم يقولون : إنه أرمني .

قال الشافعي رحمه الله : فإن كان عا رأيت ما يختلط (٤) على المخلص بينه وبين ما سمعت من (٥) يدعي من أهل العلم به فلا يخلص ، فلا يجوز السلف (١) فيه بحال ، وإن كان يوجد عدلان من المسلمين يخلصان معرفته بشيء يين لهما جاز السلف فيه ، ألا ركان كما وصفنا قبله عما يسلف / فيه من الأدوية ، والقول فيه كالقول في غيره إن تباين بلون ، أو جنس ، أو بلد ، لم يجز السلف فيه حتى يوصف لونه وجنسه ،

ت 1/٤٥٥

ويوصف بوزن معلوم .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( وصف ؛ وما أثبتاه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « فرقه » .والقرّف: القشر . (٣) في ( ب ) : « في شجرة » وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٩ في تسجرة ١ وما انبئتاه من ( ص ، جد ، ت ، ط ) . (٤) في ( ص ) : ٩ يخلط ١ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ مُن يدعى ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) : ﴿ فلا يجوز فيه السلف بحال ؟ .

### [٧١] باب بيع الحيوان والسلف فيه

[ ۱۵۷۸ ] قال الشافعي رحمه الله : أخيرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ابن يسار ، عن أبي رافع : أن رسول ﷺ استسلف / بكرًا (۱) فجاءته إبل من المالات المسدقة فقال أبو رافع : قامرني رسول الله ﷺ أن أنشى الرجل بكره ، فقلت : قامرني رسول الله ﷺ : أن لم أجد في الإبل إلا جملاً خِيَارًا رَبّاعيًا (٢) فقال رسول الله ﷺ : قام المستهم قضاء » .

[ ۱۹۷۹ ] قال الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ مثل معناه .

قال الشافعى ولى : فهذا الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ وبه آخذ ، وفيه أن رسول الله ﷺ ضمن بعبرًا بصفة ، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله

(١) البكر : الفتى من الإبل ، كالغلام من الأدميين ، والأنثى بكرة وقلوص ، وهي الصغيرة كالجارية .

(٢) خِياراً رَبَّاعِيّاً : يقال : جمل خيار ، وناقة خيارة ؛ أى مختار ومختارة .

ً والرباًهم من الإبل : ما أتى عليه ست سنين ودخل فى السابعة حين طلمت رباعيته ، والرباعية بوزن الثعانية : السن التي بين الشيّة والناب .

[AvA] ط: ( ۲ / ۸۰۰) ( ۲۱) كتاب البيوع \_ ( ۲۶ ) باب ما يجوز من السلف . ( رقم ۸۹ ) . \* م: ( ۲ / ۱۲۲۶ ) كتاب المساقاة \_ ( ۲۲ ) باب من استسلف شيئًا فقضي خيرًا منه \_ عن أبي الطاهر

أحمد بن عمرو بن سرح ، عن ابن وهب عن مالك به . ( رقم ۱۲۸ / ۱۲۰۰ ) . هذا وقد رواه البخارى ومسلم عن أبي هريرة - كما سياتي في الحديث التالي . إن شاه الله تعالى .

[١٥٧٨] خ: ( ٢ / ١٧٣ ) ( ٢٣ ) كتاب الاستتراض \_ ( ٦ ) ياب هل يعطى أكبر من سـ ؟ من مُسدّد عن يحيى ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل بهذا الإسادة قال: \* إن رجلاً أتن النبي ﷺ يتفاضاه بعيراً ، قال : قال رسول الله ﷺ : \* أعطوه » ، فقالوا : لا نجلد إلا سباً أنضل من سـ » ، فقال الرجل : أوقيتي أوقاك الله ، فقال رسول الله ﷺ : \* أعطوه ؛ فإن من تبار الناس أحسنهم قضاه ) . ( رقم ٢٣٩٢)

وفى الناب الذى يليه : ( ٧ ) باب حسن القضاء ، رواه عن أبي نعيم ، عن سفيان نحوه . (رقم ٢٣٩٢).

وفي باب قبله : ( ٤ ) باب استقراض الإبل : عن أبي الوليد ، عن شعبة عن سلمة بن كهيل

. وفيه : فأغلظ له ( أى الأعرابي ) ، فهم به أصحابه ، فقال : قدعوه ؛ فإن لصاحب الحتى مقالاً ٠. (رقم ٢٣٩٠ ) .

وأطرافه في البخاري سوى ذلك في ( ٢٣٠٥ ـ ٢٣٠٦ ، ٢٤٠١ ، ٢٦٠٦ ، ٢٦٠٩ ) .

\_\_\_\_\_ كتاب البيوع / باب بيع الحيوان والسلف فيه

يمنَّة في السلف ، وفي بيع بعضه بيعض ، وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة ، وجنس ، وسن ، فكالدنانير بصفة ، وضرب ووزن ، وكالطعام بصفة وكيل . وفيه دليل علمي أن لا بأس (١) أن يقضى أفضل مما عليه متطوعًا من غير شرط ، وفيه أحاديث سوى مذا .

[ ۱۵۸۰ ] أخبرنا الربيع : قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : جاء عبد فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة ، ولم يسمع أنه عبد ، فجاء سيده يريده ، فقال النبي ﷺ : « بعه ، فاشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحداً بعده حتى يسأله : أعبد هو أم حر ؟

قال: ويهذا ناخذ ، وهو إجازة عبد بعبدين ، وإجازة أن يدفع ثمن شيء في يده فيكون كقيضه .

[ 1041 ] أخيرنا الربيع (٢) قال : أخيرنا الشافعي قال : أخيرنا اسعيد بن سالم ، عنان جريح : أن عبد الكريم الجزرى أخيره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان اخيره: أن البي ﷺ بعث مُصَلَّقًا له ، فجاء، بظهر / مُسَاَّت (٢) فلما رآه النبي ﷺ قال : حد ملكت والملكت ) فقال : يا رسول الله ، إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبحير المسن يلا بيد ، وعلمت من حاجة النبي ﷺ إلى الظهر ، فقال النبي ﷺ : « فلماك إذن » .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٥ أنه لا بأس ٩ وما أثبتناه من ( ص، جـ ، ت ، ظ) ورواية البيهقي في المعرفة ( ٤ / ٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هذ الرواية ساقطة من ( ت ) وإن كان قد بقى التعليق عليها .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): د سان ؟ وما البنتاء من (ص ، جد ، ظ ) وإن كانت الناء كبت مربوطة في (ص) وهمي فعسنات ؟ كذلك في المعرفة عن الشافعي ( £ / ٩ - ٤ ) .

<sup>.</sup> هم: (۳/ ۱۲۷۰) المرضع السابق - عن محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة به - كما عند البخاري رقم ۱۲۰ / ۱۲۰) .

ومن طريق وكيع ، عن على بن صالح عن سلمة بن كهيل نحوه ( رقم ١٢١ / ١٠٠١ ) .

وعن محمد بن عبد الله بن تمير ، عن أيه ، عن سفيان ، عن سلمة به . ( رقم ١٢٢٧). هذا وقد ذكر اليهيقي أن الشافعي رواه في القديم عن عبد للجيد بن سهيل ، عن أبي سلمة به ( للمرقة ٤ / ٤٠٨ ) .

هذا وقد سمى عبد الرزاق سفيان الثوري عن سلمة به. ( ٨ / ٢٥ رقم ١٤١٥٧ ) .

<sup>[</sup> ١٥٨٠] سبق مذا الحديث برقم [ ١٤٦٨ ] وإن كان مختصرًا، وسبق تخريجه هناك . في • باب بيع العروض. [ ١٥٨١] ه مصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ٢٣ ) كتاب البيوع - باب بيع الحيوان بالحيوان - عن معمر ، عن عبد

الكريم الجزرى به . وقد قال الشافعي كما ترى : وهذا منقطع لا يثبت مثله ( أى مرسل ) .

قال الشافعي : وهذا منقطع لا يثبت مثله ، وإنما كتبناه أن اللغة أخيرنا عن عبد الله ابن عمر (١) بن حفص ، أو أخبرنيه عبد الله بن عمر (١) بن حفص (٢) .

۱۳۹/ب ظ (۳) قال الشافعي ولائك: قول النبي / ﷺ إن كان قال: ( هلكت وأهلكت ؛ اثمت وأهلكت اثمت أموال الناس ، يعنى أخذت منهم ما ليس عليهم. وقوله : ( عرفت حاجة النبي ﷺ إلى الظهر، يعنى ما يعطيه أهل الصدقة في سبيل الله ، ويعطى ابن السبيل منهم وغيرهم من أهل السهمان عند نزول الحاجة بهم إليها ، والله تعالى أعلم .

[ ۱۹۵۲ ] آخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي قال : اخبرنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس، عن أبيه ، عن ابن عباس : أنه سئل عن بغير ببعيرين، فقال : قد يكون بعير خيرًا من بعيرين،

[ ۱۹۵۳ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن الحسن بن محمد بن على : أن على بن أبى طالب باع جملاً له يدعى عُمينَير(٤) بعشرين بعيراً إلى أجل .

[ ١٩٥٤ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربّكة .

ابن عباس والعالم.

<sup>(</sup>١ ، ٢) في ( ت ) : ﴿ عمرو ؟ في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) كان الإمام بريد أن يقول : إنه ألما أخبره به الثقة عن عبد الله بن عمر بن حفص أو أخبره به عبد الله بن عمر ابن حفص احتمل أن يكون صحيحًا مع انقطاعه أو إرساله . والمه عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ عصيفراً ﴾ .

<sup>[</sup>۱۵۸۷] همصنف عبد الرزاق : ( ۸ / ۲۱ ـ ۲۲ ) کتاب البيوع ـ باب بيع الحيوان بالحيوان ـ عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أيه أنه سال ابن عمر عن بعير بيعيرين نظرة ، فقال : لا ، وكرهه ، فسال أيمي ابن عباس، فقال : قد يكون البعير خبراً من البعيرين . ( رقم - ١٤١٤) .

 <sup>(</sup>۲۲ / ۱۲۱ ) ( ۳۶ ) کتاب الیبوع ( ( ۱۰۸ ) باب بیع العبد والحیوان بالحیوان نسیته \_ تعلیقا .
 و هکذا تراه موصولا عند الشافعی وعبد الرزاق . والله عز وجل وتعالی أعلم وسنده صحیح إلی

<sup>[</sup>١٥٨٣] سبق برقم [ ١٤٧٠ ] في باب د بيع العروض ، .

<sup>[</sup>١٥٨٤] سبق برقم [ ١٤٦٩ ] في باب ﴿ بيع العروض ﴾ .

وقد رد اليبهقى الروايات التى تخالف ذلك فقال : وروى عن ابن عمر أنه كرهه ، وكذلك.عن حُمَّيفة والحديث عنهما متقطع ، وهمو عن ابن عمر وابن عباس موصول بقولنا . وقال الشافعى فى القديم : وقد يكون ابن مسعود كرهه نتزهًا عن التجارة فيه .( المعرفة £ / ٤١٣ ) .

ەە٤/ب

[ ۱۹۸۵ ] آخبرنا الربيع قال : آخبرنا الشافعي قال : آخبرنا مالك أنه سأل ابن
 شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل ؟ فقال : لا بأس به .

[ ١٥٨٦ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المُستَّب أنه قال : لا ريا في الحيوان ، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث : عن المُستَّب أنه قال : لا ريا في الحيوان ، وإنما نهى ظهور الجمال ، والملاقيح / ما المُضامين ، والمختوب ، وحبَل الحبلة بيم / كان أهل الجاهلية يتبايعونه ، كان الرجل يبتاع المجتور إلى أن تُشج الناقة ، ثم يُتَبَعُ ما في بطنها .

ت الجزور إلى أن تُنتَج النا قال الشافعي مُطَّ

ِ قال الشافعي رَطِّكِي : وما نهي عنه من هذا كما نهى عنه ــ والله أعلم ــ وهذا لا بيع عين(١١)، ولا صفة ، ومن بيوع الغرر ، ولا يحل .

[ ١٥٨٧ ] وقد روى عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة .

وهو موضوع في غير هذا الموضع.

[ ١٥٨٨ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج،

(١) في ( ص ) : ( لا بيع غبن ) وهو خطأ .

[١٥٨٥] سبق برقم [ ١٤٧٢ ] في باب د بيع العروض ، .

[١٥٨٦] سبق برقم [ ١٤٧١ ] في باب د بيع العروض ، .

[۱۵۸۷] روى الشافعي هذا الحديث في السنن من وجوه ثلاثة : ١ \_ عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع حَبَل الحَبَلة ،

وكان بيمًا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل بيتاع الجزور إلى أن تُنتج الناقة ، ثم تنتج التَّى في بطنها . ( خ : كتاب البيوع - باب بيع الغرر وحيل الحيلة . م : كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل

يلة) . ٢ ـ عن سفيان بن عبينة ، عن أيوب السَّخْتَيَاني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أن رسول

الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة . [ س ٧ / ٢٩٣ \_ كتاب البيوع ـ باب حبل الحبلة . ابن ماجة : كتاب التجارات ـ باب النهى عن

شراء ما في بطون الاتداء مصروحها وضروعها وضرية الخائص . (وقم ٢١٩٧ ) ] . \* عن إسعاعيا بن عُلِيَّة ، عن أيوب بن أبي تعيية السُّخْتِيَاني ، عن سعيد بن جبير ، ونافع

مولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ نهي َعن بيع حبل الحَبَلَة : ( السنن للشافعي 1 / ٣٦٣ ـ ٣٧٨ ـ أرقام ٣٢١ ) .

[ ١٥٨٨ ] لم اعدر عليه عند غير الشافعي . وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٤١١ كتاب البيوع – باب في استقراض الحيوان والسلف فيه ) .

وقد روی مثله عن ابن سیرین :

روى البخارى تعليقًا (الموضع السابق): وقال ابن سيرين : لا بأس ببعير ببعيرين ، ودرهم بدرهم يئة . عن عطاء : أنه قال : وليبتع البعير بالبعيرين يدًا بيد ، وعلى أحدهما زيادة وَرِق ، والوَرَق نسيتة .

قال: وبهذا كله أقول: ولا بأس أن يسلف الرجل في الإبل وجميع الحيوان بسن وصفة وأجل ، كما يسلف في الطعام ، ولا بأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين / مثله ، وأكثر (١٦) ينك بيد ، وإلى أجل ، ويميريا (١٦) ببعيرين ، وزيادة دراهم يذا بيد ، ونسيئة إذا كانت أحدى البيعتين كلها نقدا ، أو كلها نسيئة ، ولا يكون في الصفقة نقد ونسيئة ، لا ١٤٧٧ أبالى أى ذلك كان نقدا ، ولا أيّه كان نسيئة . ولا يقارب / البعير ولا يباعده ؛ لائه لا ١٤٠٠ المنت على المنتذلا بأنه عما أبيح من البيوع ، ولم يحرمه رسول الله صلى

قال: وإنما كرهت في التسليم أن تكون إحدى البيعين مبعضة بعضها نقد وبعضها نسبة؛ لاتى (<sup>9)</sup> لو أسلفت فقداً والآخر نسبة في بعيرين أحدى اللذين (<sup>9)</sup> أسلفت نقداً والآخر نسبة في بعيرين نسبة (<sup>7)</sup> كان في البيعة ثيرٌ بدين ولو أسلفت بعيرين نقداً في بعيرين (<sup>7)</sup> إلى أجلين مختلفين ، كانت قيمة البعيرين المختلفين إلى الأجل مجهولة من قيمة البعيرين المغتلفية؛ لأنهما أو كانا على صفة واحدة كان المستأخر منهما أقل قيمة من المتقدم قبله، فوقعت البيعة المؤخرة، لا تعرف حصة ما لكل واحد من البعيرين منهما. وهكذا لا يسلم نتائير في شيء إلى أجلين في صفقة واحدة ، وكذلك بعير بعشرين بعيراً يذا بد ، ونسبية لا يول إلى أب أن يُصدق الحيوان ، ويصالح عليه ، ويكاتب عليه ، ولكاتب عليه ، ولكاتب عليه ، ولكاتب عليه ، والمعالم ما جاز ثمناً من هذا

الله تعالى عليه وسلم ، وأنه خارج من معنى ما حرم مخصوص فيه بالتحليل ، ومن

بعده(٣) ممن ذكرنا وسكتنا عن ذكره .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ أَو أَكْثُرُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) : ( ويعير ١ غير منصوبة .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ﴿ وَمُن بِعِنْهِ ﴾ وهذه ساقطة من ( ت ) .

<sup>(</sup>٤ ــ ٦) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) . (٥) جامت هذه العبارة فى ( ب ) هكذا : « لائمى لو أسلقت بعبرين أحد اللذين أسلفت . . . > وفى (ظ): « لائمى لو أسلفت بعبرين فى بعبرين؛ » وفى طبعة الشار العلمية تحريف ، وما أنتستا من ( صر ، ج ) .

<sup>(</sup>٧) فى ( ب ، ظ ) : 3 فى بعيرين نسية إلى أجلين ؟ بزيادة : 4 نسية ؟ عما فى ( ص ، جـ ، ت ) والمعنى مستقيم بدونها ظم نشتها .

وقد وصله عبد الرزاق عن معمر ، عن قتادة وعن أيوب ، عن ابن سيرين قالا : لا بأس بيعير بيعيرين ودرهم الدرهم نسيئة ( فى الفتح : بدرهم نسيئة ) قالا : فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه . (انظر: فتح البارى ٤ / ٤٠٠ ) . وعلى هذا نفسر رواية البخارى .

1/ 410

1/٤٥٦

بصفة ، أو كيل ، أو وزن ، جاز الحيوان فيه بصفة ، وسن. ويسلف الحيوان في الكيل ، والوزن ، والدنانير ، والدراهم ، والعروض كلها من الحيوان من صنفه وغير صنفه إلى أجل معلوم ، ويباع بها يك بيد ، لا ربا فيها كلها، ولا ينه من بيعه عن شيء بعقد صحيح إلا بيم اللحم بالحيوان اتباعًا دون ما سواه .

قال: وكل ما لم يكن فى التيايع به ربا فى زيادته فى عاجل ، أو آجل ، فلا بأس أن يسلف بعضه فى بعض ، من جنس وأجناس ، وفى غيره بما تحل فيه الزيادة ، والله أعلم .

### [٧٢] باب صفات الحيوان إذا كانت دينًا

قال الشافعي رحمه الله : إذا سلف رجل في بعير لم يجز السلف فيه إلا بان يقول: 
من نَعَم بني فلان ، كما يقول : ثوب مروي ، وقر بروي ، وحنطة مصرية ؟ لاختلاف 
اجناس البلاد ، واختلاف الثياب ، والتمر والحنطة ويقول : رباعي ، أو سداسي ، أو 
بازل، / أو أي سن أسلف فيها ، فيكون السن إذا كان من حيوان معروفا فيما يسمى من 
الحيوان ، كاللَّم فيما يُدُرَع من الثياب ، والكيل فيما يكال من الطعام ؛ لان هذا أقرب 
الأشياء من أن يحاط به فيه ، كما الكيل واللرع أقرب الأشياء في الطعام ، والثوب من 
أن يحاط به فيه ، ويتول : لونه كذا ؛ لانها تُقاضل (أ) في الألوان ، وصفة الألوان في الحيوان كصفة / وشي النوب ، ولون الخز ، والغز ، والحرير ، وكل يوصف بما أمكن 
فيه من أقرب الأشياء بالإحاطة به فيه ، ويقول : ذكر أو أنش ؛ لاختلاف الذكر والأنش ، 
فإن ترك واحدا من مذا فسد السلف في الحيوان .

قال: واحَبُّ إلىَّ أن يقول: نَقَىُّ من العيوب، وإن لم يقله لم يكن له عيب، وأن يقول: جسيمًا / فيكون له أقل ما يقع عليه اسم صفة الجسيم، وإن لم يقله لم يكن له مُودَن ٣٦ / ، لان الإيدان عيب وليس له مرض، ولا عيب وإن لم يشترطه.

قال: وإن اختلف نَعَم بنى فلان ، كان له أقل ما يقع (<sup>٣)</sup> عليه صفة من أيَّ نَعَمهم شاء، فإن زادو، فهم متطوعون بالفضل . وقد قيل : إذا تباين تعمهم فسد السلف ، إلا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( تتفاضل ) وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) مُونَّنَ : قال في القاموس :المودن: القصير العنبي والألواح والبيين ، الناقص الحلق ، الضيق المنكيين . . . وودّنت : كملمت : ولدت ولمذا ضاويًا . كاردنت ، فهو مَودُّون ، ومُودَّن . وقال الأرهري: المُودَّن:الناقص الحلّن السيخ العنله .

<sup>(</sup>٣) ني ( ص ، جـ ) : ( مما يقع ؟ .

بأن يوصف جنس من نعمهم .

قال : والحيوان كله مثل الإبل لا يجزئ في شيء منه إلا ما أجزأ (١) في الإبل .

قال (٣): وإن كان السلف فى خيل أجزأ فيها ما أجزأ فى الإبل (٣) ، وأحب إن كان السلف فى الفرس أن يصف شيئيّه(٤) مع لونه ، فإن لم يفعل فله اللون بهيمًا (٥)،وإن كان له شبة فهو بالخيار فى أخذها وتركها ،والبائع بالخيار فى تسليمها وإعطائه اللون بهيمًا .

قال الشافعي رحمه الله : ومكذا هذا في الوان الفنم إن وصف لونها وصفتها ، غرا أو كدراً ، وبما يعرف به اللون الذي يريد من الفنم ، وإن تركه فله اللون الذي يصف جملته (٦) بهيماً . ومكذا جميع الماشية : حمرها ، وبغالها ، وبراذينها ، وغيرها نما يباع، فعلى هذا، هذا الباب كله وقياسه، ومكذا هذا في العبيد والإماء يصف أسنانهن بالسنين ، والوانهن ، وأجناسهن ، وقياسهن بالجعودة (٧) والسبوطة (٨) . (١) وإن أتي على السن واللون والجنس أجزأه ، وإن ترك واحداً من هذا فسد السلف ، والقول في على السن واللون والجنس أجزأه ، وإن ترك واحداً من هذا فسد السلف ، والقول في فله ا ، وفي الجواري ، والعبيد ، كالقول فيما قبله . والتحلية أحبّ ألى . وإن لم يفعل فليس له عيب ، كما لا يكون له في السبع عيب ، إلا أنهما يختلفان في خصلة إن جُدّدت فلي من المناه الله المناه المن

را ا ۱۱۹۱<u>۱</u> نا (۳)

- (١) في (ص ، جـ ، ت ) : ﴿ مَا أَجْزِي ﴾ . (٢ ، ٣) ما بين الرقمين ساقط من (ت ، ظ) . (٤) الشَّدّ : العلامة .
  - (٥) البهيم: الأسود ، وما لا شية فيه من الحيل ، للذكر والائثى . (القاموس ) .
    - (٥) البهيم: الاسود، وما لا شية فيه من الخيل ، للذكر والانثى . (القاموس)
       (١) في ( ص ، ت ، ج ، ظ ) : ٥ حمله ، بدل : ٥ جملته ،
- (٧) أَجُعُودةً : قَال في المساح : جُدُد الشَّعْر بضم العين وكسرها جعودة إذا كان فيه النواء وتقبض فهو جعد ،
   وذلك خلاف المسترسل ، وامرأة جَدلة وقوم جعاد بالكس ، وجَمَّلتُ الشعر تَبَعْبها .
- () السُّبُوطَة : قال فى الصَّاحِ : ( مَسِطًا > الشعر و سَبِطًا > من باب بَعب ، فهو ( مَسِطًا > بكسر الباء وريما قبل : ( مَسِطُ > بالفتح ، وصف بالمصدر إذا كان مسترسلاً و ( مَسِطًا سُبُوطَة > فهو ( مَسِطًا > مثل ( مَسَهُل سُهُولَة > فهو ( مَسَهُل ) لغة فيه . ومعناه أيضًا شديد الأمر والحَالَق ، غير مسترخ ولا مضطرب (تاج العروس) .
- (٩) هَنَا وَبَادَةَ :( قَالَ ٤ ) فَي (ُ بِ ) ، وهي لِيست في ( ص ، جدّ ، ت ، ظ ) ، وهي مقحمة بين كلام متصل ، ولذلك له اثنيها .
  - (١٠) في (ب، ظ): ( تقصير عن حسن ؟ . (١١) في (ب، ظ): ( بخلاف الحسن ؟ .
    - (١٢) ﴿ عن الحسن ﴾ : ليست في ( جـ ) .

قال: ولا خير في أن يسلم في جارية بصفة على أن يوفاها وهي حبلي ، ولا في ذات رحم (١) من الحيوان على ذلك ، من قبَل أن الحمل ما لا يعلمه إلا الله ، وأنه شرط شيئًا فيها ليس مثلها (٢) ، وهو شراء مالاً يُعْرَف ، وشراؤه في بطن أمه لا يجوز ؛ لأنه لا يُعْرَف، ولا يُدْرَى أيكون أم لا ، ولا خير في أن يسلف في ناقة بصفة ومعها ولدها موصوف(٣) ، ولا في وليدة ، ولا في ذات رحم من حيوان كذلك.

قال : ولكن إن أسلف في وليدة أو ناقة أو ذات رحم من الحيوان بصفة ، ووصيف(٤) بصفة، ولم يقل ابنها ، أو ولد ناقة ، أو شاة ، ولم يقل ولد الشاة التي أعطاها جاز . وسواء أسلفت في صغير أو كبير (٥) موصوفين بصفة ، وسن تجمعهما ، أو كسرين كذلك.

قال : وإنما أجزته في أمة ووصيف بصفة (٦) ، لما وصفت من أنه يسلم في اثنين ، وكرهت أن يقال : ابنها وإن كان موصوفًا ؛ / لأنها قد تلد ولا تلد وتأتى على تلك الصفة ولا تأتى ، وكرهته لو قال معها ابنها ، وإن لم يوصف ؛ لأنه شراء عين بغير صفة، وشيء غير مضمون على صاحبه . ألا ترى أني لا أجيز أن أسلف في أولادها سنة؛ لأنها قد تلد ولا تلد ، ويقل ولدها ، ويكثر ، والسلف في هذا الموضع يخالف بيع الأعيان ؟

قال : ولو سلف في ناقة موصوفة ، أو ماشية ، أو عبد موصوف علم, أنه خباد ، //٣٠ أو جارية موصوفة على أنها / ماشطة ، كان السلف صحيحًا ، وكان له أدنى ما يقع عليه اسم المُشْط ، وأدنى ما يقع عليه اسم الخُبْر إلا <sup>(٧)</sup> أن يكون ما وصف غير موجود بالبلد

قال: ولو سلف في ذات در على أنها لَبُون ، كان فيها قولان :

أحدهماً : أنه جائز ، وإذا وقع عليها أنها لبون كانت له كما قلنا في المسائل قبلها ، وإن تفاضل اللبن كما يتفاضل المشى والعملي.

(١) في ( ص ، ت ، ج ) : ﴿ دُوات رحم ﴾ .

الذي سلف (A) فيه بحال فلا يجوز (P) .

(٢) في (ب، ت): (وأنه شرطه فيها ليس فيها ، وما أثبتناه من (ص، ج، ظ).

(٣) في (ب) : ( موصوفًا ٤ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ظ ) .

(٤) في (ب، ص، ت، ج): ٥ ووصف ، وما أثبتناه من(ظ) ومما يوحى إليه السياق ، وقول الإمام بعد ذلك : و وإنما أجزته في أمة ووصيف ؟ والله تعالى أعلم . والوصيف: العبد .

(٥) في ( ص ، جـ ) : ( صغير وكبير ) .

(١) في (ب) : ( يصفه ؛ وما أثبتناه من (ص، جد، ظ) : ( بصفة ؛ .

(٧ ، ٩) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

(٨) في (ص، ج، ظ): د الذي سلف فيه ٤ .

والثانى لا يجوز من قبل أنها شاة بلين ؛ لأن شرطه ابتياع له ، واللين يتميز منها ، ولا يكون بتصرفها إنما هو شمىء يختلته الله عز وجل فيها كما يحدث فيها البعر وغيره ، فإذا وقعت على هذا صفة السُلف كان فاسلًا ، كما يفسد أن يقول : أسلفك فى ناقة يصفها ولين معها ، غير مكيل ، ولا موصوف . وكما لا / يجوز أن أسلفك فى وليدة حبلى ، وهذا أشبه التولين بالقيلس ، والله أعلم .

۱٤۱/ب ظ(۳) قال: والسلف في الحيوان كله ، ويبعه بغيره ، وبعضه ببعض هكذا ، لا يختلف موتفعهم وغير مرتفعهم ، والإبل ، والبقر ، / والغنم ، والحيل ، والدواب كلها ، وما كان موجوداً من الوحش منها في أيدى الناس مما يحل (١) بيعه ، سواء كله ، ويسلف كله بصفة إلا الإناث من النساء ، فإنا نكره سلفهن دون ما سواهن من الحيوان ، ولا نكره أن يسلف فيهن ، إنما نكره أن يسلفن ، وإلا الكلب والحترير فإنهما لا يباعان بدين ، ولا عين .

قال : وما لم ينفع من السباع فهو مكتوب فى غير هذا الموضع ، وكل ما لم يحل بيعه لا يحل السلف فيه ، والسلف بيع .

قال: وكل ما أسلفت من حيوان وغيره ، وشرطت معه غيره ، فإن كان المشروط معه عيره ، فإن كان المشروط معه موصوقًا (٢) يحل فيه السلف على الانفراد جاز ، فكنت إنما أسلفت فيه ، وفي الموصوف معه ، وإن لم يكن يجوز السلف فيه والسلف فيه (٣) على الانفراد فسد السلف، ولا يجوز أن يسلف في حيوان موصوف من حيوان رجل بعيته ، أو بلد بعيته ، ولا يجوز أن يسلف فيه إلا فيما لا ينقطع من أيدى الناس كما قلنا في الطعام وغيره .

قال الربيع : قال الشافعي تُؤلِيُّكِي : ولا يجوز أن أقرضك جارية ، ويجوز أن أقرضك كل شيء سواها من دراهم ودنانير ؛ لأن الفروج تحاط باكثر نما يحاط به غيرها ، فلما كنت إذا أسلفتك جارية كان لي نزعها منك ؛ لانمي لم آخذ (<sup>1)</sup> منك فيها عوضاً لم يكن لك أن تطأ جارية لي نزعها منك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( مما لا يحل بيعه ؛ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ، ظ ) : 3 موصوف ٤ غير منصوبة .

 <sup>(</sup>٣) و والسلف فيه ١ : ليست في (ب) و اثبتناها من (ص ، ج ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ لَمُ أَجِدُ ﴾ .

## [٧٣] باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة أو يصلح منه اثنان بواحد (١)

قال الشافعي رحمه الله : فخالفنا بعض الناس في الحيوان فقال : لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدًا . قال : وكيف أجزتم أن جعلتم الحيوان دينًا وهو غير مكيل ، ولا موزون، والصفة تقع على العبدين وبينهما دنانير ، وعلى البعيرين وبينهما تفاوت في الثمن ؟ قال : فقلنا: قلناه بأولى الأمور بنا أن نقول (٢) به؛ بسنة رسول الله ﷺ في استسلافه بعيرًا ، وقضائه إياه والقياس على ما سواها من.سنته ، ولم يختلف أهل العلم

قال : فاذكر ذلك ، قلت : أما السنة النص ، فإنه استسلف بعيرًا ، وأما السنة التي استدللنا بها فإنه قضى بالدية مائة من الإبل ، ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنها بأسنان معروفة، وفي مضى ثلاث سنين ، وأنه ﷺ افتدى كل من لم يطب عنه نفسًا من قسم له من سبى هوازن بإبل سماها ست أو خمس إلى أجل(٣) .

قال:/أما هذا فلا أعرفه، قلنا : فما أكثر ما لا تعرف (٤) من العلم. قال : أفثابت ؟ قلت : نعم ، ولم يحضرني إسناده . قال : ولم أعرف الدية من السنة (٥) ، قلت : وتعرف مما لا تخالفنا فيه أن يكاتب الرجل على الوصفاء بصفة ، وأن يصدق الرجل المرأة العبيد والإبل بصفة ؟ قال : نعم ، وقال : ولكن الدية تلزم بغير أعيانها، قلت : وكذلك الدية من الذهب تلزم بغير أعيانها ، ولكن نقد البلاد ووزن معلوم غير مردود ، فكذلك 1<u>//٤</u> تلزم الإبل / إبل العاقلة ، ونسن معلومة (٦) وغير معيبة (٧) ، ولو أراد أن ينقص من أسنانها سنًا لم تجز ، فلا أراك إلا حكمت بها مؤقتة ، وأجزت فيها أن تكون دينًا ، وكذلك أجزت في صداق النساء بوقت (<sup>٨)</sup> وصفة ، وفي الكتابة بوقت <sup>(٩)</sup> وصفة ، فلو

(١) جاءت هذه الترجمة في ( ص ، جـ ) هكذا : ﴿ بابِ الاختلاف في أن يكون الحيوان يشبه أن يصلح منه اثنان بواحد ٤ .

1/124 4(1)

وفي ( ت ) قريب من هذا . والله عز وجل وتعالى أعلم . (٢) في ( ص ، ت ، ج ، ظ ) : ( أن نقوله ؛ و ( به ٤ : ليست في ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) ستأتي أحاديث سبي هوازن بأرقام: (١٨٧٥ ، ١٨٧٧ ) إن شاء الله عز وجل وتعالى .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( ما لا تعرفه ؟ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) وإن كان في ( جـ ) : ( يعرف ؟ . (٦) في ( ص ، ظ ) : ﴿ ويسن معلومة ١ . (٥) في ( ص ، جـ ٰ، ظ ) : ١ من سته ١ .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( وغير معينة ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>A ، P) في ( ب ) : « لوقت ؟ في للوضعين ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

كتاب البيوع / باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيّة . . . إلخ \_\_\_\_\_\_ ٢٥١

لم (١) يكن روينا فيه شيئًا إلا ما جامعتنا عليه من أن الحيوان يكون دينًا في هذه المواضع الثلاث ، أما كنت محجوجًا بقولك : لا يكون الحيوان دينًا ، وكانت علتك فيه زائلة ؟

قال : وإن النكاح يكون بغير مهر ؟ قلت : فلم <sup>(٢)</sup> تجعل فيه مهر مثل المرأة إذا أصبيت، وتجعل الإصابة كالاستهلاك في السلعة في البيع الفاسد تجعل فيه قيمته ؟ قال :

[ ١٥٨٩ ] فإنما كرهنا السلم في الحيوان / أن ابن (٣) مسعود كرهه .

قلنا : فيخالف السلم سلفه ، أو السبع به ، أم هما شىء واحد ؟ قال : بل كل ذلك واحد إذا جاز أن يكون ديناً في كل (٤) حال . قلت : قد جعله واحد إذا أن يكون ديناً في كل (٤) حال . قلت : قد جعله رسول الله ﷺ دينا في السلف والدية ولم تخالفنا في أنه يكون في موضعين آخرين ديناً؟ في الصداق، والكتابة . فإن قلت : ليجوز أن يكاتبه على حكم السيد ، وعلى أن يعطيه ثمرة لم / يبد صلاحها ، وعلى أن يعطيه ابنه المولود معه في كتابته ، كما يجوز لو كان عبداً له ، ويكون للسيد يأخذ ماله ؟ قال : ما حكمه حكم المعيد ، قلنا : فقل ما نراك تحتج بشيء إلا تركته - والله المستمان - وما نراك أجزت في الكتابة إلا ما أجزت في البيوع ، فكيف أجزت في الكتابة أن يكون الحيوان نسيتة ،

(١) في ( ب ) : ﴿ وَلُو لَمْ يَكُنْ ﴾ وما البُّنتاه منْ ( صِ ، ت ، ج ، ظ ) . (٢) في ( ص ، ظ ) : ﴿ لَمْ تَجْعَل ﴾ وفي ( ج . ) : ﴿ لَمَ لَمْ تَجَعَل ﴾ .

(٣) ني ( عن ) على ، ته تم جمع و وي رجه ) : " يم يم جمع .
 (٣) ني ( ب ، ظ ) : الآلان ابن مسعود ٤ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ) .

(٤) في ( ص ) : ﴿ في حال ﴾ دون ﴿ كل ﴾ .

[١٩٨٩] قائل هذا هو للخالف للإمام الشافعي ، والذي يحاوره الإمام ، وكما هو واضح أن الإمام يذهب إلى خلاف ذلك .

مصنف عبد الرزاق: ( ٨ / ٣٢ ـ ٢٤) كتاب البيوع ـ باب السلف في الحيوان عن معمر ، عن
 حماد وغيره ، عن أيراهيم قال : أتى عبد الله بن مسعود برجل سلّف في قلاص لاجل فنهاه . (رقم
 ١٤١٤٧ ) .

وعن التورى ؛ عن حماد ، عن إيرهيم أن عبد الله كره السلف في الحيوان . ( وقم ١٤٤١٨). وعن عبد الله بن كبير ، عن شعبة قال : الخبرنى قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال: آسلم زيد نن خليفة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص ، كل قلوص ينفسين قلما طل الأجها جاء يتقاضاه ، فأمن بنن مسعود يستظره له ، فتهاء عبد الله عن ذلك ، وأمره أن يأخذ رأس ماله . ( وقم ١٤١٤٩ ع

وعن الثوري عن قيس ، عن طارق مثله . ( رقم ١٤١٥ ) .

( وانظرها فى آثار الإمام محمد بن الحسن الشبياتى ـ ص ١٦٥ ) . ( ورواه ابن أبى شبية مختصرا ٤ / ٤٩٩ ـ (٢٠٠ ) من كره السلم فى الحيوان . ( رقم ٢١٦٩٧ ) . قال الشافعى : هو منقطع ؛ أى ايراهيم عن عبد الله . والله عز وجل وتعالى أعلم .

Ū

۲۱۱/ب

ولم تجزه فى السلف فيه ؟ أرأيت لو كان ثابتًا عن ابن مسعود أنه كره السلم فى الحيوان غير مختلف عنه فيه ، والسلم عندك إذا كان دينًا كما وصفنا من إسلافه وغير ذلك ، اكان يكون فى أحد مع رسول الله ﷺ وإجماع الناس حجة ؟ قال : لا . قلت : فقد جملته حجة على ذلك متظاهرًا متأكدًا فى غير موضع ، وأنت تزعم فى أصل قولك أنه ليس بثابت عنه . قال : ومن أين ؟ قلت : وهو منقطع عنه .

[ ۱۵۹۰ ] ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إيل بعينه ، /وهذا مكروه عندنا ، وعند كل أحد ، هذا بيع الملاقيح

۱٤٢/ب ظ (۳)

والمضامين ، أو هما .

[ ١٥٩١ ] وقلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن

السائب عن أبى البَخْرَى : أن بنى عم لعثمان أنوا واديًا فصنعوا شيئًا فى إبل رجل قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتى عثمان وعنده ابن مسعود فرضى بحكم ابن مسعود ، فحكم أن يعطى بواديه إبلاً مثل إبله ، وفصالاً مثل فصاله ، فأنفذ ذلك عثمان ، فيروى عن ابن مسعود أنه يقضى فى حيوان بحيوان مثله دينًا ؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطيه بواديه كان دينًا ، ويزيد أن يروى عن عثمان أنه يقول بقوله .

[ ١٩٩٢ ] وأنتم تروون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أسلم لعبد الله بن مسعود في وُسكاً، (١) أحدهم أبو زائدة موالانا.

فلو اختلف قول ابن مسعود فيه عندك فأخذ رجل ببعضه دون بعض ، الم يكن له ؟ قال: بلى ، قلت : ولو لم يكن فيه غير اختلاف قول ابن مسعود ؟ قال : نعم ، قلت : فلم خالفت ابن مسعود ومعه عثمان ، ومعنى (٢) السنة والإجماع ؟

(١) وُصَفَاه : جمع وصيف ، وهو العبد ، والأمة وصيفة ، ويجمع على وصائف .
 (٢) في ( ج. ) : ( ومعه السنة ؟ .

[ ١٩٩٠] همصنف عبد الرؤاق : ( ٨/ ٢٤ ) كتاب السيرع ، باب السلف في الحيوان . عن معمر ، عن أيوب وقادة ، عن الشعبي قال : إنما كرهم عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ، ومن فحل أبي فلان . [ ١٩٩١] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه السيمقي في السنن ( ٣ / ٣ ) وفي المعرفة ( ٤ / ٤٣ )

ري. وقال ابن التركماني في الجوهر النقى : أبو البخترى لم يدركهما : أي لم يدرك عثمان وابن مسعود ، وابن السائب تغير بآخره .

مستود ، وبين سنسب سير بسرو . [ ١٩٩٧ ] لم أعثر عليه عند غير الشاقعي ، وقد رواه البيهقي من طريقه في السنن ( ٦ / ٢٣ ) وفي للعرفة (٤/ ١٤٠٠ ) .

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي : رواية القاسم عن ابن مسعود منقطعة أيضًا .

قال: فقال منهم قاتل: فلو زعبت أنه لا يجوز السلم فيه ، ويجوز إسلامه ، وأن يكون دية وكتابة ومهرا ، وبعيرا (١) بيميرين نسيئة ، قلت : فقل : فقل : فإن انتقلت فلت : يكون أصل قولك : لا يكون الحيوان ديئا خطأ بحاله ، قال : فإن انتقلت عنه ؟ قلت : فأنتم تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي علي قال : إنا لزويه، قلت : فإن ذهب رجل إلى / قولهما ، أو قول أحدهما القياس على السبة والإجماع ؟قال : فقم , قلت : فإن كان مع قولهما ، أو قول أحدهما القياس على السبة والإجماع ؟قال : فذلك أولى أن يقال به . قلت : أنتجد مع من أجاز السلم في الحيوان القياس فيما وصفت ؟ قال : نعم ، وما دريب لاى معنى تركه أصحاباً. قلت : أفترجع إلى إجازته ؟ قال : أقف فيه ، قلت: فيعذر / غيرك في ال قد ال قف عما مان له؟

قال : ورجع بعضهم ممن كان يقول قولهم من أهل الآثار إلى إجازته ، وقد كان يبطله.

قال الشافعي: قال محمد بن الحسن : فإن صاحبنا قال : إنه يدخل عليكم خصلة تتركون فيها أصل قولكم : إنكم لم تحيزوا استسلاف الولائد خاصة ، وأجزتم بيعهن بدين ، والسلف فيهن ، قال : قلت: أرأيت لو تركنا قولنا في خصلة واحدة ولزمناه في كل شيء ، اكتا مغدورين ؟ قال : لا ، قلت : لأن ذلك /خطأ ؟ قال : نهم ، قلت : لمن أخطأ قليلاً أمل عالاً ، أم من أخطأ كبيرا ؟ قال: بل من أخطأ قليلاً ولا عذر له ، قلت : فنن أخطأ قليلاً أمل عالاً كبيرا ؟ قال: بل من أخطأ قليلاً ولا عذر له ، قلت : قلت : قات تقر/ بخطأ كثير ، وتأبي أن تشقل عنه ، ونحن لم نخطأ ثليلاً والما قولنا : إنا فوقنا بينه بما تتفرق الأحكام عندنا وعندك بأقل منه . قال : فاذكره ، قلت : أرأيت إذا أشريت منك جارية موصوفة بدين ، أملكت عليك إلا الصفة ؟ ولو كانت عندك مائة من تلك الصفة ، لم تكن في واحدة منهن بعينها ، وكان لك أخذها منى ، كما لا يكون لك أخذها ولم يعم بيع بثمن مألك أخذها لو بعنها مكانك وانتقدت ثمنها ؟ قال : نهم ، قلت : وكل بيع بيع بثمن مألك المكان وانعة تن افرأيت إذا أسلفتك جارية إلى أخذها منك بعدما قبضتها من ساعنى وفي كل ساعة ؟ قال : نهم . قلت : فلك أن نظأ جارية إلى أخذها من شت أخذتها ، أو ساعنى وفي كل ساعة ؟ قال : نهم . قلت : فلك أن نظأ جارية متى شت أخذتها ، أو

1/124

4(2)

/٤٥٧ ب

<sup>(</sup>١) في (ص، ج، ظ): ( ويعير ؛ غير منصوبة . (٧) نا أثاله الله ترويد الكان والدور

 <sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فقد ملكها ﴾ مخالفة جميع النسخ .

استبرأتها ، ووطئتها ؟ قال : فما فرق بينها وبين غيرها ؟ قلت : الوطء . قال : فإن فيها لمعنى في الوطء ما هو في رجل ، ولا في شيء من البهائم . قلت : فبذلك المعنى فرقت بينهما . قال : فلم لم يجز له أن يسلفها ، فإن وطئها لم يردها ورد مثلها ؟

قلت : أيجوز أن أسلفك شيئًا ثم يكون لك أن تمنعني منه ، ولم يَفُتْ ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تجيز إن وطئها ألا يكون لي عليها سبيل وهي غير فائتة ؟ ولو جاز لم يصح · فيه قول ، قال : وكيف إن أجزته لا يصح فيه قول ؟ (١) قلت : لأني إذا سلطته على إسلافه فقد أبحت فرجها للذي سلفها ، فإن لم يطأها حتى يأخذها السيد أبحته للسيد ، فكان الفرج حلالاً لرجل ، ثم حرم عليه بلا إخراج له من ملكه ، ولا تمليكه رقبة الجارية . غيره ، ولا طلاق .

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وكل فرج حل فإنما يحرم بطلاق ، أو إخراج ما ملكه من ملكه إلى ملك غيره ، أو أمور ليس المشملف في واحد منها . قال : أفتوضحه بغير هذا مما نعرفه (٢) ؟ قلت : نعم ، قياسًا على أن السنة فرقت بينه . قال : فاذكره ، قلت : أرأيت المرأة نهيت أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم ، ونهيت أن يخلو بها رجل ولس معها ذو محرم ، ونهيت عن الحلال لها من التزويج إلا بولي ؟ قال : نعم ، قلت: أفتعرف في هذا معنى نهيت له إلا ما خلق في الأدميين من الشهوة للنساء ، وفي الأدميات من الشهوة للرجال ، فحيط في ذلك (٣) لثلا يتسبب (٤) إلى المُحرَّم منه ، ثم حيط في الحلال منه لئلا يتسبب (٥) / إلى ترك الحظ فيه ، أو الدُّلْسَة ؟ قال : ما فيه معنى إلا هذا ، أو في معناه . قلت : أفتجد إناث البهائم في شيء من هذه المعاني ، أو ذكور الرجال ، أو البهائم من الحيوان ؟ قال : لا ، قلت : فبان لك فرق الكتاب والسنة بينهن، وأنه إنما نهى عنه (٦) للحياطة لما خلق فيهن من الشهوة لهن ؟ قال : نعم ، قلت: فبهذا فرقنا وغيره مما في هذا كفاية / منه إن شاء اللَّه تعالى ، قال : أفتقول بالذريعة ؟ قلت : لا (٧) ، ولا معنى في الذريعة ، إنما المعنى في الاستدلال بالخبر اللازم ، أو القياس عليه ، أو المعقول (٨) .

<sup>(</sup>٢) في (ص، ظ): ٤-١٤ تعرفه ٤. (١) في ( هي ، ت ) زيادة : ﴿ قَالَ ﴾ قبل : ﴿ قَلْتَ ﴾ . (٣) في ( ص ) : ( فحبط ذلك ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ج ، ظ ) : ( لئلا ينسب ) في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، جـ ، ظ ) : 3 نهي فيه ٤ .

<sup>(</sup>٧) في (ص) زيادة ‹ قال ، قبل : ‹ ولا معنى » .

<sup>(</sup>٨) بعد هذا الباب في ( ص ، جـ ، ت ) باب بيع الكلاب ، وقد سبق بعد أن قدمه البلقيني في أواثل كتاب

[٧٤]/ باب السلف في النياب ١/١٤٨ مرازي مرازي السلف النياب الن

[ ۱۹۹۳ ] أخبرنا الوبيع قال : آخبرنا الشافعي قال : آخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جُريع : أنه سال (۱) ابن شهاب عن ثوب بئوبين نسيتة ، فقال : لا بأس به ، ولم اعلم احدًا يكر هه .

قال الشافعي بنائي : وما حكيت من أن رسول الله ﷺ جعل على أهل نجران ثيابًا و ١/١١م معروفة / عند أهل العلم بحكة ونجران ، و لا أعلم خلاقًا في أنه يحل أن يسلم في النياب بسفة ، قال : والصفات في النياب التي لا يستغني عنها ، ولا يجوز السلف حتى تجمع أن يقول لك الرجل : أسلم إليك في ثوب مرّوي ، أو مرّوي ، أو راوياً ، أو أزي ، أو بلغني ، أو بندكري ، أو واليك ، أو بالمغنى ، أو بندكري ، أو بالمغنى أو بندكري ، أو بالمغنى أو بندكري ، أو بالمغنى النوب . ولم أقل : صفيقًا مرسلة ؛ لأن اسم الصفاقة قد يقع على المؤرب الدقيق والغليظ ، ويكون (٣) إن أعطاء غليظًا أعطاء شرًا من دقيق ، وإن أعطاء فريقًا أعطاء شرًا من دقيق ، وإن أعطاء دويقًا أعطاء شرًا من دقيق ، وإن أعطاء أرباً المعالى المؤرب من غليظ ، ويكون (٣) إن أعطاء غليظًا أعطاء شرًا من دقيق ، وإن أعطاء أرباً المعالى المؤرب من غليظ ، ويكون (٣) إن أعطاء غليظًا أعطاء شرًا من دقيق ، وإن أعطاء أرباً المعالى المؤرب من غليظ ، ويكون (٣) إن أعطاء غليظًا أعطاء أمرًا من دقيق ، وإن أعطاء أمراً من غليظ ، وكلاهما يلزمه اسم الصفاقة .

قال : وهو كما وصفت فى الأبوأب قبله ، إذا الزم ادنى ما يقع عليه الاسم من الشرط شبتًا ، وكان يقع الاسم على شىء مخالف له هو خير منه لزم المشترى ؛ لأن الحير زيادة يتطوع بها البائع ، وإذا كان يقع على ما هو شر منه لم يلزمه ؛ لأن الشر نقص لا يرضى به المشترى .

قال: فإن شرطه صفيقًا نخيبًا لم يكن له أن يعطيه دقيقًا ، وإن كان خيرًا منه ؛ لأن في الثياب علة أن الصفيق الثخين يكون أدفأ في البرد ، واكن في الحر ، وربمًا كان أبقى، فهذه علة تنقصه . وإن كان ثمن الأدق أكثر فهو غير الذي أسلف فيه ، وشرط لحاجته .

<sup>(</sup>١) مي ( ب ) : ﴿ سِيلٌ ﴾ ومَا البِّناه مِن ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٢) هذه الثياب منسوبة إلى بلاد: ﴿ مَرْو ، هَرَاة ، الرَّى ، بلُخ ، بغلاًد › .
 (٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ يكون › مخالفة جميع النسخ .

<sup>[</sup> ١٥٩٣ ] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه ( ٤ / ٤١٥ ) .

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإن أسلم في ثياب بلد بها ثياب مختلفة الغزل والعمل يعرف كلها باسم سوى اسم صاحبه ، لم يجز السلف حتى يصف فيه ما وصفت فَبْلَ، ويقول : ثوب كذا وكذا من ثباب بلد كذا ، ومتى ترك من هذا شيئًا لم يجز السلف؛ لأنه بيع مُغَيِّب غير موصوف ، كما لا يجوز في التمر حتى يسمى جنسه .

قال : وكل ما أسلم فيه من أجناس الثياب هكذا كله ، إن كان وَشُيًّا نسبه يُوسُفيًّا ، أو نجرانيًا ، أو فارعًا (١) ، أو باسمه الذي يعرف به . وإن كان غير وَشَيْ من العصب والحبَرَات وما أشبهه، وصفه ثوب حبَرَة من عمل بلد كذا دقيق البيوت ، أو متركًا مسلسلاً ، أو صفته ، أو جنسه الذي هو جنسه وبلده . فإن اختلف عمل ذلك البلد قال: من عمل كذا للعمل الذي يعرف به ، لا يجزئ في السلم دونه . وكذلك في ثياب القطن كما وصفت في العصب قبلها ، وكذلك البياض ،والحرير ، والطيالسة ، والصوف كله ، والإبريسم . وإذا عمل الثوب من قز ، و من كتان ، و من قطن <sup>(٢)</sup> وصفه ، وإن لم يصف غزله إذا عمل من غزول مختلفة ، أو من كرسف مُرْوى ، أو من كرسف خشن لم يصح ، وإن كان إنما يعمل من صنف واحد ببلده الذي سلفَ فيه ، لم يضره أن لا يصف غزله إذا وصف الدقة والعمل والذرع ، وقال في كل ما يسلم فيه : جيد ، أو ردىء ، ولــزمه كــل ما يقع عليه اسم الجودة ، أو الرداءة (٣) ، أو الصفة / التى يشترطه (٤).

قال: وإن / سلف في وَشْي لم يجز حتى يكون للوشى صفة يعرفها أهل / العدل من أهل العلم، ولا خير في أن يريه خرُّقةً ويتواضعانها على يد عدل يوفيه الوشي عليها ،

۱٤٦/ب ظ (۳) إذا لم يكن الوشى معروفًا كما وصفت ؛ لأن الخرْقة قد تهلك فلا يعرف الوشى .

## [٧٥] باب السلف في الأُهُب والجلود

قال الشافعي رحمه الله : ولا يجوز السلف في جلود الإبل ، ولا البقر ، ولا أهب الغنم، ولاجلد ، ولا إهاب من رَقٌّ ولا رَقٌّ (٥) ولا غيره ، ولا يباع إلا منظورًا إليه .

مُنْشُورٍ ﴾ . (مصباح) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ) : ( فارغا ؟ بالغين المعجمة .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٥ من قز أو من كتان أو من قطن ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ج ، ت ، م ، ظ ) . (٣) في (ص، جد، ت): ﴿ الوداء ؟ .

<sup>· (</sup>٤) في (ب) : د يشترط ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) دولارَقُ ؛ : ليست في (ب، ت) وما أثبتناه من (ص، ج، ، م ظ) .

والرَّق : بالفتح الجلد يكتب فيه ، والكـــر لغة قليلة فيه ، وقرأ بها بعضهم في قوله تعالى : ﴿ فِي رُفُّ

قال: وذلك أنه لم يجز لنا أن نقيسه على الثياب ؛ لأنا لو قسناه عليها لم يحل إلا مذروعًا مع صفته ، وليس يمكن فيه الذرع لاختلاف خلْقَته عن أن يضبط بذرع بحال ، ولو ذهبنا نقيسه على ما أجزنا من الحيوان بصفة لم يصح لنا ، وذلك أنا إنما نجيز السلف في بعير من نعم بني فلان ؛ تَنيُّ أو جَذَع موصوف ، فيكون هذا فيه كالذرع في الثوب ، ويقول: رباع ، وبازل، وهو في كل / سن من هذه الأسنان أعظم منه في السن قبله حتى يتناهي عظمه ، وذلك معروف مضبوط كما يضبط الذرع ، وهذا لا يمكن في الجلود ، لا يقدر على أن يقال : جلد بقرة ثنية ، أو رباع ، ولاشاة كذلك ، ولا (١) يتميز فيقال : بقرة من نتاج بلد كذا ؛ لأن النتاج يختلف في العظَم ، فلما لم يكن الجلد يوقع على معرفته كما يوقع على معوفة (٢) ما كان قائمًا من الحيوان ، فيعرف بصفة نتاج بلده عظمه من صغره، خالفت الجلود الحيوان في هذا ، وفي أن من الحيوان ما يكون السن منه أصغر من السن مثله ، والأصغر خير عند التجار فيكون أمشى ، وأحمل ما كانت فيه الحياة ، فيشترى البعير بعشرين بنيرًا أو أكثر ، كلها أعظم منه لفضل <sup>(٣)</sup> التجار للمشي ، ويدرك بذلك صفته وجنسه . وليس هذا في الجلود هكذا، الجلود لا حياة فيها ، وإنما تفاضلها في ثخانتها ، وسعتها ، وصلابتها ، ومواضع منها ، فلما لم نجد خبرًا نتبعه ، ولا قيامًا على شيء مما أجزنا السلف فيه ، لم يجز أن نجيز السلف فيه ، والله تعالى أعلم . ورأيناه لما لم يوقف على حده فيها رددنا السلم فيه ، ولم نجزه نسيئة ، وذلك أن ما بيع نسيئة لم يجز إلا معلومًا ، وهذا لا يكون معلومًا بصفة بحال .

#### [٧٦] باب السلف في القراطيس

قال الشافعي رحمه الله: إن كانت القراطيس تعرف بصفة كما تعرف الثياب بصفة ، وذرع ، وطول ، وعرض، / وجودة ، ورقة ، وغلظ ، واستواء صنعة ، أسلف فيها على هذه الصفة . ولا يجوز حتى تستجمع هذه الصفات كلها ، وإن كانت تختلف في قرى ، أو رساتيق ، لم يجز حتى يقال : صنعة قرية كذا أو كُورَة كذا أو رُسْتَاق كذا ، فإن ترك من هذا شيئًا لم يجز السلف فيه ، والقول فيها كالقول فيما أجزنا فيه السلف غيرها ، وإن

1/124

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فَلَا يَتَّمَيُّرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ص، جر، ت): اعلى معرفته). (٣) في ( ص ، جـ ، م ، ظ ) : ﴿ لفصل ﴾ بالصاد المهملة ، و ( ت ) غير منقوطة فلا نستطيع أن نتيين ما إذا كانت توافق هذه للمخطوطات أو ( ب ) التي أثبتنا ما فيها .

كأنت لا تضبط بهذا فلا خير في السلف/ فيها ، ولا أحسبها بهذا إلا مضبوطة (١١) ، أو ضبطها أصح من ضبط الثياب أو مثله . .

## [٧٧] باب السلف في الخشب ذرعًا

قال الشافعي رحمه الله : من سلف في خشب الساج فقال : ساج سَمْح (٢) طول الحشبة منه (٣) كذا ، وغلظه (٤) كذا وكذا ، ولونها كذا ، فهذا جائز . وإن ترك من هذا جميع ما بين طرفيه من نبته ، وإن اختلف طرفاه تقاربا ، وإذا شُرط له غلظ <sup>(٦)</sup> فجاءه بأحد الطرفين على الغلظ والآخر أكثر ، فهو متطوع بالفضل ، ولزم المشترى أخذه . فإن جاء به ناقصًا من طول ، أو ناقص أحد الطرفين من غلظ ، لم يلزمه ؛ لأن هذا نقص

قال : وكل ما استوت نبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس (٧) بأدق من طرفيه ، وأحدهما من السمح ، أو تربع (٨) رأسه ، فأمكن الذرع فيه ، أو تدور تدورًا فأمكن الذرع فيه ، وشرط فيه مـا وصفت في الساج جـاز السلف فيه وسمى جنسه . فإن <sup>(٩)</sup> 1/٤٦٠ / كان منه جنس يختلف فيكون بعضه خيرًا من بعض مثل الدوم ، فإن الخشبة منه تكون خيرًا من الخشب مثلها للحسن ، لم يستغن عن أن يسمى جنسه ، كما لا يستغنى أن يسمى جنس الثياب . فإن ترك تسمية جنسه فسد السلف فيه ، وما لم يختلف أجزنا السلف فيه بالصفة والذرع على نحو ما وصفت .

قال: وما كان منه طرفاه ، أو أحدهما ، أجل من الآخر ، ونقص ما بين طرفيه ، أو مما بينهما ، لم يجز السلف فيه ؛ لأنه حينئذ غير موصوف العرض . كما لا يجوز أن

<sup>(</sup>١) في ( ج. ، م ) : ( إلا المضبوط ، ، وفي ( ص ) : ( إلا مضبوط ، .

<sup>(</sup>٢) سَمْع : قال في القاموس: عود سَمْع : لا عُقلة فيه ، وفي ( ص ): ﴿ سَمَع ، ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ج، ت، م): (طول الخشبة معه).

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ، ظ ) : ﴿ وَعَلَظُهَا ٤، وَفِي ( ت ) : ﴿ وَعَلَظْ ٤ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِن ( ص ، ج ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ) : ﴿ هَذَا الاستواء ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ غَلْظًا ﴾ منصوبة ، وما أثبتناه من ( ص ، ج ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، جـ ، م ، ظ ) : ﴿ لَيْسًا بَأَدَقَ ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، ج ، م ) : « ترفع رأسه ». (٩) في ( ص ، جـ ، ت ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ .

يسلف(۱) في ثوب موصوف الطول غير (۲) موصوف العرض (۲). قال : فعلى هذا السلف في الحشب الذي يباع ذرعًا كله وقياسه ، لا يجوز حتى يكون كل خشبة منه موصوفة محدودة كما وصفت . وهكذا خشب الموائد يوصف طولها ، وعرضها ، وجنسها ، ولونها .

قال: ولا بأس بإسلام (١٤) الحشب في الخشب ، ولا ربا فيما عدا الكيل والوزن من المأكول / والمشروب كله ، والذهب والورق ، وما عدا هذا فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض ، يذا بيد ، ونسيئة ، سَلَمًا وغير سَلَم ، كيف كان إذا كان معلومًا .

## [٧٨] باب السلم في الخشب وزنًا

قال الربيع : قال الشافعى : وما صغر من الخشب لم يجز السلف فيه عددًا ولا حُزِّمًا ، ولا يجوز حتى يسمى الجنس منه فيقول : ساسكا أسود (٥) ، أو آبنوس ، يصف لونه بنسبته إلى الغلظ من ذلك الصنف ، أو إلى أن يكون منه دقيقًا . أما إذا الشتريت جملة قلت : دقاقًا أو أوساطًا أو غلاظًا ، وزن كنا وكذا . وأما إذا الشتريت مختلئًا قلت: كذا وكذا رطلاً غليظًا، وكنا وكنا وصلًا ، وولا وكنا دقيقًا (٦) ، لا يجوز فيه غير هذا . فإن تركت من هذا شيئًا فسد السلف . وأحب لو قلت : سمحًا ، فإن لم تقله فلبس لك فيه عقد ؛ لان العُقد تمنعه السماح ، وهي عيب فيه تقصه . وكل ما كان فيه / عيب ينقصه لما يراد له ، لم يلزم المشترى ، وهكذا كل ما اشترى للتجارة على ما وصفت لك لا يجوز إلا مذروعًا معلومًا ، أو موزونًا معلومًا بما وصفت .

قال : وما اشترى منه حطبًا يوقد به وصف : حطب سَمُّر ، او سَلَم ، او حمض، او اراك ، او قرظ ، او عرع ، ووصف : بالغلظ ، والوسط ، والدقة ، وموزوئًا ، فإن ترك من هذا شيئًا لم يجز . ولا يجوز أن يسلف عددًا ، ولا حزمًا ، ولا غير

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) : ﴿ أَنْ أَسْلَفَ ۗ ٤ .

<sup>(</sup>Y) في طبعة الدار العلمية : « غيره » مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) هنا نقص كلمات في ( م ) .

 <sup>(</sup>३) في طبعة الدار العلمية : ﴿ بِإسلاف ﴾ مخالفة جميع النسخ .
 (٥) في ( ص ، ت ) : ﴿ أَسُودًا ﴾ وأظنه خطأ من النساخ .

والسُّاسَم على وزن عَالَم : شجر أسود ، أو شجر يعمل منه القسيّ . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ت ) : ﴿ رقيقًا ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ظ ) .

موصوف موزون بحال ، ولا موزون غير موصوف بغلظه ودقته وجنسه ، فإن ترك من هذا شنّا فسد السلف .

قال: فأما عبدان القسى فلا يجوز السلف فيها إلا بأمر قلَّ ما يكون فيها موجودًا ، فإذا كان فيها موجودًا ، وذلك أن يقول: عود شُوحَطَةُ (١)جنال من نبات أرض كلا السهل / منها أو الجبل ، أو دقيق أو وسط ، طوله كنا وعرض كلا ، وعرض رأسه كلا ، ويكون مستوى النبتة ، وما بين الطرفين / من الغلظ فكل ما أمكنت فيه هذه الصفة منه جاز ، وما لم يمكن لم يجز ؛ وذلك أن عبدان الأرض تختلف ، فتباين ، والسهل والجبل منها يباين (١)، والوسط والدقيق يباين ، وكل ما فيه هذه الصفة من شريان أو نبع أو غيره من أصناف عبدان القسى جاز (٣) ، وقال فيه : خُوطًا (٤) ، أو فلفة (٥) ، أو فالفقة أقدم نباتًا من الحُوط ، والحُوط الشاب (١) ، ولا خير في السلفة في قداح النبل شُوحَط كانت أو وَمَنا ، أو غير ذلك ؛ لأن الصفة لا تقع عليها ، وإنما تقاصل في الثخانة ، وتباين فيها ، فلا يقدر على ذرع ثخاتها ، ولا يتقارب ، فنجيز / أقل ما تقع عليه الشخانة ،

1/18A

#### [٧٩] باب السلف في الصوف

قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز السلف في الصوف حتى يسمى صوف ضان بلد كذا؛ لاختلاف اصواف الضان بالبلدان . ويسمى: لون الصوف ؛ لاختلاف الوان الاصواف ، ويسمى : حُززًا (٧) ، ونقيًا ، ومغسولا لما يعلق به مما يثقل وزنه . ويسمى : طوالا ، أو قصارًا من الصوف لاختلاف قصاره وطواله . ويكون بوزن معلوم ، فإن ترك من هذا / شيئًا واحدًا فسد السلف فيه ، وإذا جاء بأقل (٨) مما يقع عليه اسم الطوال (٩) من الصوف (١٠)، وأقل ما يقع عليه اسم الجودة ، وأقل ما يقع عليه اسم البياض ، وأقل ما يقع عليه اسم البياض ، وأقل ما

٤٦٠/ب

<sup>(</sup>١) الشُّوحُط: شجر تتخذ منه القسيُّ. ( القاموس ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( والجبل منها مباين ؟ ، وفي ( م ، ظ ) : ( متباين ؟.

<sup>(</sup>٣ \_ 1) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) . (٤) الحُوط : الغصن الناعم لسَّةً ، أو كل قضيب . (القاموس) .

 <sup>(</sup>٥) الفلقة : قوس تتخذ من نصف عود ، والقضيب يشق بالنين . ( القاموس ) .
 (٧) ني ( ب ) : ٥ ويسمى جيا، ونقيا ؟، وفي ( ج- ، ت ) : ١ حررا ؟، وفي ( م ) : ١ حرا ؟ .

رما البنداء من (ص ، على ) ، ولعلها بمعنى القطع من ﴿ جَرْ ، : أَى قطع ، أَى يُشترط أَن يكون مقطعًا قطعًا و الله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١٠) ما بين الرقمين ساقط من (م) .

 <sup>(</sup>٩) في (ب، ت، ظ): (اسم الطول) وما أثبتاه من (ص، ج).

ما يقع عليه اسم النقاء، وجاء به من صوف ضأن البلد الذي سمى لزم المشتري .

قال: ولو اختلف صوف الإناث والكباش ، ثم كان يعرف بعد الجزاز ، لم يجز حتى يسمى : صوف فحول ، أو إناث . وإن لم يتباين ، ولم يكن يتميز ، فيعرف بعد الجزاز ، فوصفه بالطول ، وما وصفت جاز السلف فيه .

ولا يجوز أن يسلف في صوف غنم رجل بعينها؛ لأنها قد تتلف ، وتأتي الآفة على صوفها . ولا يسلف إلا في شيء موصوف مضمون موجود في وقته لا يغطئ ، ولا يجوز في صوف غنم رجل بعينها ؛ لأنه يغطئ ويأتي على غير الصفة ولو كان الأجل فيها ساعة من النهار ؛ لأن الآفة قد تأتي عليها ، أو على بعضها في تلك الساعة . وكذلك كل سلف مضمون ، لا نحير في أن يكون في شيء بعينه، لأنه يغطئ ، ولا خير في أن يسلفه في صوف بلا / صفة ويريه صوفًا فيقول : أستوفيه منك على بياض هذا ، ونقائه(١) ، وطوله ؛ لأن هذا قد يهلك ، فلا يدرى كيف صفته ، فيصير السلف في

قال: وإن أسلم فى وبر الإبل، أو شعر المُعزّى، لم يجز إلا كما وصفت فى الصوف ، ويبطل منه ما يبطل منه فى الصوف لا يختلف .

## [ ^ 1] **باب السلف فى الكُرْسُفُ** (٢) قال الشافعى رحمه الله : لا خير فى السلف فى الكرسف <sup>(٢)</sup> بجوزه ؛ لأنه ليس مما

صلاحه فى أن يكون مع جوزه ، إنما جوزه قشرة تطرح عنه ساعة يصلع . ولا خير فيه حتى يسعى : كرسف بلد كذا وكذا ، ويسمى : جيدًا أو رديثًا (٤) ، ويسمى : أبيض نقبًا ، أو أسمر ، وبيوزن معلوم ، وأخبل معلوم . فإن ترك من هذا شيئًا واحدًا لم يجز السلف فيه ، وذلك أن كرصف البلدان يختلف فيلين ويخشن ، ويطول شعره ويقصر، ويسمى ألوانها . ولا خير في السلم في كرسف أرض رجل بعينها كما وصفنا / قبله ، ولكن / يسلم في صفة مأمونة في أيدى الناس . وإن اختلف قديم الكرسف وجديده سماه : قديمًا أو جديدًا من كرسف سنة أو ستين . وإن كان يكون نديًا سماه جامًا » ولا أي يجزئ فيه غير ذلك ، ولو أسلم فيه مُتَقَى (١) من حبه كان أحب إلى م ولا أرى

۱٤۸/ب ظ (۳) <u>ا</u>

 <sup>(</sup>١) في (ص، م، جد، ت، ظ): (ونقاه).
 (٢) الكُرْسُف: القطن.

<sup>(</sup>٣) في (بَ ) : ﴿ فِي كُرَسَفَ ﴾ وها أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) . (٤) في ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) : ﴿ رديا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في ( ص ، ت ) : 9 لائه لا يجرئ فيه غير ذلك ¢ ، وفي ( ج ) : 9 لائه يجزئ فيه غير ذلك ¢ وهو خطأ . وما اثبتنا من ( ب ، م ) ، وفي ( ظ ) : 9 لا يجزيه غير ذلك ¢ .

<sup>(</sup>٦) في طبعة الدار العلمية: ﴿ مَنْنَى ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ ، وفي ( ج. ) : ﴿ مَبْقَى ﴾ .

بأسًا أن يسلم فيه بحبه ، وهو كالنوى في التمر .

# [٨١] باب السلف في القَزُّ والكتَّان

قال الشافعي رحمه الله : وإذا ضبط القز بأن يقال : قر بلد كذا ، ويوصف لونه ، وصفاؤه ، ونقاؤه (۱) ، وسلامته من العبب ووزنه ، فلا بأس بالسلف فيه . ولا خير في أن يترك من هذا شيئا واحدًا ، فإن ترك لم يجز فيه السلف ، وإن كان لا يضبط هذا فيه أن يجز في السلف ، وهكذا الكتان . ولا خير في أن يسلف منه في شيء على عين يأخذها عند؛ لأن العين تهلك وتغير (۱) ، ولا يجور السلف في هذا وما كان في معناه إلا بصفة تضبط. وإن اختلف طول القز والكتان ، فتباين (۱) سمى طوله . وإن لم يختلف جوا الوزن عليه ، وأجزأه إن شاء الله تمالي . وما سلف فيه كيلاً لم يستوف وزناً الإكتلاف الوزن والكيل ، وكذلك ما سلف فيه وزئاً لم يستوف وزئاً ؟

# [٨٢] باب السلف في الحجارة والأرْحية (١) وغيرها من الحجارة

قال الشافعي رحمه الله : ولا بأس بالسلف في حجارة البنيان ، والحجارة تفاضل بالالوان والاجناس والعظّم ، فلا يجوز السلف فيها حتى يسمى منها : أخضر ، أو أيضر, أو زهريا (٥) ، أو سنبلانيا (٢) ، باسمها (٧) الذي يعرف به ، وينسبه إلى الصلابة

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ج ، ت ، م ، ظ ) : د وصفاه ونقاه ؟ .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) : د وتتغير ، وما اثبتناه من (ص ، ، جـ ، ت ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( وتباين طوله ٤، و ( طوله ٤ : ليست في ( ص ، ج ، ت ، م ) ولذلك لم نتبتها .

<sup>(</sup>٤) الأرحية : جمع رَحَى .

وَالرَّحْسَى : الطَلَّاحِونَ ، والجُمْعِ: 3 أَرْجَ > و 3 أَرْجَاء ؟ ، مثل : سبب وأسباب ، وربما جمعت على 3 أرحية، ومنمه بعض اللغوين . ( اللمباح ) .

<sup>(</sup>ه) في ( ب ، ظ ) : « زنبريا ؛ وما اثبتناه من ( ص ) ،أما بقية النسخ نغير متقوط فيها . وزَهَر الشيء بزُهرَ بفتحتين : صفا لونه وأضاء ، وقد يستعمل في اللون الأبيض خاصة . ( المصباح ) .

و وهر السيء يرهر الملحدين . طلعه توقه واطلعه ، وقد يستسمل عي معرف الما يا . (١) في ( ب ) : ( سبلانيا ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ج ، ت ، ظ ) ، وفي ( م ) : ( سبلانيا ؛ .

إلى بلد بالروم . فريما كانت هذه الحجارة كذلك ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

 <sup>(</sup>٧) في (ب): ( باسمه ؛ وما أثبتناه من (ص ، جد، ت ، م ، ظ ) .

كتاب البيوع / باب السلف في الحجارة والارحية وغيرها من الحجارة \_\_\_\_\_\_ ٢٦٣ وألا يكون فيه عرق ولا كلا . والكلا (١) : حجارة مخلّوقة (١) ، مدورة صلاب ، لا

قال: ويصف كبرها بأن يقسول: ما يحصل البعير منها حجرين ، أو ثلاثة ، أو / أربعة ، أو سنة ، بوزن معلوم . وذلك أن الأحمال تختلف ، وأن الحجرين يكونان . على بعير فلا يعتدلان حتى يجعل مع أحدهما حجر صغير ، وكذلك ما هو أكثر من حجرين، فلا يجوز السلف في هذا إلا بوزن ، أو أن يشترى وهو يرى فيكون من بيوع

يوصف (٣) صغاراً من النّقل ، أو حشوا ، أو دواخل ، فيعرف هذا عند أهل العلم به ، ولا يجوز إلا موزوناً ؛ لأنه لا يكال لتجافيه ، ولا تحيط به صفة كما تحيط بالثوب ولا يجوز إلا موزوناً ؛ لأنه لا يكال لتجافيه ، ولا تحيط به صفة كما تحيط بالثوب والحيوان وغيره مما يبيع عندكا ، ولا يجوز حتى يقال : صلاب ، وإذا قال : صلاب فليس لم ربّح من ولا كثّان (٤) ، ولا متّكتت / قال : ولا بأس بشراء الرخام ، ويصف كل له رخو ، ولا كثان تكون لها تصاديع (٥) مختلفة يتباين فضلها منها (١) وصف تساريع (٧) ، وإن لم يكن اكتفى بما تساريع (١) ، وإن لم يكن اكتفى بما وصفت . فإن جاه، بها ، فاختلف فيها ، أربها أهل البصر ، فإن قالوا: يقع عليها اسم الجودة والصفاء ، وكانت بالنظول والعرض (٨) والثخانة التي شرط لزمته ، وإن نقص واحد / من هذه لم تلزمه .

قال : ولا بأس بالسلف في حجارة المرمر بعظَم ووزن كما وصفت في الحجارة قبله، ويصفاء ، فإن كانت له أجناس تختلف والوان ، وصفه باجناسه والوانه .

(١) في (ص، جد، ت، م، ظ): (كلاء مقصورة في الموضعين، وهو ما البنتاء، وفي (ب): (كلاه، . (٢) في (ص، جد، م، ظ): (مخلوقة ؛ بلخاه المعجمة، وهو ما البنتاء، وفي (ب) بالحاد المهملة . (٣) في (ص): (ماذ نصف، مما التسلم، (م، حر، م، م، م، عنا)

(٣) في ( ب ) : ( بان يصف ؛ وما اثبتاه من ( ص ، جد ، م ، ت ، ظ ) . (٤) كَذَلَّن : بالفتح والشخيل : الحجر الرُّخو كانه مَدَّرٌ ، ورعا كان نَخرً . الواحدة : كَذَلَّة . ( المصباح ) .

(٥) في ( ص ، جـ ) : ( تشاريع ؛ ومعناها غير واضح على الحالينَ . (٦) في ( ص ، جـ ، م ، ظ ) : ( فضلها فيها ؛ .

(٧) في ( ص ، جـ ) : ( تشاريعًا » .

(٨) في (ص، ج): ﴿ بِالْعُرْضِ بِالْطُولُ ﴾ ، وما أثبتناه من (م، ت، ظ، ب).

تا (۳)

۷/ب

ت

قال: ولا باس أن يشترى آنية من مرمر بصفة : طول ، وعرض (۱۱) ، وعمق ، وثخانة، وصنعة ، إن كانت تختلف فيه الضنعة ، وصف صنعتها . ولو وزن مع هذا كان أحب إلى ، وإن ترك وزنه لم يفسده إن شاه الله تعالى ، وإن كان من الارحاء شيء يختلف بلمه فكون حجارة بلد خيرا من حجارة بلد ، لم يجز حتى يسمى حجارة بلد ويشها ، وكذلك إن اختلفت حجارة بلد وصف جنس الحجارة .

# [٨٣] باب السلف في القَصَّة (٢) والنُّورَة (٢)

قال الشافعي رحمه الله : ولا بأس بالسلف في القَصَّة ، والنُّورَة ، ومتاع البنيان . فإن كانت تختلف اختلاقًا شديدًا فلا يجوز السلف فيها حتى يسمى : نُورَة أرض كذا ، أو قَصَّة أرض كذا ، ويشترط جودة أو رداءة (٤) ، أو يشترط بياضًا أو سُمْرَة أو أى لون كان، إذا تفاضلت في ألوان ، ويشترطها بكيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم ، وأجل معلوم ، وأجل معلوم ،

قال الشافعي : ولا بأس أن يشتريها أحمالاً ومكاتل ، وجزافًا في غير أحمال ولا مكاتل، إذا كان المبتاع حاضرًا ، والمتبايعان حاضرين .

قال : ومكذا المَدر ، ولا يأس بالسلف فيه كيلاً معلومًا ، ولا خير فيه احمالاً ولا مكان مكانل ولا عبد الله ولا يجوز إلا بكيل وصفة، جيد (١٦) أو ردى، (١٧) ومدر موضع كذا . فإن أنخلف (١٨) الوان المَدر (١٦) في ذلك الموضع ، وكان لبعضها على بعض فضل ، وصف المدر اعضر ، أو أشهب ، أو أسود .

قال : وإذا وصفه جيدًا أنت الجودة على البراءة من كل ما خالفها . فإن كان فيه

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ج ، ت ، ظ ) : ﴿ أَوْ عَرْضَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) النَّصَةُ : الحِمْ بلغة الحجاز ، وجاء على النشيه : « لا تَغَسَلْنَ حَيْ تَرْبَنِ القصة البيضاء » . (٣) النَّصَةُ : أَنَِّ مِنْ القصة البيضاء » .

<sup>(</sup>٣) النُّورَةُ : حَجْرُ الكلس ، ثم غلبت على الخلاط تضاف إلَى الكلّس من رَرْبَيخ وغيره ، وتستعمل لإرالة الشعر، و «تَوَرُّ »: الطَّلَى بِالتُّورَةُ . ( للصباح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، جـ ، ت ) : د رداء ؟ .

 <sup>(</sup>٥) في (ب، ، ، ، ظ): د مكايل ؛ وما أثبتناه من (ص) الأنه الأولى بالسياق ، وكذلك الكلمات مثلها .

 <sup>(</sup>٦) في طبعة الدار العلمية : ٥ وصفة جيلة ، مخالفة جميع النسخ .
 (٧) في ( ص ، م ، ج ، ت ) : ٥ أو ردى ،

<sup>(</sup>٧) في (ص ، م ، ج ، ت ) . • او ردي • . (٨) في (ب ، ظ ) : ﴿ فإن اختلفت ؛ وما أثبتناه من (ص ، ج ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٩) المَدر : قطع الطين ، أو الطين للتَلَبُّد .

سَبَع (١) ، أو كَذَّان (١) ، أو حجارة ، أو بطحاء (١) ، لم يكن له؛ لان هذا مخالف المجودة ، وكذلك إن كانت النُّورَة أو القَصَّة هي النُّـلُف فيها، لم يصلح إلا كما وصفت نصفة .

قال: وإن كانت القَصَّة والنُّورَة مُطيرَتِين لم يلزم المشترى ؛ لأن المطير عيب فيهما . وكذلك إن قَدمتنا قدمًا يضر بهما ، لم يُلزَم المشترى ؛ لأن هذا عيب ، والمطر لا يكون فسادًا للمَدرَ إذًا عادَ جائًا بحاله .

#### [٨٤] باب السلف في العدد

۱٤٩/ب ظ(۳)

/ أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز السلف في شيء عددًا إلا ما وصفت من الحيوان الذي يضبط ستُّه وصفته وجنسه ، والثياب التي تضبط بجنسها وحليتها وذرعها ، والخشب الذي يضبطَ بجنسه وصفته وذرعه ، وما كان في معناه .

لا يجوز السلف في البطّيخ ، ولا القناء ولا الحيّار ، ولا الرُّمَّان ، ولا السُّفَرَجَل ، ولا السُّفَرَجل ، ولا الفرسك ، ولا المرز ، ولا الجوز ، ولا البيض ، أيَّ بيض كان ، دجاج أو حمام أو غيره ، وكذلك ما سواه بما يتبايعه الناس عددًا غير ما استثنيت ، وما كان في معناه ؛ لاختلاف العَدَد . ولا شيء يضبط من صفة أو بيع عدد فيكون مجهولاً ، إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن فيضبط بالكيل والوزن .

### [٨٥] باب السلم في المأكول كيلاً أو وزنًا

رت ۱/۱۵۰ ۲۳۱/ب

/ قال الشافعي رحمه الله: أصل السلف قيما يتبايعه الناس أصلان: فما كان منه . يصغر وتستوى خلقته ، فيحتمله الكيال ، ولا يكون إذا كيل تجافى في الكيال ، فتكون الواحدة منه : بائتة / في الكيال ، عريضة الأسفل ، دقيقة الرأس ، أو عريضة الأسفل ، والرأس ، دقيقة الوسط ، فإذا وقع شيء إلى جنبها منعه عرض أسفلها من أن يلصق بها ووقع في الكيال ، وما بينها وبيته متجاف ، ثم كانت الطبقة التي فوقه منه هكذا ، لم يجز أن يكال . واستدللنا على أن الناس إنما تركوا كيله لهذا المعنى ، ولا يجوز أن يسلف فيه كيلاً . وفي شبيه (٤) بهذا المعنى ما عظم واشتد فصار يقع في الكيال منه الشيء ، ثم

<sup>(</sup>١) سَيْع : قال فى الصباح : موضع سبخ ، وارض سَبَّقَ بِضح الباء : ئى ملحة . (٢) كَلَّانَ : سبق فى الباب السابق أنها الحجر الرَّخُو . (٤) فى ( ب ، ظ ) : دونى نسبه ؛ وما أثبتاء من ( ص ، ت ) .

يقع فوقه منه شيء معترضًا ، وما بين القائم تحته متجاف ، فيسد المعترض الذي فوقه الفرجة التي تحته ويقع عليه فوقه غيره ، فيكون من المكيال شيء فارغ بين الفراغ ، وذلك مثل : الرمان ، والسُّقَرْجَل ، والحيار ، والباذنجان ، وما أشبهه مما كان في المعنى الذي وصفت . ولا يجوز السلف في هذا كيلاً ، ولو تراضيا (١) عليه المتبايان سلفًا . وما صغر وكان يكون في الكيال فيمبلئ به المكيال ، ولا يتجافي التجافي البين مثل التمر ، وأصغر منه مما لا تختلف خلقته اختلافًا متبايًا مثل السمسم وما أشبهه أسلم فيه كيلاً .

قال: وكل ما وصفت لا يجوز (٢) السلم فيه كيلاً فلا بأس بالسلم فيه ورنًا ، وأن يسمى كل صنف منه اختلف باسمه الذي يعرف به ، وإن شرط فيه عظيمًا أو صغيرًا . فإذا أتى به أقل ما يقع عليه اسم العظم ووزنه جاز على المشترى ، فأما الصغير فأصغره يقع عليه اسم الصغر ، ولا /أحتاج إلى المسألة عنه .

1/10. (m) 4 1/17m

قال (٣) : وذلك مثل أن يقول : أسلم إليك في خريز خراساني ، / أو بطيخ شامى، أو رمان إمليسي ، أو رمان حرَّاني ، ولا يستغنى في الرمان عن أن يصف طعمه حلوا أو رمزًا أو حامضًا ، فأما البطيخ فليس في طعمه ألوان ، ويقول : عظام ، أو صغار. ويقول في الثناء هكذا ، فيقول : قناء طوال ، وقناء مدحرجًا ، وخيارًا (٤) يصفه بالعظم والصغر والوزن ، ولا خير في أن يقول : قناء عظام أو صغار (٥) ؛ لائه لا يدرى كم العظام والصغار منه ، إلا أن يقول : كذا وكذا رطلاً منه صغارًا ، وكذا وكذا رطلاً منه صغارًا ، وكذا وكذا رطلاً منه كبارًا ، وهكذا النبَّاء وما أشبهه، فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه .

قال الشافعى ثرائتي : ولا بأس بالسلف فى البقول كلها إذا سمى كل جنس منها ، وقال : هنْدُبًا ، او جَرْجِيرًا ، او كُرْأًتا ، او خَسًا ، وأى صنف ما أسلف فيه منها وزنًا معلومًا لا يجوز إلا موزونًا ، فإن ترك تسمية الصنف منه ، او الوزن لم يجز السلف .

قال الشافعى ثولثيه : وإن كان منه شىء يختلف صغاره وكباره (<sup>(۱)</sup> لم يجز <sup>(۱۷)</sup> إلا أن يسمى صغيراً أو كبيراً ، كالقُنتيط (۱/ تختلف صغاره وكباره <sup>(۱)</sup> ، وكالفجل وكالجزر ، وما اختلف صغاره وكباره فى الطعم والثمن .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وَلُو تُراضَى ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ وَكُلُّ مَا وَصَفْتَ يَجُوزَ ﴾ وهو خطأ . ﴿ ٣) ﴿ قَالَ ﴾ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : « مدحرج وخيار ٤ غير منصوبتين ، وما أثبتناه من ( ص ، ج ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ، ط ) : ﴿ وصغار ﴾ . (٦ ـ ٩) ما بين الرقمين ساقط من ( م ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ، جـ ، ظ ) : ( لم يجزه ) .
 (٨) القُنْبِيط : أغلظ أنواع الكُرْنُب . ( القاموس ) .

قال: ويسلف فى الجوز (١٠) وزئا ، وإن كان لا يتجافى فى الكيال ،كما وصفت، أسلم فيه كيلاً ، والوزن أحب إلى وأصح فيه .

قال: في قصب (٢) السكر إذا شرط محله في وقت لا ينقطع من أيدى الناس في ذلك البلد فلا بأس بالسلف فيه وزنًا ، ولا يجوز السلف فيه وزنًا حتى يشترط صفة القصب إن كان يتباين، وإن كان أعلاه مما لا حلاوة فيه ولا منفعة ، فلا يتبايع إلا أن يشترط أن يقطع أعلاه الذي هو بهذه المنزلة . وإن كان يتبايع ويطرح ما عليه من القشر ويقطع مجامع عروقه من أسفله (٣).

قال : ولا يجوز أن يسلف فيه حزمًا ولا عددًا ؛ لأنه لا يوقف على حده بذلك. ، وقد رآه ونظر إليه .

قال : ولا خير في أن يشترى قَصبًا ، ولا بَقُلاً ، ولا غيره مما يشبهه بأن يقول : أشترى منك زرع كفا وكفا فَدَّانًا ، ولا كفا وكفا حُزَّمًا من بقل إلى وقت كفا وكفا ؛ لأن زرع ذلك يختلف ، فيقل ، ويكثر ، ويحسن ، ويقيح ، وأفسدناه لاختلافه في القلة والكثرة لما وصفت من أنه : غير مكيل ، ولا موزون ، ولا معروف القلة والكثرة، ولا يجوز أن يشترى هذا إلا منظوراً إليه، وكذلك القصب والقُرُّط (أ) ، وكل ما أنبت الارض لا يجوز السلف فيه إلا وزئاً أو كيلاً بصفة مضمونة ، لا من أرض بعينها ، فإن أسلف فيه من أرض بعنها فالسلف فه مُنتَقَض .

۰ ۱۵۰/ب ظ (۳) ۱/٤٦٢ ص قال: وكذلك لا يجوز /في قصب ولا قُرْط ، ولا قَصِيل (°) ، ولا غيره بعثرًم ، ولا أعدد بعثرًم ، ولا أعدد إلا أحدال ، ولا يجوز إلا أحدال ، ولا يجوز إلا أمكر أو أو أو أن أو أن ترك من هذا شيئًا لم يجوز السلف فيه ، والله أعلم (٢) .

(١) في ( ص ، ظ ) : ﴿ ويسلُّف في الجزر وزنَّا ﴾ .

(٢) في ( ب ) : ﴿ وقصب السكر ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) .

(٣) كذا في المخطوط والمطبوع من جواب للشرط . والله عز وجل وتعالى أعلم . (٤) القُرَّط : بالكسر نوع من الكراث ، يعرف بكراث المائدة ، وبالفسم: نبات كالرَّطَيِّ إلا أنه أجل منها .

(القاموس) .

(٥) القَصيل: ما اقتُصلِ من الزرع أخضر ، أى اقتطع . (القاموس) .

(٦) في جميع النسخ بعد هذا الباب باب و بيع القصب والقُرط » .
 وقد نقله البلقيني إلى البيرع ، فذكر بعد مسألة بهيم القمح في سنبله وقبل باب : حكم المبيع قبل القبض

ويعده . ( رقم ٣٤) من هذا الكتاب .

وييدو أنه نسى فلم يحذفه هنا من نسخته ، وبالتالى طبع مرتين ، هناك وهنا . ورأينا عدم التكوار فاكتفينا بذكره هناك ، ولانه مقحم بين أبواب السلم هنا ، وليس منها . والله للموفق . المراز ا

قال الشافعي رحمه الله تعالى : كل صنف حل السلف فيه وحده ، فخلط منه شيء بشيء غير جنسه مما يبقى فيه ، فلا يزايله بحال سوى الماء ، وكان الذي يختلط (٢) به السلف ، وكان على يصلح فيه السلف ، / وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير في السلف فيهما ؛ من قبِلٍ أنهما إذا اختلطا فلم يتميز أحدهما من الآخر لم أدر كم قبضت من هذا ولا هذا (٢) ، فكنت قد أسلفت في شيء مجهول ، وذلك مثل أن أسلم في عشرة أرطال سويق (٤) لوز ، فليس يتميز السكر من دهن اللوز ، ولا اللوز إذا خلط به أحدهما ، فيمون القابض المبتاع كم قبض من السكر ودهن اللوز واللوز ، فلما (٥) كان كذا (١) كان بيمًا مجهولاً . وهكذا إن أسلم إليه في سويق ملتوت مكيل ؛ لأني لا أعرف قدر السويق من الزيت ، والسويق يزيد كانه فاسدًا ؛ من قبِل أني ابتحت سويقًا وزينًا ، والزيت مجهول ، وإن كان السويق معروفًا .

<del>۱۹۲۷ ب</del> ص

قال الشافعي رحمه الله: في اكثر من هذا المعنى والأولى (٧) أن لا يجوز / إن أسلم إليك في فالوزّج (٨) ، ولو قلت : ظاهر الحلاوة ، أو ظاهر الدسم ، لم يجز ؛ لأنى لا أعرف قدر الشّناسَتَّق (٩) من العسل ، والسكر والدهن الذي فيه سمن كان (١٠٠ أو غيره ، ولا أعرف حلاوته: أمن عسل نحل كان ، أو غيره ، ولا من أي عسل ؟ وكذلك دسمه ، فهو لو كان يعرف ، ويعرف السويق الكثير اللتات ، كان كما يخالط صاحبه فلا يتميز غير معروف . وفي هذا المعنى لو أسلم إليه في أرطال حَيْس (١١) ؛ لأنه لا يعرف قدر التمر

 <sup>(</sup>١) في (ص، ج، م غ): «اللسلع بغيره».
 (٢) في (ص، ج، ع غ): «الذي يخلط به».
 (٣) في (ب): «من هذا وهذا» وما أثبتنا من (ص، ج، م م ت ، غ).

<sup>(</sup>٤) السُّويةُ : قال في الصباح : ما يعملُ من الحنطة والشعير ، ويُعهم من كلام الشافعي أنه يعمل أيضًا من اللوز أو دعته ومن السكر .

<sup>(</sup>٥) نی ( ټ ) : د فيا ٤ . (٦) نی ( ب ) : د هکذا ۶ ونی ( ظ ) : د هذا ۶ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) ؛ و الأولى ا بدون عطف ، وما أثبتاء من ( ص ، جـ ، م ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) ؟ و الاولى ، بدون عطف ، وما اثبتاه من ( ص ، ج ، م ، ت ، ظ ) .
 (٨) الفالوذج : حلوى من الدقيق والعسل أو السكر والدهن ، وهكذا يفهم من كلام الشاقعي .

رب، تصويح . حيوى في سيين رسطن و تسعو و تسعو . (٩) الشامئتي : قال في الصباح : ما يعمل من المنطق ، ( أى لبها ) وقد يحذف بعضه ، ويقال فيه : نشا انتهى. ويعمل من لب الذرة أيضاً .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ كَانَ ﴾ : ليست في ( ب ) وأضفناها من ( ص ، جـ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) حَيْس : الحيس : تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ، ويعجنان بالسمن ، وربما جعل معه سويق . ( المصباح ) .

من الأقط والسمن .

قال: وفى مثل هذا المعنى اللحم الطبوخ بالابزار والملح والحل ، وفى مثله الدجاج المحشو بالدقيق والابزار ، أو الدقيق وحده ، أو غيره ؛ لأن المشترى لا يعرف قدر ما يدخل من الابزار ولا الدجاج من الحشو ؛ لاختلاف أجوافها والحشو فيها ، ولو كان يضبط ذلك بوزن لم يجز ؛ لأنه إن ضبط وزن الجملة لم يضبط وزن ما يدخله ، ولا كله .

ا ۱۰۱/ب ظ (۳) /قال : وفيه معنى يفسده سوى هذا ، وذلك أنه إذا اشترط نشاستق (١) جيدًا ، أو عسلاً جيدًا ، لم يعرف جودة النَّشَاسَتَن معمولاً ، ولا العسل معمولاً لقلب النار له ، واختلاط/ أحدهما بالآخر ، فلا يوقف على حده أنه من شرطه هو أم لا .

قال: ولو سلف في لحم مشوى بوزن أو مطبوخ ، لم يجز ؛ لانه لا يجوز أن يسلف في اللحم إلا موصوفًا بسمانة ، وقد يسلف في اللحم إلا موصوفًا بسمانة ، وقد تخفي مشويًا إذا لم تكن سمانة فاخرة ، وقد يكون أعجف فلا يخلص أعجفه من سميته ، ولا منقفي الله من سميته إذا تقارب ، وإذا كان مطبوخًا فهو أبعد أن يعرف أبدًا سميته ؛ لائه قد يطرح أعجفه مع سميته ويكون مواضع من سميته لا يكون فيها شحم ، وإذا كان موضع مقطوع من اللحم كانت في بعضه دلالة على سميته وشقية (؟) وأعجفه ، فكل ما اتصل به منه مثله .

۲۲<u>۶/ب</u> جـ قال: ولا خير فى أن يُسلم فى عين على أنها تدفع إليه مغيرة بحال ؛ لأنه لا يستدل على أنها تلك العين اختلف كيلها ، / أو لم يختلف ، وذلك مثل أن يسلفه فى صاع حنطة على أن يوفيه إياما دقيقًا ، اشترط كيل الدقيق أو لم يشترطه ؛ وذلك أنه إذا وصف جنسًا من حنطة وجودة ، فصارت دقيقًا ، أشكل الدقيق من معنيين :

أحدهما : أن تكون الحنطة المشروطة مائية فتطحن حنطة تقاربها من حنطة الشام ، وهو غير المائي ، ولا يخلص هذا .

والآخر : أنه لا يعرف مكيل <sup>(1)</sup> الدقيق؛ لائه قد يكثر إذا طحن ويقل ، وأن المشترى لم يستوف كيل الحنطة ، وإنما يقبل فيه قول البائع .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( نشاستما ا منونة ، وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) .

لانها فارسية فلا تنون ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) مُشَقِيدٌ : النَّقُو : وإن حمل : كل عظم ذى منع ، والجُمع • انتفاء ، و • تَقُوتُ ؛ العظم • تَقُوا ، وتَقَيَّتُ فَقَيَا: استخرجت • تَقُونَ ، و ﴿ اَتَقَى ، البحير وغيره ﴿ إِنقَاء ، كثر • تَقُوهُ ، من سعت ، فهو ﴿ مَثْنِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فيي ( ص ، ظُ ) : ﴿ وَنَقَيُّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ظ ) : ﴿ مكيلة الدقيق ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ) .

. كتاب البيوع / باب السلف في الشيء المصلح لغيره

قال : وقد يفسده غيرنا من وجه آخر : من أن يقول لطحنه إجارة لها قيمة لم تسم في أصل السلف ، فإذا كانت له إجارة فليس يعرف ثمن الحنطة من قيمة الإجارة ، فيكون سلفًا مجهولًا .

قال الشافعي رُطُّنُّتُي : وهـذا وجِه آخر يجده من أفسده فيه مذهبًا ، واللَّه تعالى أعلم.

قال : وليس هذا كما يسلفه في دقيق / موصوف ؛ لأنه لا يضمن له حنطة موصوفة ، وشرط عليه فيها عملاً (١) بحال ، إنما ضمن له دقيقًا موصوفًا . وكذلك لو أسلفه في ثوب موصوف بذرع يوصف به الثياب جاز ، وإن أسلفه في غزل موصوف على أن يعمله له ثوبًا لم يجز ؛ من قبَل أن صفة الغزل لا تعرف في الثوب ، ولا تعرف حصة الغزل من حصة العمل ، وإذا كان الثوب موصوفًا عرفت صفته .

قال : وكل ما أسلم فيه ، وكان يصلح بشيء / منه لا بغيره ، فشرطه مصلحًا فلا بأس به ، كما يسلم إليه في ثوب وَشْي ، أو مُسيَّر (٢) ، أو غيرهما من صبغ الغزل ، وذلك أن الصبغ فيه كأصل لون الثوب في السمرة والبياض ، وأن الصبغ لا يغير صفة الثوب في دقة ولا صفاقة ولا غيرهما ، كما يتغير السويق والدقيق باللتات ولا يعرف لونهما ، وقد يشتريان عليه ولا طعمهما ، وأكثر ما يشتريان عليه .

ولا خير في أن يسلم إليه في ثوب موصوف على أن يصبغه مُضَرَّجًا (٣) ؟ من قبل أنه لا يوقف على حد التضريج ، وأن من الثياب ما يأخذ من التضريح أكثر مما يأخذ مثله في الذرع ، وأن الصفقة وقعت على شيئين متفرقين ؛ أحدهما : ثوب ، والآخو : صبغ، فكان الثوب وإن عرف مصبوغًا بجنسه قد عرفه ، فالصبغ غير معروف قدره (٤) <u> 1/٤٦٣</u> وهو مُشتَرَى ، ولا خير في مُشتَرَى إلى أجل غير معروف . / وليس هذا كما يسلم في ثوب عَصْبٍ ؛ لأن الصبغ زينة له ، وأنه لم يُشتر الثوب إلا وهذا الصبغ قائم فيه قيام العمل من النسج ، ولون الغزل فيه قائم لا يغيره عن صفته ، فإذا كان هكذا جاز . وإذا كان الثوب مشترى بلا صبغ ، ثم أدخل الصبغ قبل <sup>(٥)</sup> يستوفى الثوب ويعرف الصبغ ،

1//4

1/1or ظ (")

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ١ وشرط فيه عملاً ٤، وفي ( ج. ، م ) : ١ وشرط فيها عملاً ٤ . (٢) ثوب وشي أو مسير : الوَشْي : نقش الثوب ، والثوب المُسيّر ، هو الذي فيه خطوط . (٣) مُضَرَّج : ضَرَّج الثوب : صبغه بالحمرة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) ١ قلره ١ : ليست في (ج ، م ) وفي (ص ، ت ) رسمت هكذا : ١ مره ١ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( قبل أن يستوفي ؛ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، م ، ت ، ظ ) .

لم يجز لما وصفت من أنه لا يعرف غزل الثوب ، ولا قدر الصبغ .

1/۲۲*۵* جـ قال الشافعي تراشي : ولا بأس / أن يسلقه في ثوب موصوف يوفيه إياه مقصورا قصارة معروفة ، أو مغدولا غسلاً نقيا من دقيقه الذي ينسج به . ولا خير في أن يسلم إليه في ثوب قد لبس ، أو (١) غسل غسلة ؛ من قبل أنه يغضل الله غسلة بعدما ينهكه ، وقبل أر (٢) من فلا يوقف على حد هذا . ولا خير في أن يسلم في حنطة مبلولة ؛ لأن الابتلال لا يوقف على حد ما يريد في الحنطة ، وقد تغير الحنطة حتى لا يوقف على حد صفتها ، كما يوقف على حد ما يريد في الحنطة ، وقد تغير الحنطة حتى لا يوقف على حد وصف وزن التطرية ؛ لأنه لا يقدر على أن يزن التطرية ، فيخلص وزنها من وزن العود ولا يضبط؛ لأنه قد يدخله الغير بما يتم له الدلالة (١) بالتطرية له على جودة العود . وكذلك لا خير في السلف في المنالة (٧) ، ولا شيء من الأدهان التى فيها الأثقال ؛ لأنه لا يوقف على صفته ، ولا قدر ما يدخل فيه ، ولا يتميز ما يدخل فيه .

۱۵۲/ب ظ(۲۲) ۱۵۱/ب قال: ولا بأس بالسلف في دهن حَبّ البان قبل أن يُنشَقُ (٨) بشيء وزنًا ، وأكرهه منشوشًا ؛ لأنه لا يعرف قدر النش منه ، ولو وصفه بربيح كرهته ؛ من قِبَل أنه / لا يوقف / على حد الربيح .

قال : وأكرهه في كل دهن طيب قبل أن يستوفى ، وكذلك لو سلفه في دهن مطبّب، أو ثوب مطيب ؛ لأنه لا يوقف على الألوان وغيرها بما ذكرت فيه:أن أدهان البلدان تتفاضل في بقاء طيب (١) الربح على الماه والعرق، والقدّم في الحنين ، وغيره . ولو شرط دهن بلد كان قد نسبه فلا يخلص كما تخلص الثباب ، فعوف ببلداتها المُجسّة (١٠) واللون وغير ذلك .

قال : ولا بأس أن يسلفه في طست ، أو تَوْرٍ (١١) من نحاس أحمر ، أو أبيض ، أو

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ أَنْ غَسَلُ غَسَلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ ) : ( يغسله ) ، وفي ( ت ) : ( غسل ) وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : د وقيل ٤ .

<sup>(</sup>٤) للجَمْر : على وزن منبر : الذي يوضع فيه الجمر بالدُّحَنَّة ، ويؤنث كالمُجَمَرة ، والعود نفسه ، والمراد الأعير (القاموس) .

 <sup>(</sup>٥) في (ج.): (طرى ٤.
 (١) في (ص ، ج.): (الدلالة له بالتطرية ٤.

 <sup>(</sup>٧) الغالية: أخلاط من الطيب . ( المصباح ) .
 (٨) النّش : الخلط . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٩) في طبعة الدار العلمية : ﴿ طيف الربيح ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : الملجسية ؛ وما البتناه من (ص ، ج ، ت ، م ، ظ ) . والجَسِّ : المس باليد كالاجتساس ، وموضعه : المَجَسَّة . ( القاموس ) . "

<sup>(</sup>١١) التَّوْر: إناء يشرب فيه . ( القاموس ) .

١ \_\_\_\_\_ كتاب البيوع / باب السلف في الشيء المصلح لغيره

شَبُه(۱) ، أو رصاص ، أو حديد . ويشترطه بسعة معروفة ، ومضروبًا أو مفرخًا ، وبصنعة <sup>(۲)</sup> معروفة ، ويصفه : بالثخانة ، أو الرقة ، ويضرب له أجلاً كهو فى الثياب ، وإذا جاء به على ما يقع عليه اسم الصفة <sup>(۲)</sup> والشرط لزمه ، ولم يكن له رده .

قال: ولو شرط أن يعمل له طستًا من نحاس وحديد ، أو نحاس ورصاص ، لم يجز؛ لانهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما . وليس هذا كالصبغ في الثوب ؛ لان الصبغ في ثوبه زينة لا يغيره أن تضبط صفته ، وهذا زيادة في نفس الشيء المسنو ٧٠٠.

۲۲۰<u>ب</u> جـ

1/104

قال : وهكذا كل ما / استصنع ، ولا خير في أن يسلف في قلنسوة محشوة، وذلك أنه لا يضبط وزن حشوها ، ولا صفته ، ولا يوقف على حد بطانتها ، ولا تشترى هذه إلا يدًا بيد . ولا خير في أن يسلفه في خفين ، ولا نعلين مخرورين ، وذلك أنهما هذه إلا يدك بيد و ولا عرض ، ولا تضبط جلودهما ( ) ، ولا ما يدخل فيهما، وإنما يجوز في هذا أن يبتاع النعلين والشراكين ، ويستأجر على الحذو ، وعلى خواز الحفين . ولا بأس أن يبتاع منه صحافًا ، أو قداحًا ( ) من نحو معروف ، وبصفة معروفة ، وقدر معروف من الكبر والصغر، والممنق والفيق ، ويشترط أي عمل ، ولا بأس إن كانت من قوارير ، ويشترط جنس قواريرها ورقته وشخانته ، أولو كانت القوارير بوزن مع الصفة كان أحب إلى واصح للسلف ، وكذلك كل ما عمل فلم يخلط بغيره . والذي يخلط بغيره على حده ،

(١) الشبُّه : من المعادن ما يشبه الذهب فى لونه ، وهو أرفع الصُّفُر .( المصباح ) . (٢) فى ( ص ، ظ ) : ﴿ ويصيفة ، بدل : ﴿ ويصنعة ، .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ، ج. ، ت ) : ٩ اسم الصفر ؟ بدل : ٩ اسم الصفة ؟ ، وهي كذلك في (م) ولكن كتب فوقها يين السطرين ٩ الصفة ؟ .

بين السقرين \* الصفح \* . (٤ ـ ٦) ما بين الرقمين ساقط من (ت) . (٥) في (ص، ج، م، ظ): \* بصفة وَشي، .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ، ظ ) : د الشيء المصبوغ ، . ( ٨) في ( ص ، ج . ) : د جلودها » . (٩) في ( ص ، ج ، ت ، ظ ) : د قدحانًا » ولم أر هذا الجمع في القاموس .

<sup>(</sup>١٠) الرُّومَة : الغرَاء يلصق به ريش السهم .

كتاب البيوع / باب السلف يحل فيأخذ المسلف . . . إلخ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ كتاب البيوع / باب السلف يحل فيأخذ المسلف . . . إلخ

فأكره السلف فيه ، ولا أجيزه .

٤٦٣/ب ص قال: ولا بأس أن يبتاع آجرًا بطول وعرض وشخانة ويشترط / من طين معروفة (۱) ، ورفخانة معروفة ، ولم شرط موروفة (۱) ، ورفخانة معروفة ، ولم شرط موروفا كان أحب إلى ، وإن تركه فلا بأس إن شاء الله تعالى . وذلك أنه إنما هو بيع صفة ، وليس يخلط بالطين غيره مما يكون الطين غير معروف القدر منه ، إنما هو يخلط الماء ، والماء مستهلك فيه ، والنار شيء ليس منه ولا قائم في ، إنما لها فيه أز صلاح ، وإنما باعه بصفة . ولا خير في أن يبتاع عنه أينا على أن يطبخه فيوفيه إياه أجرا ، وذلك أنه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب ، وأنه قد يتلهوج (۲) ويضد ، فإن أبطلناه على المشترى ، كنا قد أبطلنا شيئًا استوجبه ، وإن الزمناه إياه الزمناه بغير ما شرط لنفسه .

#### [٨٧] باب السلف يحل فيأخذ المسلف بعض رأس ماله وبعض سلفه

قال الشافعي رحمه الله: من سلّف ذهباً في طعام موصوف ، فحل السلف ، فإنما له طعام في ذمة باتعه ، فإن شاء آخذه به كله حتى يوفيه إياه ، وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء ، وإن شاء أخذ بعضه وانظره ببعض وإن شاء أقاله من (٣) كله . وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على الإقالة ، كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه ، فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه ، وما لم يُقِلَه منه كما كان لازمًا له بصفته ؟) ، فإن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . ولا فرق بين السلف في هذا ، وبين طعام له عليه من وجه غير السلف . وقال : ولكن إن حل له طعام فقال : أعطيك مكان ما له عليه من وجه غير السلف . وقال : ولكن إن حل له طعام فقال : أعطيك مكان ما لك من الطعام على طعامًا غيره ، أو عرضًا من العروض ، لم يجز .

1/117

[١٥٩٤] لأن رسول اللَّه ﷺ / قال : ﴿ من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ﴾

(١) في ( ب ) : ﴿ طَينَ معروف ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) .

(٢) لَهُوَّجِ الشواء: لم ينضجه ، ولَهُوجْتَ اللحم وتَلَهُوجَتُه: إذا لم تنعم طبخه ( تاج العروس ) .

(٣) في (ب) : ( أقاله منه كله ) وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ) . (٤) في ( ص ، جـ ، م ) : ( لصفته ) .

[١٥٩٤] \* ط: ( ٢ / ١٤٠ ) ( ٣١ ) كتاب البيوع \_ (١٩) باب العينة وما يشبهها ـ عن نافع، عن عبد الله بن

عمر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ منَّ أَيناع طعامًا فلا يبعد حتى يستوفيه ﴾ . (رقم - ؛ ﴾ ) . ♦خ : ( ٢ / ٩٦ ) ( ٢٤ ) كتاب البيوع - ( ٥ ) ) باب الكيل على البائع والمعطى \_ عن عبد الله بن

یوسف، عن مالك به . ( رقم ۲۱۲7 ) . ♦م : ( ۲/ ۱۱۵۹ - ۱۱۱۰ ) ( ۲۱ ) كتاب البيوع \_ ( ۸ ) باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه \_ عن عبد

الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك به . ( رقم ٣٢ / ١٥٢٦ ) .

\_\_\_\_\_ كتاب البيوع / باب السلف يحل فيأخذ المسلف . . . الخ

وإنما لهذا المسلف طعام ، فإذا أخذ غيره به فقد باعه قبل أن يستوفيه ، وإذا أقاله منه ، أو من بعضه ، فالإقالة ليست بييع إنما هى نقض بيع تَرَاضِيا بنقض المُقْدَة الأولى الني وجبت لكل واحد منهما على صاحبه .

فإن قال قاتل : ما الحجة في هذا ؟ / فالقياس والمعقول مكتفى (١) به فيه ، فإن قال: فهل فيه أثر عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ ؟ قيل : روى عن ابن عباس ، وعن عطاه، وعمدو بن دينار .

[١٩٥٩] أخيرنا الربيع قال: أخيرنا الشافعي قال: أخيرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريح: أن عطاء كان لا يرى باسًا أن يقبل رأس ماله منه ، أو يُنظِره ، أو يأخذ بعض السلمة وينظر عابقي .

[١٥٩٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا /سعيد بن سالم القداح، عن ابن جربيج : أنه قال لمطاء : أسلفت دينارًا فى عشرة أفراق (٢) ، فَحَلَّت ، أفاقبض منه إن شنت خمسة أفراق ، وأكتب نصف الدينار عليه دينًا ؟ فقال : نعم .

قال الشافعي : لانه إذا أقاله منه فله عليه رأس مال ما أقاله منه ، وسواء انتقده أو تركه ؛ لانه لو كان عليه مال حالٌّ جار أن يأخذه ، وأن يُنظِرَه به متى شاء .

[١٥٩٧] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن

(١) في ( ت ، م ) : ﴿ يَكْتَفَى ۗ .

(٢) أَلْوَاقَ : جمَّعَ فَرَقَ : بفتحتين : مكيال يقال : إنه يسع ستة عشر رطلاً . ( المصباح ) .

 ومن طریق حماد بن زید ، عن عمرو بن دینار ، عن طاوس ، عن ابن عباس آن رسول الله 機 قال: ( من ابتاع طعاما قلا بیعه حتی پستوفیه › . ( رقم ۲۹ / ۱۹۲۰ ) .

مذا وقد ورى الشافعي مذا الحديث عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر . وعن مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر . [ السنن 1 / ٣٢٤ وقم ( ٢٢٦ ـ ٢٢٧) ] .

[١٥٩٥] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

[1010] لم اعتر عليه عند غير السالعي .

[۱۹۹۹] لم اعثر عليه عند غير الشافعى . ولكن روى ابن أبي شية مثله عن عطاء : في ( ٤ / ٢٦٩ - ٢٧٠ ) كتاب البيوع - (٤) في رجل اسلف في طعام واخذ بعض طعام وبعض رئس المال - من قال : لا بأس - عن وكيم ، عن الربيم ، عن عطاء .

[١٥٩٧] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

ولكن روى ابن أبى شيبة ، عن أبي سعد محمد بن ميسر ، عن ابن جريج ، عن عمو بن دينار، عن أبى الشمثاء قال : إن أسلف مائة دينار في ألف فَرَق ، فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق ، ويكتب عليه خمسين دينارًا . [ ( ٤ / ٢٧٠ ) كتاب البيوع ـ للوضع السابق في تخريج الأثر السابق ! <u>۸۰/ب</u> ت

۱۵۳/ب

جربج ، عن عمرو بن دينار : أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ بعض رأس ماله وبعضًا طعامًا، أو يأخذ بعضًا طعامًا ، ويكتب ما بقي من رأس المال .

[١٩٩٨] أخبرنا الربيع قال : أخيرنا الشافعي قال : أخيرنا سفيان ، عن سلمة بن أبورية الشافعي قال : أخيرنا سفيان ، عن ابن عباس قال : ذلك المعروف أن ياخذ بعضه طعامًا

[ ۱۹۹۹ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جربيج أنه قال لعطاء : رجل أسلف بُزًا <sup>(۱)</sup> في طعام ، فدعا إلى ثمن البز يومثذ ، فقال : لا إلا. رأس ماله ، أو ره .

قال الشافعي : مذهب <sup>(٢)</sup> قول عطاء في البز : ألا بياع البز أيضًا حتى يستوفى ، فكانه يذهب مذهب الطعام .

[ ۱۹۰۰ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد ، عن ابن جربيج: أنه قال لعطاء : طعام أسلفت فيه فَحلَّ ، فدعاني إلى طعام غيره فرق بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لى عليه فضل ؟ قال : لا بأس بذلك ، ليس ذلك ببيع إنما ذلك . فضاه.

وبعضه دناني

 <sup>(</sup>١) البّرُّ : قال في المصباح : بالفتح ، نوع من الثياب ، وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت ، وقيل : امتعة التاجر من الثياب .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَلْهُ بِ ﴾ : ليست في ( ب ) ، وأثبتاها من ( ص ، جـ ، م ، ت ، ظ ) .

ومن رواية البيهتي عن الشافعي في المعرفة ( ٤ / ٤٢١ ) .

<sup>[</sup>۱۰۹۸] \* مصنف عبد الرزاق : ( ۲ / ۱۳ ) كتاب البيوع - باب السلف في شيء فيأخذ بعضه - عن سفيان به. (رقم ١٤١٧) .

وعن الثورى ،عن عبد الأعلى ،عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس نحوه . ( رقم ١٤٤١ ) . \* همتف امن أبي شية : ( ق / ١٩٣٩ ) كتاب البيوع - الموضع السابق - عن أبى الأحوص سلام بن سليم، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن المباس قال : أناه رجل قفال : إلى أسلفت رجلاً ألقت دوم في طام قاطنت عد تنهف سلني طعائماً فيته بالنف دوم ، ثم أتائن فقال : غذ بقية رأس مالك خصصالة . فقال ابن عباس : ذلك المعروف ، وله تجوان . (قرم 1844 ) .

وعن جرير ، عن يزيد ، عن مجاهد وعطاه قالا : قال ابن عباس : ذلك المعروف . (رقم ١٩٩٨)

<sup>[</sup>۱۰۹۹] لم أعثر عليه عند غير الشافعي . [۱۲۰۰] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

قال الشافعي : هذا كما قال عطاء \_ إن شاء الله تعالى \_ وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين ، فإذا جاء، بصفته فإنما قضاء حقه .

1/81 ] قال سعيد بن سالم : ولو أسلقه في بُرُّ الشام / فاخذ منه بُرًا غيره فلا من من المرا غيره فلا من من المرا على المرا عل

قال الشافعي: وهذا - إن شاء الله - كما قال سعيد، قال: ولكن لو حلت له مائة فرق إشتراها بمائة دينار ، فأعطاء بها الف درهم لم يجز ، ولم يجز فيه إلا إقالته ، فإذا أقال صار له عليه رأس ماله ، فإذا برئ من الطعام وصارت له عليه ذهب تبايعا بَعدُ باللهب ما شاءا ، وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض أو غيرة .

#### [٨٨] باب صرف السلف إلى غيره

[ ١٦٠٣ ـ ١٦٠٣ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : روى عن ابن عمر

[١٦٠١] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

[١٦٠٣] ما روى عن أبي سعيد فقد رفعه إلى النبي ﷺ :

♦ ( ( ٣ / ٤٤ - ٤٧٥) (١٧) كتاب اليوع والإجازات - (٥٩) باب السلف لا يحول - عن محمد ابن عبسى ، عن أبي بدر [ شجاع بن الوليد ] ، عن رياد بن خشة ، عن سعد الطائى ، عن عطية ابن سعد ، عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله 總 : ٩ من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ، ( رقم ١٤٦٨).

قال المنذري : عطية بن سعد العُوْفي لا يحتج به .

چ چه : ( ۲ ۲ (۲۷۱ ) ۲۷۲ ) کتاب التجارات ـ ( ۲۰ ) باب من اسلم في شيء فلا يصوفه الى غيره -عن محمد بن عبد الله بن غير ، عن شجاع بن الوليد ، عن زياد بن غيثمة ، عن سعد يه .

و من طريق عبد الله بن سعيد ، عن شجاع ، عن زياد ، عن عطية به . ولم يذكر سعدًا . ( رقم ١٧٧٠ -

♦ قط: (٣/ ٤٥) كتاب البيوع ـ من طريق أبى بدر به .

وفي رواية : ﴿ فَلَا يَأْخَذُ إِلَّا رَأْسَ مَالُهُ ﴾ .

قال أبو الطبيب المنظيم آبادى : ورواه الترمذى فى علله الكبير ، وقال : لا أمرف مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهذا حديث حسن . قال عبد الحتى فى أحكامه : وعطية العرفى لا يعتج به ، وإن كان لميلة قد دروا عند . وقال فى التنقيع : عطية العرفى ضعفه أحمد وغيره . وقال ابن عدى : هو مع ضعفه يك حديثه .

هذا وقد أعله أبو حاتم بالوقف على ابن عباس . ( العلل لابن أبي حاتم ١ / ٣٨٧ / رقم. ١١٥٨ ) وأعله ابن القطان بالضعف والاضطراب .

[ وانظر نصب الراية ٤ / ٥١ ، والتلخيص الحبير ٣/ ٢٥ ، والإرواء ٥ / ٢١٥ \_ ٢١٦ ] .

أما عن ابن عُمر :

وأبي سعيد أنهما قالا :من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره ، ولا يبيعه حتى يقبضه .

قال : وهذا كما روى عنهما \_ إن شاء الله تعالى \_ وفيه دلالة على أن لا يباع شيء ابتيع حتى يقبض، وهو موافق قولنا في كل بيع : أنه لا يباع حتى يستوفي .

[ ١٦٠٤ ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها ، فلما رآها لم يرضها ، فأرادا أن يحولا بيعهما في سلعة غيرها قبل أن يقبض منه الثمن قال : لا

/قال: كأنه جاءه بها على غير الصفة ، وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع للسلعة بياً قبل(١) تقبض .

قال : ولو سلف رجل رجلاً دراهم في مائة صاع حنطة ، وأسلفه صاحبه دراهم في مائة صاع حنطة ، وصفة الحنطتين واحدة ، ومحلهما واحد أو مختلف ، لم بكن بذلك بأس ، وكان لكل واحد منهما على صاحبه مائة صاع بتلك الصفة وإلى ذلك الأجل ، ولا يكون واحد منهما قصاصًا من الآخر ، من قبَل أنى لو جعلت الحنطة بالحنطة قصاصًا كان بيع الطعام قبل أن يقبض ، وبيع الدراهم بالدراهم ؛ لأن دفعهما في يومين مختلفين

ومن أسلف في طعام بكيل ، أو وزن ، فَحَلَّ السلف ،فقال الذي له السلف : كلُّ طعامي، أو زنه ، واعزله عندك حتى آتيك فأنتقله (٢) ففعل ، فسرق الطعام ، فهو من ضمان البائع ، ولا يكون هذا قبضًا من رب الطعام . ولو كاله البائع للمشترى بأمره حتى

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « قبل أن تقبض » وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، م ، ظ ).

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « فأنقله » وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، م ، ظ ) .

<sup>♦</sup> مصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ١٤ ) كتاب البيوع ـ باب الرجل يسلف في الشيء ، هل يأخذ غيره؟ عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن عمر قال : إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك ، أو الذي سلفت فيه . ( رقم ١٤١٠٦ ) .

وعن الثورى ، عن الحسن بن عطية العوفي ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : إذا سلَّفت سلفًا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه . ( رقم ١٤١٠٩ ) .

مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٣٤٢) كتاب البيوع - من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه إلى غيره -عن ابن نمير ، عن حجاج ، عن عطية ، عن ابن عمر قال : لا بأس بالسلم ولا تصرفه إلى غيره ، ولا تبعه حتى تقبضه . ( رقم ٢٠٨٥١ ) .

<sup>[</sup>١٦٠٤] لم أعثر عليه عند غير الشافعي .

يقبض ، أو يقبضه وكيل له ، فيبرأ البائع من ضمانه حينئذ (١) .

#### [٨٩]/ باب الخيار في السلف

۱/۱۲۳ مع۱/۱ ۲۰۰۰

من حين المشافعي رحمه الله : ولا يجوز الخيار في السلف . لو قال رجل لرجل : أبتاع منك بماتة عينار أنشدكها ماتة صاع قراً إلى شهر على أتى بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا الذي تبايعنا فيه ، أو أنت بالحيار ، أو كلانا بالخيار ، لم يجز فيه البيع ، كما يجوز أن يتشارطا الحيار ثلاثاً في بيوع الأعيان . وكذلك لو قال : أبناع منك مات صاع تمراً بماتة دينار على أن بالخيار يوماً ،إن رضيت أعطينك الدنانيز ، وإن لم أرض قالبيع بني وبينك مفسوخ ، لم يجز ؛ لان هذا بيع موصوف . والبيع الموصوف / لا يجوز إلا بان يقبض صاحبه لمنه قبل أن يتفرقا ؛ لان قبض مالك ، وولا يجوز أن يقون الخيار لواحد منهما ؛ لانه إن كان بالخيار لم يكن قبضه قبض ملك ، ولا يجوز أن يكون الخيار لواحد منهما ؛ لانه إن كان للمشترى فلم يملكه (البائع ما دفع إليه ، وإن كان للبائع فلم يملكه البائع ما باعه ؛ لانه يجوز إلا يعقو إلى الإمقواع / بلا خيار . وكذلك لا يجوز أن يدفع إليه ماته عام موصوف إلى أجل كلا ، فإذا حل الأجل ذل الذي ما بالخيار في أن يعطيه ما أسلفه ، أو يرد إليه رأس مالى مالم حتى يكون البيم مقطوع ابينهما ، ولا يجوز أن يقول : فإن حبستنى عن رأس مالى ماله حتى يكون البيم مقطوع ابينهما ، ولا يجوز أن يقول : فإن حبستنى عن رأس مالى مالم حتى يكون البيم مقطوع ابينهما ، ولا يجوز أن يقول : فإن حبستنى عن رأس مالى مالم حتى يكون البيم مقطوع ابينهما ، ولا يجوز أن يقول : فإن حبستنى عن رأس مالى

۱۲۳/ب

٥٤٤/ب ص

# [٩٠] باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه

فلى زيادة كذا . لا (٣) يجوز شرطان حتى يكون الشرط فيهما واحدًا معروفًا .

قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا أحضر المسلف السلعة التي سلف (٤) فكانت طعامًا ، فاختلفا فيه ، دعى له أهل العلم به ، فإن كان شرط المشترى طعامًا جيدًا جديدًا

 <sup>(</sup>١) بعد هذا الباب أبواب تتعلق بالبيوع نقلها البلقيني إلى البيوع ، وضم أبواب السلم إلى بعضها كما نرى من
 الإشارة إلى صفحات للخطوطات .

 <sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ فلم يملك البائع ﴾ وما أثبتناه من (ص، جـ ، ت ، ظ).

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « فلا يجوز شرطان » وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب، ظ): (التي أسلف) وما أثبتناه من (ص، ج، ت).

قيل : هذا جيد جديد ؟ / فإن قالوا : نعم ، قيل : ويقع عليه اسم الجودة ، فإن قالوا: نعم ، لزم المسلف أخذ أقل ما يقع عليه اسم الصفة من الجودة وغيرها ، ويبرأ المسلف ، ويلزم المسلف أخذه . وهكذا هذا في الثياب يقال : هذا ثوب من وَشَّى صنعاء ، والوشي الذي يقال له : يوسفي، وبطول كذا وعرض (١) كذا ، ودقيق أو صفيق أو جيد ، أو هما، ويقع عليه اسم الجودة ؟ فإذا قالوا : نعم ، فأقل ما يقع عليه اسم الجودة يبرأ منه الذي سلف فيه ويلزم / المسلف ، ويقال في الدقيق من الثياب وكل شيء هكذا إذا ألزمه فى كل صنف منه صفة <sup>(٢)</sup> وجودة ، فأدنى ما يقع عليه اسم الصفة من دقة وغيرها واسم الجودة يبرئه منه ، وكذلك إن شرطه رديثًا فالردىء يلزمه .

۸۱ / ب

[ ١٦٠٥ ] قال الشافعي رُوليُّك : أخبرنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج ،عن عطاء قال : إذا أسلفت فإياك إذا حل حقك بالذي سلفت فيه كما اشترطت ونقدت ، فليس لك خيار إذا أوفيت شرطك وبيعك .

قال الشافعي : وإن جاء به على غاية من الجودة أكثر من أقل ما يقع عليه اسم الجودة، فهو متطوع بالفضل ويلزم المشترى ؛ لأن الزيادة فيما يقع عليه اسم الجودة خير(٣) له ، إلا في موضع سأصف لك منه إن شاء الله تعالى .

## [٩١] باب اختلاف المتبايعين بالسلف إذا رآه المسلف

1/178 ظ (٣)

قال الشافعي رحمه الله : لو أن رجلاً سلف رجلا ذهبًا في طعام موصوف : حنطة، أو زبيب أو تمر ، أو شعير ،/ أو غيره ، فكان أسلفه في صنف من التمر ردىء ، فأتاه بخير من الردىء، أو جيد (٤) فأتاه بخير مما يلزمه اسم الجيد بعد أن لا يخرج من جنس ما سلفه فيه إن كان عجوة ، أو صَيْحَانيًا أو غيره ، لزم المسلف أن يأخذه (٥) ؛ لأن الردىء لا يغنى غناه إلا أغناه الجيد وكان فيه فضل عنه . وكذلك إذا ألزمناه أدنى ما يقع عليه اسم الجودة ، فأعطاه أعلى منها ، فالأعلى يغنى أكثر من غناء الأسفل ، فقد أعطى خيرا مما لزمه ، ولم يخرج له مما يلزمه اسم الجيد ، فيكون أخرجه من شرطه إلى غير شرطه ،

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ ) : ٩ ويعرض كذا ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، جـ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، جـ ) : ٩ منه صنفه وجودة ٤ . (٣) في (ص، ج، ت، ظ): وخيرا له ١٠ (٥) في (ص): د أن بأخذ،

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ١ أو جيدًا ١ .

<sup>[</sup> ١٩٠٥ ] لم أجمده عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه . ( ٤ / ٤١٩ ) .

فإذا فارق الاسم أو الجنس ، لم يجبر عليه ، وكان مخيرًا في تركه وقبضه .

قال الشافعي رُوائيني : وهكذا القول في كل صنف من الزبيب والطعام المعروف كيله .

قال: وبيان هذا القول: أنه لو أسلفه في عجوة ، فأعطاه بُرْديًّا وهو خير منها أضعافًا ، لم أجبره على أخذه ؛ لأنه غير الجنس الذي أسلفه فيه ، قد يريد العجوة لأمر لا يصلح له البرديّ . وهكذا الطعام كله إذا اختلفت أجناسه ؛ لأن هذا أعطاه غير شرطه، ولو كان خيرًا منه .

قال الشافعي رُطُّيُّك : وهكذا العسل . ولا يستغنى في العسل عن أن يصفه : ببياض، أو صفرة ، أو خضرة ؛ لأنه يتباين في ألوانه في القيمة . وهكذا كل ما له لون يتباين <sup>(١)</sup> به ما خالف لونه مِن حيوان وغيره .

قال: ولو سَلَّفَ رجل رجلاً عَرَضًا في (٢) فضة بيضاء جيدة ، فجاء بفضة بيضاء أكثر مما يقع عليه أدنى اسم الجودة ، أو سَلَّفَه (٣) عرضًا (٤) في ذهب أحمر جيد ، فجاء بذهب أحمر أكثر من أدنى مما يقع عليه / أدنى اسم الجودة لزمه . وكذا (٥) لو سلفه (١) في صفر أحمر جيد ، فجاءه بأحمر بأكثر (٧) مما يقع عليه أقل أسم الجودة / لزمه . ولكن لو سلفه في صفر أحمر ، فأعطاه أبيض ، والأبيض يصلح لما لا يصلح له الأحمر لم يلزمه إذا اختلف اللونان فيما يصلح له أحد اللونين ، ولا يصلح له الآخر ، لم يلزمه المشترى إلا ما يلزمه اسم الصفة. وكذلك إذا اختلفا فيما تتباين فيه الأثمان بالألوان ، لم يلزم المشترى إلا ما يلزمه بصفة ما سلف فيه : فأما ما لا تتباين فيه بالألوان مما يصلح له الْمُشْتَرَى فلا يكون أحدهما أغنى فيه من الآخر ، ولا أكثر ثمنًا ، وإنما يفترقان لاسمه ،

## [٩٢] باب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة

قال / الشافعي رحمه الله تعالى : ولو سلفه في ثوب مُروى تُخين ، فجاء برقيق أكثر ثمنًا من ثخين ، لم ألزمه إياه ؛ لأن الثخين يدفئ أكثر مما يدفئ الرقيق ، وربما كان

(١) في ( ص ): ٥ كل ما لونه لون بياين به ٢،وكذلك في( ت ) غير أن فيها ٥ يتباين ٢، وفي ( ج ): ٩ يباين ٢ . (٣) في ( ص ) : 1 لو أسلفه ؟ . (٢) ما بين الرقمين ساقط من (ت).

فلا أنظر فيه إلى الألوان .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ): ﴿ وَلَكُنَّ اللَّهُ : ﴿ وَكُذَا ﴾ وأظنه خطأ . (٧) ني (ج.) : ١ أكثر ٢ . (٦) في (جـ) : ﴿ لُو سَلُّمُهُ ﴾ .

۱۲٤/ب ظ (۳)

اكثر بقاء من الرقيق ، ولأنه مخالف لصفته ، خارج منها . / قال : وكذلك لو سلفه في عبد يصفة ، وقال : وضيء ، فجاه بأكثر من صفته ، إلا أنه غير وضيء ، لم الزمه إياه لما لما يتم من أنه ليس بوضيء ، وخدالك لو سلفه في عبد بصفة فقال: غليظ شديد الخلق ، فجاء بوضيء ليس بشديد الخلق أكثر منه ثمثًا ، لم يلزمه ؛ لان الشديد يغني غير غناء الوضيء ، وللوضيء ثمن أكثر منه . ولا الزمه أبدًا خيرًا من شرطه حتى يكون منتظمًا لصفته ، واثدًا عليها ، قاما إذا واد عليها في القيمة ، وقصر عنها في بعض المنفة ، او كان (١) خارجًا منها بالصفة ، فلا ألزمه إلا ما شرط ، فعلى هذا الباب كله وقياسه .

#### [٩٣] باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز

قال الشافعي رحمه الله : ولا يجور السلف في حنطة أرض رجل بعينها بصفة ؛ لأن الأفة قد تصيبها في الوقت الذي يحل فيه السلف ، فلا يلزم البائع أن يعطيه صفته من غيرها ؛ لأن البيع وقع عليها ، ويكون قد انتفع بماله في أمر لا يلزمه .

والبيع ضربان لا ثالث لهما: بيع عين إلى غير اجل ، وبيع صفة إلى أجل أو غير اجل ، وبيع صفة إلى أجل أو غير أجل ، فتكون مضمونة على البائع فإذا باعه صفة من عرضي بحال ، فله أن ياخذ منها من حيث شاء . قال : وإذا كان خارجًا من البيوع التى أجزت كان بيع ما لا يعرف أولى أن يبطل .

قال الشافعي وُطِيْكِ : وهكذا ثمر حائط رجل بعينه ، ونتاج رجل بعينه ، وقرية بعينها غير مأمونة الله عن مامونة الن ينقطع غير مأمونة ونسل ماشية بعينها . فإذا شرط المسلف من ذلك ما يكون مأمونًا أن ينقطع أصله ، لا يخلف (٢) في الوقت الذي حل(٣) فيه ، جاز . وإذا شرط الشيء الذي الاغلب منه آلا يؤمن انقطاع أصله لم يجز .

قال: ومكذا لو أسلفه في لبن ماشية رجل بعينه ، وبكيل معلوم ، وصفة ، لم يجز، وإن أخذ في كيله وحلبه من ساعته ؛ لأن الآفة قد تأتى عليه قبل يفرغ من جميع ما أسلف فيه . ولا نجيز في شيء من هذا إلا كما وصفت لك ، في أن يكون بيع عين لا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَو كَانَ هَذَا خَارِجًا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) . .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ت ) : ﴿ لا يختلف ؛ وما اثبتناه من ( ص ، ج ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ظ ) : ﴿ يحل ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ) .

1/۲۰۲ يضمن صاحبها / شيئًا غيرها ، إن هلكت انتقض البيع ، أو بيع صفة مأمونة أن تنقطع من أيدى الناس في حين محله، فأما ما كان قد ينقطع من أيدى الناس فالسلف فيه فاسد.

قال الشافعي رَافِينَ : وإن أسلف سلفًا فاسدًا ، وقبضه رده ، وإن استهلكه رد مثله إن كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل ، ورجع برأس ماله . فعلى هذا ، هذا الباب كله وقياسه .

# [98] باب اختلاف المُسْلف والمُسْلَف في السلم (١)

قال الشافعي رحمه الله : ولو اختلفُ المُسْلفُ والمُسْلَف في السلم ، فقال المشترى : /أسلفتك مائة دينار في مائتي صاع حنطة ، وقال البائع : أسلفتني مائة دينار في مائة صاع حنطة ، أُحلف البائم بالله ما باعه بالمائة التي قبض منه إلا مائة صاع ، فإذا حلف قيل للمشترى : إن شئت فلك عليه المائة الصاع التي أقر بها ، وإن شئت فاحلف ما ۸۲ / ب ابتعت منه مائة صاع ، ولقد (٢) كان بيعك مائتي صاع ؛ لأنه مدع عليك أنه / ملك عليك المائة الدينار بالمائة الصاع ، وأنت منكر ، فإن / حلف تفاسخا البيع .

قال الشافعي رُؤْتِي : وكذلك لو اختلفا فيما اشترى منه ، فقال : أسلفتك مائتي دينار في مائة صاع تمر (٣) ، وقال : بل أسلفتني في مائة صاع ذرة أو قال : أسلفتك في مائة صاع بُردى ، وقال : بل أسلفتني في مائة صاع عجوة أو قال : أسلفتك في سلعة موصوفة ، وقال الآخر : بل أسلفتني في سلعة غير موصوفة ، كان (٤) القول فيه كما وصفت لك : يحلف البائع ، ثم يخير المبتاع بين أن يأخذ بما أقر له البائع بلا يمين ، أو يحلف فيبرأ من دعوى البائع ويتفاسخان .

قال الربيع : إن أخذه المبتاع وقد ناكره البائع ، فإن أقر المبتاع ثم قال البائع (٥) ، حل له أن يأخذها ، وإلا فلا يحل له إذا <sup>(٦)</sup> أنكره ، والسلف ينفسخ بعد أن يتصالحا <sup>(٧)</sup> . ٤٤٦/ ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) : ﴿ فِي النَّمَنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( وقد ) وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ج ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ صاع تمرًا ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

 <sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وَكَانَ القول ﴾ وهو خطأ مخالف جميع النسخ .

 <sup>(</sup>٥) في (ج.): (ثم قال الربيع) وهو خطأ .
 (٦) في (ج.): (إذ أنكره) .

<sup>(</sup>٧) كلام الربيع جاء هكذا في جميع النسخ ، وهو غامض في معناه ، أو فيه تحريف ،والله عز وجل وتعالى

قال الشافعي تراقي : وكذلك لو تصادقا في السلعة ، واختلفا في الأجل ، فقال المسلف : هو إلى سنة ، وقال الباتع : هو إلى سنتين ، حلف الباتع ، وخيَّر المشترى ، فإن در مثلها ، فإن حلف وتفاسخا ، فإن كان الثمن في هذا كله دنانير أو دراهم رد مثلها ، أو طعامًا رد مثله ، فإن لم يوجد رد قيمته . وكذلك لو كان سلفه سلعة غير مكيلة ولا موزونة ، ففاتت ، رد قيمتها .

قال: وهكذا القول في بيوع الأعيان إذا اختلفا في الشمن، أو في الأجل ، أو اختلفا في السلعة المبيعة ، فقال الباتع: بعنك عبدًا بألف ، واستهلكت العبد ، وقال المشترى : الشتريته منك بخمسمائة وقد هلك العبد ، تحالفا ورد قيمة العبد ، وإن كانت أقل من الخمسمائة أو أكثر من الف .

قال الشافعي فرائي : وهكذا كل ما اختلفا فيه من كيل وجودة وأجل .

قال : ولو تصادقا على البيع والأجل ، فقال البائع : لم يحض من الأجل شىء ، أو قال : مضى منه شىء يسير ، وقال المشترى : بل قد مضى كله أو لم يبق منه إلا شىء يسير ، كان القول قول البائع مع يميته ، وعلى المشترى البينة .

۱۲۰/ب ظ(۳) ۲۰۲/ب جـ قال الشافعي رحمه الله : / ولا ينسنخ بيمهما في هذا ، من قبل تصادقهما / على الشمن ، والمُشترى ، والأجل . فأما ما يختلفان فيه في أصل العقد ، فيقول المشترى : استريت إلى شهر ، ويقول الباتع : بعتك إلى شهرين ، فإنهما يتحالفان ويترادان ، من قبل اختلافهما فيما يفسخ العقد (١) ، والأولان لم يختلفا .

قال الشافعي يُطْفِيه : وكرجل استأجر رجلاً سنة بعشرة دنانير ، فقال الأجير : قد مضت ، وقال المستأجر : لم تمض ، فالقول قول المستأجر ، وعلى الأجير البينة ؛ لأنه مقر بشئ، يدعى للخرج منه .

#### [٩٥] باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة

قال الشافعي رحمه الله : ولو سلف رجل رجلاً مائة دينار في سلمة بعينها على أن يقبض السلعة بعد يوم أو أكثر كان السلف فاسلاً . ولا تجوز يبوع الأعيان على أنها مضمونة على بائعها بكل حال ؛ لائه لا يمتنع من فوتها ولا بألا يكون لصاحبها السيل على أخذها متى شاه هو ، لا يحول بائعها دونها إذا دفع إليه ثمنها ، وكان إلى أجل ؛

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ يَفْسَخَ الْعَقَدَةَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

لانها قد تتلف فى ذلك الوقت وإن قُلَّ ، فيكون المشترى قد اشترى غير مضمون على البائع بصفة موجودة بكل حال يكلفها بائعها ، ولا ملكه (١١) البائع شيئًا بعينه يتسلط على قبضه حين وجب له ، وقدر على قبضه .

قال الشافعي ولا ي : وكذلك / لا يَككارَى منه راحلة بعينها يعجله (٢) الكراء على أن يركبها بعد يوم أو أكثر ؛ لانها قد تتلف ويصيبها ما لا يكون فيها ركوب معه ، ولكن يسلفه على أن يضمن له حمولة معروفة .

وبيوغ الأعيان لا تصلح إلى أجل ، إنما المؤجل ما ضمن من البيوع بصفة ، وكذلك لا يجوز أن (٣) أبيعك جاريتي مذه بعبدك مذا على أن تدفع إلى عبدك بعد شهر ؛ لانه قد يهرب ، ويتلف ، وينقص إلى شهر .

قال الشافعي تليُّني : وفساد هذا حروجه من بيع المسلمين، وما وصفت ، وأن الشمن فيه غير معلوم ؛ لأن المعلوم ما قبضه المشترى، أو ترك قبضه، وليس للبائع أن يحول دونه .

قال : ولا بأس أن أبيمك عبدى هذا ، أو أدفعه إليك بعبد موصوف ، أو عبدين، أو بعير أو بعيرين ، أو خشبة أو خشبتين ، إذا كان ذلك موصوفًا مضمونًا ؛ لأن حقى في صفة مضمونة على المشترى ، لا في عين تتلف ، أو تنقص ، أو تفوت ، فلا تكون مضمونة عليه .

#### [٩٦] باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حل حق المسلم ، وحقه حالٌ بوجه من الوجوه، فدعا الذي عله الحق ، الوجوه، فدعا الذي عله الحق المن على الحق على الوالى جبره على أخذ حقه ليبرأ ذو الدين من دينه ، ويؤدي إليه / ما له عليه غير متقص له بالاداء شيئًا ، ولا مدخل عليه ضررًا ، إلا أن يشاه رب الحق أن يبرئه من حقه بغير شيء يأخذه منه ، فيبرأ بإبراته إياه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن دعاه إلى أخذه قبل محله ، فكان (٤) خقه ذهبًا ،

1/۸۴ ت

1/177

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَلَا يُمَكُّلُهُ الْبَائِمِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في (ب): ( معجلة الكراء ؟ وما أثبتناه من ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ وَكَذَلْكِ لَا يَجُورُ أَنْ يَقُولُ ﴾ و ﴿ يَقُولُ ﴾ :ليست في ( ص ، جـ ، ت ، ظ) ولذلك لم نشبتها :

<sup>(</sup>٤) فمی ( ب ) : ﴿ وَكَانَ ﴾ وَمَا أَثْبَتنَاهُ مَنَ ( ص ، جـ ، ت ، ظ ) .

إلى العلف أو النفقة ، جدته على أخذ حقه منه إلا أن سرئه ؛ لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله ، ولست أنظر في هذا إلى (١) تغير (٢) قيمته ، فإن كان بكون في وقته أكثر قيمة أو أقل، قلت للذي له الحق : إن شئت حسته ، وقد يكون في وقت أجله أكثر قيمة منه حين يدفعه وأقل .

قال الشافعي ضِين : فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قلت :

[ ١٦٠٦ ] أُخبرُنا أن أنس بن مالك كاتب غلامًا له على نجوم إلى أجل ، فأراد المكاتب تعجيلها ليعتَق ، فامتنع أنسن من قبولها وقال : لا آخذها إلا عند محلها ، فأتى المكاتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له ، فقال عمر : إن أنسًا يريد الميراث، فكان في الحديث: فأمره عمر بأخذها منه ، وأعتقه .

قال الشافعي بَطِيْكِ : وهو بشبه القياس .

قال: وإن كان ما سلف فيه مأكولاً أو مشروبًا ، لم يجير (٣) على أخذه ؛ لأنه قد يريد أكله وشربه جديدًا في وقته الذي سلفه (٤) إليه ، فإن عجله ترك أكله وشربه وأكله وشربه متغيرًا (٥) بالقدَم في غير الوقت الذي أراد أكله أو شربه فيه .

قال الشافعي ﴿ وَإِنْ كَانَ حِيوانًا لا غناء به عن العلف أو الرعى لم يجبر على

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَى ﴾ : ليست في (ج. ) . (٢) في (ص، جه، ظ): اتغيير قيمته).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ لا يجبر ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( الذي سلف ٤ وما أثبتناه من ( ص ، جد ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص، ج، ت، ظ): ٤ متغير ٤ غير منصوبة .

<sup>[</sup>١٦٠٦]؛ السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ٣٣٤ ) كتاب المكاتب ـ ( ٢٤ ) باب تعجيل الكتابة ـ عن أبي عبد الله الحافظ ، عن محمد بن محمد بن إسماعيل المقرى ، عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يحيى القراطيسي ، عن معاذ بن معاذ ، عن على بن سويد بن منجوف ، عن أنس بن سيرين ، عن أبيه قال؛ كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم ، فكنت فيمن فتح تستر ، فاشتريت رثة فربحت فيها ، فأتيت أنس بن مالك بكتابته ، فأبي أن يقبلها مني إلا نجومًا ، فأتيت عمر بن الخطاب ووافيه ، فذكرت ذلك له ، فقال : أراد أنس الميراث ، وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل ، فقبلها .

وقد روى البخاري \_ تعليقًا \_ قصة مكاتبة سيرين ، قال ابن جريج :

ثم أخبرني ( أي عطاء ) أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سَأَل أنسًا المحاتبة ـ وكان كثير المال ـ فأبى ، فانطلق إلى عمر فِواشيخ فقال : كاتبه ، فأبى ، فضربه بالدَّرَّة ، ويتلو عمر : ﴿ فَكَاتُبُوهُمْ إنْ عَلَمْتُم فيهم خَيرًا ﴾ فكاتبه .

أخذه قبل محله ؛ لأنه يلزمه فيه مؤنة العلف أو الرعمى إلى أن ينتهمى إلى وقته ، فدخل عليه بعض مؤنة .

وأما ما سوى هذا من الذهب والفضة والنبر كله ، والثياب والخشب والحجارة وغير ذلك ، فإذا دفعه برئ منه ، وجبر المدفوع إليه على أخذه من الذى هو له عليه .

قال الشافعي وظفيه: فعلى هذا ، هذا الباب كله وقياسه ، لا أعلمه يجور فيه غير ما وصفت ، أو أن يقال : لا يجبر أحد على أخذ شيء هو له حتى يحل له ، فلا يجبر على دينار ولا درهم حتى يحل له ، وذلك أنه قد يكون لا حرز له ، ويكون متألفاً لما صار في يديه ، فيختار أن يكون مضمونًا على مليء (١) من أن يصبر إليه فيتلف من يديه بوجوه منها ما ذكرت ، ومنها : أن يتقاضاه ذو دين ، أو يسأله ذو رحم ، لو لم يعلم ما صار إليه لم يتقاضاه ولم يسأله . فإنما منعنا من هذا أنا لم نر أحداً خالف في أن الرجل يكون له الله للدين على الرجل فيموت الذي عليه الدين، فيدفعون ماله إلى غرماته وإن لم يريدوه ، لئلا يحبسوا ميراث الورثة، ووصية الموصى لهم ، ويجبرونهم على أخذه الانه خير لهم ،

#### [٩٧] / باب السلف في الرطب فينفد

قال الشافعي رحمه الله : إذا سلف رجل رجلاً في رطب ، أو عنب ، إلى أجل يطبيان له فهو جائز . فإن نفد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء بالبلد الذي سلفه فيه، فقد قبل : المسلف بالخيار ، فإن شاء رجع بما بقى من سلفه ، كان سلف مائة درهم في مائة مد ، فأخذ خمسين فيرجع بخمسين ، وإن شاء أخر (٢) ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه بمثل صفة رطبه وكيله . وكذلك العنب ، وكل فاكهة رطبة تنفذ / في وقت من الأوقات ، وهذا وحه .

قال: وقد قبل: إن سلفه / مانة درهم فى عشرة آصع من رطب ، فاخذ خمسة آصع ثم نفد الرطب، كانت له الحمسة الآصع بخمسين درهمًا ؛ لانها حصتها من الثمن ، فانفسخ البيم فيما بقى من الرطب ، فرد إليه خمسين درهمًا .

قال الشافعي : وهذا مذهب \_ والله تعالى أعلم .

(١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ على مل ، ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .
 (٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ وإن شاء أخذ ذلك ﴾ مخالفة جميع النسخ .

۱۲۱/ب

٤٤٧/ب

۲۰۳/ب

ولو سلفه في رطب لم يكن عليه أن يأخذ فيه بسرًا ولا مختلفًا (١) ، وكان له أن يأخذ رطبًا كله ، ولم يكن عليه أن يأخذه إلا صحاحًا غير منشدخ ولا معيب بعفن ولا عطش ولا غيره . وكذلك العنب لا يأخذه إلا نضيجًا غير معيب ، وكذلك كل شيء من الفاكهة الرطبة يسلف فيها ، فلا يأخذ إلا صفته غير معيية.

قال : وهكذا كل شىء أسلفه فيه لم يأخذه معيبًا ، إن أسلف فى لبن مَحْضُمِ (٢٢ لم يأخذه رائبًا ، ولا مخيضًا ، وفى للخيض ماء لا يعرف قدره ، والماء غير اللبن .

قال الشافعى: ولو أسلفه فى شىء فأعطاه إياه معيبًا ، والعيب بما قد يخفى ، فأكل نصفه أو أتلفه ، وبقى نصفه ، كان (٣) كان رطبًا فأكل نصفه أو أتلفه ، وبقى نصفه ، فأخذ (٤) النصف بنصف الثمن ، ويرجع عليه بنقصان ما بين الرطب معيبًا وغير معيب .

وإن اختلفا في العيب والمُشترَى قائم في يد المُشترى ولم يستهلكه ، فقال : دفعته إليك بريثًا من العيب ، وقال المُشترى : بل دفعته مَسيًا ، فالقول قول البائع إلا أن يكون ما قال عيب لا يحدث مثله ، وإن كان أتلفه، فقال البائع : ما أتلفت منه غير معيب ، وما بقى معيب ، فالقول قوله إلا أن يكون شيئًا واحدًا لا يفسد منه شيء إلا بفساده (٥) كله ، كبطيخة واحدة أو دباءة واحدة .

وكل ما قلت القول فيه قوله فعليه فيه اليمين (٦) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَلَا مَخَلَقًا ﴾

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ظ ) : ‹ لبن مخيض ؛ وما اثبتناه من ( ص ، جـ ) وهو الصواب ـ إن شاه الله عز وجل وتعالى ــ الـ ١٧ تـ الــــاة.

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، جه ، ت ، ظ ) : ﴿ كَأَنَّهُ كَانَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( بأخذ النصف ؛ وما أثنتاه من ( ص ، ت ، جد ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ) : ﴿ بفساد كله ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) بعد هذا الباب أبواب تتعلق بالبيوع ، وقد قدمها البلقيني وتقدمت ، ولهذا سننتقل مع البلقيني إلى كتاب الرهن الكبير الذي هو بعد هذا الباب بأكثر من ثلاثين لوحة في ( ص ) .



۱۸۳/ب ظ (۳) (٢٣) / كتاب الرهن الكبير ع<u>لا ١/١٤ ١٢٠/ ١٩٤٠</u> م

الحبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَلِهُمُا اللَّهِينَ آمُوا / إذَا تَدَايَشُم بِدَيْنِ إِلَى أَجْلِ مُسمَّى فَاكَثِيرُهُ وَلَيْكُمْ بُيْنَكُمْ كَانَبٌ بِالْهُدْلِ ﴾ [ البتر: ٢٨٢ ]، وقال عز وجل : ﴿ وَإِنْ كُتُمْ عَلْنَى سَفُر وَلَمْ مَجدُوا كَانَبًا فَرِهَانٌ مُثَيِّرَضَةٌ ﴾ [ البتر: ٢٨٣ ].

قال الشافعي في : فكان بيناً في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر ، وذكر الله تبارك اسمه الرمن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتباً ، فكان معقولاً \_ والله أعلم فيها \_ أنهم أمروا بالكتاب والرمن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة ، والمملوك عليه بألا ينسى ويذكر، الا أنه فرض عليهم أن يكتبوا، ولا ياخذوا (١) رهنا لقول الله عز وجل: ﴿ فَإِنْ أَمِن مَعْمَكُم بِعْصاً فَلْهُوْدُ اللّهِ وَالْمَعِن اللّهِ وَالْمُوارُ غير بعضاً فَلْهُوْدُ اللّهِ وَالْمَعِن في الحق الحق الحق الحق الحال غير محرمة \_ والله أعلم \_ في الحضر وغير الإعواز ، ولا بأس بالرهن في الحق الحالاً ، وقد روى: أن والدين في الحضر والسفر، وما قلت من هذا نما لا اعلم فيه خلافا . وقد روى: أن رساف ، اليهودي ، وقيل : في سلف ، والسلف حال .

[ ١٦٠٧] قال الشافعي ثاني : اخبرنا الدَّراورديّ ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عليهما السلام، قال : رهن رسول الله ﷺ درعه عند أبي الشحم اليهودي .

[ ١٦٠٨] قال الشافعي رحمة الله عليه : وروى الاعمش ، عن إبراهيم ، عن الاسود، عن عائشة : أن النبي ﷺ مات ودرعه مرهونة .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فأذن الله جل ثناؤه بالرهن في الدين ، والدين حق

(١) في (ب، س): « ولا أن يأخذوا » و « أن » : ليست في ( ص ، م ، ت )، ولذلك لم نئبتها.

ونعنی بـ ( س ) طبعة خرجت ادعی أحد الدکائرة أنه حققها علی إحدی عشرة نسخة ، وکما نری هی تصابق مع البولالایة , وکانه نقلها منها دون مراحة المدخطوطات التی لاید وان بکون فیها ــ ان لم یکن فی جمعها - ما بوافق المخطوطات التی ذکرتها ، وستعملی فیما یلی نمازج فقط علما عام یابدل علی أنه وقع فی الاخطة التی وقت فیها البولالایة ، وافق کان یکمه ان پیلافعا لمر قام بالتمنیش کما ادعی .

> [١٦٠٧] سبق برقم [١٥٥٨] وسبق الكلام عليه هناك فى باب السلف. [١٦٠٨] انظر رقم [١٥٥٨] فى باب السلف فقد سبق تخريجه هناك .

۸٤/ ب

لازم، فكل حق مما يملك، أو لزم بوجه من الوجوه ، جاز الرهن فيه .

ولا يجوز الرهن فيما لا يلزم. فلو ادعى رجل على رجل حقا فأنكره ، وصالحه ، ورها على رجل حقا فأنكره ، وصالحه ، ورهته به رهناً ، كان الرهن مفسوخاً ؛ لأنه لا / يلزم الصلح على الإنكار . ولو قال : أرهنك دارى على شيء إذا دايتنى به، أو بايعتنى ، ثم دايته أو بايعه لم يكن رهناً ؛ لأن الرمن كان، ولم يكن للمرتهن حق. وإذن الله عز وجل به فيما كان للمرتهن من الحق دلالة على الا يجوز إلا بعد لزوم الحق، أو معه ، فأما قبله فإذا لم يكن حق فلا رهن .

## [ ٢] باب ما يتم به الرهن من القبض

قال الله عز وجُل : ﴿ فَرِهَانَّ مُّقْبُوضَةً ﴾ [ البقرة : ٢٣٨ ] .

قال الشافعي وَاللهِ عن الله عن المواقع الله عن علوك الرقبة للمرتهن مِلْكَ السع، ولا مملك الشعمة له ملك الإجارة ، لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله عز وجل به من: أن يكون مقبوضا ، وإذا لم يجز فللراهن ما لم يقبضه المرتهن منه منه منه. وكذلك لو أذن له في قبضه ، فلم يقبضه المرتهن حتى رجع الراهن في الرهن ، كان ذلك له با الله وصفت من أنه / لا يكون رهنا إلا بأن يكون مقبوضا ، وكذلك كل ما لم يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر مثل : الهبات التي لا تجوز إلا مقبوضة ، وما في مناها. ولو مات الراهن قبل (١) يقبض المرتهن الرهن ، لم يكن للمرتهن قبض الرهن، مناها لمن المرتهن قبض الرهن ، كان المرتهن والغرماء فيه أسوة و لا سلطه على قبضه ، لم يكن للمرتهن قبض الرهن، أو لمن عنه علم يكن له قبضه ، ولا يكون له قبض حتى يكون / جائز الأمر في ماله يوم رهنه، ويوم يقبضه الراهن إياه . ولو رهنه إياه وهو محجور ، ثم أقبضه إياه ، وقد فك الحجر عنه بالرهن أكا لا رهنه إياه . ولو رهنه بأن يجذك له وبقضه ، ولا يكون له عنه عنه الراهن إياه . ولو رهنه بأن يجذك درهنا إلا موقع غير وهذه ، ويقبضه الراهن إياه . وقد فك الحجر عنه بالرهن أكاك لو رهنه إياه وهو محجور ، منه يقبضه حتى حجر عليه ، لم يكن له قبضه منه . ولو رهنه / عبداً فلم محجور ، منه يقبضه حتى حجر عليه ، لم يكن له قبضه منه . ولو رهنه / عبداً فلم محجور ، منه يقبضه حتى حجر عليه ، لم يكن له قبضه منه . ولو رهنه / عبداً فلم محجور ، منه يقبضه حتى حجر عليه ، لم يكن له قبضه منه . ولو رهنه / عبداً فلم محجور ، منه يقبضه حتى حجر عليه ، لم يكن له قبضه منه . ولو رهنه / عبداً فلم

44 ....

۱۸٤/ ب

1/174 .

<sup>(</sup>١) في (ب، ت، س) : ﴿ قبل أَنْ يَقبض ﴾ وما أثبتناه من ( ص، م ) .

<sup>(</sup>٢ ، ٣) في ( ب ، س ) : « قبل أن يقبض » في الموضعين ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، س ) : ﴿ فَالْرَهُنَّ ۚ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَّ ( ص ، ت ، م ) .

يقيضه حتى هرب العبد ، وسلطه على قبضه ، فإن لم يقدر عليه حتى يموت الراهن ، أو يفلس ، فلبس برهن ، وإن لم يقدر على قبضه حتى رجع الراهن فى الرهن لم يكن للمرتهن له قبضه .

ولو رهنه عبدًا ، فارتد العبد عن الإسلام ، فأقيضه إياه مرتداً ، أو أقيضه إياه غير مرتد، فارتد العبد رُهنَ بحاله (۱): إن تاب فهو رهن ، وإن قتل على الردة قتل بحق لزمه وخرج من ملك الراهن والمرتهن . ولو رهنه عبداً ولم يقبضه حتى رهنه من غيره ، وأقيضه إياه ، كان الرهن للثاني الذي أقيضه صحيحا ، والرهن الذي لم يقبض كما لم يكن . وكذلك لو رهنه إياه فلم يقيضه حتى أعقه كان حراً خارجاً من الرهن . وكذلك لو رهنه إياه فلم يقبضه حتى كاتبه ، كان خارجاً من الرهن . وكذلك لو وهبه ، أو أصدقه امرأة أو أقر به لرجل أو يكر، ، كان خارجاً من الرهن في هذا كله .

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه لو رهنه ، فلم يقبضه المرتهن حتى دبره ، أنه لا يكون خارجا من الرهن بالتدبير؛ لأنه لو رهنه بعد ما دبره كان الرهن جائزًا ؛ لأن له أن يبيعه بعد ما دبره ، فلما كان له بيعه كان له أن يرهنه .

قال الشافعي ولي : ولو رهن رجل رجلاً عبدًا ومات المرتهن قبل أن يقبضه، كان لرب الرهن معه من ورثته ، فإن شاء سلمه لهم رهناً . ولو لم يمت المرتهن، ولكنه غلب على عقله ، فولى الحاكم ماله رجلاً ، فإن شاء الراهن منعه الرجل المَركَى ؛ / لانه كان له منعه المرتهن ، وإن شاء سلمه له بالرهن الأول ، كما كان له أن يسلمه للمرتهن ويتمه المياه ، ولو رهن رجل رجلاً جارية ، فلم يقبضه إياها حتى وطئها ، ثم أقبضه إياها بعد ولمنه ، ثم أقبضه إياها بعد حبلت ، فظم يعنه كن لا أن يرهنها حبلى منه . وهكذا لو وطئها قبل الرهن ، ثم ظهر بها حمل أقر به الراهن كانت خارجة من الرهن ؛ لائه رهنها حاملاً ، ولو رهنه حمل ، فأقر به ، خرجت من الرهن ، وإن كانت قبضت ؛ لائه رهنها حاملاً ، ولو رهنه إياها غير ذات زوج فلم يقبضها حتى زوجها السيد ، ثم أقبضه إياها ، فالتزويج جائز ، وهى رهن بحالها ، ولا يمنع زوجها من وطئها بحال . وإذا رهن الرجل الرجل الجارية فلبس له أن يزوجها دون المرتهن ؛ لان ذلك ينقص ثمنها ، توينع إذا كانت حاملاً ، وحل الحق ، بيمها وكذلك المرتهن ؛ لان ذلك ينقص ثمنها ، توينع إذا كانت حاملاً ، وحل رجل رجلاً عبداً وسلطه على قبضه ، فأجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو رهن رجل رجلاً عبداً وسلطه على قبضه ، فأجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو

1/ 1A0 (T) E

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فالعبد رهن بحاله ، وليس فيها: ﴿ ارتد ،

غيره ، لم يكن مقبوضًا.

[١٦٠٩] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج : أنه قال لهظاء : ارتهنت عبدًا فآجرته قبل أن أقبضه . قال : ليس بمقبوض .

قال الشافعي : ليس الإجارة بقبض ، وليس برهن حتى يقبض ، وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه ، أو قبضه له أحد بأمره ، فهو قبض كقبض وكيله له .

[۱٦١٠] قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جربيج ، عن عمرو بن دينار: أنه قال: إذا ارتهنت عبدًا فوضعته على يد غيرك فهو قبض.

قال الشافعي و في : وإذا ارتهن ولى المحجور له ، أو الحاكم للمحجور ، فقبض الحكم، وقبض ولى المحجور للمحجور (١٠) كقبض غير المحجور لنفسه ، وكذلك قبض الحكم له . وكذلك إن وكل الحاكم من يقبض للمحجور ، أو وكل ولى المحجور من يقبض له، فقبضه له كقبض الرجل غير المحجور لنفسه ، وللراهن منع الحاكم وولى يقبض له ، وقبضه المحجور من الرمن/ ما لم يقبضاه . ويجوز ارتهان ولى المحجور عليه له ، ورهنهما عليه في النظر له ، وذلك أن يبيع لهما فيفضل ، ويرتهن . فاما أن يسلف مالهما ، ويرتهن ، فلا يجوز عليهما وهو ضامز ؛ لأنه لا فضل لهما في السلف . ولا يجوز رهن المحجور لنفسه ، وإن كان نظراً له ، كما لا يجوز بيمه ولا شراؤه لنشسه ، وإن كان نظراً له .

ص

## [٣] قبض الرهن (٢)

وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه

قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى / : ﴿ فَرِهَانَّ مُقَبُّوضَةٌ ﴾ [ البنرة : ٢٨٣ ].

قال الشافعي : إذا قبض الرهن <sup>(٣)</sup> مرة واحدة فقد تم ، وصار المرتهن أولى به من غرماء الراهن ، ولم يكن للراهن إخراجه من الرهن حتى بيراً مما فى الرهن من الحق،

<sup>(</sup>١) ( للمحجور ) : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ بَابِ الرَّهِنَ ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ﴿ الراهنِ ﴾ .

 <sup>[17.9]</sup> لم أعثر عليه عند غير الشافعى ، وقد رواه البيهقى فى المعرفة من طريقه (٤٣١/٤) .
 [17.9] لم أعثر عليه عند غير الشافعى ، وقد رواه البيهقى فى المعرفة من طريقه (٤٣١/٤) .

كما يكون البيع (١) مضمونًا من البائع ، فإذا قبضه المشترى مرة صار في ضمانه ، فإن(٢) رده إلى البائع بإجارة أو وديعة فهو من مال المبتاع ، ولا ينفسخ ضمانه بالبيع. وكما تكون الهبات وما في معناها غير تامة ، فإذا قبضها الموهوب له مرة (٣) ثم أعارها (٤) إلى الواهب ، أو أكراها منه ، أو من غيره ، لم يخرجها من الهبة . وسواء إذا قبض المرتهن الرهن مرة ، ورده على الراهن بإجارة أو عارية ، أو غير ذلك ما لم يفسخ الراهن الرهن، أو كان في يده لما وصفت.

[١٦١١] قال الشافعي وَلَيْنَ : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج: أنه قال لعطاء: ارتهنت رهنًا فقبضته ثم آجرته منه. قال : نعم ، هو عندك إلا أنك آجرته منه ، قال ابن جريج : فقلت لعطاء : فأفلس فوجدته عنده . قال: أنت أحق به من غرمائه.

قال الشافعي رُطُّنِّكِ : يعني لمَا وصفت من أنك إذا قبضته مرة ، ثم آجرته من

راهنه، فهو كعبد لك آجرته منه ؛ لأن / رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن . قال: ولا يكون الرهن مقبوضا إلا أن يقبضه المرتهن ، أو أحد غير الراهن بأمر المرتهن، فيكون وكيله في قبضه . فإن ارتهن رجل من رجل رهنًا ، ووكل المرتهن الراهن أن يقبضه له من نفسه ، فقبضه له من نفسه لم يكن قبضا ، ولا يكون وكيلا على نفسه لغيره في قبض ، كما لو كان له عليه حق فوكله بأن يقبضه له من نفسه ففعل ، فهلك ، لم يكن بريئًا من الحق ، كما يبرأ منه لو قبضه وكيل غيره . ولا يكون وكيلاً على نفسه في حال ، إلا الحال التي يكون فيها ولمّا لمن قبض له ، وذلك أن يكون له ابن صغير ، فيشترى له من نفسه، ويقبض له ، أو يهب له شيئا ويقبضه ، فيكون قبضه من نفسه قبضا لابنه ؛ لأنه يقوم مقام ابنه . وكذلك إذا رهن ابنه رهنًا ، فقبضه له من نفسه ، فإن كان ابنه بالغًا غير محجور لم يجز من هذا شيء إلا أن يقبضه ابنه لنفسه، أو وكيل لابنه غير أبيه.

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية: ﴿ كما يكون المبيع؛ مخالفة جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) د مرة ٤ : ليست في ( ص ) . (٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ فإذا رده ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ) : ( أعادها ) يدل : ( أعارها ) وجاءت العبارة هكذا في ( ت ) : ( فإذا قبضها المهوبة له مرة أعادها . . . . .

<sup>[</sup>١٦١١] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وقد رواه البيهقي في المعرفة من طريقه (٤٣٢/٤) ، وفي مصنف عبد الرزاق عن الشعبي والحسن وقتادة مثل هذا .(٨/ ٢٤٠ \_ ٢٤١ كتاب البيوع ـ باب الرهن ) .

وإذا كان للرجل عبد في يدى (١) رجل وديعة ، أو دار ، أو متاع ، فرهنه إياه ، وأذن له بقبضه، فجاءت عليه مدة يمكنه فيها أن يقبضه وهو في يده ، فهو قبض . فإذا أقر الراهن/ أن المرتهن قد قبض الرهن ، فصدقه المرتهن، أو ادعى قبضه ، فالرهن مقبوض وإن لم يره الشهود. وسواء كان الرهن غائبا أو حاضرًا ، وذلك أن الرهن قد يقبض للمرتهن (٢) بالبلد الذي هو به ، فيكون ذلك قبضا، إلا في خصلة: أن يتصادقا على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضا في ذلك الوقت ، وذلك أن يقول : اشهدوا أني قد رهنته اليوم داري التي بمصر، وهما بمكة ، وقبضها ، فيعلم أن الرهن إن كان أليوم لم يمكن أن يقبض له بمكة من يومه هذا (٣) ، وما في هذا المعنى. ولو كانت الدار في يده بكراء، أو وديعة ، كانت كهي لو لم تكن في يده، لا يكون قبضا حتى تأتي عليها مدة يكن أن تكون في يده بالرهن دون الكراء، أو الوديعة، أو الرهن معهما، أو مع أحدهما . وكنه نتها (٤) في بده بغير الرهن غير كينونتها (٥) في يده بالرهن . فأما إذا لم يؤقت وقتا ، وأقر بأنه رهن داره بمكة ، وقبضها ، ثم قال الراهن : إنما رهنته اليوم ، وقال المرتهن : بل رهنتنيها في وقت يمكن في مثله أن يكون قبضها قابض بأمره ، وعلم القبض فالقول قول المرتهن أبدًا حتى يصدق الراهنَ بما وصفت: من أنه لم يكن مقبوضًا . ولو أراد الراهن أن أُحْلفَ له المرتهن على دعواه بأنه (٦) أقر له بالقبض ، ولم يقبض منه ، فعلت؛ لأنه لا يكون رهنًا حتى يقبضه \_ والله سبحانه وتعالى أعلم .

# [ ٤ ] ما يكون قبضا في الرهن ولا يكون ، وما يجوز أن يكون رهنا

قال الشافعي رحمه الله : كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن، والهبات، والصدقات ، لا يختلف ذلك . فيجوز رهن الدابة ، والعبد ، والدنانير ، والدراهم ، والارضين، وغير ذلك . ويجوز رهن الشقص (٧) من الدار ، والشقص من العبد، ومن السيف، ومن اللولوة ، ومن الثوب . كما يجوز أن يباع هذا كله، والقبض فيه : أن

<sup>(</sup>١) في ( ب ، س ) : ﴿ يَدُ رَجِلَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، س ) : ﴿ قَدْ يَقْبَضُه المُرتَهِنَ ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

 <sup>(</sup>٣) أصبح هذا اليوم في ظل المواصلات السريعة عكتا ، فيمكن أن يكون الرجل في مصر في الصباح وبعد ساعات قلبلة يكون في مكة .

 <sup>(</sup>٤) في (ص، ت): «كينونتهما» في الموضعين.

 <sup>(</sup>٦) في طبعة الدار العلمية : ﴿ بأن أقر ﴾ مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٧) الشُّقص : الطائفة والجزء من الشيء ، والجمع: أشقاص ، مثل ا حمل وأحمال ١. ( المصباح ) .

يسلم إلى مرتهنه لا حائل دونه، كما يكون القبض في البيع ، وقبض العبد ، والثوب ، وما يُحوِّلُ (١) أن يأخذه مرتهنة من يدي(٢) راهنه، وقبض ما لا يحول من أرض، ودار (٣)، وغراَس، أن يسلم لا حائل دونه . وقبض الشُّقْص مما لا يُحَوَّل، كقبض الكل: أن يسلم

لا حائل دونه ،وقبض الشُّقص مما يحول مثل : السيف واللؤلؤة، وما أشبههما : أن يسلم للمرتهن فيها حقه حتى يضعها المرتهن والراهن على يدى (٤) عدل، أو في يدى (٥) الشريك فيها الذي ليس براهن، أو يدى (٦) المرتهن . فإذا كان بعض هذا فهو قبض ، وإن/ صيرها المرتهن إلى الراهن، / أو إلى غيره بعد القبض ، فليس بإخراج لها من

الرهن كما وصفت : لا يخرجها إلا فسخ الرهن، أو البراءة من الحق الذي به الرهن .

١٨٦/ب ظ (۳)

1/179

وإذا أقر الراهن أن المرتهين قد قبض الرهين ، وادعى ذلك المرتهين ، حكم له بأن الرهن تام بإقرار الراهن ودعوى المرتهن . ولو كان الرهن في الشقص غائبًا ، فأقر الراهن أن المرتهن قد قبض الرهن ، وادعى ذلك المرتهن ، أجزت الإقرار ؛ لأنه قد (٧) يقبض له وهو غائب عنه، فيكون قد قبضه بقبض من أمره بقبضه له . ولو كان لرجل عبد في يدى رجل بإجارة أو وديعة فرهنه إياه ، وأمره بقضه، كان هذا / رهنًا إذا جاءت عليه ساعة بعد ارتهانه إياه وهو في يديه (<sup>A)</sup> ؛ لأنه مقبوض في يديه (<sup>9)</sup> بعد الرهن . ولو كان العبد الرهن غائبا عن المرتهن ، لم يكن قبضا حتى يحضره ، فإذا أحضره بعدما أذن له بقبضه فهو مقبوض ، كما يبيعه إياه وهو في يديه ، ويأمره بقبضه فيقبضه بأنه في يديه ، فيكون البيع تامًا ، لو مات(١٠) مات من مال المشترى ، ولو كان غائبًا لم يكن مقبوضًا حتى يحضر المشترى بعد البيع ، فيكون مقبوضًا بعد حضوره وهو في يديه . ولو كانت له عنده ثياب ، أو شيء مما لا يزول بنفسه وديعة ، أو عارية ، أو بإجارة ، فرهنه إياها ، وأذن له في قبضها فقَبل (١١) القبض، وهي غير غائبة عن منزله ، كان هذا قبضًا . وإن كانت

<sup>(</sup>١) في ( ب ، س ) : ﴿ وقبض العبد والثوب وما يجوز أن يأخذه ﴾ وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من ( ص ، ت ، ظ ) . ﴿ وِمَا يُعَوِّلُ ﴾: أي ينقل ، مثل العبد والثوب .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، س ) : ( يد ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) د ودار ، : ليست في ( ت ) . .

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) في ( ب ، س ): ﴿ بد ﴾ وما أثنتاه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص): ﴿ لأنه يقيض له ٤ .

<sup>(</sup>٨ ، ٩) في (ب، س) : ﴿ يده ؟ في الموضعين ، وما أثبتناه من (ص، ت) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ، س ) : ﴿ وَلُو مَاتِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) بدون وأو العطف.

<sup>(</sup>١١) في ( ب ، س ) : ﴿ وأذن له في قبضها قبل القبض ﴾ وهو خطأ ،وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ).

غائبة عن منزله لم يكن قبضًا حتى يحدث لها قبضا . وإن كان رهنه إياها في سوق أو مسجد ، وهي في منزله ، وأذن له في قبضها ، لم يكن قبضا حتى يصير إلى منزله وهي فيه ، فيكون لها حينتذ قابضا ؛ لأنها قد تخرج من منزله بخلافه إلى سيدها وغيره . ولا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن لا حائل دونه ، أو حضره وكيله كذلك . ولو كان الرهن أرضًا ، أو دارًا غائبة عن المرتهن ، وهي وديعة في يديه ، وقد وكل بها ، فأذن له في قبضها ، لم يكن مقبوضا حتى يحضرها المرتهن أو وكيله بعد الرهن مسلمة لا حائل دونها؛ لأنها إذا كانت غائبة عنه فقد يحدث لها مانع منه، فلا تكون مقبوضة أبدًا إلا بأن يحضرها المرتهن ، أو وكيله، لا حائل دونها .

ولو جاءت عليه في هذه المسائل مدة يمكنه أن يبعث رسولاً إلى الرهن حيث كان فيقبضه (١) ، فادعى المرتهن أنه قبضه ، كان مقبوضا ؛ لأنه يقبض له وهو غائب عنه .

> 1/144 ظ (٣)

٤٨٤/ب

وإذا رهن الرجل الرجل (٢) رهنا ، وتراضى الراهن والمرتهن بعدل يضعانه/ على يديه، فقال العدل: قد قبضته / لك ، ثم اختلف الراهن والمرتهن، فقال الراهن : لم يقبضه لك العدل، وقال المرتهن : قد قبضه لي. فالقول قول الراهن ، وعلى المرتهن البينة أن العدل قد قبضه له؛ لأنه وكيل له فيه، ولا أقبل فيه شهادته ؛ لأنه يشهد على فعل نفسه ، ولا يضمن المأمور بقبض الرهن بغروره المرتهن شيئًا من حقه . وكذا لو أفلس غريمه ، أو هلك الرهن الذي ارتهنه ، فقال : قبضته ، ولم يقبضه ؛ لأنه لم يضمن له شيئًا ، وقد أساء في كذبه ، ولو كان كل ما ذكرت من الرهن في يدى المرتهن بغصب (٣) الراهن ، فرهنه إياه قبل (٤) يقضه منه ، وأذن له في قبضه ، فقيضه ، كان رهنًا ، وكان مضمونًا على الغاصب بالغصب حتى يدفعه إلى المغصوب فيبرأ، أو يبرثه المغصوب من ضمان الغصب ، ولا يكون أمره له بالقبض لنفسه براءة من ضمان الغصب. وكذلك لو كان في يديه بشراء فاسد؛ لأنه لا يكون وكيلاً لرب المال في شيء على نفسه ، الا ترى أنه لو أمره (٥) أن يقيض لنفسه من نفسه حقًّا فقيضه ، وهلك ، لم بيرا منه ، <u>۱۸۲۰</u> ولکته لو / رهنه إیاه وتواضعاه علی یدی عدل، کان الغاصب والمشتری شراء فاسدًا

<sup>(</sup>١) في ( ب ، س ) : ﴿ يَقْبَضُنه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، س ) : ﴿ وَلُو رَهِنَ الرَّجِلِّ رَهُنَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ). (٣) في (ص، م): « فغصب الراهن ».

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، س ) : ﴿ قبل أن يقبضه ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ظ) . (٥) في طبعة الدار العلمية : ﴿ لُو أَكُرُهُ ﴾ بدل : ﴿ لُو أَمْرُهُ ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

بريين(۱) من الضمان بإقرار وكيل رب العبد : أنه قد قبضه بأمر رب العبد ، وكان كإقرار رب العبد أنه قد قبضه ، وكان رمماً متبوضاً ؟ ولو قال الموضوع على يديه الرمن بعد قوله قد قبضته : لم (۱۲) أقبضه ، لم يصدق على الغاصب ولا المشترى شراء فاسداً ، وكان بريئاً من الضمان ، كما يبرا لو قال رب العبد : قد قبضته (۱۲) منه ، ولو<sup>(۱)</sup> كان مقبوضاً بإقرار الموضوع على يديه الرمن أنه قبضه .

ولو رهن رجل رجلاً عبدين ، أو عبدًا وطمامًا ، أو عبدًا ودارًا ، أو دارين فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، كان الذى قبض رهنًا بجميع الحق ، وكان الذى لم يقبض عارجاً من الرهن حتى يقبضه إياه الراهن ، ولا يفسد الذى قبض بأن لم يقبض الذى معه غرباً من الرهن ، وليس كالبيوع في هذا . وكذلك لو قبض أحدهما ومات الآخر ، أو قبض أحدهما ومنعه الآخر ، كان الذى قبض رهنًا ، والذى لم يقبض خارجاً من الرهن . وكذلك لو وهب له دارين ، أو عبدين ، أو دارًا وعبدًا ، فأقبضه أحدهما ومنعه الأخر ، كان لا الذى قبض منعه . وكذلك لو لم يتمعه ، ولكته غاب الآخر ، كان له الذى قبض ، ولم يكن له الذى منعه . وكذلك لو لم يتمعه ، ولكته غاب عنه أحدهما، لم تكن الهبة في الغائب تأمة حتى يسلطه على قبضه ، فيقضه بأمره . وإذا أصابه ، فأقبضه إياه ، فهو رهن بحاله ، فإن قبضه ثم صابه (٧) ذلك الديب عند المرتهن أصابه ، فأقبضه إياه ، فهو رهن بحاله ، فإن قبضه ثم صابه (٧) ذلك الديب عند المرتهن فهو رهن بحاله ، وهكذا لو كانت دارًا فانهدمت ، أو حائطا فقمر نخله ، ويبع وانهدمت عينه ، كان رهنًا بحاله ، وكان للمرتهن منم الراهن من بيع خشب نخله ، ويبع بناء المدار؛ / لأن ذلك كله داخل في الرهن ، إلا أن يكون ارتهن الأرض دون البناء بناء المدار؛ / لان ذلك كله داخل في الرهن ، إلا أن يكون ارتهن الأرض دون البناء والشجر ، فلا يكون له منم ما لم يدخل في الرهن .

۱۸۷/ب ظ (۳)

۱٦٩/ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : ﴿ بريتًا من الضمان ٤. (٢ ، ٣) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) .

<sup>(£)</sup> في ( ب ، ت ، م ، ظ ) : ( وكان مقبوضا . . ، و ما اثبتناء من ( ص ) ، لأن المحنى أن الموضوع على يديه الرهن بيرا لو قال رب العبد : قد قبضته منه، بيرا في هذه الحالة حتى لو أقر الموضوع على يديه الرهن أنه قبضه ، والله عز رجل وتعالى اعلم .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ وَقَبْضَ أَحَدُهُمَا ﴾ بالواو العاطفة .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ، مر ) : ( فاصاب الرهن عيب إما كان عبداً . . . ) وما البتناه من ( ص ، ت ) وإن كان فيهما :
 ( عبياً ٤ منصوبة .

ومن العجيب أن صاحب ( س ) قد وضع ( إما ) بين قوسين وقال في ( د ) : و ( د ) عنده تعني (ت) عندي، وليس فيها ما ذكره ، إنما فيها ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) فى ( ب ، س ،ظ ) : ( ثم أصابه ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) . وفى القاموس : ( صَابَ :َيَصيب : أصاب ؛ ( مادة : صيب ) .

ولو رهنه أرض الدار ، ولم يسم له البناء في الرهن ، أو حائطا ، ولم يسم له الغراس في الرهن، كانت الأرض له رهنا دون البناء والغراس ، ولا يدخل في الرهن إلا الغراس في الرهن الذي والمن الذي المن الذي الخول في الرهن الذي المسمى داخلا في . ولو قال : رهنتك بناء الدار ، كانت الدار له هنا دون أرضها ، ولا يكون له الأرض والبناء حتى يقول : رهنتك أرض الدار وبناءها وجميع عمارتها. ولو هناك خلى ، كانت النخل رهنا ، ولم يكن ما سواها من الأرض ولا البناء عليها رهنا حتى يكتب: رهنتك حائطي بحدوده؛ أرضه ، وغراسه ، وبنائه، وكل حق له ، فيكون جميع ذلك رهنا . ولو قال : رهنتك بعض دارى ، أو رهنتك شفصاً ، أو جزءًا من دارى ، لم يكن هذا رهنا ، ولو اقبضه جميع الدار ،حتى يسمى كم ذلك البعض أو الشفص، أو الجزء () رئيمًا، أو أقل أو أكثر منه ، كما لا يكون بيعا . وكذلك لو أقبضه الدار . ولو قال : رهنتكها إلا ما شنت أنا وأنت منها، أو إلا جزءًا منها، لم يكن رهنًا.

# [ ٥ ] ما يكون إخراجا للرهن من يدى المرتهن وما لا يكون

قال الشاقعي رحمه الله: وجماع ما يخرج / الرهن من يدى المرتهن أن يبرأ الراهن من يدى المرتهن أن يبرأ الراهن من الحق الذى به الرهن بدفع ، أو إيراء من المرتهن له ، أو يسقط الحق الذى به الرهن بوجه من الوجوه ، فيكون الرهن خارجًا من يدى المرتهن ، عائدًا إلى ملك راهنه ، كما كان قبل يرهن (٢) ، أو بقول المرتهن : قد فسخت الرهن ، أو أبطلت حقى فيه . ولو رهن رجل رجلا أشياء مثل : دقيق ، وأيل ، وغنم ، وعُروض ، / ودراهم، ودنانير بالف درهم وماتني دينار ، أو ألف درهم وماتني دينار ، أو بعيرًا وطمامًا ، فنفع الراهن إلى المرتهن جميع مالمه في الرهون كلها إلا درهما واحدًا أو أقل منها ، كانت الرهون كلها بالباقي / وإن قل ، لا سبيل للراهن على شيء منها ولا لغرمائه، ولا لورثته لو مات، حتى يستوفى المرتهن كل ماله فيا؛ لان الرهون صفقة واحدة لا يفك بعضها قبل بعض .

1/12

1/210

1/AV

. ولو رهن رجل رجلاً جارية ، فقبضها المرتهن ، ثم أذن للراهن في عتقها فلم يعتقها، وأذن (٤) له في وطنها فلم يظاها ، أو وطنها فلم تحمل ، فهي رهن بحالها لا

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : « والجزء ، وفي ( ت ) : « والشقص ».

 <sup>(</sup>٢) في (ب، س): ٤ قبل أن يرهن ٤ وما أثبتناه من (ص، م، ت، ظ).

<sup>(</sup>٣) الوَّيْبَةُ: اثنان أو أربعة وعشرون مُدًا .( القاموس ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): و أو أذن ٤ وما أثبتناه من (ص، م، ت).

يخرجها من الرهن إلا بأن يأذن له فيما وصفت . كما لو أمره أن يعتق عبدًا لنفسه فأعتقه عتق ، وإن لم يعتقه فهو على ملكه بحاله ، وكذلك لو ردها المرتهن إلى الراهن بعد قبضه إياها بالرهن مرة واحدة، فقال : استمتع من وطئها وخدمتها ، كانت مرهونة بحالها لا تخرج من الرهن ، فإن حملت الجارية من الوطء فولدت ، أو أسقطت سقطًا قد بان من خلقه شيء، فهي أم ولد لسيدها الراهن ، وخارجة من الرهن ، وليس على الراهن أن يأتيه برهن غيرها ؛ لأنه لم يتعد في الوطء . وهكذا لو أذن له في أن يضربها فضربها، فماتت ، لم يكن له عليه أن يأتيه ببدل منها يكون رهنًا مكانها ؛ لأنه لم يتعد عليه في الضرب.

وإذا رهن الرجل الرجل أمة ، فآجره إياها ، فوطئها الراهن ، أو اغتصبها الراهن نفسها فوطئها ، فإن لم تلد فهي رهن بحالها ، ولا عقر للمرتهن على الراهن ؛ لانها أمة الراهن. ولو كانت بكرًا ، فنقصها الوطء ، كان للمرتهن أخذ الراهن بما نقصها يكون رهنًا معها ، أو قصاصا من الحق إن شاء الراهن ، كما تكون جنايته عليها . وهكذا لو كانت ثيبًا فأفضاها ، أو نقصها نقصًا له قيمة ، وإن لم ينقصها الوطء ، فلا شيء للمرتهن على الراهن في الوطء ، وهي رهن كما هي ، وإن حبلت وولدت ، ولم يأذن له في الوطء ، ولا مال له غيرها، ففيها قولان:

أحدهما : أنها (١) لا تباع ما كانت حبلي ، فإذا ولدت بيعت ، ولم يبع ولدها، وإن نقصتها الولادة شيئا <sup>(٢)</sup> فعلى الراهن ما نقصتها الولادة ، وإن ماتت من الولادة فعلى الراهن أن يأتي بقيمتها صحيحة تكون رهنًا مكانها ، أو قصاصا متى قدر عليها ، ولا يكون إحباله إياها أكبر (٣) من أن يكون رهنها ، ثم أعتقها ، ولا مال له غيرها ، فأبطل العتق ، وتباع بالحق وإن كانت تَسْوَى ألفا ، وإنما هي مرهونة بمائة ، بيع منها بقدر المائة ، وبقى مابقى رقيقا لسيدها ليس له أن يطأها ، وتعتق بموته في قول من أعتق أم الولد بموت سيدها ، ولا تعتق قبل موته ، ولو كان رهنه إياها ، ثم أعتقها ولم تَلدُ له (٤) ولا مال له، بيع منها بقدر الدين ،/ وعتق ما بقى مكانه ، وإن كان <sup>(٥)</sup> عليه دين يحيط بماله عتق

١٨٨/ ب

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَمَا لاتباع المخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ٩ شيء ، غير منصوبة مخالفة جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ص،م): داكث،

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَهُ ٤ : ليست في ( ب ، س ) وأثبتناها من ( ص ، ت ، م ) . (٥) في ( ب ، س ) : ﴿ وَإِنْ كَانْتَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

ما بقى ولم يبع لأهل الدين .

والقول الثاني: أنه إذا أعتقها فهى حرة ، أو أولدها فهى أم ولد له ، لا تباع فى واحدة من الحالين ؛ لائه مالك وقد ظلم نفسه ، ولا يسعى فى شىء من قيمتها . وهكذا القول فيما رهن من الرقيق كلهم : ذكورهم ، وإنائهم .

/17-

وإذا بيعت أم الولد في الرهن بما وصفت ، فملكها السيد ، فهي أم ولد له بذلك . الولد، ووطؤه إياها وعتقه بغير إذن / المرتهن مخالف له بإذن المرتهن . ولو اختلفا في الوطء والعنق ، فقال الراهن : وطتها أو أعتقتها بإذنك ، وقال

> ۸۷/ب ت ٤٨٥/ب

الرتهن: ما آذنت لك ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، فإن نكل المرتهن حلف الراهن : لقد أذن له ، ثم (١) كانت خارجة من الرهن ، وإن لم يحلف الراهن أحلفت الجارية ، لقد (٣) أذن له (٣) يعتقها أو وطنها ، وكانت حرة أو أم ولد ، / وإن لم تحلف هى ولا لقد كانت رهناً بحالها . ولو مات المرتهن ، فادعى الراهن عليه أنه أذن له في عتقها أو وطنها ، وقد ولدت منه ، أو أعتقها كانت عليه البينة ، فإن لم يقم بينة فهى رهن بحالها ، وإن أراد أن يحلف له ورثة المبت أحلفوا ما علموا أباهم أذن له ، لم يزادوا على ذلك في (٤) البيعن . ولو مات الراهن ، فادعى ورثه هذا أحلف لهم المرتهن ما أذن لله ، للم يزادوا على ذلك الوطء والعتق كما وصفت أو لا ، وهذا كله إذا كان مفلسا . فأما إذا كان الراهن موسراً ، فتوخذ قيمة الجارية منه في المتق والإيلاد (٥) ، ثم يخير بين أن تكون قيمتها رهنا مكانها ، وإن كان أكثر من الحق أو قصاصا من الحق ، وكان فيه فضل عن الحق، رد ما فضل عن الحق عليه (١) .

وإذا أقر المرتهن أنه أذن للراهن في وطه أمته ، ثم قال : هذا الحبل ليس منك هو من زوج زوجتها إياه ، أو من عبد فادعاه الراهن ، فهو ابنه ولا يمين عليه ؟ لأن النسب لاحق به، وهي أم ولد له ياقراره ، ولا يصدق المرتهن على نفى الولد عنه . وأنما منعنى من إحلافه: أنه لو أقر بعد دعوته الولد أنه ليس منه ، الحقت الولد به ، وجعلت الامة(٧) أم ولد، فلا معنى ليمينه إذا حكمت بإخراج أم الولد من الرهن.

 <sup>(</sup>١ \_ ٣) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( فقد ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ، ت): ﴿ وَالْأُولَادِ ﴾ بنل: ﴿ وَالْإِيلَادِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ على ذلك اليمين ٩.

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت ) : ﴿ رد الحق إليه ٩.

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( الجارية ؛ بدل : ( الأمة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

ولو اختلف الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : اذنت لى فى وطنها فولدت لى ، وقال المرتهن: ما أذنت لك ، كان القول قول المرتهن ، فإن كان الراهن معسرًا والجارية /حبلى، لم تبع حتى تلد ، ثم تباع ، ولا يباع ولدها .

ولو قامت بينة أن المرتهن أذن للراهن منذ مدة ذكروها في وطء أمته ، وجاءت بولد يمكن أن يكون من السيد في مثل (١) تلك المدة ، فادعاء فهو ولله ، وإن لم يمكن أن يكون من السيد بحال ، وقال المرتهن : هو من غيره ، بيعت الأمة ولا يباع الولد بحال ، ولا يكون الولد رهنا مع الأمة .

وإذا رهن رجل رجلا أمة ذات روح ، أو زوجها بعد الرهن بإذن المرتهن ، لم يمنع روجها من وطنها والبناء بها ، فإن ولدت فالولد خارج من الرهن ، وإن حبلت ففيها قولان:

أحلهما: لا تباع حتى تضع حملها ، ثم تكون الجارية رهنًا ، والولد خارجا ٢٦ من الرهن، ومن قال هذا قال : إنما يمنعنى من بيمها حبلى وولدها مملوك ، أن الولد لا يُملك بما تملك به الأم إذا بيعت فى الرهن ، فإن سأل الراهن أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن فذلك له .

والقول الثانى: أنها تباع حبلى ، وحكم الولد حكم الام حتى يفارقها ، فإذا فارقها فهو خارج من الرهن .

وإذا رهن الرجل الرجل جارية فليس له أن يزوجها دون المرتهن ؛ لان ذلك يُنقص ثمنها ، ويمنع إذا كانت حاملاً ، وحل الحق من بيمها ، وكذلك ليس للمرتهن أن يزوجها؛ لأنه لا يملكها ، وكذلك العبد الرهن. وأيهما زوج العبد أو الأمة فالنكاح مفسوخ حتى يجتمعا على التزويج قبل عُثلة النكاح .

وإذا رهن الرجل الرجل رهنًا إلى أجل ، فاستأذن الراهن المرتهن في بيم الرهن، فأذن له فيه فباعه ، فالبيع جائز، وليس للمرتهن أن يأخذ من ثمنه شيئًا ، ولا أن يأخذ الراهن برهن مكانه ، وله ما لم يبعه أن يرجع في إذنه له بالبيع ، فإن رجع فياعه بعد رجوعه في الإذن فالبيع مفسوخ ، وإن لم يرجع وقال : إنما أذنت له في أن يبيعه على أن يعطيني ثمنه، وإن كنت لم أقل له : أنفذت البيع ، ولم يكن له أن يعطيه من ثمنه شيئًا ،

<sup>(</sup>١) ٥ مثل ٤ : ساقطة من ( ت ) .

ولو اختلفا فقال : أذنت له ، وشرطت أن يعطيني ثمنه ، وقال الراهن : أذن لى ولم يشترط على أن أعطيه ثمنه ، كان القول قول المرتهن مع يمينه ، والبيع مفسوخ ، فإن مات (١)/ العبد أخذ الراهن المشترى بقيمته حتى يجعلها رهنًا مكانه

1/847

ولو تصادقاً على أنه أذن له بيمه على أن يعطيه ثمت ، لم يكن له أن يبيعه ؛ لأنه لم / يأذن له في بيعه ، إلا على أن يعجل له حقه قبل محله. ولو قامت بينة على أنه أذن له أن يبيعه ويعطيه ثمنه ، فباعه على ذلك ، فسخت البيع ، من قبل فساد الشرط في دفعه حقه قبل محله بأخذ الرهن .

۱۸۹/ب ظ(۳)

فإن فات العبد فى يدى المشترى بموت ، فعلى / المشترى قيمته ؛ لأن البيع فيه كان مردودًا، وتوضع قيمته رهنًا إلى الأجل الذى إليه الحق ، إلا أن يتطوع الذى عليه الحق بتعجيله قبل محله تطوعًا مستأنثًا، لا على الشرط الأول .

ولو أذن له أن يبيعه على أن يكون المال رهنًا لم يجز البيع ، وكان كالمسألة قبلها التى أذن له فيها أن يبيعه على أن يقبضه ثمنه فى رد البيع ، فكان فيه غير ما فى المسألة الاولى: أنه أذن له أن يبيعه على أن يرهنه ثمنه ، وثمنه شىء غيره غير معلوم .

ولو كان الرهن بحقِّ حالً ، فأذن الراهن للمرتهن أن يبيع الرهن على أن يعطيه حقه، فالبيع جال ، وعليه أن يدفع إليه ثمن الرهن ، لا (٢) يجبس عنه منه (٣) شيئًا ، فإن هلك في يديه (٤) أخذه بجميع الحق في ماله ، كان أقل أو أكثر من ثمن الرهن ؛ وإنما أجزناه هاهنا لأنه كان عليه ما شرط عليه من بيعه وإيفاته حقه قبل شرط ذلك عليه . ولو كانت المسألة بحالها ، فأذن له في بيع الرهن ولم يشترط عليه أن يعطيه ثمنه ، كان عليه أن يعطيه ثمنه إلا أن يكون الحق أقل من ثمنه فيعطيه الحق . ولو أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ولم يحل ، كان له الرجوع في إذنه له ما لم يبعه ، فإذا باعه وتم البيع ، ولم يقيض ثمنه ، أو قيضه ، فأراد المرتهن أخذ ثمنه منه على أصل الرهن ، لم يكن ذلك اعطى عطاء وقيضه ، أو كمن أذن له في ضخ الرهن فضخه ، وكان ثمن العبد مالاً من مال الراهن يكون المرتهن فيه وغيره من غرمائه أسوء ، ولو أذن له في بيعه ، فلم يعهه ،

<sup>(</sup>١) في ( ظ ): ﴿ فَإِنْ فَاتَ الْعَبِدُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في (ب، س): (ولا يحبس؛ وما أثبتناه من (ص، ت) بدون العطف.

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ منه عنه شيئًا ٣ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، س ) : ( في يده ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

فهو على الرَّهْن <sup>(١)</sup> ، وله الرجوع فى الإذن له ، إلا أن يكون قال : قد فسخت فيه الرهن أو أبطلته ، فإذا قاله لم يكن له الرجوع فى الرهن ،وكان فى الرهن كغريم غيره .

وإذا رهن الرجل الرجل الجارية ،ثم وطنها المرتهن، أقيم عليه الحد ، فأن ولدت فولده رقيق، ولا ينبت نسبهم ، وإن كان أكرهها فعليه المهر ، وإن لم يكرهها فلا مهر عليه ، وإن ادعى جهالة لم يعذر بها ، إلا أن يكون عن أسلم حديثًا ، أو كان ببادية نائية، أو ما أشبهه.

ولو كان رب الجارية أذن له ، وكان يجهل ، دُرِئَ (٢) عنه الحد ولحق الولد ، وعليه قيمتهم يوم سقطوا وهم أحرار ، وفي المهر قولان : أحدهما: أن عليه مهر مثلها ، والآخر: لا مهر عليه ؛ لأنه أباحها ، ومتى ملكها لم تكن له أم ولد ، وتباع الجارية ، ووقدت هو والسد للاذن .

قال الربيع : إن ملكها يوما ما كانت أم ولد له بإقراره أنه أولدها وهو يملكها.

قال الربيع :وله في ولده قول آخر : أنه حر بالقيمة ، ويدرأ عنه الحد ، ويغرم صداق مثلها (٥) .

## [٦] جواز شرط الرهن

/ قال الشافعي رحمه الله : أذن الله تبارك وتعالى في الرهن مع الدين ، وكان الدين ، وكان الدين عبد الله يكون من بيع وسلف وغيره من وجوه الحقوق ، وكان الرهن جائزًا مع كل الحقوق شرط

<sup>(</sup>١) في ( ب ، س ) : ﴿ فهو على الراهن ﴾ وهو خطأ ، والصواب ما اثبتاه من ( ص ، ت ) . (٢) في ( ص ) : ﴿ درا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت، ظ ) : ﴿ كَانِ الرَّهْنَ حَيًّا وَمَيَّنًّا ﴾ وأكبر الظن أنه خطأ ،والله عز وجل وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (ص، ت) : ﴿ صداق المثار ٤.

فى عقدة الحقوق ، أو ارتهن بعد ثبوت الحقوق وكان معقولاً أن الرهن زيادة وثيقة من الحق لصاحب الحق مع الحق ، مأذون فيها حلال ، وأنه ليس بالحق نفسه ولا جزء من الحق الصاحب الحق مع الحق ، مأذون فيها حلال ، وأنه ليس بالحق نفسه ولا جزء من

٤٨٦/ ب

فلو أن رجلاً باع رجلاً شيئًا / بالف على أن يرهنه شيئًا من ماله يعرفه الراهن والمرتهن كان البيع جائزًا ولم يكن الرهن تاما حتى يُقبضهَ الراهن المرتهن ، أو من يتراضيان به معًا، ومتى ما أقبضاه إياه قبل أن يرتفعا (١) إلى الحاكم فالبيع لازم له ، وكذلك إن سلمه ليقبضه فتركه البائع كان البيع تامًا .

قال الشافعي يُطْنِي : وإن ارتفعا إلى الجاكم ، وامتنع الراهن من أن يُغْيِضُهُ المرتهن، لم يجبره الحاكم على أن يدفعه إليه ؛ لأنه لا يكون رهنا إلا بأن يقيضه إياه ، وكذلك لو وهب رجل لرجل هبة فلم يدفعها إليه لم يجبره الحاكم على دفعها إليه ؛ لأنها لا تتم له إلا بالقبض .

وإذا باع الرجل الرجل على أن يرهنه رهنّا ، فلم يدفع الراهن الرهن إلى البائع وإذا باع الرجل الرجل على أن يرهنه رهنّا ، أو رد البيع ؛ لائه لم يرض بذمة المشترى دون الرهن، وكذلك لو رهنه رهزاً فاقبضه بعضها ومنعه بعضها . وهكذا لو باعه على أن يعطيه حَيلاً (؟) بعينه، فلم يحمل له بها الرجل الذي اشترط حمالته حتى مات، كان له الحالة في إتمام البيع بلا حميل أو فسخه ؛ لأنه لم يرض بذمته دون الحميل ، ولو كانت المسالة بحالها، فإداد المشترى فسخ البيع ، فعنعه الرهن أو الحميل ، لم يكن ذلك له ؛ لا ثم لم يدخر على معان في ذمته وريادة رهن أ و ذمة غيره ، في مقط ذلك عنه ، فلم يزد (؟) عليه في ذمته شيء لم يكن عليه ، ولم يكن في هذا فعاد (؟) للبيع؛ لأنه لم ينتقص من الثعن شيء يفسد به البيع ، إنحا البيع . ومكنا هذا في كل حق كان لرجل على رجل فشرط له فيه رهنا أو حميلاً ، فإن البيع ، وهكنا هذا في كل حق كان لرجل على رجل فشرط له فيه رهنا أو حميلاً ، فإن المني بعوض أعطاه إياه، فهو كالبيع، وله الحيار في أخذ العوض ، كما كان له في

1/171

۱۹۰/ب ظ(۳)

وإن كان الرهن فى أن أسلفه سلفًا بلا بيع ، أو كان له عليه حق قبل أن يرهنه بلا رهن، ثم رهنه شيئًا ، فلم يُشْهِضُه إياه ، فالحق بحاله ، وله فى السلف أخذه متى شاء

<sup>(</sup>١) في ( ب ، س ) : ( يرفعا إلى الحاكم » وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) الحَميل : الكفيل . ( القاموس ) . ﴿ (٣) في ( ص ) : ﴿ فلم يرد ؛ بالراء المهملة .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ت ) : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ فَيْ هَذَا فَسَادًا ﴾ بالنصب .

به، وفي حقه غير السلف أخذه متى شاء به إن كان حالاً . ولو باعه شيئًا بألف على أن يرهنه رهنًا يرضيه ، أو يعطيه حميلاً ثقة ، أو يعطيه رضاه من رهن وحميل أو (١)ما شاء المشترى والبائع ، أو ما شاء أحدهما من رهن وحميل (٢) بغير تسمية شيء بعينه ، كان البيع فاسدًا؛ لجهالة البائع والمشترى، أو أحدهما بما تشارطا . ألا ترى أنه لو جاءه بحميل أو رهن فقال: لا أرضاه ، لم يكن عليه حجة بأنه رضي رهنًا بعينه أو حميلاً بعينه ، فأعطمه ؟

ولو كان باعه بيعًا بألف على أن بعطه عبدًا له بعرفانه رهنًا له ، فأعطاه إباه رهنا ، فلم يقبله ، لم يكن له نقض البيع ؛ لأنه لم ينقصه شيئًا من شرطه الذي عرفا معًا . وهِكذا لو باعه بيعا بألف على أن يرهنه ما أفاد في يومه ، أو من قدم عليه من غيبته من رقيقه ، أو ما أشبه هذا ، كان البيع مفسوخًا بمثل معنى المسألة قبلها أو أكثر .

وإذا اشترى منه شيئًا على أن يرهنه شيئًا بعينه ، ثم مات المشترى قبل (٣) يدفع الرهن(<sup>٤)</sup> إلى المرتهن، لم يكن الرهن رهنًا ، ولم يكن على ورثته دفعه إليه . وإن تطوعوا ولا وارث معهم ، ولا صاحب وصية ، فدفعوه إليه ، فهو رهن وله بيعه مكانه؛ لأن دينه قد حل ، وإن لم يفعلوا فالبائع بالخيار في نقض البيع ، / أو إتمامه .

ولو كان البائع المشترط الرهن هو الميت ، كان دينه إلى أجله إن كان مؤجلاً ، أو حالاً إن كان حالاً ، وقام ورثته مقامه ، فإن دفع المشترى إليهم الرهن فالبيع تام ، وإن لم يدفعه إليهم فلهم الخيار في نقض البيع ، كما كان لأبيهم فيه أو إتمامه إذا كان الرهن فائتا

قال الشافعي رحمه الله : إذا كان الرهن فائتا ، أو السلعة المشتراة فائتة ، جعلت له الخيار بين أن يتمه فيأخذ ثمنه ، أو ينقضه فيأخذ قيمته ، كما أجعله له لو باعه عبدًا فمات، فقال المشترى: اشتريته بخمسمائة، وقال البائع : بعته بألف ، وجعلته (٥) له إن شاء أن يأخذ ما أقر له به المشترى ، وإن شاء أن يأخذ قيمته بعد أن يحلف على / ما ادعى المشترى،/ ولا أحلفه ههنا لأنه لا يدعى عليه المشترى براءة من شيء ، كما ادعى

1/19

<sup>1 / 1</sup> 1/191

ظ (٣)

<sup>(</sup> ص ) ما يين الرقمين ساقط من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ، س ) : ﴿ قبل أَن يدفع ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ،ظ ) . (٤) في ( ص ) : ﴿ يدفع الثمن إلى المرتهن ﴾ وأظنه خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، س ) : ( وجعلت له ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ،ت ) .

هناك المشترى براءة مما زاد على خمسمائة .

قال الشافعي ثلثين : ولو باع رجل رجلاً بيمًا بثمن حالً ، أو إلى أجل ، أو كان له عليه حق ، فلم يكن له رهن في واحد منهما ، ولا شُرط رَهُنُّ (١) عند عُقدة راحد منهما ، ولا شُرط رَهُنُّ (١) عند عُقدة راحد منهما، ثم تطوع له المشترى بان يرهنه شيئًا بعيته فرهنه إيا ، فقبضه ، ثم أراد الراهن إخواج الرهن من الرهن ؛ لائه كان متطوعًا به ، لم يكن له ذلك إلا أن يشاء المرتهن ، كما لا يكون له لو كان الرهن بشرط ، وكذلك (٢) لو كان رهنه رهنًا بشرط فاقبضه إياه ، ثم أراد إخراجها أو إخراج بعضها، لم يكن ذلك له .

ولو كانت الرهون تسوي أضعاف ما هى مرهونة به . ولو زاده رهونًا ، أو رهنه رهونًا ، من أم وهنه رهونًا ، والم يقبضه بعضها (٣) ، كان ما أقبضه رهنًا وما لم يقبضه غير رهن ، ولم يتتقض ما أقبضه بما لم يقبضه . وإذا باع الرجل الرجل البيع على ان يكون المبيع نفسه رهنًا للبائع ، فالبيع مفسوخ ، من قبل أنه لم يملكه السلمة إلا بأن تكون محتبسة عن المشترى ، وليس هذا كالسلمة لنفسه يرهنه إياها. ألا ترى أنه لو وهب له سلمة لنفسه جازا وهو لو اشترى منه شيئًا على أن يهبه له لم يجز ، وسواء تشارطا وضع الرهن على يدى البائع أو علل غيره .

وإذا مات المرتهن فالرهن بحاله ، فلورثته فيه ما كان له . وإذا مات الراهن فالرهن بحاله لا ينتقض بموته ، ولا موتهما ، ولا بموت واحد منهما .

قال: ولورثة الراهن إذا مات فيه ما للراهن ؛ من أن يؤدوا ما فيه ويخرج من الرهن، أو يباع عليهم : بأن دين أبيهم قد حَلَّ ، ولهم أن يأخذوا المرتهن ببيعه ، ويمنعوه من حبسه عن البيع؛ لأنه قد يتغير في حبسه ويتلف ، فلا تبرأ ذمة أبيهم، وقد يكون فيه . الفضل عما رهن به، فيكون ذلك لهم . ولو كان المرتهن غائبا أقام الحاكم من يبيع الرهن، ويجعل حقه على يدى عدل ، إن لم يكن له وكيل يقوم بذلك .

وإذا كان للرجل على الرجل الحق بلا رهن ، ثم رهنه رهنًا ، فالرهن جائز ، كان الحق حالاً أو إلى أجل . فإن كان الحق حالاً ، أو إلى أجل ، فقال الراهن : أرهنك

<sup>(</sup>١) في ( ب ، س ) : ﴿ وَلَا شُرَطَ الرَّهِنَّ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ب، س): (وكذا لو كان ؟ وما أثبتناه من (ص، م، ت).

<sup>(</sup>٣) ا ولم يقبضه بعضها ؟ : ليست في ( ص ) . أ

على أن تزيدتى فى الأجل، ففعل ، فالرهن مفسوخ ، والحق الحال حالٌ كما كان ، والمؤجل إلى أجله الأول بحاله ،والأجل الآخر باطل ،وغرماء الراهن فى الرهن / الفاسد أسوة المرتهن . وكذلك لو لم يشترط عليه تأخير الأجل ، وشرط عليه أن يبيعه شيئًا ، أو يسلفه إياه ، أو يعمله له بثمن على أن يرهنه ولم يرهنه ، لم يجز الرهن ، ولا يجوز الرهن فى حق واجب قبله حتى يتطوع به الراهن بلا زيادة شيء على المرتهن

ولو قال له : بعنى عبدك بمانة على أن أرهنك بالمانة ، وحقك الذى قبلها رهنًا ، كان الرهن والبيع مفسوخًا كله ، ولو هلك العبد فى يدى المشترى كان ضامنًا لقيمته ، ولو أقر المرتهن أن الموضوع على يديه الرهن قبضه جعلته رهنًا ، ولم أقبل قول العدل : لم أقبضه، إذا قال المرتهن: قد قبضه العدل.

# [ ٧ ] اختلاف الرُّهُون (١) والحق الذي يكون به الرهن َ

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كانت الدار أو العبد ، أو العَرَض ، في يدى رجل فقال: رهننيه فلان بكذا (٢) وقال فلان : ما رَمَنْتُكه (٢) ، ولكني أوْدَمَنْك إنه ، أو وكُلْنَك به، أو غَصَبْتُنِه ، فالقول قول رب الدار ، أو العَرَض ، أو العبد (١) ؛ لأن الذي في يده يقر له بملكه، ويدعى عليه فيه حقا ، فلا يكون فيه بدعواه إلا ببينة . وكذلك لو قال الذي هو في يديه: رهتنيه (٥) بألف ، وقال المدعى عليه : لك على ألف ، ولم أرهنك به ما زحمت ، كان القول قوله ، وعليه ألف بلا رهن ، كما أقر .

٤٨٧/ ب ص ولو كانت في يدى رجل داران فقال: رهننيهما فلان بألف ، وقال / فلان : رهنتك إحداهما وسماها بعينها بألف ، كان القول قول رب الدار الذي زعم أنها ليست برهن غير رهن الإ بائة ، ولو قال الذي رهن الإ بائة ، ولو قال الذي هما في يديه : رهنتك إحداهما بائة لم يكن رهنا إلا بائة ، ولو قال الذي هما في يديه : رهنتيهما بألف ، وقال رب الدارين : بل (<sup>17</sup>) رهنتك إحداهما بغير عينها

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ت ) ﴿ اختلاف المرهون ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>۲) في ( ب ، س ) : ﴿ على كذا ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .
 (٣) في ( ص ) : ﴿ ما ارتهتكه ».

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ، س ) : « والعرض والعبد » وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ رَهْنَهُ بِالْفَ ﴾ . (٦) ﴿ بِلْ ﴾ : ليست في ( ص ، م ) .

بالف ، لم تكن واحدة منهما رهنًا ، وكانت عليه ألف بإقراره بلا رهن ؛ لأنه لا يجوز في الأصل أن يقول رجل لرجل : أرهنك إحدى داريّ هاتين ولا يسميها ، ولا أحد عبديّ هذين ، ولا أحد ثوبي هذين ، ولا يجوز الرهن حتى يكون مسمى بعينه . ولو كانت دار في يدى رجل فقال : رهنئيها فلان بألف ودفعها إلى، وقال فلان : رهنته إياها بألف ، ولم أدفعها إليه ، فعدا عليها ، فغصبها ، أو تكاراها منى رجل ، فأنزله فيها ، أو تكاراها مني هو فنزلها ، ولم أدفعها إليه قبضًا بالرهن ، فالقول / قول رب الدار، ولا تكون رهنًا إذا كان يقول: ليست برهن ، فيكون (١) القول قوله، وهو إذا أقر بالرهن ولم يقبضه المرتهن فليس برهن (٢). ولو كانت الدار في يدى رجل فقال : رهننيها فلان بألف دينار وأقبضنها وقال فلان : رهنته إياها بألف درهم ، أو ألف فلس وأقبضته إياها، كان القول قول رب الدار.

ولو كان في يدى رجل عبد (٣) فقال : رهننيه فلان بمائة وصدقه العبد ، وقال رب العبد: ما رهنته إياه بشيء ، فالقول قول رب العبد ، ولا قول للعبد ، ولو كانت المسألة بحالها فقال : ما رهنتكه بمائة ، ولكني بعتكه بمائة ، لم يكن العبد رهنًا، ولا بيعًا إذا حُلُف (٤) كل واحد منهما على دعوى صاحبه .

ولو أن عبدًا بين رجلين فقال رجل : رهنتمانيه بمائة ، وقبضته ، فصدقه أحدهما ، وقال الآخر : ما رهنتكه بشيء ،كان نصفه رهنًا بخمسين ، ونصفه خارجًا من الرهن ، فإن شهد شريك صاحب العبد عليه بدعوى المرتهن ، وكان عدلاً عليه ، أحلف المرتهن معه ، وكان نصيبه منه رهنًا بخمسين ، ولا شيء في شهادة صاحب الرهن يجر بها إلى نفسه ، ولا يدفع بها عنه (٥) ، فأرد بها شهادته ، ولا أرد شهادته لرجل له عليه شيء لو شهد له على غيره.

ولو كان العبد بين اثنين ، وكان في يدى اثنين ، وادعيا أنهما ارتهناه معًا بمائة ، فأقر الرجلان لأحدهما (٦) أنه رهن له وحده بخمسين ، وأنكرا (٧) دعوى الآخر ، لزمهما ما أقرًّا به، ولم يلزمهما ما أنكرا من دعوى الآخر ، ولو أقرا لهما معا بأنه لهما رهن ، وقالا: هو رهن بخمسين ، وادعيا مائة لم يلزمهما إلا ما أقرا / به .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( عبداً ) منصوبة . (١ - ٢) ما بين الرقمين ساقط من (ص) . .

 <sup>(</sup>٤) في (ب، س): ﴿ إِذَا الْحَتْلَفِ ﴾ وما أثبتناه من (ص، م، ت). (٦) ( الأحلهما ) : ليست في (ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص، م): (عنها). (٧) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ وَأَنْكُو ﴾ بدون ألف التثنية .

ولو قال أحد الراهنين لأحد المرتهنين : رَهَنّاكَهُ أنت بخمسين ، وقال الآخر اللاخر المرتهن : رَهَنّاكَهُ أنت بخمسين ، كان نصف حق كل واحد متهما من العبد ، وهو ربع العبد رهناً للذى أقر له بخمسة وعشرين نميز إقراره على نفسه، ولا نجيز إقراره على غيره. ولو كانا ممن تجوز شهادته ، فشهد كل واحد منهما على صاحب ونفسه، أجزت شهادتهما، وجعلت على كل واحد منهما خمسة وعشرين ديناراً بإقراره ، وخمسة وعشرين أخرى بشهادة صاحبه إذا حلف المدعى مع شاهده .

۱۹۲/ب ظ(۳) ۲/۱۷۲ وإذا كانت في يدى رجل ألف دينار ، فقال : رهنتيها فلان بماثة دينار ، أو بألف 
درهم، وقال الراهن : رهنتكها / بدينار واحد أو بعشرة دراهم ، فالقول قول الراهن ؛ 
لأن المرتهن مقر له بملك الألف / دينار ، ومُدَّع عليه حقا ، فالقول قوله فيما ادعى عليه 
من الدنائير، إذا كان القول قول رب الرهن المذى عليه الحق في أنه ليس برهن بشيء ، 
كان إقراره بأنه رهن بشيء أولى أن يكون القول قوله فيه .

1/٤٨٨

وإذا اختلف الراهن والمرتهن ، فقال المرتهن : رهتنى عبدك سالما بمائة ، وقال الراهن : بل رهتنك عبدى مُوتَّقاً بعشرة، حلف الراهن ولم يكن سالم رهنًا بشيء ، وكان لصاحب الحق عليه عشرة / دنانير إن صدقه بأن مُوتَّقًا رهن بها فهو رهن ، وإن كلبه وقال : بل سالم رهن بها ،لم يكن موفق (١) ولا سالم رهنًا ؛ لأنه يبرته من أن يكن موفق رهنًا .

ولو قال : رهتنك دارى بألف ، وقال الذى يخالفه : بل اشتريتها منك بألف ، وتصادقا على قبض الألف تحالفا ، وكانت الألف على الذى أخذها بلا رهن ولا بيع . وهكذا لو قال: رهتنك (٢) دارى بألف أخذتها منك ، وقال المتر له بالرهن : بل اشتريت منك عبدك بهذه الألف تحالفا ، ولم تكن الدار رهنا ، ولا العبد بيما ، وكانت له عليه ألف بلا رهن ولا بيع ، ولو قال : رهتنك دارى بألف ، وقبضت الدار ، ولم أقبض الألف منك ، وقال المتر له بالرهن - وهو المرتهن : بل قد (٢) قبضت الألف ، فالقول قول الراهن : بأنه لم يقر بأن عليه ألفا فتازهه ، ويحلف ما أخذ الألف ، ثم تكون الدار خارجة من الرهن ؛ لأنه لم يأخذ ما يكون به وهنا .

<sup>(</sup>١) في (ص، م، ت): «لم يكن موفقًا».

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « لو رهنتك » و « لو » زائدة ، وليست في للخطوطات.

<sup>(</sup>٣) ١ قد ١ : ليست في ( ب ) وهي في ( ص ، ت ، م ) .

ولو كانت لرجل على رجل الف درهم ، فرهته بها داراً ، فقال الراهن: رهتك هذه الدار بالف درهم إلى سنة ، وقال المرتهن : بل الف درهم حالة ، كان القول قول الراهن، وعلى المرتهن البينة . وكذلك لو قال : رهتكها بالف درهم ، وقال المرتهن : بل بالف دينار، فالقول قول الراهن ، وكل ما لم أثبته عليه إلا بقوله ، جملت القول فيه قوله ؛ لائه لو قال: لم أرهنكها ، كان القول قوله (١١) . وإذا كانت (٢١) لرجل على رجل الفان : أحدهما برهن ، والآخر بغير رهن ، فقضاه الله الم اختلفا ، فقال القاضى : فقضيك الالف التي بالرهن ، وقال المتضى : بل الالف التي بلا رهن ، فالقول قول الراهن القاضى. الا ترى أنه لو جاءه بالف ، فقال: هذه الالف التي رهنتك بها ، فقضها ، كان عليه إسلام رهنه له (٢٦) ، ولم يكن له حبسه عنه بأن يقول : لي عليك ضمن قيمته ، ولو حبسه / عنه بعد قيضه كان متعديًا بالحبس ، وإن هلك الرهن في يديه ضمن قيمته ، فإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكون القول إلا قول دافع المال، والله ضمن قيمته ، فإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكون القول إلا قول دافع المال، والله

أعلم.

#### [ ٨ ] جماع ما يجوز رهنه

قال الشافعي , حمه الله : كل من جاز بيعه من بالغ حر غير محجور عليه جاز رهنه، ومن جاز له أن يرهن ، أو يرتهن من الأحرار البالغين غير المحجور عليهم ، جاز له أن يرتهن على النظر وغير النظر ؛ لأنه يجوز له بيع ماله وهبته / بكل حال (<sup>(٤)</sup> ، فإذا جازت هبته في ماله كان له رهته بلا نظر .

۹۰/ب

ولا يجوز أن يرتهن الأب لابته ، ولا ولى اليتيم له ، إلا بما قيه فضل لهما ، فاما أن يسلف مالهما برهن فلا يجوز له ، وأيهما فعل فهو ضامن لما أسلف من ماله (٥) . ويجوز للمكاتب والمأذون له في التجارة أن يرتهنا إذا كان ذلك صلاحًا لمالهما والرديادًا فيه، فأما أن يسلفا ويرتهنا فلا يجوز ذلك لهما ، ولكن يبيمان فيفضلان ويرتهنان .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « كالقول قوله » بدل : « كان القول قوله » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في (ب): « وإذا كان ، وفي (ص): « وإن كانت ، وما أثبتناه من (م، ت).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « استلام رهنه ؟ وليس فيها: « له ؟ وكذلك ليست في ( ت ) ، وما انبتناه من (ص، م )، وكذلك في ( ت ) : « إسلام ؟ كما اثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ، م ) : د بيع ماله بكل حال وهبته ٤.

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « في مأله » .

ومن قلت : لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه ، أو يتيمه ، أو ابنه ؛ من أبي ولد، وولى يتيم ، ومكاتب ، وعبد ماذون له ، فلا يجوز أن يرهن شيئًا ؛ لأن الرهن أمانة ، والدين لازم ، فالرهن بكل حال نقص عليهم ، ولا يجوز أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يودعوا أموالهم من الضرورة بالخوف إلى تحويل أموالهم وما أشبه ذلك ، ولا نجيز رهن من سميَّت لا يجوز رهته إلا في قول من رعم : أن الرهن مضمون كله ، فأما ما لا يضمن منه فرهنه غير نظر ؛ لأنه قد يتلف ، ولا يبرا الراهن من الحق .

والذكر ، والأنثى ، والمسلم، والكافر ، من جميع ما وصفنا يجوز رهنه ، ولا يجوز سواء.

ويجوز أن يرهن المسلم الكافر ، والكافر المسلم، ولا أكره من ذلك شيئًا إلا أن يرهن المسلم الكافر مصحفًا ، فإن فعل لم أفسخه ، ووضعناه له على يدى عدل مسلم ، وجبرت على ذلك الكافر إن امتنع . وأكره أن يرهن من الكافر العبد المسلم صغيرًا أو كيراً (١) ، لئلا يذل مسلم (٢) / بكينونته عنده ، بسبب يتسلط عليه الكافر ، ولئلا يطعم الكافر المسلم ختزيرًا ، أو يسقيه خمرًا ، فإن فعل فرهنه منه ، لم أفسخ الرهن .

ا ۱۹۳/ب ظ(۳) ظ(۳)

/٤٨٨ ب

قال: واكره رهن الأمة البالغ (٣) ، أو المقاربة البلوغ التي يشتهى مثلها من مسلم ، 
إلا على أن يقبضها المرتهن ، ويقرها في يدى مالكها ، أو يضعها على يدى امرأة ، أو 
محرم للجارية، فإن رهنها مالكها من رجل ، وأتبضها إياه ، / لم أفسخ الرهن . ومكذا 
وهنها من كافر، غير أتي أجبر الكافر على / أن يضمها على يدى علل مسلم ، وتكون 
امرأة أحب إلى . ولو لم تكن امرأة، وضمت على يدى رجل عدل معه امرأة عدل . وإن 
رضي الراهن والمرتهن على أن يضما الجارية على يدى رجل غير مأمون علها ، جبرتهما 
أن يُرضي (٤) بعدل توضع على يديه ، فإن لم يقملا اخترت لهما عدلاً ، إلا أن يتراضيا 
أن تكون على يدى مالكها أو المرتهن ، فأما ما سوى بنى آدم ، فلا أكره رهنه من مسلم 
ولا كافر ، حيوان ولا غيره ، وقد رهن الني ﷺ دوعه عند أبى الشحم(٥) اليهودى .

(٤) في (ص ) : ﴿ أَنْ يُرْضَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ١٠صغير أو كبير ، غير منصوبتين .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ المسلم ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ البالغة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) وفي اللغة يجوز الوجهان.

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ( عند أبي السحم ؛ بالسين المهملة و ( ت ) غير منقوطة بطبيعة حالها وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) وقد مر الحديث برقم [١٥٥٨] وخرج هناك .

وإن كانت المرأة بالغًا (١) رشيدة (٣) ، بكرًا أو ثبيًا ، جاز بيمها ورهنها ، وإن كانت ذات زوج جاز رهنها وبيمها بغير إذن زوجها ، وهبتها له ، ولها من مالها إذا كانت رشيدة <sup>(٣)</sup> ما لزوجها من ماله .

وإن كانت المرأة ، أو رجل مسلم ، أو كافر حر ، أو عبد محجورين ، لم يجز رهن واحد منهما ، كما لا يجوز بيعه . وإذا رهن من لا يجوز رهنه ، فرهنه مفسوخ ، وما عليه ، وما رهن كما لم يرهن من ماله لا سبيل للمرتهن عليه . وإذا رهن المحجور عليه رهناً فلم يقبضه هو ولا وليه من المرتهن ، ولم يرفع إلى الحاكم فيفسخه حتى يفك عنه الحجر ، فرضى أن يكون رهنا بالرهن الأول ، لم يكن رهنا حتى يبتدئ رهنا بعد فك الحجر ويقبضه المرتهن ، فإذا فعل فالرهن جائز . وإذا رهن الرجل الرهن ، وقبضه المرتهن محجور، ثم حجر عليه ، فالرهن بحاله ، وصاحب الرهن أحق به حتى يستوفى حقه.

ويجوز رهن الرجل الكثير (٤) الدين حتى يقف السلطان ماله ، كما يجوز بيعه حتى يقف السلطان ماله ، كما يجوز بيعه حتى يقف السلطان ماله ، وإذا رهن الرجل غير المحجور عليه الرجل المحجور عليه الرهن ، وإن لم المحبور عليه الرهن من بيع فالبيع / مفسوخ ، وعلى الراهن رده بعينه إن وجد ، أو قيمته (٥) إن لم يوجد، والرهن مفسوخ إذا انفسخ الحق الذي به الرهن كان الرهن مفسوخ المحجور عليه بذلك وهكذا إن أكراه دارًا ، أو أرضًا ، أو دابة ، ورهن المكترى المكرى المحجور عليه بذلك رهنا فالرهن مفسوخ ، والكراء مفسوخ ، وإن سكن ، أو ركب ، أو عمل له ، فعليه أجر مثله ، وكراء مثل الدابة والدار بالغًا ما بلغ . وهكذا لو أسلفه المحجور رهالاً ، ورهنه عبر المحجور رهالاً ، ورهنه عبر المحجور رهانا كان الرهن مفسوخاً ؛ لان السلف باطل ، وعليه رد / السلف بعينه ، وليس له إنفاق شيء منه ، فإن أنفقه فعليه مثله إن كان له مثل (١٦) ، أو قيمته إن لم يكن له مثل . «أ. مثل . أمثل . أمثل . أمثل منار . «أ. أنه مثل . أمثل المنار . أمثل منار . أمثل أمثل . أمثل أمثل . أمثل أمثل المنار . أمثل منار . أمثل المنار . أمثل منار . أمثل

وأى رهن فسخته من جهة الشرط فى الرهن ، أو فساد الرهن ، أو فساد الليع الذى وقع به الرهن ، لم أكلف الراهن أن يأتى برهن غيره بحال ، وكذلك إن كان الشرط فى الرهن والبيع صحيحا، واستُحقَّ (<sup>٧٧</sup> الرهن ، لم أكلف الراهن أن يأتى برهن غيره .

(٦) ﴿ مثل ؟ : ليست في ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ بِالْغَةِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢ ، ٣) في ( م ) : ﴿ رشدة ؛ في الموضعين . ﴿ ٤) في ( ص ) : ﴿ الكبير الدَّين ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في (ص، م): ﴿ أَوْ قِيمَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) استحق الرهن: أى ظهر أنه ليس الراهن مالكًا له .

قال: وإذا تبايع الرجلان غير المحجورين البيع الفاسد ، ورهن أحدهما به صاحبه رهنا، فالبيع مفسوخ ، والرهن مفسوخ .

وجماع علم هذا أن ينظر كل حق كان صحيح الأصل فيجيز (١) به الرهن . وكل بيع كان غير ثابت فيفسد فيه الرهن إذا لم يملك المشترى ولا المكترى ما بيع ، أو أكرى (١) لم يملك المرتهن الحق فى الرهن ، إنما يثبت الرهن للراهن بما يثبت به عليه ما أعطاه به ، فإذا بطل ما أعطاه به بطل الرهن .

وإذا بادل رجل رجلاً عبدًا بعبد ، أو داراً بدار ، أو عرضاً ما كان بعرض ما كان ، وزاد أحدهما الآخر دنانير آجلة على أن يرهنه الزائد بالدنانير رهنًا معلومًا ، فالبيع والرهن جائز إذا قبض .

1/889

وإذا ارتهن الرجل / من الرجل الرهن ، وقيضه لنفسه ، أو قيضه له غيره بامره ، وأمر صاحب الرهن فالرهن جائز . وإن كان القابض ابن الراهن أو امرأته أو أباه ، أو مبد من كان من قرابته . وكذلك لو كان ابن المرتهن ، أو واحدًا بمن سميت ، أو عبد المرتهن ؟ أو فالرهن جائز . فألم عبد الراهن فلا يجوز قبضه للمرتهن ؟ لان قيض عبده لمترفضه عن نفسه . وإذا رهن الرجل الرجل عبدًا ، فانفق عليه المرتهن بغير أمر الراهن كان متطوعًا . وإن رهنه أرضًا من أرض الحراج ، فالرهن مفسوخ ؛ لانها غير عملوكة . فإن كان فيها غراس أو بناء للراهن ، فالغراس والبناء رهن . وإن أدى عنها الحراج فهو متطوع بأداء الحراج عنها، لا يرجع به على الراهن إلا أن يكون دفعه بأمره ، فيرجع به عليه ، وإن دفعه بأمره ، ويراهن كراها عن المكترى الأوش من الرجل قد تكاراها فيدفع بغير إذنه الأرض كراها عن المكترى الأول ، فإن دفعه بغير إذنه رجع به عليه ، وإن دفعه بغير إذنه و متطوع به ، ولا يرجع به عليه ، ولا يرجع به عليه .

۱۹۶/ب ظ (۳)

ويجود الرهن بكل حق لزم ؛ صداق أو غيره ، وبين اللهمى والحربى المستأمن ، 

// المنامن والمسلم ، كما يجود / بين المسلمين لا يختلف . وإذا كان الرهن بصداق ، 

// المنامن والمسلم ، كما يجود / بين المسلمين لا يختلف . وإذا كان الرهن بصداق ،

// المنامن بصداله ، كما يبطل الحق الرهن إلا 

المنامن بحاله ، وبحاله .

وإذا ارتهن الرجل من الرجل رهنًا بتمر أو حنطة ، فحل الحق ، فباع الموضوع على

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فيجوز ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ وَاكْتَرَى ، وَفِي ( م ) : ﴿ وَأَكْرِي ﴾ . (٣) في ( ص ) : ﴿ أَوْ عَبِدُ لَلْمُرْتُهِنْ ﴾ .

يديه الرهن بتمر أو حنطة ، فالبيع مردود ، ولا يجوز بيعه إلا بالدنانير أو الدراهم ، ثم يشترى بها قمع أو تمر ، فيقضاء صاحب الحق .

ولا يجوز رهن المُقارِض (١) ؛ لأن الرهن غير مضمون ، إلا أن يأذن رب المال للمقارض يرهن بدين له معروف ، وكذلك لا يجوز له (٢) ارتهانه إلا أن يأذن له رب المال أن يبع بالدين ، فإذا باع بالدين فالرهن ازدياد له ، ولا يجوز ارتهانه إلا في مال صاحب المال ، فإن رهن عن غيره فهو ضامن ، ولا يجوز الرهن (١٦) .

## [ ٩ ] العيب في الرهن

قال الشافعي رحمه الله تعالى: الرهن رهنان: فرهن في أصل الحق لا يجب الحق إلا بشرطه ، وذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع على أن يرهنه الرهن يسميانه ، فإذا كان مكنا فكان بالرهن عيب في بدنه ، أو عيب في فعله ينقص ثمنه ، وعلم المرتهن العيب قبل الارتهان فلا خيار له ، والرهن والبيع ثابتان . وإن لم يعلمه المرتهن فَعَلَمهُ بعد البيع ، فلم المرتهن بالخيار بين فسخ البيع وإثباته ، وإثبات الرهن؛ للنقص عليه في الرهن ، كما يكون هذا في البيوع .

والعب الذي يكون له به الخيار كل ما نقص ثمته من شيء قل أو كثر ، حتى الأثر الذي لا يضر بعمله ، والفعل . فإذا كان قد علمه فلا خيار له ، ولو كان قتل أو ارتد ، وعلم ذلك المرتهن ثم ارتهنه (٤) ، كان الرهن ثابتًا . فإن (٥) قتل في يديه فالبيع ثابت ، وقد خرج الرهن من يديه ، وإن لم يقتل فهو رهن بحاله . وكذلك لو سرق فقطع في يديه ، كان رهنًا بحاله . ولو (٢) كان المرتهن لم يعلم بارتداده (٧) ، ولا قتله ، ولا سرقته، فارتهنه ، ثم قتل في يديه أو قطع ، كان له فسخ البيع ./ ولو لم يكن الراهن دلس للمرتهن فيه بعيب ، ودفعه إليه سللا ، فجنى في يديه جناية ، أو أصابه عيب في يديه ، كان على الرهن (٨) بحاله ، ولو أنه دلس له فيه بعيب وقبضه فعات في يديه موثًا قبل أن يختار فسخ البيع ، لم يكن له أن يختار فسخه لما قات من الرهن ، وليس هذا كما

1/190

<sup>(</sup>١) الْمُقَارِض : العامل في المقارضة ، وهي المضاربة . وفي ( م ) : 1 القارض ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) د له ۱ : لیست فی (ب) ، واثبتناها من (ص ، ت ، م) .

<sup>(</sup>٣) ( الرهن ؛ : ليست في ( ص ) . ( ٤) في ( ص ، م ) : ( ثم أرهنه ؛ .

 <sup>(</sup>٧) في (م): (لم يعلم ارتداده؟.
 (٨) في (ص، ت، م): (كان على الراهن بحاله ١٠.

يقتل بحق في يدبه ، أو يقطع في يديه ، وهكذا كل عيب في رهن ما ، كان حيوانًا (١) وغره . ولو اختلف الراهن والمرتهن في العيب فقال الراهن : رهتك الرهن وهو برى من العيب ، وقال المرتهن : ما رهتنيه (٢) إلا معيبًا ، فالقول قول الراهن مع يميته إذا كان العيب ، وقال المرتهن : ما رهتنيه البينة ، فإن أقامها فللمرتهن الحيار كما وصفت . الميب مما يحدث مثله ، وعلى المرتهن البينة ، فإن أقامها فللمرتهن الحيار كما العبد أو غيره ، على أن يسلفه مللًا ، فوجد بالرهن عيبًا ، أو لم يجده فسواء، وله الحيار في اخذ سلفه حالاً ، وإن كان سماء مؤجلا، وليس السلف كالسه.

٤٨٩/ب ص ورهن يتطوع به الراهن (٣)، وذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع إلى أجل بغير / شرط رهن، فإذا وجب بينهما البيع وتفرقا ، ثم رهنه الرجل ، فالرجل متطوع بالرهن . فليس للمرتهن إن كان بالرهن عيب ما كان أن يفسخ البيع ؛ لأن البيع كان تاما بلا رهن ، وله إن شاء أن يفسخ الرهن ، وكذلك له إن شاء لو كان في أصل البيع أن يفسخه ؛ لأنه كان حقا له فتركه .

ويجوز رهن العبد المرتد والقاتل والمصيب للحد ؛ لأن ذلك لا يزيل عنه الرق ، فإن قتل فقد خرج من الرهن ، فإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم رهن عبدًا له ، فمن أجاز بيع المرتد أجاز رهنه ، ومن رد بيعه رد رهنه .

قال الربيع : كان (٤) الشافعي يجيز رهن المرتد كما يُجَوِّز بيعه .

# [ ١٠ ] الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره

قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا رهن الرجل الرجل ارضه ، ولم يقل: بيناتها ، فالارض رهن دون البناء . وكذلك إن رهنه أرضه ، ولم يقل: بشجرها ، فكان فيها شجر مبدد أو غير مبدد ، فالأرض رهن دون الشجر . / وكذلك لو رهنه شجرا ، وبين الشجر بياض، فالشجر رهن دون البياض ، / ولا يدخل في الرهن إلا ما سمى .

ا ۱۹۵ /ب ط (۳)

وإذا رهنه ثمرًا قد خرج من نخله قبل يحل بيعه ونخله معه ، فقد رهنه نخلأ وثمرًا معها، فهما رهن جائز، من قِبَلِ أنه يجور له لو مات الراهن ، أو كان الحق حالاً ، أن

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( حيوان ؛ غير منصوبة ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ( ما رهنته ) .
 (٣) أي النوع الثاني من الرهن .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، ظ ) : ﴿ قال الشافعي ﴾ وما اثبتناه من ( ب ، ت ) .

۱۷۳/ب

يبيعهما من ساعته . وكذلك لو كان إلى أجل ؛ لأن الراهن يتطوع ببيعه قبل يحل ، أو يموت فيحل الحق . وإذا كان الحق في هذا الرهن جائزًا إلى أجل فبلغت الثمرة وبيعت ، خير الراهن بين أن يكون ثمنها قصاصا من الحق ، أو مرهونًا مع النخل ، حتى يحل الحق ، ولو حل الحق فأراد بيع الثمرة قبل يبدو (١) صلاحها دون النخل / لم يكن له ، وكذلك لو أراد قطعها وبيعها، لم يكن له إذا لم يأذن له الراهن في ذلك . ولو رهنه الثمرة دون النخل طلعًا ، أو مؤيرة ، أو في أي حال قبل أن يبدو صلاحها ، لم يجز الرهن ، كان الدين حالاً أو مؤجلا ، إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها أو بيعها فيجوز الرهن ، وذلك أن المعروف من الثمرة أنها تترك إلى أن تصلح ، ألا ترى أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (٢) ؛ لمعرفة الناس أنه يترك حتى يبدو صلاحه ، وأن حلالاً أن تباع الثمرة على أن تقطع قبل أن يبدو صلاحها ؛ لأنه ليس المعنى الذي نهي عنه النبي ﷺ . وهكذا كل ثمرة وزرع رهن قبل أن يبدو صلاحه ما لم يجز بيعه، فلا يجوز رهنه إلا على أن يقطع إذا حل الحق ، فيباع مقطوعًا بحاله . وإذا (٣) حلَّ بيع الثمر حل (٤) رهنه ، إلى أجل كان الحق أو حالاً ، وإذا بلغ ولم يحل الحق لم يكن للراهن بيعه إذا كان يبس (٥) ، إلا برضا المرتهن ، فإذا رضى قيمته رهن ، إلا أن يتطوع الراهن فيجعله قصاصا ، ولا أجعل دينًا إلى أجل حالاً أبدًا ، إلا أن يتطوع به صاحب الدرز.

وإذا رهنه ثمرة ، فزيادتها في عظمها وطيبها رهن له ، كما زيادة (٦) الرهن في يديه رهن له . فإن كان من الثمر شيء يخرج ، فرهنه إياه ، وكان يخرج بعده غيره منه، فلا يتميز الخارج من (٧) الأول المرهون ، لم يجز الرهن في الأول ولا في الخارج ؛ لأن الرهن حينئذ ليس بمعروف . ولا يجوز الرهن فيه حتى يقطع مكانه ، أويشترط أنه يقطع في مدة قبل (<sup>(A)</sup> تخرج الثمرة التي تخرج بعده ، أو بعدما تخرج قبل <sup>(٩)</sup> يشكل : أهي من الرهن الأول أم لا ؟ فإذا / كان هذا جاز ، وإن ترك حتى تخرج بعده ثمرة لا يتميز حتى

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ت ) : د قبل أن يبدو ، وما أثبتناه من (ص ، م ) . (٣) في ( ص ، ت ، م ) : ( وإن حل ) . (٢) سبق هذا الحديث برقم [ ١٤٨٢] .

<sup>(</sup>٥) ني (ص): ديبس). (٤) د حل ٢ : ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( كما أن زيادة الرهن ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): ٤ عن الأول ؛ وما أثبتناه من (ص، م، ت).

 <sup>(</sup>A) في (ب): (قبل أن تخرج الثمرة ؛ وما أثبتناه من (ص، م، ت، ظ):

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( قبل أن يشكل ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

أحدهما: أنه يفسد الرهن ، كما يفسد البيع ؛ لأني لا أعرف الرهن من غير الرهن .

والثانى: أن الرهن لا يفسد ، والقول قول الراهن فى قدر الثمرة المرهونة من المختلطة بها، كما لو رهنه حنطة أو تمرًا ، فاختلطت بحنطة للراهن أو تمر ، كان القول قوله فى قدر الحنطة التى رهن مع يمينه .

1/89.

قال الربيع : وللشافعي قول آخر في البيع : أنّه / إذا باعه ثمرًا فلم يقبضه حتى حدثت ثمرة آخرى في شجرها ، لا تتميز الحادثة من البيع قبلها ، كان البائع بالحيار بين أن يسلم له الشمرة الحادثة مع المبيع الاول ، فيكون قد زاده خيرًا . أو ينقض البيع ؛ لائه لا يدرى كم باع مما حدث من الثمرة ، والرهن عندى مثله . فإن رضى أن يسلم ما زاد مع الرهن الأول لم يضمخ الرهن .

وإذا رهنه زرعًا على أن يحصده إذا حلّ الحق بأى حال ما كان فيبيعه ؛ فإن (١) كان الزرع يزيد بأن ينبت منه ما لم يكن نابتًا فى يده إذا تركه ، لم يجز الرهن ؛ لأنه لا يعرف الرهن منه الحارج دون ما يخرج بعده .

۹۲ / ب

فإن قال قاتل : ما فرق (٢) / بين الشمرة تكون طلعا وبلحًا صغارًا ، ثم تصير رطبًا عظامًا وبين الزرع ؟ قبل : الثمرة واحدة ، إلا أنها تعظم كما يكبر العبد المرهون بعد الصغر، ويسمن بعد الهزال ، وإذا قطمت لم بيق منها شيء يستخلف ، والزرع يقطع أعلاه، ويستخلف أسفله ، وبياع منه شيء ؛ قصلة بعد قصلة (٢) ، فالخارج منه غير الرفن، والزائد في الثمرة من الثمرة ، ولا يجوز أن يباع منه ما يفضل (١) إلا أن يضمل (٥) مكانه فضلة (٢) ، ثم تباع الفضلة (٧) الاخرى بيعة أخرى ، وكذلك لا يجوز رهنه إلا كما يجوز بعه .

وإذا رهنه ثمرة فعلى الراهن سقيها ، وصلاحها ، وجدادها ، وتشميسها ، كما يكون عليه نفقة العبد . وإذا أراد الراهن (^) يقطعها قبل أوان قطعها ، أو أراد المرتهن

(١) فعي ( ص ، م ، ت ) : ﴿ بَأَنْ كَانَ الزَّرَعِ ۗ وَمِا أَتَبْتَنَاهُ مِنْ (بِ ، ظ) .

(٢) فمي ( ب ، ظ ): ٩ ما الفرق ؛ وما اثبتناه من ( ص ، م ، ت) .

 (٣) في (م) ظ): ( فضلة بعد فضلة > وما التبتاء من ( ص ، ب) ، وقصلة : قطعه ، والقصيل : ما التطع من الزوع الخضر . والقصلة : الطائفة المفصلة من الزوع ، وهو المراد هنا . ( القاموس ) .
 ١٠٠٠ من الرع الخضر .

(٤ ـ ٥) في ( ب ): « يقصل » في الموضعين ، وما اثبتناه من ( ص .م .ظ ) .

(٦) في ( ب ، ص) ( قضلة ) وما أثبتناه من ( م ، ظ) .
 (٧) في ( ب ، ص ): ( القصلة ) وما أثبتناه من ( م . ظ ) .

(A) في ( ب ) : ( أن يقطعها ) وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ) .

ذلك منع كل واحد منهما ذلك حتى يجتمعا عليه ، وإذا بلغت إبانها جبر الراهن على قطمها ؛ لأن ذلك من صلاحها ، وكذلك لو أبي المرتهن جبر ، فإذا صارت تمراً وضعت على يدى الموضوع على يديه الرهن أو غيره ، فإن أبي العدل الموضوع على يديه بأن يتطوع أن يضمها في منزله إلا بكراء قبل للراهن : عليك لها منزل تمرز فيه ؛ لأن ذلك من صلاحها ، فإن جنت به وإلا يكترى (١) عليك منها.

> ۱۹۲/ب ظ (۳)

ولا يجوز أن يرتهن الرجل شيئا لا يحل (٢) يبعه حين يرهنه إياه ، وإن كان ياتى عليه . . مدة يحل بعدها ، وهو مثل أن يرهنه / جنين الأمة قبل أن يولد على أنها إذا ولدته كان رهنا ، ومثل أن يرهنه ما ولدت أمته أو ماشيته ، أو ما أخرجت نخله على أن يقطعه مكانه.

1/172

ولا يجوز أن يرهنه ما ليس ملكه له بتام ، وذلك مثل أن يرهنه ثمرة قد بدا صلاحها، لا يملكها بشراء، ولا أصول نخلها ، وذلك مثل أن يتصدق عليه وعلى قوم بصفاتهم بشمرة نخل، وذلك أنه قد يحدث في / الصدقة معه من ينقص حقه ، ولا يدرى كم رهنه.

ولا يجوز أن يرهن الرجل الرجل جلود مية لم تدبغ ؛ لان ثمنها لا يحل ما لم تدبغ، ويجوز أن يرهنه إياها إذا ديفت ؛ لأن ثمنها بعد دباغها يحل ، ولا يرهنه إياها قبل اللباغ ، ولو رهنه إياها قبل اللباغ ثم دبغها الراهن كانت خارجة من الرهن ؛ لأن عقلة رهنها كان وييمها لا يحل ، وإذا وهب للرجل هية ، أو تصدق عليه بصدقة غير محرمة فرهنها قبل (٣) يقيضها ثم قبضها فهى خارجة من الرهن ؛ لأنه رهنها قبل (٤) يتم له ملكها ، فإذا أحدث فيها رهناً بعد القبض جارت .

قال : وإذا أوصى له بعبد بعينه ، فمات الموصى ، فرهنه قبل (٥) تدفعه إليه الورثة، فإن كان يخرج من الثلث فالرهن جائز؛ لأنه ليس للورثة منعه إياه إذا خرج من الثلث ، والقبض وغير القبض فيه سواء ، وللواهب والمتصدق منعه من الصدقة ما لم يقبض .

وإذا ورث من رجل عبدًا ولا وارث له غيره ، فرهنه ، فالرهن جائز ؛ لأنه مالك

 <sup>(</sup>١) فنى ( ص ، م ) : د وإلا يكورى عليك منها ٩ وما أثبتاً من ( ب ، ت ) .
 وفى القاموس فى باب د كور ٢ : د أكّرَك ٩ استذلك واستضعت ، والله عز وجل وتعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( لا يجعل بيعه ؟ بلنل : ( لا يحل بيعه ) وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « قبل أن يقبضها ، وما أثبتنا، من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : « قبل أن يتم ٤ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ قبل أَنْ تَدْفَعُه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

\*10

للعبد بالميراث ، وكذلك لو اشتراه فنقد نمنه ، ثم رهنه قبل (1<sup>1</sup>) يقبضه ، وإذا رهن الرجل مكاتبًا له ، فعجز المكاتب قبل الحكم بفسخ الرهن ، فالرهن مفسوخ ؛ لانمي إنما أنظر إلى عقد الرهن لا إلى الحكم.

۰ ۶۹/ ب ص وإن اشترى الرجل عبدًا على أنه بالخيار ثلاثا ، فرهنه فالرهن جائز ، وهو قطع لخياره، وليجاب للبيع فى العبد ، وإذا كان الخيار للباتع ،أو للباتع والمشترى، فرهنه / قبل مضى الثلاث ، وقبل اختيار الباتع إنفاد البيع ، ثم مضت الثلاث ، أو اختار المشترى إنفاذ البيع ، فالرهن مفسوخ ؛ لأنه انعقد وملكه على العبد غير تام .

ولو أن رجلين ورثا رجلاً ثلاثة أعيد ، فلم يقتسماهم حنى رهن أحدهما عبدًا من العبدين، العبدين، أو العبدين، العبدين، أو عبد الله الذي رهن أو العبدين، كانت أتصافهما مرهونة له ؛ لأن ذلك الذي كان يملك منهما ، وأنصافهما التي ملك بعد الرهن خارجة من الرهن إلا أن يجدد فيهما رهنًا ، ولو استحق صاحب وصية منها (٢) شيئا خرج ما استحق منها (٣) من الرهن ، ويقى / ما لم يستحق من أنصافهما / مرهونا .

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه إذا رهن شيئًا له بعضه ، ولغيره يعضه ، قالوهن كله مفسوخ ؛ لان صفقة الرهن جمعت شيئين : ما يملك ، وما لا يملك ، قلما جمعتهما الصفقة بطلت كلها ، وكذلك في البيع .

قال : وهذا أشبه بجملة قول الشافعي .

ولو أن رجلاً له أخ هو وارثه ، فمات أخوه ، فرهن داره وهو لا يعلم أنه مات ، ثم قامت البينة بأنه كان ميتا قبل رهن الدار ، كان الرهن باطلا ، ولا يجوز الرهن حتى يرهنه وهو مالك له ، ويعلم الراهن أنه مالك . وكذلك <sup>(4)</sup> لو قال : قد وكلت بشراء هذا العبد ، فقد رهتكه إن كان اشترى لى ، فوجد قد اشترى له <sup>(0)</sup> لم يكن رهناً.

قال : فإن قال المرتهن : قد علم أنه قد صار له بميراث ، أو شراء ، قبل (٢) يرهنه، أحلف الراهن ، فإن حلف فسخ الرهن ، وإن نكل فحلف المرتهن على ما ادعى ثبت الرهن . وكذلك لو رأى شخصًا لا يثبته (٢) فقال : إن كان هذا فلاتا (٨) فقد رهنتكه ، لم

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( قبل أن يقبضه ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) في ( ب ) : د منهما ، في الموضعين ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ وَهَكُذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ( له ٤ : ليست في ( ت ) ، وفي ( ص ) : ( أنه ؛ بدلها ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : « قبل أن يرهه » وما أثبتاه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) . (٧) في ( ص ) : « لا يبيت » . . ( ٨) في ( ص ، ت ، م ، ظ) : « فلان » غير منصوية .

يكن رهنًا، وإن قبضه حتى يجدد له مع القبض ، أو قبله، أو بعده رهنًا . وهكذا إن رأى صندوقًا فقال: قد كانت فيه ثياب كذا ، ثياب يعرفها الراهن والمرتهن ، فإن كانت فيه فهني لك رهن ، فلا تكون رهنًا وإن كانت فيه ، وكذلك لو كان الصندوق في يدى المرتهن وديعة، وفيه ثياب، فقال: قد كنت جعلت ثيابي التي كذا في هذا الصندوق فهي رهن، وإن كانت فيه ثياب غيرها أو ثياب معها فليس برهن ، فكانت فيه الثباب التي قال : إنها رهن لا غيرها ، فليست برهن ، وهكذا لو قال : قد رهنتك ما في جرابي : وأقبضه إياه، والراهن لا يعرفه ، لم يكن رهنًا . وهكذا إن كان الراهن يعرفه ، والمرتهن لا يعرفه، ولا يكون الرهن أبدًا إلا ما عرفه الراهن والمرتهن ، وعلم الراهن أنه ملك له يحل له (١) بيعه ، ولا يجوز أن يرهنه ذكْرَ حقٌّ له على رجل ؛ لأن ذكر الحق ليس بشم، يملك ، إنما هو شهادة على رجل بشيء في ذمته ، والشيء الذي في ذمته ليس بعين قائمة يجوز رهنها ، إنما ترهن الأعيان القائمة ، ثم لا يجوز حتى تكون معلومة عند الراهن والمرتهن مقبوضة . ولو أن رجلاً جاءته بضاعة ، أو ميراث ، كان غائبًا عنه لا يعرف قدره، فقبضه له رجل بأمره ، أو بغير أمره ، ثم رهنه المالك القابض ، والمالك لا يعرف قدره ، لم يجز الرهن . وإن قبضه المرتهن حتى يكون عالمًا بما رهنه علْمَ المرتهن ، والله أعلم.

### [ ١١ ] الزيادة في الرهن والشرط فيه

قال الشافعي رحمه الله : وإذا رهن رجل رجلاً رهنًا ، وقبضه المرتهن ، ثم أراد (٢) أن يرهن ذلك الرهن من غير / المرتهن ، أو فَصل (٣) ذلك الرهن ، لم يكن ذلك له ، وإن فعل لم يجز الرهن الآخر ؛ لأن المرتهن / الأول صار يملك أن يمنع رقبته حتى تباع /۱۹۷/ فيستوفى حقه .

ولو رهنه إياه بألف ، ثم سأل الراهن المرتهن أن يزيده ألفًا ، ويجعل الرهن الأول رهنًا بها مع الألف الأولى ، ففعل ، لم يجز الرهن الآخر ، وكان مرهونا بالألف الأولى، وغير مرهون بالألف الآخرة ؛ لأنه كان رهنًا بكماله بالألف الأولى ، فلم

<sup>(</sup>١) (له ؛ : ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ فأراد ١ .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (أو فضل ؛ بالضاد ، وما أثبتناه من (ص ، م).

44

1/٤٩١ ص يستحق بالالف الآخرة من منع رقبته على سيده ، ولا غرمائه إلا ما استحق اولا ، ولا يشبه هذا الرجل يتكارى المنزل سنة بعشرة ، ثم يتكاراه السنة / التي تليها بعشرين ؛ لان السنة الأولى غير السنة الآخرة ، ولو انهذم بعد السنة الأولى رجع بالعشرين التي هي حظ السنة الآخرة ، وهذا رهن واحد لا يجوز الرهنان فيه إلا ممًا ، لا مفترقين ، ولا ان يرمن / مرتين بشيئين مختلفين قبل (١) يفسخ ، كما لا يجوز مرتين أن يتكارى الرجل دارًا سنة بعشرة ، ثم يتكاراها تلك السنة بعينها بعشرين ، إلا أن يفسخ الكراه الأول ؛ ولا يتاعها بمائة ، ثم يتناعها بماتين ، إلا أن يفسخ اليع الأول ويجدد بيما ، فإن أراد أن يصح له الرهن الآخر مع الأول فسخ الرهن الأولى وجعل الرهن بالفين .

ولو لم يفسخ الرهن ، وأشهد للمرتهن (<sup>7)</sup> أن هذا الرهن بيده بالفين ، جازت الشهادة، وكان الرهن بألفين ، وأرد كيف كان ذلك ، فإذا تصادقا بأن هذا رهن النافين إذا لم يعرف كيف كان ذلك ، فإذا تصادقا بأن هذا رهن النافراً ، لم يفسخ ؛ كما (<sup>3)</sup> وصفت ، وكان رهناً بالالف ، وكانت الالف الأخرى بغير رهن . ولو كانت لرجل على رجل الف درهم ، فرهنه بها بعد شيئا، جاز الرهن ؛ لأنها كانت غير واجبة عليه . وكذلك لو زاده القا أخرى ، ورهنه بهما رهناً ، كان الرهن جائزاً . ولو أعطاه القا ورهنه بها ، ثم قال له بعد الرهن : اجعل لى الالف التى قبل هذا ارهن معها فقعل ، لم (<sup>6)</sup> يجز إلا يما وصفت من فسخ الرهن وتجديد رهن بهما مناً ، ولو كانت لرجل على رجل الف ورهم بلا رهن ، ثم قال له : (دنى النا على زياً المرهن مفسوخاً ؛ لأنه أسلفه الآخرة (<sup>7)</sup> على زياء الرهن مفسوخاً ؛ لأنه أسلفه الأخرة (<sup>7)</sup> على زياء الرهن مفسوخاً ؛ لأنه أسلفه الأخرة (<sup>7)</sup> على زياء المسلفه الأخرة (<sup>7)</sup> على زياء المسلفه الأخرة (<sup>7)</sup> على زياء أسلفه المؤتل المرة أسلفه المؤتل المنافقة المؤتل المؤتلة المؤتل المؤتلة المؤتل المؤتل

ولو كان قال : بعنى عبدًا بالف على أن أعطيك بها ، وبالالف التى لك على بلا رهن دارى رهنًا ، فغمل ، كان البيع مفسوخًا ، وإذا شرط فى الرهن هذا الشرط ، لم يجز ؛ لانها زيادة فى سلف أو حصة من بيع مجهولة ، ولو أن رجلاً أرتهن من رجل رهنًا بالف وقيضه ، ثم زاده رهنًا آخر مع رهنه بتلك الالف ، كان الرهن الاول والآخر جائزًا ؛ لأن الرهن الأول بكماله بالالف ، والرهن الآخر زيادة معه ، لم تكن للمرتهن

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : • قبل أن يفسخ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( وأشهد المرتهن ؛ وما اثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ٩ فهذا رهن بان بعد الرهن الأول ، وأظنه خطأ.
 (٤) في ( ب ) : ١ هذا وصفت ، وما اثبتناه من (ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ١ الأجرة ، بدل : ١ الآخرة .

- كتاب الرهن الكبير / باب ما يفسد الرهن من الشرط

حتى جعلها له الراهن ، فكان جائزًا ، كما جاز أن يكون له/ حق بلا رهن ، ثم يرهنه به شيئًا فيجوز .

## [ ١٢ ] باب ما يفسد الرهن من الشرط

[١٦١٢] قال الشافعي رحمه الله تعالى : يروى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه: ﴿ الرهن مركوب ومحلوب ﴾ وهذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن؛ لأنه إنما يملك الركوب والحلب مَنْ مَلَك الرقبة ، والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب والحلب. وإذا رهن الرجل الرجل عبدًا ، أو دارًا ، أو غير ذلك ، فسكني الدار ، وإجارة العبد ، وخدمته للراهن . وكذلك منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء ، فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سكني الدار ، أو خدمة العبد، أو منفعة الرهن ، أو شيئًا من منفعة الرهن ما كانت ، أو من أي الرهن كانت دارًا أو حبوانًا ، أو غيره ، فالشرط باطل .

<sup>[</sup>١٦١٢] سيرويه الشافعي بعد قليل عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقولًا. \* المستدرك : (٥٨/٢) كتاب البيوع - من طريق أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : ﴿ الرهن محلوب ومركوب ﴾ وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ؛ لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش ، وأنا على أصلى أصلته في قبول

الزيادة من الثقة، ووافقه الذهبي . سنن الدارقطني : ( ٣ / ٣٤) كتاب البيوع \_ عن الحسين بن يحيى بن عياش ،عن إبراهيم بن مجشر، عن أبي معاوية ، ( ح ) وعن أبي بكر النيسابوري ، عن أحمد بن منصور ، عن يحيي بن حماد ، عن أبي عوانة جميعًا عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ به .

قال البيهقي : ورواه الجماعة عن الأعمش موقوقًا على أبي هريرة .(٣٨/٦ من الكبري ) .

وقال الحافظ في التلخيص: رواه الدارقطني والحاكم من طريق الاعمش ،عن أبي صالح ،عن أبي هريرة، وأعلَّ بالوقف ، وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : رفعه مرة ، ثم ترك الرفع بعدُّ ، ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه ، وهي رواية الشافعي عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ــ وهبي التي ستأتي إن شاء الله تعالى برقم (١٦١٣) ( التلخيص الحبير

<sup>(</sup>وانظر ذخيرة الحفاظ لابن طاهر المقدسي ٣/ ١٤١٥ ـــ ١٤١٦ ) .

وفي هذا الباب حديث : ﴿ الرهن يركب بنفقته ، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا ﴾ .

وفي رواية : ﴿ وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ﴾ خ : ٢ / ٢١١ (٤٨) كتاب الرهن ــ (٤) باب الرهن مركوب ومحلوب \_ عن أبي نعيم ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي هريرة مرفوعًا ( رقم .(YO1Y \_ YO1)

وإن كان أسلفه ألقًا على أن يرهنه بها رهنًا ، وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن ، فالشرط باطل ؛ لأن ذلك زيادة في السلف ، وإن كان باعه بيمًا بالف ، وشرط البائع للمشترى أن يرهنه بالفه رهنًا ، وأن للمرتهن منفعة الرهن ، فالشرط فاسد ، والبيع فاسد؛ لأن لزيادة منفعة الرهن حصة من الثمن غير معروفة ، والبيع لا يجوز إلا بما يعرف. ألا ترى أنه لو رهنه دارًا على أن للمرتهن سكناها حتى يقضيه حقه ، كان له أن يقضيه حقه من الغد وبعد سنين ، ولا يعرف كم ثمن السكن وحصته من البيع ، وحصة البيع لا تجوز إلا معروفة ،مم فساده من أنه بيع وإجارة .

ولو جعل ذلك معروفًا فقال : أرهنك دارى وسنة على أن لك سكناها في تلك السنه، كان البيع والرهن فاسلاً ، من قبلي أن هذا بيع وإجارة، لا أعرف حصة / الإجارة الا ترى أن الإجارة لو انتفضت بأن يستحق المسكن أو ينهدم ؟ فلو قلت : تُقرَّم السكنى ، وتُقرَّم السلعة المبعة بالاللف / فتطرح عنه حصة السكنى من الالف ، وأجعل الالف بيما بهما، ولا أجعل للمشتري خيارًا ، دخل عليك أن شيئن ملكا بألف ، فاستحق أحدهما، فلم تجمل للمشتري خيارًا في هذا الباقى ، وهو لم / يشتره إلا مع غيره ، أو لا ترى أنك لو قلت: بل أجعل له الخيار ، دخل عليك أن ينقص بيع الرقبة بأن يستحق معها أنك لو قلت: بل أجعل له الخيار ، دخل عليك أن ينقص بيع الرقبة بأن يستحق معها كراء السنة في أولها لم يعرف قيمة كراء آخرها ؛ لانه قد يغلو ويرخص؟ وإنما يُقوَّم كل وقت شيء بسوق يومه ، ولا يُقوَّم كل فقت عنوا وليرخص؟ وإنما يُقوَّم كل مضى ، وأثرك ما بقى حتى يحضر فأقوَّهُ على لك : أفتجعل مال هذا محتباً / في يد هذا في الكراء إذا كان منهرة ، فيكترى منه المئزل سنة ، ثم ينهذم المئزل بعد شهر ، فيكترى منه المئزل سنة ، ثم ينهذم المئزل بعد شهر ، فيكرى منه المئول سنة ، ثم ينهذم المئزل بعد شهر ، فيكرى منه الشهر الذى أخذه معروفة ؛ لأنا لا تُقوَّمُهُ إلا بعدما بعر ، وهي إجارة كلها .

۱۹۸/ب ظ (۳)

> ولو رهن رجل رجلاً رهناً على أنه ليس للمرتهن بيعه عند محل الحق إلا بكذا ، أو ليس له بيعه إلا بعد أن يبلغ كذا ، أو يزيد عليه ، أو ليس له بيعه إن كان رب الرهن غائبًا، أو ليس له بيعه إلا أن يأذن له فلان، أو يقدم فلان ، أو ليس له بيعه إلا بما رضى الراهن، أو ليس له بيعه إن هلك الواهن قبل الاجل ، أو ليس له بيعه بعد ما يحل الحق

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَلَا تَرَى ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

إلا بشهر ، كان هذا الرهن في هذا كله فاسدًا لا يجوز حتى لا يكون دون بيعه حائل عند محل الحق.

قال الشافعي تؤلي : ولو رهنه عبدًا على أن الحق إن حل والرهن مريض لم يبعه حتى يصح ، أو أعجف لم يبعه حتى يسمن ، أو ما أشبه هذا كان الرهن في هذا كله مفسوخًا.

ولو رهنه حائطًا على أن ما أثمر الحائط فهو داخل في الرهن ، أو أرضًا على أن ما زرع في الأرض فهو داخل في الرهن ، أو ماشية على أن ما نتجت فهو داخل في الرهن، كان الرهن المعروف بعينه من الحائط والأرض والماشية رهنًا ، ولم يدخل معه ثمر الحائط، ولا زرع الأرض ، ولا نتاج الماشية ، إذا كان الرهن بحق واجب قبل الرهن .

قال الربيع : وفيه قول آخر : إذا رهته حائطا على أن ما أشعر الحائط فهو داخل في الرهن، أو أرضا على أن ما زرع في الأرض فهو داخل في الرهن ، فالرهن مفسوخ كله، من قبِل أنه رهنه ما يعرف ومالا يعرف ، وما يكون وما لا يكون ، ولا إذا كان يعرف قدر ما يكون ، فلما كان هكذا كان الرهن مفسوخًا .

قال الربيع : الفسخ أولى به .

قال الشافعي تؤلي : وهذا كرجل رهن دارًا على أن يزيده معها دارًا مثلها ، أو عبدًا قيمته كذا ، غير أن البيع إن وقع على شرط هذا الرهن فسخ الرهن ، وكان للبائع الحيار؛ لائه لم يتم له ما اشترط ، ولو رهنه ماشية على أن لربها لبنها وتناجها، أو حائطا (١) على أن لربه ثمره ، أو عبدًا على أن لسيده خراجه، أو دارًا على أن لمالكها كرامها (١) ، كان الرهن جائزًا ؛ لأن هذا لسيده وإن لم يشترطه (٢) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : كل شرط اشترطه المشترى على البائع هو للمشترى ، لو لم يشترطه كان الشرط جائزًا كهذا <sup>(1)</sup> الشرط ، وذلك أنه له لو لم يشترطه <sup>(٥)</sup> .

(٢) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ كراؤها ﴾ .

<sup>(</sup>١) ني ( ص ، ت ، م ) : ﴿ وحائطًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، م ) : د وإن لم يتم بشرطه ؟. ( ؛) في ( ص ) : د بهذا الشرط ؟.

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ) : « وذلك له لم يشترطه »، وفي ( م ) : « وذلك لو لم يشترطه » .

# [ ١٣ ] جماع ما يجوز أن يكون مرهونًا وما لا يجوز

1/199 m ۹٤/ ب / قال الشافعي / رحمه الله : الرهن المقبوض (١) ممن يجوز رهنه ، ومن (٢) يجوز ارتهانه ثلاثة أصناف : صحيح ، وآخر معلول ، وآخر فاسد .

فأما الصحيح منه : فكل ما كان ملكه تامًّا لراهنه ، ولم يكن الرهن جني في عنق (٣) نفسه جناية ، ويكون المجنى عليه أحق برقبته من مالكه حتى يستوفى ، ولم يكن الملك أوجب فيه حقا لغير مالكه ؛ من رهن ولا إجارة ، ولا بيع ، ولا كتابة ، ولا جارية أُولَدُها أو دَّبَّرُها، ولا حقا لغيره يكون أحق به من سيده حتى تنقضي تلك المدة .

فإذا رهن المالك هذا رجلاً وقبضه المرتهن فهذا الرهن (٤) الصحيح الذي لا علة فيه.

وأما المعلول: فالرجا, بملك العبد أو الأمة أو الدار ، فيجنى العبد أو الأمة على آدمي جناية عمدًا أو خطأ ، أو يجنيان على مال آدمي فلا يقوم المجنى عليه ، ولا ولي الجناية / عليهما حتى يرهنهما مالكهما ويقبضهما المرتهن ، فإذا ثبتت البينة على الجناية قبل الرهن، أو أقَرَّ بها الراهن والمرتهن ، فالرهن باطل مفسوخ . وكذلك لو أبطل رب الجناية الجناية عن العبد أو الأمة ، أو صالحه سيدهما منهما على شيء ، كان الرهن مفسوخًا ؛ لأن وكيّ الجناية كان أولى بحق في رقابهما من مالكهما ، حتى يستوفي حقه في رقابهما أرش <sup>(ه)</sup> جنايته ، أو قيمة ماله ، فإذا كان أولى بثمن رقابهما من مالكهما حتى يستوفى حقه في رقابهما ، لم يجز / لمالكهما رهنهما ، ولو كانت الجناية تَسُوَى دينارًا وهما يسويان ألوفًا ، لم يكن ما فضل منهما رهنًا ، وهذا أكثر من أن يكون مالكهما رهنهما بشيء ، ثم رهنهما بعد الرهن بغيره ، فلا يجوز الرهن الثاني ؛ لأنه يحول دون بيعهما ، وإدخال حق على حق صاحبهما المرتهن الأول الذي هو أحق به من مالكهما . وسواء ارتهنهما المرتهن بعد علمه بالجناية ، أو قبل علمه بها ، أو قال: أرتهن منك ما يفضل عن الجناية ، أو لم يقله فلا يجوز الرهن ، وفي رقابهما جناية بحال ، وكذلك لا يجوز ارتهانهما وفي رقابهما رهن بحال ، ولا فضل من رهن بحال.

ولو رهن رجل رجلاً عبدًا أو دارًا بمائة ، فقضاه إياها إلا درهمًا ، ثم رهنها غيره ،

(٥) أَرْشُ : أَرْشُ الجراحة : ديتها ، والجمع أَرُوش ، مثل : فَلْس وفلوس .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ٤ الرهن مقبوض ٤ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ وَلَمْ يَجُورُ ﴾ . (٣) في (ص،م): (في عتق نفسه). (٤) في (ص): ﴿ فَهَذَا الرَّاهِنَ الصَّحِيحِ ﴾.

لم تكن رهنا للاخر ؛ لأن الدار والعبد قد ينقص ، ولا يدرى كم انتقاصه يقل أو يكثر . ولو رهن رجل رجلاً عبدًا أو أمة ، فقبضهما المرتهن، ثم أقر الراهن أنهما جنيا قبل الرهن حمالة ، وادعر ذلك ولر , الجنابة ، فقيهما قولان :

أحدهما : أن القول قول (١) الراهن ؛ لأنه يقر بحق في عنق عبده ، ولا تبرأ ذمته من دين المرتهن .

وقيل : يحلف المرتهن ما علم الجناية قبل رهنه ، فإذا حلف وأنكر المرتهن ، أو لم يقر بالجناية قبل رهنه ، كان القول في إقرار الراهن: بأن عبده جنى قبل (٢) يرهنه/ واحدًا م. قولين :

أحدهما : أن العبد رهن ولا يؤخذ من ماله شيء، وإن كان موسرًا ؛ لأنه إنما أقر في شيء واحد بحقين لرجلين : أحدهما: من قبل الجناية ، والآخر من قبل الرهن . وإذا فك من الرهن وهو له ، فالجناية في رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو عمدًا لا قصاص فيها، وإن كانت عمدًا فيها قصاص لم يقبل قوله على العبد ، إذا لم يقر بها.

والقول الثانى: أنه إن كان موسرا أخذ من السيد الأقل من قيمة العبد أو الجناية ، 
فدفع إلى المجنى عليه ؛ لأنه يقر بأن فى عنق عبده حقًا أتلفه على المجنى عليه برهنه إياه ،
وكان كمن أعتق عبده وقد جنى وهو موسر ، وقيل : يضمن الأقل من قيمته أو الجناية ،
وهو رهن بحاله ، ولا يجوز أن يخرج من الرهن وهو غير مصدق على المرتهن ، وإنًا
اتلف على المجنى عليه لا على المرتهن ، وإن كان محسراً فهو رهن بحاله ، ومتى خرج
من الرهن وهو فى ملكه فالجناية فى عنقه ، وإن خرج من الرهن بيبع ، ففى ذمة سيده
الأقل من قيمته ، أو الجناية . ولو شهد / شاهد على جنايتهما قبل الرهن، والرهن
عبدان ، حلف ولى للجنى عليه مع شاهده، وكانت الجناية أولى بهما من الرهن ، حتى
يستوفى المجنى عليه جنايته ، ثم يكون ما فضل من ثمنهما وهناً مكانهما. ولو أراد الراهن أن يحلف لذ بحنيا ، لم يكن ذلك له ؛ لأن الحق بالجناية فى وقابهما لغيره ، ولا يحلف على حق غيره .

ولو رهن رجل رجلاً عبدًا فلم يقبضه حتى أقر (٣) بعتقه ، أو بجناية لرجل ، أو

. ۱۹۹/ب

1/90

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَنَ الْقُولُ لِلْرَاهِنَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قبل أن يرهنه ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت، م، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ حتى يقر بعثة ﴾ .

كتاب الرهن الكبير / جماع ما يجوز أن يكون مرهونًا وما لا بجوز \_\_\_\_ برهن فيه قبل الرهن ، فإقراره جائز ؛ لأن العبد لم يكن مرهونًا تام الرهن ، إنما يتم

الرهن فيه إذا قبض.

ولو رهنه العبد ، وقبضه المرتهن ، ثم أقر الواهن بأنه أعتقه ، كان أكثر من إقراره بأنه جنم, جناية ، فإن كان موسواً أخذت منه قيمته فجعلت رهنًا ، وإن كان معسواً وأنكر المرتهن بيعُ له منه بقدر حقه ، فإن فضل فضل عتق الفضل منه ، وإن برئ العبد من الرهن في ملك المقر بالعتق / عُتَقَ ، وإن بيع فملكه سيده بأي وجه ملكه عُتَقَ عليه ؛ لأنه مقر أنه حر. ولو رهنه جارية وقبضها ، ثم أقر بوطئها قبل الرهن ، فإن لم تأت بولد فهم، رهن بحالها ، وكذلك لو قامت بينة على وطئه إياها قبل الرهن لم تخرج من الرهن حتى تأتى بولد، فإذا جاءت بولد ، وقد قامت بينة على إقراره بوطئه إياها قبل الرهن ، خرجت من الرهن . وإن أقر بوطئها قبل الرهن ، وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم كان الرهن فهو ابنه ، وهي خارجة من الرهن .

قال الربيع : قال أبو يعقوب البويطي: وكذلك عندي ، إن جاءت / بولد لأكثر ما تلد له النساء، وذلك لأربغ سنين ألحق به الولد ، وإن كان إقراره بالوطء قبل الرهن .

قال الربيع : وهو قولي أيضا .

قال الشافعي رحمه الله : وإن جاءت بولد لستة أشهر من يوم كان الرهن ، أو أكثر، فأقر الراهن بالوطء ، كان كإقرار سيدها بعتقها أو أضعف ، وهي رهن بحالها ، ولا تباع حتى تلد ، وولدها ولد حر بإقراره ، ومتى ملكها فهي أم ولد له.

ولو لم يقر المرتهن في جميع المسائل ، ولم ينكر قيل : إن أنكرت وحلفت جعلنا الرهن رهنك ، وإن لم تحلف أحلفنا الراهن لكان ما قال قبل رهنك ، وأخرجنا الرهن من الرهن بالعتق ، والجارية بأنها أم ولد له . وكذلك إن أقر فيها بجناية ، فلم يحلف المرتهن على علمه ، كان المجنى عليه أولى بها منه إذا حلف المجنى عليه أو وَلَيُّهُ .

ولو اشترى أمة فرهنها ، وقبضت ، ثم قال هو أو البائع : إنك اشتريتها مني على شرط ، فذكر أنه كان الشراء على ذلك الشرط فاسدًا ، كان فيها قو لان :

أحدهما : أن الرهن مفسوخ؛ / لأنه لا يرهن إلا ما يملك ، وهو لم يملك ما رهن. وهكذا ، لو رهنها ، ثم أقر أنه غصبها من رجل، أو باعه إياها قبل الرهن ، وعلى الراهن اليمين بما ذكر للمرتهن ، وليس على المقر له يمين .

والقول الثاني: أن الرهن جائز بحاله ، ولا يصدق على إفساد الرهن .

وفيما أقر به قولان : أحدهما: أن يغرم للذى أقر له بأنه غصبها منه قيمتها ، فإن رجعت إليه دفعت إلى الذى أقر له بها إن شاء ، ويرد القيمة ، وكانت إذا رجعت إليه بيحاً للذى أقر أنه باعها إياه ، ومردودة على الذى أقر أنه اشتراها منه شراء فاسداً.

قال الربيع : وهذا أصح القولين .

قال الشافعي وَلَيْسِينَ .. ولو رهن رجل رجلاً عبداً أو أمة قد ارتدا عن الإسلام، وأقبضهما المرتهن ، كان الرهن فيهما صحيحًا، ويستنابان فإن تابا وإلا قتلا على الردة . وهكذا لو كانا سرّقا قُطعا ، وهكذا لو كان عليهما حد أقيم وهما على الرهن في هذا كله، لا يختلفان سقط عنهما الحد أو عطل ببحال؛ لأن هذا حق لله تعالى عليهما ، ليس بحق لآممى في رقابهما ، وهكذا ، لو أتيا ببحال؛ لأن هذا حق لله تعالى عليهما ، ليس بحق لآممى في رقابهما ، وهكذا ، لو أتيا كان صاحب الجناء أولى بهما من السيد الراهن ، فإن أعفاهما أو فداهما سيدهما، أو كان صاحب الجناية قليلة ، فيع فيها أحدهما، فليسا برهن ، من قِبَل أن صاحب الجناية كان الرهن بهما من الرقين بهما ، فيسا برهن ، من قِبَل أن صاحب الجناية كان

۲۰۰/ب

ولو كانا رهنا وقبضا ثم جنيا بعد الرهن ،ثم برئا من الجناية بعفو من المجنى / عليه، أو وليه ، أو صلح ، أو أى وجه برئا من البيع فيهما ، كانا على الرهن بحالهما؛ لأن أصل الرهن كان صحيحًا ، وأن الحق فى رقابهما قد سقط عنهما.

ولو أن رجلاً دَّبَرَ عبده ، ثم رهنه ، كان الرهن مفسوخًا ؛ لأنه قد أثبت للعبد عتمًا قد يقع بحال قبل حلول الرهن ، فلا يسقط العنق والرهن غير جائز ، فإن قال : قد رجعت في النديم ، أو (١) أبطلت النديم ، ثم رهنه ففيها قولان :

أحدهما: أن يكون الرهن جائزًا ، وكذلك لو قال بعد الرهن : قد رجعت في التدبير (٢) قبل أن أرهنه، كان الرهن جائزًا، ولو قال بعد الرهن : قد رجعت في التدبير ، وأثبت الرهن، لم يثبت إلا بأن يجدد رهنًا بعد الرجوع في التدبير .

والقول الثاني : أن / الرهن غير جائز ، وليس له أن يرجع في التدبير، إلا بأن يخرج

<sup>(</sup>١ \_ ٢) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) .

العبد من ملكه ببيع أو غيره فيبطل التدبير ، وإن ملكه ثانية فرهنه ، جاز رهنه ؛ لأنه ملكه بغير الملك الأول ، ويكون هذا كعتق إلى غاية لا يبطل إلا بأن يخرج العبد من ملكه قبل(١) يقع، وهكذا المعتق إلى وقت من الأوقات .

ولو قال : إن دخلت الدار فأنت حر ، ثم رهنه كان هكذا . ولو كان رهنه عبدًا ، مُ دَبُّرَهُ بعد الرهن، كان التدبير موقوفا حتى يحلُّ الحق ، ثم يقال : إن أردت إثبات التدبير فاقض الرجل حقه ، أو أعطه قيمة العبد المدير قضاء من حقه ، وإن لم ترده فارجع في التدبير بأن تبيعه ، فإن أثبت الرجوع (٢) في التدبير بعد محل الحق أخذنا منك نيمته فدفعناها إليه ، فإن لم نجدها بيع العبد المدبر حتى يقضى الرجل حقه . وإنما يمنعني أن آخذ القيمة منه قبل محل الحق ، أن الحق كان إلى أجل ، لو كان العبد سالًا من التدبير لم يكن للمرتهن بيعه ، ولم يكن التدبير عتقًا واقعًا ساعته تلك ، وكان يمكن أن يبطل ، فتركت أخذ القيمة منه حتى يحل الحق فيكون الحكم حينثذ .

ولو رهن رجل عبده ، ثم ديره ، ثم مات الراهن الْمُدَّيِّر ، فإن كان له وفاء مقضر. صاحب الحق حقه منه عتق المدبر من الثلث ، وإن لم يكن له ما يقضى حقه منه ، ولم يدع مالاً إلا المدبر بيع من المدبر بقدر الحق ، فإن فضل منه فضل عتق ثلث ما بقى من المدبر بعد اقتضاء (٣) صاحب الحق حقه ، وإن كان له ما يقضى صاحب الحق بعض حقه قضيته ، وبيع له من العبد الرهن المُدَبِّر بقدر ما يبقى من دينه ، وعتق ما يبقى منه في الثلث .

1/4 - 1

قال الشافعي رَجْاتُكِي: ولو رهن رجل رجلاً عبدًا له قد أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة، كان الرهن / مفسوخًا للعتق الذي فيه ، وهذا في حال المدبر ، أو أكثر حالاً منه ، لا يجوز الرهن فيه بحال . ولو رهنه ، ثم أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة ، كان القول فيه كالقول في العبد يرهنه ثم يدبره . وإذا رهنه عبدًا اشتراه شراء فاسدًا ، فالرهن باطل؛ لأنه لم يملك ما رهنه ، ولو لم يرفع الراهن إلى الحاكم (٤) حتى يملك العبد بعد(٥) ، فأراد إقراره على الرهن الأول، لم يكن ذلك لهما حتى يجددا فيه رهنًا مستقبلًا بعد الملك

لم نثبتها .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ٩ قبل أن يقع ؟ وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ،ظ) .

<sup>(</sup>٢) د الرجوع ؛ : ساقطة من (ص) . (٣) في ( ب ) : ( بعد قضاه ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ٩ ولو لم يرفع الراهن الحكم إلى الحاكم ، و ٩ الحكم ، ليست في ( ص ، ت ، م ، ظ) ولذلك

<sup>(</sup>٥) ( بعد ١: ليست في ( ت . ص . م . ظ ) وأثبتناها من (ب) .

\_ كتاب الرهن الكبير / جماع ما يجوز أن يكون مرهونًا وما لا يجوز

الصحيح . ولو أن رجلاً رهن رجلاً / عبدًا لرجل غائب حم ، أو لرجل ميت ، وقبضه المرتهن ، ثم علم بعد ذلك أن الميت أوصى به للراهن ، فالرهن مفسوخ ؛ لأنه رهنه ولا ً

يملكه ، ولو قبله الراهن كان الرهن مفسوخا ، لا يجوز حتى يرهنه وهو يملكه . ولو (١) لم تقم بينة ، وادعى المرتهن أن الراهن رهنه إياه وهو يملكه (٢) ، كان رهنًا ، وعلى المرتهن اليمين ما رهنه منه إلا وهو يملكه، فإن نكل عن اليمين حلف / الراهن ما رهنه وهو يملكه ، ثم كان الرهن مفسوخًا.

ولو رهن رجل رجلاً عصيرًا حلواً ، كان الرهن جائزًا رهنًا (٣) ما بقي عصيراً بحاله، فإن حال إلى أن يكون خلاً ، أو مزًا ، أو شيئا لا يسكر كثيره ، فالرهن بحاله ، وهذا كعبد رهنه ثم دخله عيب ، أو رهنه معيبا فذهب عنه العيب ، أو مريضا فصح ، فالرهز. بحاله لا يتغير بتغير حاله ؛ لأنه (٤) بدن الرهن بعينه . وإن حال إلى أن يصير مسكرًا لا يحل بيعه، فالرهن مفسوخ ؛ لأنه حال إلى أن يصير حراماً لا يصح بيعه ، كهو لو رهنه عبدًا فمات العبد، ولو رهنه عصيرًا ، فصب فيه الراهن خلاًّ أو ملحًا أو ماءً فصار خلاًّ ، كان رهنًا بحاله، ولو صار خمرًا ، ثم صب فيه الراهن خلاًّ أو ملحًا أو ماء ، فصار خلاً، خرج من الرهن حين صار خمرًا ، ولم يحل لمالكه تملكه . ولا تحل الخمر عندى ـ والله تعالى أعلم \_ أبدًا إذا فسدت بعمل آدمي ، فإن صار العصير خمرًا ثم صار خلاً من غير صنعة آدمي ، فهو رهن بحاله ، ولا أحسبه يعود خمرًا ثم يعود خلاٌّ بغير صنعة آدمي ، إلا بأن يكون في الأصل خلا ، فلا ينظر إلى تصرفه فيما بين أن كان عصيراً إلى أن كان خلاً ، ويكون انقلابه عن الحلاوة والحموضة منزلة انقلب عنها ، كما انقلب عن الحلاوة

رهنه عبدًا فمات / لم يكن له أن يفسخه بموت العبد ، ولو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه ، فإذا هو من ساعته خمر ، كان له الخيار ؛ لأنه لم يتم له الرهن . ولو اختلفا في العصير فقال الراهن : رهنتكه عصيرًا ثم عاد في يديك خمرًا ، وقال

الأولى إلى غيرها، ثم يكون حكمه حكم مصيره (٥) إذا كان بغير صنعة آدمي . / ولو تبايعا الراهن والمرتهن على أن يرهنه عصيراً بعينه ، فرهنه إياه وقبضه ، ثم صار في يديه خمرًا ، خرج من أن يكون رهنًا ، ولم يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن ، كما لو

<sup>(</sup>١ ، ٢) ما بين الرقمين ساقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) ( رهنًا ) : ليست في ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « لأن » وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ حكم عصيرة ؛ وهو خطأ .

المرتهن: بل رهنتنيه خمرًا ، ففهيا قولان :

أحدهما: أن القول قول الراهن ؛ لأن هذا يحدث، كما لو باعه عبدًا فوجد به عيبا يحدث مثله، فقال المشترى : بعتيه وبه العيب ، وقال البائع : حدث عندك ، كان القول قوله مع يمينه . ومن قال هذا القول قال : يهراق الخمر ولا رهن له ، والبيع لازم.

والقول الثانى : أن القول قول المرتهن ؛ لأنه لم يقر له أنه قبض منه شيئًا يحل ارتهانه بحال ؛ لأن الحمر محرم بكل حال ، وليس هذا كالعيب الذى يحل مُلكُ العبد وهو به ، والمرتهن بالخيار فى أن يكون حقه ثابثًا بلا رهن ، أو يفسخ البيع .

وإذا رهن الرجلُ الرجلَ الرهن على أن يتنع المرتهن بالرهن إن كانت دارًا سكنها ، أو دابة ركبها ، فالشرط فى الرهن باطل . ولو كان اشترى منه على هذا فالبائع بالحيار فى فسخ البيع، أو إقراره بالرهن ، ولا شرط له فيه ، ولا يفسد هذا الرهن إن شاء المرتهن ؟ لائه شرط زيادة مع الرهن بطلت ، لا الرهن .

قال الربيع : وفيها قول آخر : أن البيع إذا كان على هذا الشوط فالبيع منتقض بكل حال، وهو أصحهما.

قال الشافعى : ولا بأس أن يرهن الرجلُ الرجلَ الامة ولها ولد صغير ؛ لأن هذا ليس بتفرقة منه .

#### [ ١٤ ] الرهن الفاسد

قال الشافعي رحمه الله : والرهن الفاسد: أن يرتهن الرجل من الرجل مكاتبه قبل أن يعجز، ولو عجز لم يكن على الرهن حتى يجدد له رهنا يقبضه بعد عجزه . ولو ارتهن منه أم ولده كان الرهن فاسدًا في قول من لا يبيع أم الولد، أو يرتهن من الرجل ما لا يحل له يعه امثل: الخمر ، والميتة ، والحتزير . أو يرتهن منه ما لا يملك فيقول: / أرهنك هذه المدار التي أنا فيها ساكن ، ويقبضه إياها ، أو هذا (١) العبد الذي هو في يدى عارية، أو بإجارة ، ويقبضه إياه على أني أشريه (٢)، ثم يشتريه فلا يكون رهنًا، ولا يكون شيء وهنا حين ينعقد الرهز والقيض فيه معاً ، والراهز مالك له يجوز له (٣) معه

٩٦/ب

<sup>(</sup>١) في (ص، م): ﴿ وهذا العبد ، .

<sup>(</sup>۲) في (ب، ص، م): (على أني اشتريته وما أثبتاه من (ظ) وهو المناسب للسياق. والله عز وجل وتعالى أعلم. (۲) (له): ليست في (ب)، واثبتاها من (ص، م، من).

قما, الرهن ومعه.

ولو عقد الرهن وهو لا يجوز له رهنه ، ثم أقبضه إياه وهو يجوز رهنه ، لم يكن رهنًا حتى يجتمع الأمران معًا ، وذلك مثل أن يرهنه الدار وهي رهن ، ثم ينفسخ الرهن فيها ، / فيقبضه إياها وهي خارجة من / الرهن الأول ، فلا يجوز الرهن فيها حتى . يحدث له رهنًا يقبضها به ، وهي خارجة من أن تكون رهنًا لرجل أو ملكًا لغير الراهن.

1/4 - 4 (m) is

ولا يجوز أن يرهن رجل رجلاً ذكْرَ حَقٌّ له على رجل، قبل ذلك الذي عليه ذكْرُ الحق أو لم يقبله ؛ لأن إذكار الحقوق ليست بعين قائمة للراهن فيرهنها المرتهن ، وإنما هي شهادة بحق في ذمة الذي عليه الحق ، فالشهادة ليست ملكًا ، والذمة بعينها ليست ملكًا ، فلا يجوز \_ والله تعالى أعلم \_ أن يجوز الرهن فيها في قول من أجاز بيع الدين ومن(١) لم يجزه . أرأيت إن قضى الذي عليه ذكر الحق المرهون صاحب الحق حقه ، أما يبرأ من الدين ؟ فإذا برئ منه انفسخ رهن المرتهن للدين بغير فسخه له ، ولا اقتضائه لحقه، ولا إبرائه منه ، ولا يجوز أن يكون رهن إلى الراهن فسخه بغير أمر المرتهن. فإن قيل : فيتحول رهنه فيما اقتضى منه، قبل : فهو إذا رهنه مرة كتابا ، ومرة مالاً ، والرهن (٢) لا يجوز إلا معلوما ، وهو إذا كان له مال غائب فقال : أرهنك مالي الغائب لم يجز حتى يقبض ، والمال كان غير مقبوض حين رهنه إياه ، وهو فاسد من جميع جهاته.

1/292.

ولو ارتهن رجل من رجل عبدًا وقبضه ، ثم إن المرتهن رهن رجلاً أجنبيا / العبد الذي ارتهن ، أو قال : حقى في العبد الذي ارتهنت لك رهن ، وأقبضه إياه ، لم يجز الرهن فيه؛ لأنه لا يملك العبد الذي ارتهن ، وإنما له شيء في ذمة مالكه جعل هذا الرهن وثيقة منه إذا (٣) أداه المالك انفسخ من عنق هذا ، أو رأيت إن أدى الراهن الأول الحق ، أو أبرأه منه المرتهن (٤)، أما ينفسخ الرهن ؟

قال : فإن قال قائل : فيكون الحق الذي كان فيه رهنًا إذا قبضه مكانه ، قيل : فهذا إذًا مع أنه رهن عبدًا لا يملكه رهن مرة في عبد ، وأخرى في دنانير بلا رضا المرتهن الآخر، أرأيت لو رهن رجل رجلاً عبدًا لنفسه ، ثم أراد أن يعطى المرتهن مكان العبد خيرًا منه، وأكثر ثمنًا ، أكان ذلك له ؟ فإن قال : ليس هذا له ، فإذا كان هذا هكذا لم

<sup>(</sup>٢) قي ( ص ) : ﴿ قَالُوهُنَّ .

<sup>(</sup>٤) د الرتهن ٤ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>١) د من ٤ : ليست في (ص) . (٣) في (ص): ﴿ إِذْ ١ .

يجز أن يرهن عبدًا لغيره وإن كان رهنًا له (١) ؛ لأنه إذا اقتضاه ما فيه خرج من الرهن ، وإن لم يقبض مرتهنه ماله فيه .

وإن قال رجل لرجل : قد رهتئك أول عبد لى يطلع على ، أو أى عبد وجدته فى دارى، فطلع علي ، أو أى عبد وجدته فى دارى، فطلع عليه عبد له ، أو وجد عبدًا فى داره فاقبضه إياه ، فالرهن مفسوخ ، لا يجوز الرهن حتى يتعقد على شىء بعينه ، وكذلك ما خرج من صدفى من اللؤلؤ ، وكذلك ما خرج من حائطى من الثمر وهو لا ثمر فيه، فالرهن فى هذا كله مفسوخ / حتى يجدد له رهنًا بعد ما يكون عنًا تقض .

۲۰۲/ب ظ (۳)

> ولو قال (۲): رهتك اى دورى شتت ، أو أى عبيدى شت ، فشاه بعضها ، وأقبضه إياه ، لم يكن رهنًا بالقول الأول حتى يجدد فيه رهنًا . ولو رهن رجل رجلاً سكنى دار له معروفة ، وأقبضه إياها ، لم يكن رهنًا ؛ لأن السكنى ليست ۲) بعين قائمة محبّسة ، وأنه لو حبس المسكن لم يكن فيه منفعة للحابس ، وكان فيه ضرر على الرهن. ولو قال : رهتك سكنى منزلى ، يعنى يكريه ويأخذ كراهه ، كان إنما رهنه شيئًا لا يعرفه يقل ويكثر، ويكون ولا يكون .

١/٩٧

ولو قال : أرهنك سكنى / منزلى يعنى يسكنه (<sup>4)</sup> ، لم يكن هذا كراه جائزًا ، ولا رهنًا؛ لأن الرهن ما لم يتتفع المرتهن منه إلا بثمنه، فإن سكن على هذا الشرط فعليه كراه مثل السكنى الذى سكن.

ولو كان لرجل عبد فرهنه من رجل ، ثم قال لرجل آخر : قد رهنتك من عبدى الذى رهنت فلائا ما فضل عن حقه ، ورضى بذلك المرتهن الأول، وسلم العبد ، فقبضه المرتهن الآخر الرهن أو لم يقبضه ، فالرهن منتقف ؛ لأنه لم يرهن ، وقد قبض المرتهن الآخر الرهن أو لم يقبضه ، فالرهن منتقف ؛ لأنه لم يرهنه ثلثًا ، ولا ربعًا ، ولا جزءًا معلومًا من عبد ، وإنما رهنه ما لا يدى كم هو من العبد، ولا كم هو من الثمن ، ولا يجوز الرهن على هذا ، وهو رهن للمرتهن الأول.

ولو رهن رجل رجلاً عبدًا بمائة ثم زاده مائة ، وقال : اجعل لى الفضل عن المائة الاولى رهنًا بالمائة الآخرة ، فقعل ، كان العبد مرهونًا بالمائة الاولى ، ولا يكون مرهونًا بالمائة الآخرى، وهى كالمسألة قبلها . ولو أقر الراهن أن العبد ارتهن بالمائتين مماً في صفقة

<sup>(</sup>۱) و له » : ليست في (ص ، م ) . (۲) و قال » : ليست في (ص ) . . (۲) في (ص ، م ) : وليس » . (٤) في (ت ) : وليسكنه » .

واحدة، وادعى ذلك المرتهن ، أو أن هذين الرجلين ارتهنا العبد معًا بحقيهما وسمياه ، وادعيا ذلك معًا أجزت ذلك ، فإذا أقر بأنه رهنه رهنًا بعد رهن لم يقبل، ولم يجز الرهز.

قال: ولو كانت لرجل على رجل مائة ، فرهته بها داراً ، ثم سأله أن يزيده رهنًا ، فزاده رهنًا غير الدار ، وأقبضه إياه ، فالرهن جائز ، وهذا كرجل كان له على رجل بلا رهن حق، ثم رهنه به رهنًا ، وأقبضه إياه ، فالرهن جائز، وهو خلاف المسألتين قبلها.

۱/۱۷۷

ولو أن رجلاً رمن رجلاً داراً بالف ، فأقر المرتهن لرجل غيره أن هذه / الدار رهن 
بيته وبيته بالفين ؛ هذه الالف والف سواها، فأقر الراهن بألف لهذا المدعى الرهن المقر له 
المرتهن بلا رهن ،/ وأنكر الراهن ، فالقول قول رب الرهن ، والألف التي لم يقر فيها 
بالرهن عليه بلا رهن في هذا الرهن ، والاولى بالرهن الذي أقر به . ولو كان المرتهن أقر 
أن هذه الدار بيته وبين رجل ، ونسب ذلك إلى أن الألف التي باسمه بيته وبين الذي أقر 
له ، لزمه إقراره، وكانت الألف بيتهما نصفين ، وهو كرجل له على رجل حق ، فأقر أن 
ذلك الحق لرجل غيره، فذلك الحق لرجل غيره على ما أقر به .

٤٩٤/ب

ولو دفع رجل إلى رجل حثًا ، / فقال : قد رهتكه بما فيه ، وقبضه المرتهن ، ورضى، كان الرهن بما فيه ، وان كان فيه شيء ، منفسخًا ، من قبِلَ أن المرتهن لا يدرى ما فيه . أرأيت لو لم يكن فيه شيء ، أو كان فيه شيء لا قبيه له ، فقال المرتهن : قبلته ، وأنا أن ين شيء لا قبيه نا أن أن نه شيئا ذا ثمن ، اللم يكن ارتهن ما لم يعلم ، والرهن لا يجوز إلا معلومًا؟ وكذلك جراب بما فيه ، وخريطة بما فيها ، وبيت بما فيه من المتاع. ولو رهنه في هذا كله الحق دون ما فيه ، أو قال الحق ، ولم يسم شيئًا ، كان الحق رهنًا ، وكذلك البيت دون ما فيه ، وكان المرتهن بالحيار في فسخ الرهن والبيم إن كا عليه ، أو ارتهان الحق درة ما فيه ، وهذا في أحد القولون .

والقول الثانى: أن البيع إن كان عليه مفسوخ بكل حال، فأما الخريطة فلا يجوز الرهن فيها إلا أن يقال (۱): دون ما فيها ؛ لأن الظاهر من الحق والبيت أن لهما قيمة ، والظاهر من الخريطة أن لا قيمة لها ، وإنما يراد بالرهن ما فيها .

قال : ولو رهن رجل من رجل نخلا مثمرًا ، ولم يسم الثمر ، فالثمر خارج من

 <sup>(</sup>١) في (ب): (إلا بأن يقول ؛ وما أثبتناه من (ص، م، ت).

الرهن كان طَلْمًا أو بُسُرًا ، أو كيف كان . فإن كان قد خرج ، طلعًا كان أو غيره ، فاشترطه المرتهن مع النخل ، فهو جائز ، وهو رهن مع النخل؛ لانه عين ترى . وكذلك لو ارتهن الشعر بعدما خرج ورثى، جاز الرهن ، وله تركه في نخله حتى يبلغ ، وعلى الراهن سقيه، والقيام يما لابد له منه / عما لا يثبت (١) إلا به ويصلح في شجره إلا به ، كما يكون عليه نفقة عيده إذا رهنه.

ولو رهن رجل رجلاً نخلاً ، لا ثمرة فيها ، على أن ما خرج من ثموها رهن، أو ماشية لا تتاج معها على أن ما نُتجت رهن ، كان الرهن في الثمرة والنتاج فاسدًا ؛ لانه ارتهن شيئًا معلومًا وشيئًا مجهولًا ،/ ومن أجاز هذا في الثمرة لزمه - والله علم - أن يجيز أن يرهن الرجل الرجل ما أخرجت نخله العام ، وما نتجت ماشيته العام، ولزمه أن يقول: أرهنك ما حدث لى من نخل ، أو ماشية ، أو ثمرة نخل ، أو أولاد ماشية ، وكل هذا لا يجوز ، فإن ارتهنه على هذا فالرهن فاسد ، وإن أخذ من الثمرة شيئًا فهو وكل هذا لا يجوز ، فإن ارتهنه على هذا فالرهن فاسد ، وإن أخذ من الثمرة شيئًا فهو يفسد الرهن في النخل والماشية التي هي بأعيانها بفساد ما شرط معها في قول من أجاز أن يرهنه عبدين ، فيجيز الجائز ويرد المردود معها في الرهن لك يكن له مؤللًا ، ولا يرهنه عبدين ، فيجيز الجائز ويرد المردود معها قول آخر : أن الرهن كله يفسد في هذا كما يفسد في البيوع ، لا يختلف ، فإنا جمعت صفقة الرهن شيئين : أحدهما جائز، والآخر غير جائز، فسدا معاً .

وبه أخذ الربيع وقال : هو أصح القولين .

قال الشافعى: وإذا رهن الرجل رجلاً كليًا لم يجز ؛ لأنه لا ثمن له ، وكذلك كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه. ولو رهنه جلود ميتة لم تدبغ لم يجز الرهن ، ولو دبغت بعدُ لم يجز، فإن رهنه إياها بعدما دبغت ، جاز الرهن ؛ لان بيمها فى تلك الحال يحل.

ولو ورث رجل مع ورثة غُيَّب دارا ، فرهن حقه فيها ، لم يجز حتى يسميه : نصفًا، أو ثلثًا ، أو سهمًا من أسهم ، فإذا سمى ذلك ، وتبضه المرتهن ، جاز .

وإذا رهن الرجل الرجل شيئًا على أنه إن لم يأت بالحق عند محله فالرهن بيع للمرتهن، فالرهن مفسوخ ، والمرتهن فيه أسوة الغرماء ، ولا يكون بيعا له بما قال ؛ لأن هذا لا رهن ولا بيع ، كما يجوز الرهن أو البيع . ولو هلك في يدى المرتهن قبل محل الاجل لم يضمنه المرتهن ، وكان حقه بحاله ، كما لا يضمن الرهن الصحيح ولا الفاسد

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( مما لا ينبت.

1/Y - £ (Y) ± 1/1VA

1111

الحق؛ لانه في يديه بيع فاسد. ولو كان هذا الرمن الذي فيه هذا الشرط أرضاً ، فبني فيها قبل محل الحق، قلع بناه منها؛ لانه بني قبل أن يجمله بيما ، فكان بانيا قبل أن يودله له بالبناء ، فلذلك قلمه . ولو بناها بعد محل / الحق، فالبقعة لراهنها ، والعمارة أن للذي / عمر، متى أعطى صاحب البقعة قيمة العمارة قائمة أخرجه منها، وليس له أن يخرجه بغير قيمة العمارة ؛ لأن بناه كان بإذنه على البيع الفاسد ، ولا يخرج من بنائه وارد رب البقعة (١) إلا بقيمته قائما.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع ثم قال : كل ما اشتريت منك ، أو اشترى منك فلان في يومين ، أو ستين ، أو أكثر ، أو على الأبد ، فهذا المتاع مرهون به ، فالرهن مفسوخ . ولا يجوز الرهن حتى يكون معلومًا بحق (٢) معلوم . وكذلك لو دفعه إليه رهنًا بعشرة عن نفسه أو غيره ، ثم قال: كل ما كان لك عَلَىَّ من حق فهذا (٢) المتاع مرهون به مع العشرة ، أو كل ما صار لك علىً من حق (أ) فهذا مرهون لك به ، كان رهنًا بالعشرة المعلومة التى قبض عليها ، ولم يكن مرهونًا بما صار له عليه وعلى فلان ؛ لأنه كان غير معلوم حين دفع الرهن به ، فإن هلك المتاع في يد المدفوع في يديه قبل أن يشترى منه شيئًا ، أو يكون له على فلان شيء ، أو بعد ، فهو غير مضمون عليه ، كما لا يضمن المرهن الصحيح ولا القاسد إذا هلك .

ولو أنه دفع إليه دارا رهنها بالف ، ثم ازداد منه ألقًا ، فجعل الدار رهنًا بالأنين (٥)،

كانت الدار / رهنًا بالألف الأولى ، ولم تكن رهنًا بالألف الآخرة . وإن كان عليه دين

يبعت الدار ، تُبُدِّنَ المرتهن بالألف الأولى من ثمن الدار ، وحَاصَّ (١٦) الغرماء بالألف

الآخرة في ثمن الدار ، وفي مال إن كان للغريم سواها، فإذا أراد أن يصح له أن تكون

الدار رهنًا بالفين فسخ الرهن الأول ، ثم استأنف أن تكون مرهونة بالفين.

ولو رهنه إياها بالف ثم تقارًا على أنها رهن بالفين ، الزمتهما إقرارهما؛ لأن الرهن الاول مفسوخ ، وتجدد فيها رهن صحيح بالفين ، وإذا كان الإقرار الزمته صاحبه .

قال: وإذا رهن الرجل الرجل ما يفسد من يومه أو غده، أو بعد يومين ، أو ثلاثة،

(٢) في ( ص ، ت ، م ) : و أو بحق معلوم ، .

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت ) : ﴿ بِإِذِنْ رِبِ المُفْعَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) ما بين الرقمين ساقط من (ص) . (٥) في (ص، م، ت) : ( بالألفين ١ .

<sup>(</sup>٢) حَاصَّ الغرماء : أي اقتسم هو والغرماء ، فأخذ كل منهم حصته.

كرهت رهنه وإن لم أفسخه .

أو مدة قصيرة، ولا ينتفع به يابسًا ، مثل : البقل، والبطيخ، والقثاء ، والموز ، وما أشبهه ، فإن كان الحق حالاً فلا بأس بارتهانه ويباع على الراهن ، وإن كان الرهن إلى أجل يتباقى إليه فلا يفسد ، فلا بأس ، وإن كان إلى أجل يفسد إليه الرهن كرهته ، ولم أفسخه؛ وإنما منعني من فسخه أن للراهن بيعه قبل محل / الحق ، على أن يعطى صاحب الحق حقه بلا شرط، وإن الراهن قد يموت من ساعته فيباع . فإن تشارطا في الرهن ألا يبيعه إلى أن يحل الحق، أو أن الراهن إن مات لم يبعه إلى يوم كذا، وهو يفسد إلى تلك

المدة ، فالرهن مفسوخ. ولو رهنه ما يصلح بعد مدة مثل : اللحم الرَّطْب ييس ، والرُّطَب ييس ، وما أشبهه، كان الرهن جائزًا لا أكرهه بحال ، ولم يكن للمرتهن تبيسه حتى يأذن بذلك الراهن . فإن سأل المرتهن في المسائل كلها بيع الرهن خوف فساده إذا لم يأذن للمرتهن بتيبيس (١) ما يصلح للتيبيس (٢) منه ، لم يكن ذلك له إلا بإذن (٣) الراهن ، وكذلك (٤)

#### [ ١٥ ] زيادة الرهين

قال الشافعي رحمه الله : وإذا رهن الرجل الرجل الجارية حبلي فولدت ، أو غير حبلي فحبلت وولدت ، فالولد خارج من الرهن ؛ لأن الرهن في رقبة الجارية دون ما يحدَّث منها. وهكذا إذا رهنه الماشية مَخَاضًا فَتَتَجَت ، أو غير مخاض فمَخَضَت ونَتَجَت ، فالنُّتاج خارج من الرهن. وكذلك لو رهنه شاة فيها لبن ، فاللبن خارج من الرهن ؛ لأن اللين غد الشاة.

قال الربيع : وقد قيل : اللبن إذا كان فيها حين رهنها فهو رهن معها ، كما يكون إذا باعها كان اللبن لمشتريها، وكذلك نتاج الماشية إذا كانت مخاصًا ، وولد الجارية إذا كانت حبلي يوم يرهنها ، فما حدث بعد ذلك من اللبن فليس برهن.

قال الشافعي وُطُّيُّكُ: ولو رهنه جارية عليها حلى ، كان الحُلَّى خارجًا من الرهن. وهكذا لو رهنه نخلاً أو شجرًا فأثمرت ، كانت الثمرة خارجة من الرهن ؛ لأنها غير

<sup>(</sup>١) في (ص) : د بيس ٤.

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ للتيس ٤. (٣) في ( ب ) : ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْذِنْ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) . (٤) في (ص، ت): ﴿ وَلَذَلِكَ كَهِتِ ﴾ .

الشحة.

٥٩٥/ب <del>ص</del> 1/4.0 (\*) 1

/۱۷۸/ ۹۸/ب

قال : وأصل معرفة هذا أن للمرتهن حقا في رقبة الرهن دون غيره، وما يحدث منه مما قد يتميز منه غيره . وهكذا لو رهنه عبدًا فاكتسب العبد ، كان الكسب خارجًا من الرهن؛ لأنه غير العبد، والولاد، والنتاج ، واللبن، وكسب / الرهن كله للراهن ، ليس للمرتهن أن يحبس شيئًا عنه . وإذا رهن الرجل الرجل عبدًا فدفعه إليه ، فهو على يديه رهن ، ولا يمنع سيده من أن يؤاجره (١) / عمن شاء ، فإن شاء المرتهن أن يحضر إجارته حضرها ، وإنَّ أراد سيده أن يخدمه (٢) خلى بينه وبينه ، فإذا كان الليل أوى إلى الذي هو على يديه ، وإن أراد سيده إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه إلا بإذن المرتهن . وهكذا إن أراد / المرتهن / إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه منه ، وإذا مرض العبد أخذ الراهن بنفقته، وإذا مات أخذ بكفنه؛ لأنه مالكه دون المرتهن .

وأكره رهن الأمة إلا أن توضع على يدى امرأة ثقة؛ لئلا يَغُبُّ (٣) عليها رجل غير مالكها، ولا أفسخ رهنها إن رهتها. فإن كان للرجل الموضوعة على يديه أهلٌ أقررتها عندهم، وإن لم يكن عنده نساء ، وُسأل الراهن ألا يخلو الذي هي على يديه بها أقررتها رهنًا ، ومنعت الرجل غير سيدها المُغبِّ عليها ؛ لأن رسول الله ﷺ نهى أن يخلو الرجل بامراة، وقلت : تراضيا بامرأة تَغُبُّ عليها. وإن أراد سيدها أخذها لتخدمه ، لم يكن له ذلك؛ لئلا يخلو بها خوف (٤) أن يحبلها ، فإن لم يرد ذلك الراهن فيتواضعانها على يدى امرأة بحال، وإن لم يفعلا جبرا على ذلك . ولو شرط السيد للمرتهن أن تكون على يديه، أو يد رجل غيره ، ولا أهل لواحد منهما ، ثم سأل إخراجها أخرجتها (٥) إلى امرأة ثقة ، ولم أجز أبدًا أن يخلو بها رجل غير مالكها ، وعلى سيد الأمة نفقتها حية وكفنها ميتة. وهكذا إن رهنه دابة تعلف فعليه علفها ، وتأوى إلى المرتهن ، أو إلى (٦) الذي وضعت على يديه.

ولا يمنع مالك الدابة من كراثها وركوبها، وإذا كان في الرهن دُرٌّ ومركب فللراهن حلب الرهن وركويه.

[١٦١٣] وأخبرنا سفيان عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال :

(٢) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ يَخْتَلْمُهُ ﴾. (١) في (ب): «يؤجره» وما أثبتناه من (ص، ت، م، ظ) . (٣) قوله: (يغب، وكذا قوله بعدُ: (المغب، و (تغب، اضطربت النسخ في كتابتها ، وفي نقط حروفها ولعل الصواب ما أثبتناه ، إذ \* المُغبِّ، هو الذي يأتي مرة بعد أخرى من غَبُّ يَفُبُّ ، من باب قتل ، وهو الأوفق

> للسياق. والله أعلم . (٥) في ( ص ، م ) : ١ أخرجها). (٤) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ خُوفًا ﴾ بالنصب. (٦) في ( ص ، م ) : ﴿ وَإِلَى الَّذِي ﴾ .

> > [ ١٦١٣ ] سبق برقم [١٦١٢] وخرج هناك .

الرهن مركوب ومحلوب .

قال الشافعي يُراثي : يشبه قول أبي هريرة \_ والله تعالى أعلم \_ أن من رهن ذات در وظهر ، لم يُعتَّمَ الراهنُ دَرَّها وظهرها ؛ لأن له رقبتها وهي محلوية ومركوية كما كانت قبل الرهن ، ولا يَمنَّع الراهنُ برهته (۱) إياها من الدر والظهر ، الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر . وهكذا إذا رهنه ماشية راعية، فعلى ربها رعيها(۲) ، وله حليها ونتاجها، وتأوى إلى المرتهن، أو الموضوعة على يديه .

وإذا رهنه ماشية وهو في بادية ، قاجدب موضعها ، وأراد المرتهن حبسها ، فليس ذلك له ، ويقال له : إن رضيت أن يتنجع بها ربها ، وإلا جبرت (٢) أن تضمها على يدى عدل له يتخع بها إذا طلب ذلك / ربها ، وإذا أراد رب الماشية النجعة من غير جلب والمرتهن المقام ، قبل لرب الماشية : ليس لك إخراجها من البلد الذي رهتها به إلا من ضرر عليها، ولا ضرو عليها ، فوكل برسكها (٤) من شت ، وإن أراد المرتهن النجعة من غير جلب قبل له : ليس لك تحويلها من البلد الذي ارتهتها به ويحضرة مالكها إلا من ضرورة ، فتراضيا من شتما عن يقيم في الدار ما كانت غير مجدية ، فإن لم يفعلا جبرا على رجل تأوى أيد . وإن كانت الأرض التي رهنها بها غير مجدية ، وغيرها أخصب مشها ، لم يجبر واحد منهما على نقلها منها ، فإن أجدبت فاختلفت نجتهما إلى بلدين مشتهين في الخصب ، فسال رب الماشية أن تكون معه ، قبل : إن اجتمعتما مما ببلد فهي مع المرتهن ، أو الموضوعة على يديه ، وإن اختلفت داركما فاختلفتما جبرتما على عدل تكون على يديه في البلد الذي يتجع إليه رب الماشية ليتفع برسكها (٥) ، وأيهما دعا يلى بلد فيه عليها (رسكها ورسكها ، وحق المرتهن في رقابها ورسكها ، وحق المرتهن في رقابها ورسكها ، وحق المرتهن في رقابها ورسكها ،

وإذا رهنه ماشية عليها صوف ، أو شعر ، أو وير، فإن أراد الراهن أن يجزء فذلك له ، لأن صوفها وشعرها، وويرها، غيرها كاللبن والتتاج . وسواء كان الدين حالاً، أو لم يكن ، أو قام المرتهن بيبعه / أو لم يقم ، كما يكون ذلك سواء فى اللبن .

۲۰۵/ب

. ٤٩٦/ب

<sup>(</sup>۱) ئی (ص، م): ﴿ رهنه ﴾ . ﴿ (٢) ئی (ص، م): ﴿ رعيَّها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى ( ص ، م ) : اخَيِّرت ؛ بلل : الجيرت ؛ . (٤) فى ( ص ) : الفوكل رَسَلُها ؛ .

والرَّسَلُ : القطيع من كل شيء ، جمع أرسال ، والإيل ، أو القطيع منها ومن الغنم . ( القاموس). (٥) في (م ) : «رسلها » . . . . . . . . (٢) في ( ص ، م ، ت ) : « عليهما ضرر ».

1/Y - 7

قال الربيع : وقد قيل : إن صوفها إذا كان عليها يوم رهنها فهو رهن معها ، ويجز، ويكون معها مرهونًا لثلا يختلط به ما يحدث من الصوف ؛ لأن ما يحدث للراهن.

قال الشافعي رُطُّتُك : وإذا رهنه (١) دابة أو ماشية ، فأراد أن يُنزى/ عليها، وأبي ذلك المرتهن، فليس ذلك للمرتهن . فإن كان رهنه منها ذكرانًا ، فأراد أن ينزيها، فله أن ينزيها؛ لأن إنزاءها من منفعتهما (٢) ، ولا نقص فيه عليها ، وهو يملك منافعها . وإذا كان فيها ما يُرْكَب ويُكْرَى ، لم يمنع أن يكْريَه ويَعْلْفُه .

وإذا رهنه عبدًا فأراد الراهن أن يزوجه ، أو أمة فأراد أن يزوجها ، فليس ذلك له ؛ لأن ثمن العبد أو الأمة ينتقص بالتزويج ، ويكون مفسدة لها بينة ، وعهدة فيها ،وكذلك العبد. ولو رهنه عبدًا ، أو أمة صغيرين، لم يمنع أن يُعذرهما (٣) ؛ لأن ذلك سنة فيهما، وهو صلاحهما ، وزيادة <sup>(٤)</sup> في اثمانهما . وكذلك لو عرض لهما ما يحتاجان فيه إلى فتح العروق وشرب الدواء ، أو عرض للدواب / ما تحتاج به إلى علاج البياطرة من: توديج(٥)، وتبزيغ (٦) ، وتعريب (٧) ، وما أشبهه لم يمنعه ، وإن امتنع الراهن أن يعالجها بدواء أو غيره لم يجبر / عليه ، فإن قال المرتهن : أنا أعالجها وأحسبه على الراهن ، فليس ذلك له. وهكذا إن كانت ماشية فجربت (٨) ، لم يكن للمرتهن أن يمنع الراهن من علاجها ، ولم يجبر الراهن على علاجها ، وما كان من علاجها ينفع ولا يصر مثل أن

يُمْلحَها أو يدهنها في غير الحر بالزيت ، أو يمسحها بالقطران مسحًا خفيفًا ، أو يَسْعُطُ (٩)

الجارية أو الغلام، أو يمْرَخ (١٠) قدميه ، أو يطعمه سويقًا قفارًا (١١) ، أو ما أشبه ُهذا ، (٢) في ( ب ) : ١ من منفعتها ٤ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) . (١) في ( م ) : ﴿ وَإِذَا أَرْهَنَهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) أن يُعلُّرهما : أعلُّر الغلام : ختنه ، كعلَّره ، يَعلره ، ( القاموس ) أي أراد أن يختنهما. (٤) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ وَالزَّيَادَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) التوديج : قال في القاموس : الوَدُّج : قطع الوَدَّج كالتوديج ، والإصلاح، وقال الأزهري: التوديج مثل القصد للإنسان .

<sup>(</sup>٦) وَتَبْرِيغ : قال فِي القاموس : بزغ الحاجم والبّيطار : شَرَط ،وقال الارهرى: التبزيغ هو النَّقبُ عن الرَّهْصَة فى الحافر . قال الرَّهْصَة: نزول الماء في الحافر .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ) : ﴿ وتقريب ﴾ . قال الأزهرى: وأما التعريب فهو أن يشرط البيطار أساعر الدابة شرطًا خفيفًا لا يضر بالعصب ، ثم يعالجه .

وفي القاموس : التَّعْريب : أن تَبْزُغ القرْحة على أشاعر اللابة ، ثم تكويها .

<sup>(</sup>٨) جَربت : أصابها داء الجَرَّب المعروف.

<sup>(</sup>٩) السعوط : على وزن رسول : دواه يصب في الأنف . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>١٠) مَرَخ : على وزن منع ، ومَرَخ جسده:دهنه بالمُروخ ، وهو ما يمرخ به البدن من دهن وغيره .(القاموس). (١١) سويق قَفَار \_ على وزن سحاب : غير مَلتُوت.

فتطوع المرقهن بعلاجها به، لم يمنع منه ، ولم يرجع على الراهن به . وما كان من علاجها ينفع أو يضر مثل : فتح العروق ، وشرب الأدوية الكبار التي قد تقتل ، فليس للمرتهن علاج العبد ولا الدابة ، وإن فعل وعطيت ضمن ، إلا أن يأذن السيد له به .

وإذا كان الرهن أرضًا لم يُعتَع الراهن من أن يزرعها الزرع الذي يقلع قبل محل الحق أو معه، وفيما لا ينبت (١) من الزرع قبل محل الحق قولان :

أحدهما: أن يُعنَّع الراهن \_ في قول من لا يجيز بيع الارض مَرْرُوعة(٢) دون الزرع \_ من زرعها ما ينبت فيها بعد محل الحق . وإذا تعدى فزرعها بغير إذن المرتهن ما ينبت فيها بعد محل الحق لم يقلع زرعه حتى يأتي محل الحق ، فإن قضاء ترك زرعه ، وإن بيعت الارض مزروعة فبلغت وفاء حقه، لم يكن له قلع زرعه ، وإن لم تبلغ وفاء حقه إلا بأن يقلع الزرع أمر بقلعه ، إلا أن يجد من يشتريها منه بحقه على أن يقلع الزرع ، ثم يدعه إن شاء متطوعًا ، وهذا في قول من أجاز بيم الارض مزروعة .

والقول الثانى: لايمنع من زرعها بحال، ويمنع من غراسها وبنائها ، إلا أن يقول : أنا أقلم ما أحدثت إذا جاء الأجل ، فلا يمنعه .

وإذا رهنه الأرض فأراد أن يحدث فيها عيناً أو يتراً ، فإن كانت المين أو البئر تزيد فيها أو لا تنقص (٣) ثمنها ، لم يمنع ذلك ، وإن كانت تنقص ثمنها ، ولا يكون فيما يبقى منها عوض (٤) من نقص موضع البئر أو العين ، بأن يصير إذا كانا فيه أقل ثمنا منه قبل يكونان فيه منّمة ، وإن تَفَرَّت (٥) بعمله فهو كما قلت في الزرع : لا يدفن عليه حتى يحل الحق، ثم يكون القول فيه القول في الزرع والغراس . وهكذا كلما أراد أن يحدث في الأرض المرهزنة، إن كان لا ينقصها لم يمنعه ، وإن كان ينقصها منعه ما يبقى ، ولا يكون ما أحدث فيها داخلا في الرهن، إلا أن يدخله الراهن . فكان إذا ادخله لم ينقص الرهن، لم يمنعه ، وإن كان ينقصه منعه .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ت ، ظ) : ﴿ وقيما ينبت ؟ بدون : ﴿ لا ﴾ وما في ( ب ) هو الملائم للسياق ، وهو ما اثبتاه. غير أن في ( م ) : ﴿ ينبت ؛ بلل : ﴿ ينبت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ منزرعة ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ت): (يتتص). (٤) في (ص، ت، م): (عوضًا ؛ منصوبة ،

<sup>(</sup>٥) فمى ( ب ) : ﴿ وَإِنْ تَعْدَى ﴾ وما اثبتناه من ( ص ، م ، ت ) . وفي القاموس : تَقُوَّتْ عَلَيْهُ في ماله : فاته

وإذا رهنه نخلاً لم يمنعه أن يأبرها (۱) ويصرمها ، يعنى: يقطع جريدها وكرانيفها (۲)، وكل شيء انتفع به منها، لا يقتل النخل ولا ينقص ثمنه نقصا بيناً ، وعنم ما قتل النخل ولا ينقص ثمنه نقصا بيناً ، وعنم ما قتل النخل وأضر به من ذلك ، وإن رهنه نخلاً في الشرية (۲) منه نخلات، فاراد تحويلهن/ إلى موضع غيره، وامتنع المرتهن ، سئل أهل العلم بالنخل / فإن زعموا أن الاكثر لثمن الارض والنخل أن يتركن لم يكن له تحويلهن ، وإن زعموا أن الاكثر لثمن الأرض من منعته حُرل من الشرية حتى يبقى فيها مالا يضر بعضه بعضاً ، وإن زعموا أن لو حول كله كان خيرًا للأرض في العاقبة ، وأنه قد لا يثبت ، لم يكن لرب الأرض أن يحوله كله ؛ لانه قد لا يثبت ، لم يكن لرب الأرض أن

فإن كانت في الشَّرِية نخلات ، فقيل : الاكثر لئمن الأرض أن يقطع بعضهين ، ترك الرامن وقطعه ، وكان جميع النخلة المقطوعة جذعها وجُمَّارها رهنا بحاله ، وكذلك قلوبها ، وما كان من جريدها لو كانت قائمة لم يكن لرب النخلة قطعها ، وكان ما سوى ذلك من ثمرها وجريدها الذي لو كانت قائمة كان لرب النخلة نزعه من كرانيف وليف لرب النخلة خارجًا ن الرهن . وإذا قلع منها شيئًا فتبته في الأرض التي هي رهن ، فهو رهن فيها ؛ لأن الرهن وقع عليه . وإذا أخرجه إلى أرض غيرها ، لم يكن ذلك له إن كان له ثمن ، وكان حليه أن يبيعه ، فيجمل ثمنه رهنًا ، أو يدعه بحاله ، ولو قال المرتهن في هي هذا كله للراهن : أقلع الضرر من نخلك ، لم يكن ذلك عليه ؛ لأن حتى الراهن .

لو هلك كله . وهكذا لو أراد أن يحول مساقيه ، فإن لم يكن في ذلك نقص النخل أو

الأرض ترك ، وإن كان فيه نقص الأرض أو النخل أو هما (٤) لم يترك.

قال الشافعي وَطُهُنِينَ : وإذا رهنه أرضًا لا نخل فيها ، فأخرجت نخلاً ، فالنخل خارج

<sup>(</sup>١) في القاموس : أبَر النخل والزرع يَأْبُرُه ويَأْبِره: أصلحه ، كأبَّره .

وفى للصباح : أبرت النخل أبرًا ، من بابن ضرب وقتل : لقُنْتُ ، وأبرَّته تأبيرًا مبالغة وتكثير . (٢) الكوافيف : قال فى القاموس : الكُونّاف بالكحر والفسم: أصول الكرّب تبقى فى الجذع بعد قطع السعف،

الواحد بهاء ، جمع كوانيف.

<sup>(</sup>٣) الشُّرْيَة : النخلة تنبُّت من النوى. ( القاموس ) .

وقال النووى : هو يفتح الشين المعجمة والراه ، وهو حوض يكون في أصل النخلة ، وجمعه شرب ، كتمرة وثمر . ( شرح مسلم ٢١٦/١١) وهو المراد هنا .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ أَو ثَمَا ﴾ .

۱۷۹/ب

من الرهن ، وكذلك ما نبت فيها . ولو قال المرتهن له : اقلع النخل وما خرج ، قيل: إن أدخله (1) في الرهن متطوعًا لم يكن عليه قلمها بكل حال؛ لأنها تزيد الأرض خيرًا ، فإن قال: لا أدخلها في الرهن ، لم يكن عليه قلمها حتى يحل الحق ، فإن / بلغت الأرض دون النخل حق المرتهن لم يقلع النخل ، وإن لم تبلغه قيل لرب النخل : إما أن توفيه حقه بما شئت، من أن تدخل مع الأرض النخل أو بعضه ، وإما أن تقلع عنه النخل. وإن فُلسَ بديون الناس والمسألة بحالها ، بيعت الأرض بالنخل، ثم قسم الثمن على أرض بيضاء بلا نخل، وعلى ما بلغت قيمة الأرض والنخل ، فأعطى مرتهن الأرض ما أصاب الأرض . والخرماء ما أصاب النخل ، وهكذا جميم الغراس ، والبناء ، والزرع .

4(7)

احدث بناء مى الارص . وهحمدا جميع العراس ، والبناء ، والزرع .

ولو رهنه أرضاً ونخلاً ، ثم اختلفا ، فقال الرامن : قد نبت / فى هذه الارض
نخل لم أكن رهتكه، وقال المرتهن : ما نبت فيه إلا ما كان فى الرهن ، أربه أهل العلم
به ، فإن قالوا : قد ينبت مثل هذا النخل بعد الرهن ، كان القول قول الراهن مع يمينه،
وما نبت خارج من الرهن، ولا ينزع حتى يحل الحق ، ثم يكون القول فيه كما وصفت .
فإن قالوا: لا ينبت مثل هذا فى هذا الوقت لم يصدق ، وكان داخلاً فى الرهن؛ لا
يصدق إلا على ما يكون مثله. وإذا ادعى أنه غراس لا بواسطة منبت ، سئلوا أيضًا ،
فإن كان يمكن أن يكون من الغراس ما قال فهو خارج من الرهن ، وإن لم يكن يمكن فهو
داخل فى الرهن ، وإن لم يكن يمكن فهو

ولو كان ما اختلفا فيه بنيانًا ، فإن كانت جاءت عليه مدة يمكن أن يكون يبنى في مثلها بحال ، فالقول قول الراهن، وإن كانت لم تأت عليه مدة يمكن أن يكون يبنى في مثلها بحال، فالبناء (٢٢ داخل فى الرهن ، وإن كانت جاءت عليه مدة يمكن أن يكون بعض البناء فيها ، وبعض لا يمكن أن يكون فيها ،كان البناء الذى لا يمكن أن يكون فيها داخلاً فى الرهن، والبناء الذى يمكن أن يكون فيها خارجًا من الرهن . مثل أن يكون جدار طوله عشرة أذرع / فلا(٢٣) يمكن أن يكون أساسه وقدر (٤٤ ذراع منه ، كان قبل الرهن وما فوق

٠/١٠٠

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ قبل أَنْ أَدْخُلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ فهو داخل في الرهن ﴾ بالضمير بدل الظاهر .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ يمكن أن يكون ﴾ وما أثبتناه : ﴿ فلا يمكن أن يكون ﴾ من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ قدر ﴾ بدون عطف .

ذلك عكن أن بكون بعد الرهن . وإذا رهنه شجرا صغارا فكبر فهو رهن بحاله ؛ لأنه رهنه بعينه ، وكذلك لو رهن ثمرا / صغارا فبلغ ، كان رهنا بحاله ، وإذا رهنه أرضًا ونخلاً فانقطعت عينها ، أو انهدمت ، أو دَثَرَ (١) مشربها، لم يجبر الراهن أن يصلح من ذلك شيئًا ، ولم يكن للمرتهن أن يصلحه على أن يرجع به على الراهن (٢) ، كان الراهن(٣) غائبًا أو حاضرًا ، وإن أصلحه فهو متطوع بإصلاحه، وإن أراد إصلاحه بشيء يكون صلاحًا مرة وفسادًا أخرى فليس له أن يصلح به ، وعليه الضمان إن فسد به ؛ لأنه

وإذا رهنه عبدًا أو أمة ، فغاب الراهن أو مرض ، فأنفق عليها (٤) ، فهو متطوع ولا تكون له النفقة حتى يقضى بها الحاكم على الغائب ، ويجعلها دينًا عَليه ؛ لأنه لا يحل أن تمات ذوات الأرواح بغير حق ، ولا حرج في إمانة ما لا روح فيه من أرض ونبات . والدواب ذوات الأرواح (٥) كلها كالعبيد إذا كانت مما تعلف ، فإن كانت سوائم رعيت ولم يؤمر بعلفها ؛ لأن السوائم هكذا تتخذ ، ولو تساوكت (٦) هزلاً ، وكان الحق حالاً ، فللمرتهن أخذ الراهن ببيعها . وإن كان الحق إلى أجل ؛ فقال المرتهن : مروا الراهن بذبحها ، فيبيع لحومها وجلودها ، لم يكن ذلك على الراهن ؛ لأن الله عز وجل قد يحدث لها الغيث فيحسن حالها به ، ولو أصابها مرض جرب أو غيره ، لم يكلف علاجها ؛ لأن ذلك قد يذهب بغير العلاج . ولو أجدب مكانها حتى تبين (Y) ضرره عليها ، كلف ربها النجعة بها إذا كانت النجعة موجودة ؛ لأنها إنما تتخذ على النجعة ، ولو كان بمكانها عُصْمٌ من عضاًه (٨) تماسك بها ، وإن كانت النجعة خيرًا لها لم يكلف صاحبها النجعة بها ؛ لأنها لا تهلك على العُصْم ، ولو كانت الماشية أوارك (٩) ، أو

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « ودثر ؟ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) ومعنى « دثر ؟: دَرَس.

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ﴿ كَانَ الْرَهْنِ ﴾ . (٢) د على الراهن ؛ : ليست في (ص ، ت ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): ( فأتفق عليهما ) وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : « دوات أرواح، .

<sup>(</sup>١) التُّسَاوُك: السير الضعيف ( القاموس ) والمراد هنا ضعفها من الهزال . (٧) في ( ص ) : ١ حتى يتينا.

<sup>(</sup>٨) عضًاهٌ : قال في القاموس : العضَّاهَة بالكسر أعظم الشجر ، أو الخَمْط أو كل ذات شوك ، أو ما عظم منها

<sup>.</sup> وَطَالَ ، كالعضَه ، كعنب ، والعضَّهة ، كعنَّة . جمعها : عضاه وعضُون ، وعضوات . وعُصْم مَن عضاًه : أي يمنعهَا العضاء مَنَّ الجوع ، وفي القاموسُ : عَصَمَهُ الطعام : منعه من الجوع.

<sup>(</sup>٩) أوارك : قال في المصباح : أركت الإبل : رعت الأراك ، فهي آركة ، والجمع الأوارك ، والأراك : شجر من الحَمْض يستاك بقضبانه ، الواحدة : أراكة ، ويقال : هي شجرة طويلة ناَّعمة كثيرة الورق والأغصان، خوارة العودُ ، ولها ثمر في عناقيد يسمى البرير يملأ العنقود الكف .

وفي القاموس : ٥ أركت الإبل كفرح ونصر وعُني : اشتكت من أكله؛ أقول: السياق يدل على أن هذا مرض فيها.

حَمْضِيَّة (۱) ، أو عَوادِي (۱) ، فاستَّوْتِيَت (۱) مكانها ، فسأل المرتهن الراهن أن ينتجع بها إلى موضع غيره ، لم يكن ذلك له على الراهن ؛ لأن المرض قد يكون من غير المرعى ، فإذا كان الرعى موجودًا لم يكن عليه إيدالها غيره ، وكذلك الماء ، وإن كان غير موجود كلف النجعة إذا قدر عليها ، إلا أن يتطوع بأن يعلفها فإذا ارتهن الرجل العبد وشرط ماله رهنًا ، كان العبد رهنًا ، وما قبض من ماله رهن، وما لم يقبض خارج من الرهن .

## [ ١٦ ] ضمان الرهن

[١٦١٤] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن

(١) في (ب) : ١ خميصة ؛ وفي (ص ، م ، ت ) حميصة ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

وفى القاموس: إيل حَمْضية: مقيمة فى الحَمْض ، وهو ما مَلْح وأَمَرٌ من النبات . (٢) فى ( ب ) : ( غوادى ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ، ظ ) .

وفى القاموس : إبل عادية وعوادى : ترعى الحمض . ويفيد محشيه أن الذى فى أكثر مصنفات اللغة : العوادى : المقيمة فى العضاة ، وليست ترعى فى

الحمض.والله عز وجل وتعالى أعلم. (٣) استؤنيت : قال فى القاموس : أنى كسمع ، وتَأْنَى ، واستأنّى : ثبت.

فيكون المعنى: ثبتت في مكانهًا.

[١٦٦٤] للسندرك : ( ٢٠/١٥ ) من طويق عبد الله بن عمران العابدى ، عن سفيان بن عيبة ، عن وياد بن سعد، عن الزهرى ، عن سعيد بن اللسيب ، عن أبي هويرة مرفوعًا .

وقال : ٥ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ خلاف فيه على أصحاب الزهرى ، وقد تابعه مالك، وابن أبى ذات ، وصليمان بن أبى داود الحراني ، ومحمد بن الوليد الزبيدى ، ومعمر بن راشد على هذه الرائة ، وقد افقه الذهر.

 ♦ ابن حبان ــ الموادد : ( رقم ۱۱۲۳) عن آدم بن موسى ، عن الحسين بن عيسى البسطامى، عن إسحاق بن الطباع ، عن ابن عينة به .(ص۲۷٤ ــ ۲۷۵) .

فهذه متابعة لعبد الله بن عمران العابدى ، وقد صححفها أين أحيان. ♦ سنن الداوقطنى: ( ٣/ ٣٢) البيوع \_ عن أبي محمد بن صاعد ، عن عبد الله بن عمران العابدي

ه.
 قال الدارقطني عقبه : زياد بن سعد من الحفاظ الثقات ، وهذا إسناد حسن متصل.

 ابن شهاب ، عن ابن المُسيَّب : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا يَعْلَق الرهن <sup>(١)</sup> ، الرهنُ من صاحبه الذي زهنه ، له غُنْتُهُ وعليه غُرِّهُ ﴾ .

[١٦١٥] قال الشافعي : أخبرنا الثقة، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن ابن شهاب ،

(١) ولا يُغلَق الرهن ؟ : غلق الرهن يُغلَق غلوثًا : إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه ، والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحب ، وكان هذا من فعل الجاهلية ؛ أن الراهن إذا لهم يؤد ما عليه فى الوقت الممين ملك المرتهن الرمن ، فأبطله الإسلام .

والمصافري المحافظة المحافية ووقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر، وعبد

وقد رواه أبو داود فى المراسيل (ص ۱۷۰ ــ ۱۷۱ ) عن محمد بن عيد بن حساب ، عن محمد ابن ثور، عن معمر، عن الزهرى ، عن سعيد مرسلا ، وكذلك رواه عن أحمد بن يونس عن ابن آير ذك مرسلاً، وهو للمخوظ . (نصب الرابة ٢٠٣/٣ وتقله عن صاحب التنتيح ) .

وقال الحافظ في التلخيص : ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب ، عن الزهرى ، عن سعيد مرسلاً ، ورواه الشافعي عن ابن أبي فديك ، وابن أبي شبية عن وكيع ، وعبد الرواق عن النووى كلهم عن ابن ابي ذئب كذلك . (٣٦/٣٦)

وقال أبو داود فى المراسيل : قوله : « له غنمه وعليه غرمه » من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه رى.

وهكذا نرى أن الحديث روى من طرق صحيحة متصلا ومرسلاً .

والمتصل من زيادة الثقات ، فالحديث على هذا صحيح ، والله أعلم.

له هذا والحقيث بروايت صحيح عند الإمام الشافعي . قفد قال في الرهن الصغير الآمي عن الطريق البرسل روا على من قال له : تؤكيف قياشم عن ابن المسيب مقطعة الوا يقبلوه عن غيره ؟ قال : و لا تحفظ أن ابن المسيب روى منظقاً إلا وجونا ما يقل على تسايده ، ولا الرواح من أحد فيما عرفا عنه الإ يقته ممروف ، فمن كان بحل حاله قبلاً منظمه ، وراينا غيره يسمى للجهول ، ويسمى من يرغب عن الرواية عنه ، ويرسل عن التي محقل وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستكر المذى لا يوجد له شره يسدده ، فقرقا ينهم الاقراق أطبيهم ، ولم نجاب أحداء ، وكما قاما في المسابقة ، عن ابن ما وصفتا من صحة روايته ، وقد المجرئي غير واحد من العل العلم عن يحتى بن أبي أليسة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هرية : أن النبي محقل على حديث ابن أبي ذئب ه.

[١٦١٥] انظر تخريج الحديث السابق.

وقد رواه الإمام الشافعي \_ رحمة الله تعالى عليه \_ في الرهن الصغير الأتى عن غير واحد من أهل العلم. وصححه كما صحح المرسل السابق ، والله عز وجل وتعالى أعلم.

عيسى فوصله عن أبي هريرة.

وهكذا نرى أن هذا الحديث روى عن ابن شهاب مرسلاً وموصولاً.

w 61/

1/14-

عن ابن المسيب ،عن / أبي هريرة ، عن النبي ﷺ مثله ، أو مثل معناه لا يخالفه .

قال الشافعى: وبهذا ناخذ ، وفيه دليل على أن جميع ما كان رهنا غير مضمون على المرتبعن ؛ لأن رسول الله ﷺ إذ قال : 3 الرهن من صاحب الذي رهنه ، فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره ، ثم زاد فاكد له فقال : 3 له غُنمه وعليه غُرمه ، و وغُنهه عَلَيه ونقصه . فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من مرتبعته ، ألا ترى أن رجلا لو ارتبين من رجل خاتًا بدرهم يَسوى درهما ، فهلك الخاتم ، فمن قال: يذهب درهم المرتبين بالخاتم ، كان قد رعم أن / غرمه غلى المرتبعن ؟ لانه قد رعم أن / غرمه غلى المرتبعن ؛ لانه قد اخذ ثمنه من المرتبعن به ، وكان الراهن بريئاً من غرمه ؛ لانه قد اخذ ثمنه من المرتبعن ، ثم لم يغره اله شيئاً ، وأحال ما جاء عن رسول الله ﷺ.

1/r·A

/٤٩٧<u>ب</u> ص

قال الشافعي ولي 3 : لا يضمن المرتهن ، ولا الموضوع على يديه الرهن من الرهن شيئًا، إلا فيما يضمنان فيه الوديعة . والامانات من التعدى، فإن تعديا فيه فهما ضامنان، وما لم يتعديا فالرهن بمنزلة الامانة، فإذا دفع الراهن إلى المرتهن الرهن (١) ، ثم ساله الراهن أن يرده إليه ، فامتنع المرتهن، فهلك الرهن في يديه ، لم يضمن شيئًا؛ لان ذلك الراهن أن يرده على غيره ، ورضى المرتهن كان له . وإذا قضى الراهن المرتهن الحق ، أو أحاله به على غيره ، ورضى المرتهن

<sup>(</sup>١) ( الرهن ؛ :ليست في ( ص )

الحوالة (١) وأبرأه (٢) ، أو أبرأه المرتهن منه بأى وجه ما (٣) كان من البراءة ، ثم سأله الرمن فحسه عنه ، وهو يمكنه أن يؤديه إليه ، فهلك الرهن في يدى المرتهن ، فالمرتهن ضامن لقيمة الرهن بالغة ما بلغت، إلا أن يكون الرهن كيلاً أو وزناً يوجد مثله ، فيضمن مثل ما هلك في يديه؛ لانه متعد بالحيس . وإن كان رب الرهن آجره ، فسأل المرتهن أخذه من عند من آجره ورده إليه، فلم يمكنه ذلك ، أو كان الرهن غائبًا عنه بعلم الراهن، فهلك في الغيبة بعد براءة الراهن من الحق ، وقبل تمكن المرتهن أن يرده، لم يضمن . وكذلك لو كان عبدًا فأبق ، أو جملاً فشرد، ثم برئ الراهن من الحق ، لم يحسه ورده يمكنه . والصحيح من الرهن / والفاسد في أنه غير مضمون سواء ، كما تكون المضارية الصحيحة والفاسدة في أنها غير مضمونة سواء

۲۰۸/ب ظ(۲۲)

ولو شرط الراهن على المرتهن أنه ضامن للرهن إن هلك ، كان الشرط باطلاً ، كما لو قارضه ، أو أودعه ، وشرط (٤) أنه ضامن كان الشرط باطلا . وإذا فع الراهن الرهن على أن المرتهن ضامن فالرهن فاسد ، وهو غير مضمون إن هلك . وكذلك(٥) إذا ضاريه (٢) على أن المشارب ضامن ، فالمشاربة فاسدة غير مضمونة (٧) . وكذلك لو رهنه وشرط له: إن لم يأته بالحق إلى كذا فالرهن له بيم ، فالرهن فاسد، والرهن لصاحبه الذي رمته . وكذلك إن رمته دارًا بالف على أن يرمته أجنبي داره إن عجزت دار فلان عن حقه ، أو حدث فيها حدث ينقص حقه ؟ لأن الدار الأخرة مرة رهن ومرة غير رهن ، ومرهونة بما لا يعرف ، ويفسد الرهم؛ لأنه أبما زيد معه شيء فاسد . ولو كان رهنه داره بالف على أن يضمن (٨) له المرتهن داره إن حدث فيها حدث ، فالرهن فاسد؛ لأن الراهن لم يرض بالرهن إلا على أن يكون له مضمونًا ، وإن هلكت الدار لم يضمن المرتهن شيئا.

<sup>(</sup>۱) في (ب): « بالحوالة ، وما البتاء من ( ص ، ت ، م ) . (۲) د وابراه ؛ ليست في ( ب ، م ) والبتناها من ( ص ، ت ) . [ (۲) في (ب ): « بالي رجه كان ؛ وما البتناء من ( ص ، ت ، م ) . (غ) في (ب ): « فشرط ، وما البتناء من ( ص ، ت ، م ) . (ه ـ / ) ما ين الرفيين ساقط من ( م ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَكَذَلْكَ إِنْ صَارِبِهِ ﴾.

<sup>(</sup>٨) في ( ص ، ت ) : ﴿ على أَنْ ضَمَنَ ﴾ .

[ ١٧ ] / التعدى في الرهن

۱۸۰/ب

قال الشافعي رحمه الله : وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً له رهناً فليس له أن يخرجه من البلد الذي ارتهته به ، إلا بإذن سيده ، فإن أخرجه بغير إذن سيد / المتاع (١) يخرجه من البلد الذي ارتهته به ، إلا بإذن سيده ، فإنا أخدت قيمته منه خير فهلاك ، فهو ضامن لقيمته يوم أخرجه ؛ لأنه يومئذ تعدى فيه ، فإذا أخدت قيمته منه خير صاحب المتاع . أن تخرجه من البلد ، ثم رده إلى صاحبه ، ولم يفسخ الرهن فيه ، برئ من الشمان ، وكان له قيضه بالرهن ، فإن قال صاحب المتاع : دفعته إليك وأنت عندي أمين ، فتغيرت أمانتك بتعديك بإخراجك إياه ، فأنا مخرجه من الرهن ، لم يكن له إخراجه من الرهن . وهي الرضا به أخرجناه ، الرهن أن يقره في يديه . وهكذا ، لو الم يتمد بإخراجه ، فغيرت / حاله عما كان علمه إذ (١) دفع الرهن إله ابدو حال في دينه ، أو إفلاس ظهر منه .

1/٤٩٨

ولو امتنع المرتهن في هذه الحالات من أن يرضى بعدل يقوم على يديه جبر على ذلك، لتغيره عن حاله حين دفع إليه إذا أبي الراهن أن يقره في يديه ، ولو لم يتغير المرتهن عن حاله بالتعدى ولا غيره ، عا يغير الأمانة ، وسأل الراهن أن يخرج / من يديه المرهن ، لم يكن ذلك له . وهكذا الرجل يوضع على يديه الرهن ، فيتغير حاله عن الأمانة ، فأيهما دعا إلى إخراج الرهن من يديه كان له ؛ الراهن لائه ماله ، أو المرتهن لائه مرهون بماله . ولو لم يتغير حاله ، فدعا احدهما إلى إخراجه من يديه ، لم يكن له ذلك إلا باجتماعهما عليه ، ولو اجتمعا على إخراجه من يديه فاخرجاه ، ثم آزاد رب الرهن فسخ الرهن لم يكن له وان كان أمينا ؛ لان الراهن لم يكن له وإن كان أمينا ؛ لان الراهن لم يرض أمانته . وإذا دعوا إلى رجل بعيت ، فراضيا به ، أو اثين ، أو أمارأة ، فلهما وضعه على يدى من تراضيا به ، وإن اختلفا فيمن يدعوان إليه ، قبل لهما : اجتمعا ، فإن لم يفعلا اختار الحاكم الأفضل من كل من دعا واحد منهما إليه إن كان (ث) ثمة فدفعه إليه ، وإن لم يكن واحد عن دعوا إليه ثقة ، قبل : ادعوا إلى غيره ، فإن لم يفعلا اختار الحاكم له ثقة فدفعه إليه .

(٣) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ إِنْ كَانَا ثَقَةَ ﴾ وما أثبتناه من ( ب ) .

۱/۲۰۹ ظ(۳)

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ بِغَيرِ إِذَنَ سِيلَمَ لِمَالِكَ المُتَاعِ ٣.

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ أَو ، بِدَل : ﴿ إِذْ ، وَفِي ( م ) : ﴿ إِذَا ».

وإذا أراد العدل الذي على يديه الرهن، الذي هو غير الراهن والمرتهن رده بلا علة أو لعلة ، والمرتهن والراهن حاضران فله ذلك ، ولا يجبر على حبسه . وإن كانا غائين، أو احدهما ، لم يكن له إخراجه من يدى نفسه ، فإن فعل بغير أمر الحاكم فهلك ضمن . وإذا (١) جاء الحاكم ، فإن كان له عذر أخرجه من يديه ، وذلك أن يبدو له سفر ، أو يحدث له ـ وإن كان متيما ـ شغل أو علة . وإن لم يكن له عذر أمره بحبسه إن كانا قريبا حتى يقدما ، أو يوكلا ، فإن كانا بعيدا لم أر عليه أن يضطره إلى حبسه ، وإنما هي وكالة يوكل بها بلا منفعة له فيها ، ويساله ذلك ، فإن طابت نفسه بحبسه وإلا أخرجه إلى عدل

وتَعَدَّى المدنل الموضوع على يديه الرهن في الرهن وتعدى المرتهن سواء ، يضمن مما يضمن منه المرتهن إذا تعدى . فإذا تعدى فأخرج الرهن فتلف ، ضمن . وإن تعدى المرتهن والرهن موضوع على يدى العدل ، فأخرج الرهن ضمن حتى يرده على يدى العدل. فإذا رده إلى (٢) يدى العدل برئ من الضمان ، كما يبرأ منه لو رده إلى الراهن ؟ لأن العدل وكيل الراهن .

وإذا أعار الموضوع على يديه الرهن فهلك ، فهو ضامن ؛ لأنه متعد ، والقول في قيمته قوله مع يينه. فإن قال: كان الرهن لولوة صافية ، ورنها كذا ، قيمتها كذا ، قُومَت باقل ما تقع عليه تلك الصفة ثمثا وأردّته ، فإن كان ما ادعى مثله ، أو اكثر قُبِل قوله ، وأومت تلك الصفة على أقل ما تقع عليه ثمثا وأردئه ، يغرمه مع يينه . وهكذا إن مات فأوصى بالرهن إلى غيره، كان لايهما شاء إخراجه ؛ لا لايهما رضيا / أمانته ،ولم يجتمعا على الرضا بأمانة غيره ، وإن كان من المسئلة كليه أنه أن من المسئلة على من تراضيا ، أو ينصب لهما الحكم ثقة كما وصفت . وإذا مات المرتهن فإن كان ورثته بالذين قاموا مقامه ، وإن كان فيهم صغير قام الوصى مقامه ، وإن لم يكن وصى ثقة قام الحاكم مقامه ؛ في أن يصير المبع يدى من تراشعه ؛ في أن يصير المبع يدى من تراشعه ؛ في أن يصير المبع يدى من تراشعة ؛

۲۰۹/ب ظ(۳) ۱۰۱/ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( وإن جاء الحاكم ٩ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ على يدى العدل ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

# [ ۱۸ ] بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه

قال الشافعي رحمه الله : وإذا ارتهن الرجل من الرجل العبد ، وشرط عليه أن له إذا حل حقه أن يبيعه ، لم يعجز له بيعه إلا بأن يحضر رب العبد ، أو يوكل معه ، ولا يكون وكيلاً بالبيع لنفسه ، فإن باع لنفسه فالسيع مردود بكل حال، ويأتى الحاكم حتى يأمر من يبيع، ويحضره . وعلى الحاكم إذا ثبت عنده بيبة أن يأمر رب العبد أن يبيع ، فإن استم أمر من يبيع عليه . وإذا كان الحق إلى أجل ، فتعدى الموضوع على يديه / الرهن، أر فياعه قبل محل الحق، فالسيع مردود ، وهو ضامن لقيمته إن فإت ، ولا يكون الدين . حالاً كان البائم المرتهن أو عدل الوهن على يديه .

۱/۱۸۱ ۲ ۱۶۹۸ب

> ولا يحل الحق المؤجل بتعدى باتع له ، وكذلك لو تعدى بأمر الراهن . ولو كان الرهن على يدى عدل لا حق له في المال ، ووكله الراهن والمرتهن ببيعه ، كان له ان يبيعه ما لم يفسخا وكالته ، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع بعد فسخ الوكالة ، ويبيع الحاكم على الراهن إذا سأل ذلك المرتهن.

> وإذا باع الموضوع على يديه الرهن بإذن الراهن والمرتهن والحاكم بالبيع بما لا يتنابن أهل البصر به ، فالبيع مردود ، وكذلك إن باع الحاكم بذلك فيمه مردود . وإذا باع بما يتغابن الناس بمثله بإذن الراهن والمرتهن بالبيع ، فالبيع لازم ، وإن وجد اكثر عما باع به . ولو باع بشىء يجوز ، فلم يفارق بعد حتى يأتيه من يزيده قبل الزيادة ورد البيع ، فإن لم يفعل فيمه مردود ؛ لأنه قد باع له بشىء قد وجد اكثر عنه وله الراهن ، امرهما الحاق ، واسأل الراهن نبع الرهن وأبي ذلك المرتهن أو المرتهن وأبي الراهن ، امرهما الحاكم بالبيع ، فإن امتما أمر عدلاً فباع . وإذا أمر القائض عدلاً فباع ، أو كان الرهن على يدى بالمرتهن فباع بأمر الراهن والرتهن ، فهلك الثمن ، لم يضمن البائع شيئًا من الثمن غير المرتهن في بديد (أ) وإن سأل الموضوع على يديه الرهن البائع أجر مثله أم يكن له أجر إلا لائه كان عن يتطوع على يديه الرهن البائع أجر عثله أبحر الإن بيد عدلاً يبعد عدلاً يبيع إذا أمره متطوعًا أن يجعل لغيره / أجر الآب بشرط. وليس للحاكم إن كان يجد عدلاً يبيع إذا أمره متطوعًا أن يجعل لغيره / أجر الإن المرتبع على يبعه ، وجعل اجره الرهن أمره بيمه وطرح المؤته وإل لم يجده استأجر على الرهن من يبعه ، وجعل أجره في ثمن الرهن ؛ لأنه من صلاح الرهن إلا أن يتطوع به الراهن أو الرفهن .

1/11-

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ مِنْ يِدِيهِ ﴾ .

وإذا تعدى البائع بحبس الثمن بعد قبضه إياه، أو باعه بدين ، فهرب المشترى، أو ما أشبه هذا ضمن قيمة الرهن .

قال أبو يعقرب وأبو محمد : عليه في حبس الثمن مثله ، وفي بيعه بالدين قيمته. قال الشافعي ثراثيج : وإذا بيع الرهن، فالمرتهن أولى بثمنه حتى يستوفى حقه ، فإن

لم يكن فيه وفاء حقه، حاصَّ غرماء الراهن بما بقى من ماله غير مرهون ، وإذا أراد أن يحاصهم قبل أن يباع رهنه لم يكن له ذلك ، ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه ، ثم يحاصهم بما فضل عن رهنه ، وإذا يبم الله رهنه قبل (١) يباع ، أو ثمنه قبل (١) يقبضه ، حاصهم بجميع رهنه . وإذا يبم الرهن لرجل فهلك ثمنه ، فنمنعه (١) من الراهن حتى يتبضه المرتهن . وهكذا لو بيع ما لغرمائه (٤) بطلبهم بيعه ، فوقف ليحسب بينهم فهلك ، غرماؤه . وإذا يبم الم لغرمائه (٤) بطلبهم بيعه ، فوقف ليحسب بينهم فهلك ، غرماؤه . وإذا رمن الرجل داراً بالف ، فمات الراهن ، فطلب المرتهن بيمها ، فأمر الحاكم بيعها ، فيمت من رجل بالف، فهلكت الألف في يدى العدل الذي أمره الحاكم بالبيع ، وجاء رجل فاستحق الدار على الميت، لم (١) يضمن الحاكم ولا العدل من الألف التى قبض العدل شيئًا بهلاكها في يدي (٧)؛ لأنه أمين ، وأخذ المستحق الدار ، وكانت ألف المرتهن في ذمة الراهن ، عن وجد مالاً أخذها ، وكذلك ألف المشترى في ذمة الراهن ؛ لانها أخذت بثمن مال له فلم يسلم له المال، فمتى وجد له مالاً أخذها ، وعهدته على الميت عليه الدار لا يجد شيئًا غير الدار ، أو المهدة عليه كهى عليه لو باع على نفسه، وليس الذي بيع له الرهن بأمره من المهدة يسيرا.

قال الشافعي ثوليه : وبيع الرباع والارضين والحيوان وغيرها من الرهون سواء، إذا سلط الراهن والمرتهن العدل الذي لا حق له في الرهن/ على بيعها، باع بغير أمر

1/244

السلطان.

<sup>(</sup>١) في ( بِ ) : ﴿ قبل أن يباع ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « قبل أن يقبضه ؛ وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( فشمنه من الراهن ٤ وما اثبتناه من ( ص ) وفي ( ظ ): ( قيمته من الرهن ٩ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ لُو بِيعِ مَالَ لَغَرِمَاتُهُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ حتى يستوفى ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( لا يضمن ا وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ فِي يِدِهِ ﴾ ومَا أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ويتأنى بالرباع والأرضين للزيادة أكثر من تأنيه بغيرها، فإن لم يتأن وباع بما يتغابن الناس بمثله جاز بيعه ، وإن باع بما لا يتغابن الناس بمثله لم يجز، وكذلك لو تأثى فباع بما لا يتغابن الناس بمثله لم يجز ، وإن باع بما يتغابن الناس بمثله جاز؛ لأنه قد تمكنه الفرصة في عجلته البيع، وقد يتأني فيحابي / في البيع. والتأني بكل حال أحب إلىّ في كل شيء بيع غير الحيوان، وغير ما يفسد. فأما الحيوان، ورطب الطعام فلا يتأني به.

۱۸۱/ب

وإذا باع العدل الموضوع على يديه الرهنُ الرهنُ ، وقال: قد دفعت ثمنه إلى المرتهن، وأنكر ذلك المرتهن ، فالقول قول المرتهن، وعلى البائع / البينة بالمدفع . ولو باع(١١) ثم قال: هلك الثمن من يدى ، كان القول قوله فيما لا يدعى فيه الدفع. ولو قيل له: بع، ولم يقل له : بع بدين، فباع بدين فهلك الدين ، كان له (٢) ضامنًا؛ لأنه تعدى فى البيع. وكذلك لو قال <sup>(٣)</sup> له : بع بدراهم ، والحق دراهم ، فباع بدنانير ، أو كان الحق دنانير ، فقيل له : بع بدنانير ، فباع بدراهم ، فهلك الثمن ، كان له ضامنًا ، وإن لم يهلك، فالبيع في هذا كله مفسوخ؛ لأنه بيع تَعَدُّ (٤) ، ولا يملك مال رجل بخلافه . ولو اختلف عليه الراهن والمرتهن، فقال الراهن : بع بدنانير ، وقال المرتهن: بع بدراهم، لم يكن له أن يبيع بواحد منهما ، لحق المرتهن في ثمن الرهن (٥) ، وحق الراهن في رقبته وثمنه، وجاء الحاكم حتى يأمره أن يبيع بنقد البلد، ثم يصوفه فيما الرهن فيه إن كان دنانير أو دراهم. ولو باع بعد اختلافهما بما الرهن به كان ضامنًا ، وكان البيع مردودًا؛ لأن لكليهما حقا في الرهن. ولو باع على الأمر الأول ولم يختلفا بعدُ عليه بما الحق به ، كان البيع جائزًا . ولو بعث بالرهن إلى بلد فبيع فيه، واستوفى الثمن ، كان البيع جائزًا ، وكان ضامنًا إن هلك ثمنه. وإنما أجزت البيع ؛ لأنه لم يتعد في البيع ، إنما تعدى في إخراج المبيع، فكان كمن باع عبدًا فأخرج ثمنه، فيجوز البيع بإذن سيده ، ويضمن ثمنه بإخراجه بلا أمر سيده .

(٤) في ( ص ) : ﴿ لأنه بيع بعد ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ ولو باعه ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ كَانَ صَامَنًا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ وَكَذَلْكَ لُو قِيلَ لَه ؟ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : (في ثمن الراهن) وهو خطأ.

#### [ ١٩ ] رهن الرجلين الشيء الواحد

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجلان العبد رجلاً ، وقبضه المرتهن منهما، فالرهن جائز . فإن رهناه معًا العبد (١) ثم أقبضه أحدهما العبد ، ولم يقبضه الآخر ، فالنصف المقبوض مرهون ، والنصف غير المقبوض غير مرهون حتى يقبض ، فإذا / قبض كان مرهونًا . وإذا أبرأ المرتهن أحد الراهنين من حقه ، أو اقتضاه منه، فالنصف الذي يملكه البريء من الحق خارج من الرهن ، والنصف الباقي (٢) مرهون حتى يبرأ راهنه من الحق الذي فيه . وهكذا كل ما رهناه معًا عبدًا كان ، أو عبيدًا أو متاعًا ، أو غيره. وإذا رهناه عبدين رهنًا واحدًا ، فهو كالعبد الواحد ، فإن تراضى الراهنان بأن يصير أحد العبدين رهنًا (٣) لأحدهما والآخر للآخر فقضاه (٤) أحدهما، وسأل أن يفك له(٥) العبد الذي صار إليه لم يكن ذلك له ،/ ونصف كل واحد من العبدين خارج من الرهن ، والنصف الآخر في الرهن؛ لأنهما دفعا الرهن صفقة، فكل واحد من الرهنين مرهون النصف عن كل واحد منهما ، فليس لهما أن يقتسماه عليه ، ولا يخرجان حقه من نصف واحد منهما إلى غيره، وحظ القاضي منهما الرهن خارج من الرهن. فلو كان كل واحد منهما رهنه أحد العبدين على الانفراد ، ثم تقارا في العبدين ، فصار الذي رهنه عبد الله ملكًا لزيد ، والذي رهنه زيد ملكا لعبد الله ، فقضاه عبد الله وسأله فك عبده الذي رهنه زيد؛ لأنه صار له (٦) ، لم يكّن ذلك له وعبد عبد الله الذي رهنه فصار لزيد خارج من الرهن ، وعبد زيد الذي صار له مرهون بحاله حتى يفتكه زيد؛ لأن زيدًا رهنه وهو يملكه فلا يخرج / من رهن زيد إلا بأن يفُكُّه (٧) زيد ، أو يبرأ زيد من الحق الذي فيه . ولو كان عبدان بين رجلين ، فرهناهما رجلاً ، فقالا : مبارك رهم، عن محمد ، وميمون رهن عن عبد الله ، كانا كما قالا، وأيهما أدى فُكَّ له العبد الذي رهن بعينه، ولم يفك له شيء من غيره.

ت ،

111

٤٩٩/ب

ولو كانت المسألة بحالها، وزادا فيها شرطًا أن أينا أدى إليك قبل صاحبه فله أن يفك

<sup>(</sup>١) • العبد ؛ : ليست في ( ب ) واثبتناها من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ، م ) : ﴿ والنصف الثاني ﴾.

<sup>(</sup>٣) ( (متا ) : ليست في ( ص ، م ) . (٤) في ( ص ) : ( فقيضاه ٢ وفي ( م ) : ( فقيضه ٤ . (٥) ( له ٢ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( حتى يفتكه زيد ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

نصف العبدين ، أو له أن يفك أى العبدين شاء، كان الرهن مفسوخًا؛ لأن كل واحد منهما في شرط منهما لم ينجعل الحق محضًا في رهنه دون رهن صاحبه ، فكل واحد منهما في شرط صاحبه مرهون مرة على الكمال ، وخارج من الرهن بغير براءة من راهنه من جميع الحق. ولو كانت المسألة بحالها، وشرط له الراهنان (۱) أنه إذا قضى أحدهما ما عليه فلا يفك له رهنه حتى يقضى الآخر ما عليه ، كان الشرط فيه باطلاً ؛ لأن الحق أن يكون خارجًا من الرهن إذا لم يكن فيه رهن غيره، وألا يكون رهنا إلا بأمر معلوم، لا أن يكون مرهونا بأمر غير معلوم وشرط فيه مرة أنه رهن بشيء غير معلوم على للخاطرة ، فيكون مرة خارجًا من الرهن إذا لم يقض أحدهما ، ولا يدرى خارجًا من الرهن إذا لم يقض أحدهما ، ولا يدرى ما ما يبقى على الآخر وقد كانا رهنين عشروقين.

ولو كانت المسألة بحالها ، فتشارطوا أن أحدهما إذا أدى ما عليه دون ما على صاحبه خرج الرهنان معًا ، وكان ما يبقى من المال بغير رهن كان الوهن فاسلًا ؛ لانهما فى هذا الشرط رهن مرة ، وأحدهما خارج من الرهن أخرى بغير عينه ؛ لأنى لا أدرى أيهما يؤدى، وعلى أيهما / يبقى الدين.

1/1/1

ولو رهن رجل رجلاً عبدًا إلى سنة على أنه إن جاءه بالحق إلى سنة ، وإلا فالعبد خارج من الرهن كان الرهن (٢) فاسلًا ، وكذلك لو رهنه عبدًا على أنه إن جاءه يعقه عند محله ، وإلا خرج العبد من الرهن ، وصارت داره له (٢) رهنًا ، لم تكن الدار رهنًا، وكان الرهن في العبد مفسوخًا ؛ لأنه داخل في الرهن مرة ، وخارج منه أخرى يغير براءة من الحق الذي فيه.

ولو رهنه رهنًا على أنه إن جاءه بالحق وإلا فالرهن له بيع ، فالرهن مفسوخ ؛ لانه شرط أنه رهن في حال ، وبيم <sup>(2)</sup> في اخرى

### [ ۲۰ ] رهن الشيء الواحد من رجلين

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل العبد من رجلين (<sup>٥)</sup> بماية ، فنصفه مرهون لكل واحد منهما يخمسين ، / فإذا دفع إلى أحدهما خمسين فهي له دون المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن المرتب

<sup>(</sup>۱) في ( ص ، م ، ت ) : « وشوط أن له الرهنان ». ( ۲) « الرهن » : ليست في ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ٥ وصارت داره رهنا ؟ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) ا بيع ٢: ساقطة من ( ص ، ت ، م ) وأثبتناها من (ب) . (٥) ا من رجلين ٢ : ساقط من ( ص ) .

معه، ونصف العبد الذي كان مرهونًا عن القاضى منهما خارج من الرهن . وكذلك لو الرام من حقه ، كانت البراءة له تامة دون صاحبه ، وكان نصف العبد خارجًا من الرمن ونصفه مرهونًا . وإذا دفع إليهما معًا خمسين أو تسعين ، فالعبد كله مرهون بما بقى لهما ، لا يخرج منه شىء من الرمن حتى يستوفى أحدهما جميع حقه فيه ، فيخرج حقه من الرهن، أو يستوفي مما ، فتخرج حقوقهما مما . والاثنان الراهنان والمرتهنان يخالفان الواحد ، كما يكون الرجلان يشتريان العبد فيجدان به عبيًا ، فيريد أحدهما الرد بالعبب ، والآخر النمسك بالشراء ، فيكون ذلك لهما، ولو كان المشترى واحدًا فاراد رد نصف العبد وإمساك نصاك من له ذلك .

#### [ ٢١ ] رهن العبد بين الرجلين

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كان العبد بين الرجلين ، فأذنا لرجل أن يرهنه رجلين ، فرهنه بها، ووكل المرتهنان رجلاً يقبض حقهما ، فأعطاه الراهن خمسين على أنها بمائة ، فرهنه بها، ووكل المرتهنان رجلاً يقبض حقهما ، فأعطاه الراهن ؟ لأن كل واحد منهما مرتهن نصفه ، فسواء ارتهنا العبد مما ، أو أحدهما نصفه ، ثم الآخر نصفه بعده . مكذا لو دفعها إلى أحدهما دون الآخر ، ولو دفعها إلى وكيلهما ولم يسم لمن هي ، ثم قال : هي لفلان . فإن قال : هي نقطاه عالمي ، ولم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما ، ثم قال : لافعها إلى احدهما كانت للذي أمره أن يدفعها إلى احدهما واحد منهما ، ثم قال: لافعها إلى احدهما كانت للذي أمره أن يدفعها إلى اخدهما ، كانت للذي أمره أن يدفعها إلى اعتمام الآخر المائية من الآخر الوكيل إليهما مما ، فاخذاها ، ثم قال: هي لفلان ، لم يكن لاحدهما أن يأخذه ، لم يكن لفريمه مالاً فأخذه ، لم يكن لفريمه مالاً فأخذه ، لم يكن لفريمه .

۰۰۰/

۱/۲۱۲ ظ (۳)

/وإذا كان المرتهن عالمًا بأن العبد لرجلين ، وكان الرهن على بيع ، لم يكن له خيار في نقض البيع . وإن افتكًا المرتهن حق أحدهما دون الآخر ، كما لو رهنه رجلان عبدًا كان لاحدهما أن يُقتَكً دون الآخر ، ولا خيار للمرتهن ، وإن كان المرتهن جاهلاً أن العبد لائين، فقضاه المرتبين ما قضاه مجتمعًا ، فلا خيار له ، وإن قضاه عن أحدهما دون الآخر فضها قولان:

أحدهما : أن له الخيار في نقض البيع ؛ لأن العبد إذا لم يُفكُّ إلا معًا كان خيرًا للمرتهن . والآخر: لا خيار له ؛ لأن العبد مرهون كله ، والله أعلم (١) .

### [ ٢٢ ] رهن الرجل الواحد الشيئين

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا رهن الرجل الرجل عبدين ، أو عبدًا ودارًا، أو المن الرهن ، أو نصفه ، لم يكن ذلك له ، ولا يخرج منه شيئًا حتى يوفيه آخر حقه، ومكذا لو رهنه دنانير، أو دراهم ، أو طعامًا واحدًا ، فقضاه نصف حقه، فاراد أن يخرج نصف الطعام أو الذانير أو الدراهم ، أو أقل من الدراهم، لم يكن ذلك له ، ولا يفك من الرهن شيئًا إلا ممًا ؟ لائه قد يعجل بالقضاء التماس فك جميع الرهن أو موضع حاجته منه. ولو كان / رجلان رهنا ممًا شيئًا من العروض كلها: المبيد ، أو الدور ، أو الأرضين، أو المناخ عائمة ، فقضاه أحدهما ما عليه ، فأراد الفاضي والراهن معه الذي لم يقض أن يخرج عبدًا من أولئك المبيد قيمته أقل من نصف الرهن ، لم يكن له ذلك، وكان عليه أن الرهن ، لم يكن له ذلك، وكان عليه أن يكون نصيه وذلك نصيب للرقين أخرج من الرهن ، وذلك نصيب الذي قصية ه.

ولو كان ما رهنا دنانير أو دراهم أو طعاما سواه ، فقضاه أحدهما ما عليه ، فأراد أن يأخذ نصف الرهن ، وقال: الذي أدع في يديك مثل ما آخذ منك بلا قيمة ، فذلك له ، ولا يشبه الاثنان (٢) في الرهن في هذا المعنى الواحد. فإذا رهنا الذهب والفضة والطعام الواحد، فأدى أحدهما ، ورضى شريكه مقاسمته، كان على المرتهن دفع ذلك إليه ؛ لانه قد برئت حصته كلها من الرهن ، وأن ليس في حصته إشكال أن (٢) ما أخذ / منها كما بقى ، وأنها لا تحتاج إلى (٤) أن تقوم بغيرها ، ولا يجوز أن يحبس رهن أحدهما وقد قضى ما فيه برهن آخر لم يقض ما فيه .

۲۱۲/ب ظ(۳)

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : « والله الموفق » وليس في ( م ، ت ) أحدهما.
 (٢) في ( ص ) : « الإتيان » بدل : « الاثنان » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿ إِذْ مَا أَخَذُ منها ﴾ وما أثبتاه من (ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ لَا تَحْتَاجِ أَنْ تَقُومُ ﴾ وما أثبتناه من ( ب ، م ، ت ) .

# [ ٢٣ ] إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للأذن (١)

/ قال الشاقعي رحمه الله تعالى : وإذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عنه عبداً للآذن، فإن لم يسم بكم يرهنه ، أو سمى شيئاً يرهنه ، فرهنه بغيره وإن كان أقل قيمة منه لم يجز الرهن، ولا يجوز حتى يسمى مالك العبد ما يرهنه به. ويرهنه الراهن بما سمى أو بأقل منه ما أذن له به ، كان أذن له أن يرهنه بمائة دينار فرهنه بخمسين ؛ لأنه قد أذن له بالخمسين واكثر . ولو رهنه بمائة دينار ودينار لم يجز من الرهن شيى ، وكذلك لو أبطل المرتهن حقه من الرهن فيما زاد على المائة لم يجز ، وكذلك لو أندن له أن يرهنه بمائة دينار أو بمائة فرهنم لما يجز الرهن، كما لو أمره أن يبيعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار أو بمائة شالم يجز الرهن .

ولو قال المرتهن : قد اذنت له أن يرهنه فرهنه بمائة دينار ، وقال مالك العبد : ما اذن يرهنه إلا بخمسين دينارا أو مائة درهم ، كان القول قول رب العبد (٢) مع يبته، والرهن مفسوخ . ولو أذن له أن يرهنه بمائة دينار ، فرهنه بها إلى أجل ، وقال مالك العبد: لم آذن له إلا على أن يرهنه بها نقدا ، كان القول قول مالك العبد مع بيته، والرهن مفسوخ . وكذلك لو قال: اذنت له أن يرهنه إلى شهر ، فرهنه إلى شهر ويوم ، كان القول قوله مع بيته، والرهن مفسوخ . ولو قال : ارهنه بما ششت ، فرهنه بقيمته أو أثل ، أو أكثر ، كان الرهن مفسوخا ؛ لأن الرهن بالضمان أشبه منه بالبيوع ؛ لأنه أذن له أن يجعله مفسوداً في عنق (٣) عبده ، فلا يجوز أن يضمن عن غيره إلا ما علم قبل مضاده.

۰/۵۰۰

ولو قال : ارهنه بمانة دينار / فرهنه بها إلى سنة ، فقال : أردت أن يرهنه نقلاً، كان الرمن مفسوخًا ؛ لآن له أن يأخذه إذا كان الحق في الرهن نقلاً بافتداء الرهن مكانه. وكذلك لو رهنه بالمانة نقدًا ، فقال : أذنت له أن يرهنه بالمانة إلى وقت يسميه ، كان القول قوله ، والرهن مفسوخ؛ لأنه قد يؤدى المانة عن الراهن (<sup>(3)</sup> / بعد سنة، فيكون أيس عليه من أن تكون حالًة. ولا يجوز إذن الرجل للرجل بأن يرهن عبده حتى يسمى ما

1/117

 <sup>(</sup>١) في (م): ﴿ مَالَ الآذَنَ ﴾ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ رب الدين ٤، وفي ( م ) : ﴿ رب المال ٤.

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( في حق عبده ١ ، وفي ( م ) : ( في عتق عبده و الاخير خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( على الرهن ،، وفي ( م ) : ( عن الرهن ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

يرهنه به ، والأجل فيما يرهنه به . وهكذا لو قال رجل لرجل : ما كَان لك على فلان من حق فقد رهنتك به غبدى هذا ، أو دارى ، فالرهن مفسوخ حتى يكون علم ما كان له على فلان، والقول قوله أبدًا ، وكل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمين فيه.

۱/۱۰٤

ولو علم ما له / على فلان فقال : لك أى مالى شتت رهن، وسلطه على قبض ما شاء منه فقبضه ، كان الرهن مفسوخًا حتى يكون معلومًا ومقبوضًا بعد العلم، لا أن يكون الحيار إلى المرتهن. وكذلك لو قال الراهن: قد رهتك أى مالى شئت فقبضه. آلا ترى أن الراهن لو قال: أردت أن أرهنك دارى ، وقال المرتهن: أردت أن أرتهن عبدك ، أو قال الراهن: اخترت أن أرهنك عبدى ، وقال المرتهن: اخترت أن ترهننى دارك ، لم يكن الرهن وقع على شىء يعرفانه مكا .

ولو قال : أردت أن أرهنك دارى ، فقال المرتهن: فأنا أقبل ما أردت، لم تكن الدار رهنًا حتى يجدد له بعد ما يعلمانها مكا فيها رهنًا ويقيضه إياه ، وإذا أذن له أن يرهن عبده بشىء مسمى فلم يقيضه المرتهن حتى رجع الراهن فى الرهن ، لم يكن له أن يقبضه إياه، وإن فعل فالرهن مفسوخ .

قال الشافعى: ولو أذن له فاقبضه إياه ، ثم أراد فسخ الرهن، لم يكن ذلك له، وإن أراد فسخ الرهن، لم يكن ذلك له، وإن أراد الأذن (١) أخذ الراهن بافتكاكه ، فإن كان الحق حالاً كان له أن يقوم بذلك عليه ، ويسع فى ماله حتى يُوكِّى المَرِيمَ حقه ، وإن لم ير (٢) ذلك الغريم أن يسلم ما عنده ٣) من الرهن. وإن كان أذن له أن يرهنه إلى أجل لم يكن له أن يقوم عليه إلى محل الأجل ، فإذا حل الأجل وذا حل الأجل فذلك له كما كان فى الحال الأول.

### [ ٢٤ ] الإذن بالأداء عن الراهن

قال الشافعى رحمه الله تعالى : ولو أدى الدين الحالَّ أو الدين المؤجل بإذنه ، رجع به الأذن فى الرهن على الراهن حالا ، ولو أداه بغير إذنه، حالاً كان الدين أو مؤجلاً ، كان متطوعًا بالاداء ، ولم يكن له الرجوع به على الراهن . ولو اختلفا فقال الراهن الذى

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ وَإِنْ أَرَادُ الْمُرْتَهِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب ) : ﴿ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ ۚ وَمَا ٱلْبَنَّاهُ مَنْ ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « أسلم عبده من الرهن » وفي ( ت ، م ) كذلك ، إلا أن عبده غير متقوطة، والله عز وجل وتعالى أعلم.

عليه الحق: أديت عنى بغير أمرى ، وقال الأذن له فى الرهن : قد أديت عنك بأمرك، كان القول قول الراهن المُؤدَّى عنه ؛ لأنه الذى عليه الحق، ولأن المؤدى عنه يريد أن يلزمه ما لا يلزمه إلا يلقراره ، أو بيئة تتبت عليه .

> ۲۱۳/ ظ(۲

ولو شهد المرتهن / الذى أدى إليه الحق على الراهن الذى عليه الحق أن مالك العبد الآذن له فى الرهن أدى عنه بأمره ، كانت شهادته جائزة ، ويحلف مع شهادته (۱) إذا لم يبق من الحق شيء ، وليس ههنا شيء يجره (۱) صاحب الحق إلى نفسه، ولا يدفع عنها فارد شهادته له . وكذلك لو كان بقى من الحق شيء، فشهد صاحب الحق المرتهن (۱۲) للمودى إليه أنه أدى بإذن الراهن الذى عليه الحق جازت شهادته له ، وكان فى المعنى الأول.

1/148

ولو أذن الرجل أن يرهن عبدًا له بعيته ، فرهن عبدًا له آخر ، ثم اختلفا ، فقال مالك العبد : أذنت / لك أن ترهن سالما فرهنت مباركاً ، وقال الراهن : ما رهنت إلا مباركا وهو الذى أذنت لى به ، فالقول قول مالك العبد ، ومبارك خارج من الرهن.

> <del>1/٥٠١</del> ص ۱٠٤/ب

ولو اجتمعا على أنه أذن له أن يرهن سالمًا بمائة حالَّة ، فرهنه بها ، وقال مالك العبد: أمرتك أن ترهنه من فلان فرهته من غيره ، كأن القول قوله ، والرهن مفسوخ ؟ لائه قد ياذن في الرجل الثقة بحسن مطالبته ولا يأذن في غيره . وكذلك لو قال له : بعه من فلان بمائة، فياعه من غيره بمائة أو أكثر ، لم يجز بيعه ؟ لائه أذن له في بيع فلان ، ولم يأذن له في بيع غيره . وإذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عبده فلانا ، وأذن / لأخرا؟ أن يرهن ذلك العبد بعينه، فرهنه كل واحد منهما على الانفراد ، وعلم أيهما رهنه / أولاً فالرهن الأول جائز ، والأخر مفسوخ .

وإن تداعيا المرتهنان في الرهن فقال أحدهما : رهني أول ، وقال الآخر : رهني أول، وصدق الراهنان المأذون لهما أول، وصدق الراهنان المأذون لهما بالرهن أحدهما ، وكذبا الآخر ، فلا يقبل قول الراهنين ، ولا شهادتهما بحاله الإنهاب يُحِرُّان إلى أنفسهما ، ويدفعان عنها. أما ما يجران إليها فالذي يدعى أن رهنه صحيح يجر إلى نفسه جواز البيع على الراهن ، وأن يكون ثمن المبيع في الرهن ما كان الرهن قائمًا دون ما كان الرهن قائمًا والله سواء. وأما الذي يدفع أن رهنه صحيح يجر أن رهني آخر ، فيدفع

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ ويحلف مع شاهله ؟ . (٢) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ يَجُرُّ به صاحب الحق ﴾ . (٣) في ( ص ، م ) : ﴿ للمرتبين ؟ . ﴿ (٤) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ وَاذَنْ لِلرَّحْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ﴿ فيدفع أَن يقول ﴾ .

بدعواه.

أن يكون لمالك الرهن الآذن له في الرهن أن مأخذه بافتكاك الرهن ، وإن تركه الغريم ، وإن صدق مالك العبد المرهون أحد الغريمين ، فالقول قوله ؛ لأن الرهن ماله، وفي ارتهانه نقص عليه لا منفعة له ، وإن لم يعلم ذلك مالك العبد ، ولم يدر أي الرهنين أوَّلا فلا رهن في العبد.

ولو كان العبد المرهون حين تنازعا في أيديهما معًا ، أو أقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده ، ولم توقُّت البينتان وقتا يدل على أنه كان رهنًا في يد أحدهما قبل الآخر، فلا(١) رهن ، وإن وقَّت (٢) وقتا يدل على أنه كان رهنا لأحدهما قبل الآخر (٣)، كان رهنًا للذي كان / في يديه أولا ، وأي الم تهنين أراد أن أحلف له الآخر على دعواه أحلفته له ، وإن أرادا أن أُحلف لهما المالك أحلفته على علمه ، وإن أرادا أو أحدهما أن أحلف له راهنه لم أحلفه ؛ كانه لو أقر بشيء أو ادعاه لم أَلْزِمه إقراره ، ولم آخذ له

ولو أن رجلاً رهن عبده رجلين ، وأقر لكل واحد منهما بقبضه كله بالرهن ، فادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل رهن صاحبه وقبضه ،ولم يقم لواحد منهما بينة على دعواه، وليس الرهن في يدى واحد منهما ، فَصَدَّق الراهن أحدهما بدعواه ، فالقول قول الراهن، ولا يمين عليه للذي زعم أن رهنه كان (٤) آخرًا ، ولو (٥) قامت بينة للذي زعم الراهن أن رهنه كان آخرا (٦) مأن رهنه كان أولاً \_ كانت السنة أولى من قول الراهن ، ولم يكن على الراهن أن يعطيه رهنًا غيره ، ولا قيمة رهن . ولو أن الراهن أنكر معرفة أيهما كان أولاً ، وسأل كل واحد منهما يمينه ، وادعى علمه أنه كان أولاً ، أحلف بالله ما يعلم أيهما كان أولاً ، وكان الرهن مفسوخًا . وكذلك لو كان في أيديهما معًا ، ولو كان في يد أحدهما دون الآخر ، وصدق الراهن الذي ليس الرهن في يديه كان فها قولان:

أحدهما: أن القول قول الراهن ، كان الحق الذي أقر له الراهن في العبد أقل من حق الذي زعم أن رهنه كان (٧) آخرًا أو أكثر ؛ لأن ذمته لا تبرأ من حق الذي أنكر أن يكون رهنه آخرًا ، ولا تصنع كينونة الرهن ههنا في يده شيئًا ؛ لأن الرهن ليس يملك بكينونته في يده .

<sup>(</sup>١ ـ ٣) ما بين الرقمين ساقط من (م، ت). .(٢) في ( ص ) : ﴿ وَإِنْ وَقُتْ وَقَنَّا ؟. (٥ ، ٦) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص، م) : ﴿ أَنْ رَهْنَهُ آخِرًا ﴾ . (٧) في ( ت ) : ق أن رهته آخرا ؟.

والآخر: أن القول قول الذي في يديه الرهن ؛ لأنه يملك بالرهن مثل ما يملك المرتهن غيره

#### [ ٢٥ ] الرسالة في الرهن

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعًا فقال (١٠) : ارهنه عند فلان فرهنه عند مند ، فقال الدافع : إنما أمرته أن يرهنه عندك بعشرة ، وقال المرتهن : جاءني برسالتك في أن أسلفك عشرين فاعطيته إياها ، فكذبه الرسول، فالقول قول الرسول والمرسل، ولا أنظر إلى قيمة الرهن . ولو صدقه الرسوك فقال : قد قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل ، وكذبه المرسل، كان القول قول المرسل / مع يمينه ، ما أمره إلا بعشرة ، ولا دفع إليه إلا هي ، وكان الرهن بعشرة ، وكان الرسول ضامنًا للمشرة التي أقر بقيضها مع العشرة التي أقر المرسل بقيضها.

ولو دفع إليه ثوبًا فرهنه عند رجل ، وقال الرسول : أمرتنى برهن الثوب عند فلان بعشرة فرهنته ، وقال المرسل: أمرتك أن تستسلف من فلان / عشرة بغير رهن ، ولم آذن لك في رهن الثوب ، فالقول قول صاحب الثوب ، والعشرة حَالَةٌ عَليه .

ولو كانت المسألة بحالها / فقال : / أمرتك باخذ عشرة سلفًا في عبدى فلان ، وقال الرسول : بل في ثويك هذا ، أو عبدك هذا البعد غير الذى أقر به الأمر ، فالقول قول الاكمر ، والعشرة حالة عبد ، ولا رهن فيما رهن به الرسول (٢) ، ولا فيما أقر به الآمر ، الأمر ، الله لم يرهن ، إلا أن يجددا فيه رهنا ، ولو كانت المسألة بحالها ، فدفع المأمور اللوب ، أو العبد ٢١ الذى أقر الآمر أنه أمره برهنه ، كان العبد مرهونا ، والثوب اللم أن يكر الأمر وأنه أمره برهنه ، كان العبد مرهونا ، والثوب اللم ربهن اللوب ، وأتما المرتهن الليب أنه أمر يرهن اللبيد دون اللوب ، ولم يرهن المأمور العبد، أو أنه نهى عن رهن اللوب كانت المنته ينة المرتهن ، وأجزت له ما أقام عليه البينة رهنا ؛ لأنى إذا جمعنا بينتهما صادقة ما ، أم تُكلّب إحداهما الاخرى ؛ لان بينة المرتهن بأن رب اللوب المره برهن قد تكون صادقة بلا تكذيب لينة الراهن أنه نهى عن رهنه ، ولا أنه أمر برهن

۱۸۳/ب ۲۱۶/ب

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ فَقَالَ لَهُ ؟ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ فيما رهن الرسول ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، م ) : د والعبد ٤ .

غيره؛ لأنه <sup>(۱)</sup> قد ينهى عن رهته بعد ما يأذن فيه ويرهن ، فلا ينفسخ ذلك الرهن، وينهى عن رهته قبل يرهن<sup>(۲)</sup> ، ثم يأذن فيه ، فإذا رهته فلا يفسخ ذلك الرهن، فإذا كانتا صادقتين بحال لم يحكم لهما حكم للتضادتين اللتين لا تكونان أبدًا إلا وإحداهما كاذبة .

### [٢٦] شرط ضمان الرهن

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا رهن الرجل الرجل عبداً بمائة ، ووضع الرهن على يدى عدل على أنه إن حدث في الرهن حدث ينقص ثمنه من المائة ، أو فات الرهن، أو تلف، فالمائة مضمون (٤) على أجنبي ، أو تلف، فالمائة مضمون (٤) على أجنبي ، أو على الذي على يديه الرهن حتى يستوفي صاحب الحق رهنه ، أو يضمن الموضوع على يديه الرهن، أو أجنبي ما نقص الرهن (٥) كان الشمان في ذلك كله ساقطا ؛ لأنه لا يجوز الضمان إلا بشيء معلوم . ألا ترى أن الرهن إن وفي لم يكن ضامناً لشيء ، وإن نقص ضمن في شرطه، فيضمن مرة ديناراً ، ومرة مائت ، وهذا ضمان مرة لا ضمان المرة . وهمان غير معلوم ، ولا يجوز الضمان حتى يكون بأمر معلوم.

ولو رهن رجل رجلاً رهنًا بمائة ، وضمن له رجل المائة عن الراهن ، كان الضمان ل لازمًا ، وكان للمضمون له أن يأخذه بضمانه دون الذى عليه الحق ، وقيل : يباع الرهن.

وإذا كان لرجل على رجل حتى إلى أجل ، فزاده فى الأجل على أن يرهنه رهنًا ، فرهنه إياه ، فالرهن مفسوخ ، والدين إلى أجله الأول .

## [ ۲۷ ] تداعي الراهن وورثة المرتهن

۱/۲۱۵ ظ (۳)

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا مات المرتهن وادعى ورثته في الرهن شيئًا، فالقول قول الراهن، / وكذلك القول قوله لو كان المرتهن حيًا فاختلفا، وكذلك قول ورثة الراهن. وإذا مات المرتهن ، فادعى الراهن أو ورثته أن المنت أقضي حقه ، أو أم أه منه،

<sup>(</sup>١ ، ٢) ما بين الرقمين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) ما بين الرقمين ساقط من (ص) .

<sup>(</sup>٤) في (م، ت): ﴿ مضمونه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ( ب) : ﴿ وَلَا ضَمَانَ أَخْرَى ﴾ بِالعطف ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

فعليهم البينة ، والقول (١) قول ورثة الذى له الحق ، إذا عرف لرجل (٢) حقاً ابدًا ، فهو
لارم لمن كان عليه ، لا يبرأ منه إلا بإيراء صاحب الحق له ، أو ببينة تقوم عليه بشى،
يشتونه بعينه ، فيازمه . ولو رهن رجل رجلاً رهناً بمائة دينار ، ثم مات المرتهن ، أو غُلب
يشتونه بعينه ، فيازمه البينة على أنه قضاه من حقه الذى به الرهن عشرة دنانير (٣)
ويقيت عليه تسمون ، فإذا أداها ، فك له الرهن، وإلا بيع الرهن عند محله ، واقتضيت
تالتسعون . ولو قالت البينة . فضاه شيئًا ما نتبته ، أو قالت البينة : أقر عندنا المرتهن أنه التناهم من مثينًا ما نتبته ، أو قالت البينة . أقر عندنا المرتهن أنه التناهم من حقيقه . .

ولو كان الراهن الميت والمرتهن الحي كان القول قول المرتهن ، فإن قال المرتهن: قد قضائى شيئًا من الحق ما أعرفه ، قبل للراهن إن كان حيًا وورثته إن كان ميئًا : إن ادميتم شيئًا تسمونه / أحلفناه لكم ، فإن حلف برئ منه ، وقلنا : أقر بشيء ما كان ، فما أقر به وحلف ما هو أكثر منه قبلنا قوله فيه .

## [ ٢٨ ] جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمداً أو خطأ

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل عبده ، فجنى العبد على سيده جناية تأتى على نفسه ، قَوِلَىُّ سيده بالخيار بين القصاص منه وبين العفو بلا شيء في رقبته، فإن اقتص منه فقد بطل الرهن فيه، وإن عفا عنه بلا شيء يأخله منه فالعبد مرهون بحاله ، وإن عفا عنه بأخذ ديته من رقبته، ففيها قولان : أحدهما: أن جنايته على سيده إذا أتت على نفس سيده كجنايته على الاجنبي، لا تختلف في شيء ، ومن قال هذا قال : إنما / منعني إذا ترك الوكيُّ القوَّد على أخذ المال أن أبطل الجناية ، أن الجناية التي لؤمت العبد مال للوارث، والوارث ليس بمالك للعبد يوم جنى ، فيبطل حقه في رقبته بأنه ملك له. والقول الثاني: أن الجناية هَدَر ، من قبلٍ أن الوارث إنما يملكها بعدما يملكها المجنى عليه، ومن قال هذا قال: لولا أن الميت مالك ما قضى بها دينه .

ولو كان للسيد وارثان ، فعفا أحدهما عن الجناية بلا مال ، كان العفو في القول

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فَالْقُولُ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) د لرجل ؛ : ليست في ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ دَنَانِيرٍ ﴾ : ليست في ( ب ) وأضفناها من ( ص ، م ، ت ) .

۲۱۰/ب ظ(۲) الأول جائزا ، وكان العبد مرهونا بحاله ، وإن عفا الآخر بمال يأخذه بيع نصفه في /الجناية، وكان للذي لم يعف ثمن نصفه إن كان مثل الجناية أو أقل ، وكان نصفه مرهوناً. وسواه الذي عفا عن المال، والذي عفا عن غير شيء فيما وصفت ، ولو كانت المسألة بحالها، وللسيد المقتول ورثة صغار وبالغون ، وأراد البالغون قتله ، لم يكن لهم تعلم الصغار . ولو أراد المرتهن بيعه عند محل الحق قبل أن يعفو أحد من الورثة، لم يكن ذلك له، وكان له أن يقوم في مال الميت بماله قيام من لا رهن له . فإن حاص المختوب عند من لا رهن له . فإن كان حاص المختوب عند من المبدرها له يأخذه ،

وإذا عفا أحد الورثة البالغين عن القود ، فلا سبيل إلى القود ، وبياع نصيب من لم يبلغ من الورثة ، ولم يعف ، إن كان البيع نظرًا له في قول من قال : إن ثمن العبد يملك بالجناية على مالكه / حتى يستوفوا مواريثهم من الدية ، إلا أن يكون في ثمنه فضل المناه فد دهاً.

ولو كانت جناية العبد المرهون على سيده الراهن عمدًا فيها قصاص لم يأت على النفس، كان للسيد الراهن الخيار في القود أو العفو ، فإن عفا على غير شيء فالعبد رهن بحاله، وإن قال : أعفو على أن آخذ أرش الجناية من رقيته ، فليس له ذلك والعبد رهن بحاله، ولا يكون له على عبده دين . وإن كانت جنايته على سيده عمدًا لا قود فيها، أو خطأ فهى هدر ؛ لأنه لا يستحق بجنايته عليه من العبد إلا ما كان له قبل جنايته ، ولا يكون له دين عليه ؛ لأنه مال له، ولا يكون له على ماله دين.

وإن جنى العبد المرهون على عبد للسيد جناية في نفس ، أو ما دونها ، فالخيار إلى السيد الراهن ، فإن شاء اقتص منه في القتل وغيره مما في القصاص ، وإن شاء عفا ، وبأى الوجهين عفا فالعبد رهن بحاله إن عفا على غير شيء، أو عفا على مال يأخذه ، فالعبد رهن بحاله، ولا مال له في رقبة عبده.

ولو كانت جناية العبد المرهون على عبد للراهن مرهون عند آخر ، كان للسيد الخيار في القَرَد ، أو في العقو بلا شيء يأخذه ، فأيهما اختار فذلك له ، ليس لمرتهن العبد المجنى عليه أن يمنه من ذلك ، وإن اختار العفو على مال يأخذه فالمال مرهون في يدى مرتهن العبد المجنى عليه ذلك (١٠). وإن اختار سيد العبد عقو المال بعد اختياره إياه لم يكن

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ليست في ( ب ) وأضفناها من ( ص ، ت ، م ) .

ذلك له ؛ لحق المرتهن فيه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ويحق المرتهن أجزت للسيد الراهن أن يأخذ جناية المرتهن على عبده من عنق (١) عبده الجاني ، ولا يمنع المرتهن السيد / العفو على غير مال؛ لأن المال لا يكون علم الجانر, عملاً حتر مختاره ولم الجناية.

1/117 4(7)

وإذا جنى العبد / المرهون على أم ولد للراهن ، أو مُديَّرٍ ، أو معتق إلى أجل ، فهي كجنايته على عملوكه ،والعبد مرهون بحاله . فإن جنى على مكاتب السيد فقتله عمداً ، فلسيد القود ، أو المفو ، فإن ترك القود فالعبد رهن بحاله ، وإن كانت الجناية على المكاتب جرحاً فللمكاتب القود ، أو المفو على مال يأخفه ، وإذا عفا عنه على مال ببع العبد الجانى فدفع إلى المكاتب أرْضَ الجناية عليه . وإذا حكم للمكاتب بأن يباع له العبد في الجناية عليه ، ثم مات المكاتب بعم في الجناية حيد ، وأذا حكم للمكاتب بيعه في الجناية حتى يستوفيها ، فيكون ما فضل من ثمنه أو رقبته رهنا ؛ لأنه إنما يملك ببعه عن مكاتب عملي غير الملك الأول. ولو بيع والمكاتب حى ، ثم اشتراه السيد ، لم يكن عليه أن يعيده رهنا ؛ لأنه ملكه بغير الملك الأول.

وإذا جنى العبد المرهون على ابن للراهن ، أو أخ ، أو مولى جناية تأتى على نفسه، والراهن وارث المجنى عليه ، فللراهن القود ، أو العفو على الدية أو غير الدية . فإذا عفا على الدية بيع العبد وخرج من الرهن ، فإن اشتراه الراهن فهو مملوك له لا يجبر أن يعيده إلى الرهن ؛ لأنه ملكه بغير الملك الأول.

وإن قال المرتهن: أنا أسلم العبد وأفسخ (٢) رهنى (٣) فيه ، وحقى فى ذمة الراهن، قيل: إن تطوعت بذلك ،وإلا لم تكره عليه ، وبلغنا الجهد فى بيمه، فإن فضل من ثمنه فضل فهو رهن لك، وإن لم يفضل فالحق أتى على رهنه.

۱۸٤/ب

۱۰۲۰/ب ۲۰۰۰

/ وإن ملكه الراهن بشراه ، أو ترك منه للرهن ، لم يكن عليه أن يعيده رهناً ؛ لأنه ملكه بملك غير الأول ، ويطل الأول ، ويطل الرهن بفسخك الرهن . ألا ترى أن رجلاً لو رهن رجلاً عبدًا فاستحقه عليه رجل ، كان خارجاً من الرهن؟ وإن ملكه الراهن لم يكن عليه أن يعيده رهنا؛ لمعين: أحدهما: أنه إذا كان رهنه وليس له ، فلم يكن/ رهناً كما لو رهنه رهناً فاسدًا لم يكن رهناً . والأخو : أن هذا الملك غير الملك الأول ، وإنا

يمنعنى أن أبطل جناية العبد المرهون إذا جنى على ابن سيده ، أو على حرَّ (١) السيد وارثه، أن الجناية إنما وجبت للمجنى عليه، وللجنى عليه غير سيد الجانى ولا راهنه ، وإنما ملكها سيده الراهن عن للجنى عليه بموت للجنى عليه، وهذا ملك غير ملك السيد الأولى.

ولو أن رجلاً رهن عبده، ثم عدا العبد المرهون على ابن لنفسه مملوك للراهن، فقتله عمداً أو خطأ ، أو جرحه جرحًا عمدًا أو خطأ ، فلا قود بين الرجل وبين ابنه (٢) ، والجناية مال في عنق العبد المرهون ، فلا يكون للسيد بيعه بها ، ولا إخراجه من الرهن ؛ لانه لا يكون له في عنق (٣) عبده دين . وهكذا لو كانت أمة / فقتلت ابنها.

ولو كان الابن المقتول رهنًا لرجل غير المرتهن للأب ، بيع المبد الآب (4) الفاتل، فجعل ثمن العبد المرهون المقتول رهنًا في يدى المرتهن مكانه . ولو كان الابن مرهونًا لرجل غير مرتهن الأب، بيع الآب ، فجعل ثمن الابن رهنًا مكانه، ولم يكن للسيد عفوه؛ لأن هذا لم يجب عليه قود قط، إنما وجب في عنقه مال فليس لسيده أن يعفوه لحق المرتهن فيه.

ولو كان الأب والابن مملوكين لرجل ، ورهن كل واحد منهما رجلا على حدة ، فقتل الابن الأب ، كان لسيد الأب أن يقتل الابن ، أو يعفو عن (ه) القتل بلا مال. وكذلك لو كان جرحه جرحًا فيه قود، كان له القود أو العفو بلا مال، فإن اختار العفو بالمال بيع الابن وجعل ثمنه رهنًا مكان ما لزمه من أرش الجناية ، وإذا كان هذا القتل خطأ والعبدان مرهونان لرجلين مفترقين فلا شيء للسيد من العفو ، وبياع الجانى ، فيجعل ثمنه رهنًا لمرتهن العبد المجنى عليه؛ لأنه لم يكن في أعناقهما حكم إلا ألمال ، لا خيار فيه لولى الجناية ، أجنيا كان أو سيدًا.

وإن جنى العبد المرهون على نفسه جناية عمدًا ، أو خطأ فهى هدر . وإن جنى العبد المرهدون على اسرأته ، أو أم ولـده ، جناية فالقت جنيًا ميثًا ، فإن كانت الامة لرجـل / فنكحها العبد فالجناية لمالك الجارية بياع فيها الرهن فيمطى قيمة الجنين ، إلا أن يكون فى العبد الرهن فضل عن قيمة الجنين ، فيباع منه بقدر قيمة ألجنين ، وجنايته على الجنين كجنايته على الجنين .

<del>۱/۵۰۲</del> ص

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ) : ﴿ على أحد ؛ وما أثبتناه مِن ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص، م، ت): « بيم العبد للأب القاتل ».

 <sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ أُو يعفو القتلِ وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

وإذا جنى العبد المرهون على حر جناية عملك ، فاختار المجنى عليه أو أولياؤه العقل، يبع العبد المرهون بذهب أو ورق ، ثم اشترى بثمنه إبل ، فدفعت إلى المجنى عليه إن كان حيا ،أو ولاته (¹) إن كان مينًا ، وكذلك إذا جناها خطأ، وإن اختار ولاته (¹) العفو عن الجناية على غير شيء يأخذونه ، فالعبد مرهون بحاله.

#### [ ٢٩ ] إقرار العبد المرهون بالجناية

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا (٣) رهن الرجلُ الرجلَ عبداً ، وأقبضه المرتهن، فادعى عليه المرتهن أنه جني عليه ، أو على رجل هو وليه جناية عمداً في مثلها قود ، فاقر بلدك العبد المرهون ، وأنكر الراهن ذلك ، أو لم يقر به ولم ينكره ، فإقرار العبد لازم له وهو كقيام البينة عليه ، ولا يكون قبوله أن يرتهنه وهو جان عليه إبطالا لدعواه بلناية كانت قبل الرهن ، أو بعده ، أو معه ، وله الخيار في أخذ القود ، أو العفو بلا مال ، أو (٤) العفو بمال. وإن (٥) اختار القود / فللك ، وإن احتار العفو بلا مال ، أو (اعالم عنون بحاله ، وإن احتار المال بيع العبد في الجناية فما فضل من ثمنه مال (١) / فالعبد مرهون بحاله ، وإن اختار المال بيع العبد في الجناية فما فضل من ثمنه

1/mv 4 (7)

ت کان رهنا .

وإن أقر العبد بجناية خطأ أو عمدًا لا قود فيها بحال ، أو كان العبد مسلمًا والمرتهن كافرًا ، فاقر عليه بجناية عمدًا ، أو أقر بجناية على ابن نفسه ، وكل من لا يقاد منه بحال، فإقراره باطل ؛ لأنه أقر في عبوديته بمال في عنقه . وإقراره بمال في عنقه كإقراره بمال على سيده؛ لأن عنقه وما بيعت به عنقه مال لسيده ما كان عملوكًا لسيده ، وسواء كان ما وصفت من الإقرار على المرتهن ، أو أجنبي غير المرتهن .

ولو كان مكان الأجنبى والمرتهن سيد العبد الراهن ، فأقر العبد بجناية على سيده قبل الرهن أو بعده ، وكذبه المرتهن ، فإن كانت الجناية بما فيه قصاص جازت على العبد ، فإن اقتص فذلك ، وإن لم يقتص فالعبد موهون بحاله . فإن كانت الجناية عمداً على ابن الراهن، أو مَن الراهنُ وكيُّ ، فأتت على نفسه ، فأقر بها العبد المرهون ، فإقراره جائز ، ولسيده الراهن قتله ، أو العفو على مال يأخذه في عنقه ، كما يكون ذلك له في

<sup>(</sup>١ ، ٢) في (ب): « أولياته » « أولياؤه » وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( وإن رهن ٤ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .
 (٤ ـ ٢) ما بين الرقمين ساقط من ( م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ فإن اختار ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

الاجنبي، / والعفو على غير مال ، فإن عفا على غير مال فهو رهن بحاله .

ولا يجوز إقرار العبد الرهن ، ولا غير الرهن على نفسه حتى يكون ممن تقوم عليه الحدود ، فإذا كان ممن تقوم عليه الحدود ، فلا يجوز إقراره على نفسه إلا فيما فيه (١) القُود .

وإذا أقر العبد المرهون على نفسه بأنه جنى جناية خطأ على غير سيده ، وصدقه المرتهن، وكذبه مالك العبد، فالقول قول مالك العبد مع يمينه ، والعبد مرهون بحاله. وإذا بيع بالرهن لم يحكم على المرتهن بأن يعطى ثمنه ولا شيئًا منه للمجنى عليه، وإن كان في إقراره أنه أحق بثمن العبد منه ؛ لأن إقراره يجمع معنيين : أحدهما: أنه أقر به في مال غيره ، ولا يقبل إقراره في مال غيره . والآخر : أنه إنما أقر للمجنى عليه بشيء إذا ثبت له فماله ليس في ذمة الراهن ، فلما سقط أن يكون ماله في ذمة الراهن دون العبد سقط عنه الحكم بإخراج ثمن العبد من يديه . والورع للمرتهن أن يدفع من ثمنه إلى المجنى عليه قدر أرش الجناية ، وإن جحده حل له أن يأخذ أرش ذلك من ثمن العبد، ولا يأخذه إن قدر من مال الراهن غير ثمن العبد . وهكذا لو أنكر العبد الجناية وسبده ، وأقر بها المرتهن .

ولو ادعى المرتهن أن العبد المرهون في يديه جني عليه جناية خطأ ، وأقر بذلك العبد، وأنكر الراهن ، كان القول قوله ، ولم يخرج العبد من الرهن ، وحل للمرتهن أخذ حقه في الرهن من وجهين : من أصل الحق ، والجناية / إن كان يعلمه صادقا . ولو ادعى الجناية على العبد المرهون خطأ لابن له هو وليه وحده ، أو معه فيه / ولمي غيره، والجناية خطأ ، وأقر بذلك العبد ، وأنكره السيد ، فالقول فيه قول <sup>(٢)</sup> السيد ، والعبد مرهون بحاله ، وهي كالمسألة في دعوى الأجنبي على العبد الجناية خطأ ، وإقرار العبد والمرتهن بها وتكذيب المالك (٣) له.

۰۲/۵۰۲ ۲۱۷/ب

# [ ٣٠ ] جنابة العبد المرهون على الأجْنَبِيُّن

قال الشافعي رحمه الله : وإذا جنى العبد المرهون ، أو جُني عليه ، فجنايته والجناية عليه كجناية العبد غير المرهون والجناية عليه ، ومالكه الراهن الخصم فيه ، فيقال له : إن

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : ٩ إلا ما فيه القود ٤، وفي ( م ) : ٩ إلا بما فيه القود ٤، والقُود : القصاص . (٢) في ( ص ، م ) : « فالقول قول السيد » . (٣) في ( ص ، م ) : 1 وتكذيب الملك له 1 .

ـ كتاب الرهن الكبير / جناية العبد المرهون على الأجنبيين

فديته بجميع ارش الجناية فانت متطوع ، والعبد مرهون بحاله ، وإن لم تفعل لم تجبر على ان تفديه ، وبيع العبد فى جنايته ، وكانت الجناية أولى به من الرهن ، كما تكون الجناية أولى به من ملكك ، فالرهن أضعف من ملكك ؛ لأنه إنما يستحق فيه شىء بالرهن يملكك .

> ۱۰۷/ب ت

فإن كانت الجناية لا تبلغ قيمة العبد المرهون ، ولم يتطوع / مالكه بأن يفديه (۱) ، لم يجبر سيده ولا المرتهن على أن يباع منه إلا بقدر الجناية ، ويكون ما بقى منه مرهونًا ، ولا يباع كله إذا لم تكن الجناية غيط بقيمته إلا باجتماع الراهن والمرتهن على بيعه. فإذا اجتماعا على بيعه بيع ، فاديت الجناية ، وخير (۱) مالكه بين أن يجعل ما بقى من ثمنه اجتماعا على بيعه بيع ، أو يدعه رهنا مكان العبد ؛ لأنه يقوم مقامه. ولا يكون تسليم المرتهن بيع العبد الجانى كله ، وإن كان فيه فضل كبير عن الجناية فسخًا منه لرهنه . ولا ينضيخ فيه الرهن إلا بأن يبطل حقه فيه ، أو يبرأ الراهن من الحق الذي به الرهن . ولا أحسب أحليًا يعقل يختار أن يكون ثمن عبده رهنًا غير مضمون على أن يكون قصاصا من دينه ، وتبرأ ذمته نما قبض منه. وإذا اختار أن يكون رهنًا لم يكن للمرتهن الانتفاع بثمنه . ودراهم كالمنفة بالعبد الذي هو عين لو باعه لم يجز بيعه ورد بحاله .

وإذا يبع العبد المرهون في الجناية ، أو بعضه ، لم يكلف الراهن أن يجعله مكانه رهنًا ؛ لأنه بيع بعق لزمه لا إتلاف منه هو له ، وإن أراد المرتهن أن يفديه بالجناية قبل له: إن فعلت فأنت متطوع ، وليس لك الرجوع بها على مالك العبد ، والعبد رهن بحاله. وإن فذاه بأمر سيده ، وضمن له ما فداه به رجع بما فداه به على سيده ، ولم يكن رهنًا ، إلا أن يجعله له رهنًا به ، فيكون رهنًا به مع الحق الأول .

قال الربيع : معنى قول الشافعى : إلا أن يريد أن ينفسخ الرهن الأول ، فيجعله وهنًا عاكان مرهونًا ، وبما فداه به بإذن سيده .

1/114

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن كانت جناية العبد / الرهن عمدًا فأراد المجنى عليه، أو وليه ، أن يقتص منه فذلك له ، ولا يمنع الرهن حثًا عليه في عنقه ، ولا في بدنه . وإن كان (٣) جني قبل أن يرهن ، ثم قام عليه المجنى عليه ، كان ذلك له ، كما

 <sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ‹ بأن يفيده ؛ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ وَجِبْرُ مَالَكُهُ ۗ ٤ .

 <sup>(</sup>٣) في (ب) : د ولو كان جنى ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

يكون له لو جني بعد أن كان رهنًا ، لا يختلف ذلك . ولا يخرجه من الرهن أن يجني قبل أن يكون رهنًا ، ثم يرهن ، ولا بعد أن يكون رهنًا إذا لم يبع في الجناية .

وإذا جنى العبد المرهون وله مال ، أو اكتسب بعد الجناية مالا ، أو وهب له ، فماله لسيده الراهن دون المرتهن ، وجنايته في عنقه كهي في عنق العبد غير المرهون .

/ولو بيع العبد المرهون ، فلم يتفرق البائع والمشترى حتى جني ، كان للمشترى رده؛ لأن هذا عيب حدث به ، وله رده بلا عيب . ولو جني ، ثم بيع فعلم المشترى قبل التفرق أو بعده بجنايته ، كان له رده ؛ لأن هذا عيب دلس له (١) . ولو بيع وتفرق المتبايعان ، أو خير أحدهما صاحبه بعـد البيع فاختار إمضاء البيع ، ثم جني ، كان من / المشترى ، ولم يرد البيع ؛ لأن هذا حادث في ملكه بعد تمام البيع بكل حال له .

1/0. 2

ولو جنى العبد الرهن جناية عمدًا ، كان للمجنى عليه ، أو وليه الخيار بين الارش والقصاص ، فإن اختار الأرش كان في عنق العبد، يباع فيه كما يباع في الجناية خطأ ، وإن اختار القصاص كان له . وإذا جنى العبد المرهون فلم يفده (٢) سيده بالجناية ، فبيع فيها، لم يكلف سيده أن يأتى برهن سواه ؛ لأنه بيع عليه بحق لا جناية للسيد. فإن كان السيد أمر العبد بالجناية وكان بالغًا يعقل فهو آئم ، ولا يكلف السيد إذا بيع فيها أو قتل أن يأتى برهن غيره . وإن كان العبد صبيًا أو أعجميا فبيع في الجناية ، كلف السيد أن يأتي بمثل قيمته ثمنًا ، ويكون رهنًا مكانه ، إلا أن يشاء أن يجعلها قصاصا من الحق.

وإذا تم الرهن بالقبض ، كان المرتهن أولى به من غرماء السيد وورثته إن مات وأهل وصاياه حتى يستوفي حقه فيه ، ثم يكون لهم الفضل عن حقه . وإذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عبدًا للآذن فرهنه ، فجنى العبد المرهون جناية ، فجنايته في عنقه ، / والقول في هذا (٣) هل يرجع سيد العبد الآذن على الراهن المأذون له بما لزم عبده من جنايته ، وبتلف إن أصابه في يديه قبل <sup>(٤)</sup> يفديه ، كما يرجع عليه لو أن العبد المرهون عارية في يديه لا رهن ، أو لا يرجع ؟ قولان: أحدهما : أنه عارية ، فهو ضامن له كما تُضْمن (٥) العارية . والآخر : أنه لا يضمن شيئًا مما أصابه. ومن قال هذا قال: فليس كالعارية ؛

<sup>(</sup>۲) في (ص): ( فلم يقده سيده ) . (١) في (ص، م): ﴿ دلس به ١٠ ـ

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ت ) : ﴿ وَالْقُولُ فِي هُلِّ يُرْجِعُ ﴾ وَمَا أَثْبَتُنَّاهُ مِنْ ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ قبل أن يفديه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ) : ﴿ كما ضمن العارية ٤ .

لأن خدمته لسيده والرهن في عنقه كضمان سيده لو ضمن عن الراهن ، والعارية ما كانت منفعتها مشغولة عن معيرها، ومنفعة هذا له قائمة . ومن ضمن الراهن ضمن رجلاً لو ۲۱۸/ب رهن الرجل عن الرجل متاعًا له بأمر المرهون ، / وكان هذا عندى أشبه القولين (١) ، والله تعالى أعلم.

#### [ ٣١ ] الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص

قال الشافعي رحمه الله : وإذا رهن الرجل الرجل عبده ، وقبضه المرتهن ، فجني على العبد المرهون عبد للراهن أو للمرتهن ، أو لغيرهما جناية أتت على نفسه ، فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن . ولا ينتظر الحاكم المرتهن ، ولا وكيله ليحضر السيد ؛ لأن القصاص إلى السيد دون المرتهن. وعلى الحاكم إذا ثبت ما فيه القصاص أن يخبر سيد العبد الراهن بين القصاص ، وأخذ قيمة عبده ، إلا أن يعفو ، فإن اختار القصاص دفع إليه قاتل عبده. فإن قتله قتله بحقه ، ولم يكن عليه أن يبدل المرتهن شيئًا مكانه، كما لا يكون عليه لو مات أن يبدله مكانه . وإن (٢) عفا عنه بلا مال يأخذه منه كان ذلك له ؛ لأنه دم ملكه فعفاه . وإن اختار أخذ قيمة عبده أخذه القاضي ، بأن يدفعه إلى المرتهن إن كان الرهن على يديه ، أو من على يديه الرهن ، إلا أن يشاء أن يجعله قصاصا من حق المرتهن عليه . وإن اختار ترك القود على أخذ قيمة عبده ، ثم أراد عفواً بلا أخذ قيمة عبده لم يكن ذلك له ، وأخذت قيمة عبده فجعلت رهنًا . وكذلك لو اختار أخذ المال ثم قال : أنا أقتل قاتل عبدي ، فليس ذلك له . وإن اختار أخذ المال بطل القصاص ؛ لأنه قد أخذ أحد الحكمين وترك الآخر. وإن عفا المال الذي وجب له بعد اختياره، أو أخذه وهو أكثر من قيمة عبده ، أو مثله، أو أقل، لم يجز عفوه ؛ لأنه وهب شيئًا قد وجب رهنًا لغيره. وإذا برئ من المال بأن يدفع الحق إلى المرتهن من مال له غير المال المرهون ، أو أبرأه منه المرتهن ، رد المال الذي عفاه عن العبد الجاني على سيد الجاني ؛ لأن العفو براءة من شيء بيد المعفو عنه، فهو كالعطية المقبوضة . وإنما رددتها لعلة حق المرتهن فيها، فإذا ذهبت تلك العلة فهي تامة لسيد العبد الجاني بالعفو المتقدم .

وإذا قضى المرتهن حقه مما أخذ من قيمة عبده ، لم يغرم من المال الذي قضاه شيئًا

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ أَشْبِهِ الْقُولِينَ عَنْدَى ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : فرلو عفا ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

1/141

1/119

ظ (۲)

للمعفوعته ، وإن فضل في يديه فضل عن حقه رده على سيد العبد المعفو عنه الجناية والماله ، وإن أواد مالك العبد الراهن أن يهب للمرتهن ما فضل عن حقه لم يكن ذلك له ، وإن قضى بقيمة العبد المقتول المرهون دراهم ، وحق المرتهن دنانير ، وأخذها الراهن فدفعها إلى المرتهن، فأراد الراهن / أن يدعها للمرتهن بحقه ولم يرد ذلك المرتهن ، لم يكن ذلك له وبيعت فأعطى صاحب الحق وسيد العبد المغوعته ما فضل من أثمانها . وإنما منعني لو كان الراهن موسرا أن أسلم عفوه عن المال بعد / إذ (١) إختاره ، وأصنع في العبد لو اعتقه وهو موسر أن حكم العنق مخالف جميع ما سواه .أما (٢) إذا الحبق بلد عنه المبد لو اعتق وهو موسر أن حكم العنق مخالف له ، فإذا عفا ما إذا وجدت السبيل إلى العتق بعد من المضيع ، وعفو المال مخالف له ، فإذا عفا ما أمر أن احتى به حتى يستوفى حقه ، كان عفوه في حق غيره باطلاً ، كما لو وهب عبده / المرهون لرجل وأقبضه إياه ، أو تصدق به عليه صدقة محرمة وأقبضه إياه كان ما صنع من ذلك مردوداً حتى يقبض المرتهن حقه من ثمن رهنه ، والبدل من رهنه يقوم مقام رهنه من ذلك مردوداً حتى يقبض المرتهن حقه من ثمن رهنه ، والبدل من رهنه يقوم مقام رهنه المناذان.

۱۰۸/ب

ولو جنى على العبد المرهون ثلاثة أعبد، كان على الحاكم أن يخير سيد العبد المتنول: بين القصاص ، وبين أخذ قيمة عبده، أو العفو . فإن اختار القصاص فيهم فلالك له في قول من قتل أكثر من واحد بواحد ، وإن اختار أن يقتص من أحدهم ، ويأخذ ما لزم الاثين من قيمة عبده كان له ، ويباعان فيها كما وصفت ، ويكون ثمن عبده من ثمنهما دمنا كما ذكرت . وإن اختار أن يأخذ ثمن عبده منهما ، ثم أراد عفراً عنهما، أو عن أحدهما ، كان الجواب فيها كالجواب في المسألة قبلها في العبد الواحد : إذا اختار أخذ قيمة عبده من رقيته ، ثم عفاها وأحب أن يحضر الحاكم المرتهن أو وكيله احتياطاً؟ لئلا يختار الراهن أخذ المال ثم يدعه ، أو يفرط فيه فيهرب العبد الجاني.

وإن اختار الراهن أخذ المال من الجاني على عبده ، ثم فرط فيه حتى يهرب الجانى ، لم يغرم الراهن شيئًا بتفريطه ، ولم يكن عليه أن يضع رهنًا مكانه ، وكان كعبده لو رهنه رجلاً فهرب، ولا أجمل الحق حالاً بحال وهو إلى أجل ، ولو تعدى فيه الراهن.

ولو جنى حر وعبد على عبد مرهون جناية عمدًا ، كان نصف قيمة العبد المرهون على الحر فى ماله حالة تؤخذ منه فتكون رهنًا، إلا أن يتطوع الراهن بأن يجعلها قصاصا

<sup>(</sup>١) في (ب) : د بعد أن اختاره ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ أَمَّا إِذَا وَجِلْتِ ﴾ وما أثبتناه من (م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة الدار العلمية : ﴿ غيرِ ﴾ مخالفة جميع النسخ.

إذا كانت دناتير أو دراهم ، وخير في العبد كما وصفت بين قتله ، أو العفو عنه (۱) ، أو أخذ نصف(۱) قيمة عبده من عقه . فإن مات العبد الجاني فقد بطل ما عليه من الجناية ، وإن مات(۱) الحر فنصف قيمته في ماله ، وإن أقلس الحر فهو غريم ، وكل ما أخذ منه كان مرهوناً ، والحق كله في ذهة الراهن لا بيراً منه بتلف الرهن ، وتلف العوض منه بحال .

ولو كانت الجناية على العبد المرهون جناية دون النفس مما فيه القصاص ، كان القول فيها كالقول في الجناية في النفس لا يختلف : يخير السيد الراهن بين أخذ القصاص لعبد، أو العفو عن القصاص بلا شيء ، أو أخذ العقل ؛ فإن اختار أخذ العقل كان كما وصفت . ولا خيار للعبد المجنى عليه ، إنما الخيار لمالكه لا له ؛ لانه يملك بالجناية مالاً ،

> ۲۱۹/ب ظ(۳)

ولو كان الجانى على العبد المرهون عبدًا / للراهن، أو عبدًا له وعبدًا لغيره - ابن أو غيره - كان القول في عبد غيره ابنه كان أو غيره كالقول في المسائل التي قبله، وخير في عبده الجانى على عبده ، كما يخير في عبيد غيره بين القود، أو العفو عن القود بلا شيء يأخذه ؛ لانه إنما يدع قودًا جعل إليه تركه ، وإن لم يعف القود إلا على اختيار العوض من المال كان عليه أن يفدى عبده الجاني إن كان منفردًا بجميع أرش (٤) الجناية ، فإذا فعل خير بين أن يجعلها صاصا ، أو يسلمها / رهنًا .

ه ۰ ه صر

وإن (٥) كان أرش الجناية ذهباً أو ورقا كالحق (١) عليه ، فشاه أن يجعله قصاصا فعل. وإن كانت إبلاً أو شبيًا غير الحق ، فشاه أن يبيعها ويقضى المرتهن منها حتى يستوفى حقه ، أو لا يبقى من ثمنها شبيًا فعل ، وإن شاه أن يبيعها ويجعل ثمنها رهنًا ، لم يكن له ذلك ؛ لأن البدل من العبد المرهون يقوم مقامه ، ولا يكون له أن يبيع البدل منه، كما لا يكون له أن يبيعه ويجعل ثمنه رهنًا ، ولا يدله بغيره ، فإن قضى بجناية العبد دنانير ، والحق دراهم ، كانت الدنانير رهنًا ، ولا يكون للمرتهن أن يجعل ثمن العبد المبيع في

<sup>(</sup>١) ( عنه ) : ليست في (ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ نصف ٤ : ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص ، م ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ت ) : « فإن مات الحر » .

<sup>(</sup>٤) أرش الجناية : في المصباح : أرش الجناية ديتها . جمع أُروش ، مثل : قُلْس وَقُلُوس .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : و فإن كان ٤ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ،ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ كَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِ ﴾ وهو خطأ.

الجناية دراهم كالحق ثم يجعلها رهنًا ، وعليه أن يجعلها رهنًا كما بيع عبده بها.

وإذا (١٠) كانت جناية عبد الراهن غير المرهون على عبده المرهون فى شىء فيه قصاص دون النفس ، فهكذا لا يختلف . ولو أن رجلاً رهن (٢) عبدًا ، ورهن آخرَ عبدًا فعدا أحد عبديه على الأنحر فقتله ، أو جنى عليه جناية دون / النفس فيها قود ، فالقول فيها

كالقول في عبد غير مرهون وعبد اجنبي يجنى على عبده ، يخير بين قتله، أو القصاص من جراحه ، أو العفو بلا أخذ شيء . فإن عفا فالعبد مرهون بحاله . وإن اختار أخذ المال بيم العبد المرهون ، ثم جعلت قيمة / العبد المرهون المقتول رهناً مكانه ، إلا أن يشاء

الراهن أن يجعلها قصاصا . وإن كانت جرحًا جعل أرش جرح <sup>(۱۲)</sup> العبد المرهون رهنًا مع العبد المرهون كشىء من أصل الرهن .

وإن كانت الجناية جرحًا لا يبلغ قيمة العبد المرهون الجانى جبر الراهن والمرتهن على أن يباع منه بقدر أرش الجناية ، ولم يجبرا على بيعه إلا أن يشاءا ذلك ، وكان ما يبقى من العبد رهنًا بحاله .

ولو رضى صاحب الحق المجنى على رهنه وسيد العبد المرهون الجانى ومرتهنه بأن يكون سيد العبد المجنى عليه شريكا للمرتهن فى العبد الجانى بقدر قيمة الجناية ، لم يجز ذلك ؛ لأن العبد المجنى عليه ملك للراهن لا للمرتهن ، وجبر على بيع قدر الرهن إلا أن يعفو المرتهن حقه .

وإذا رهن الرجل عبدًا فاقر العبد ببجاية عمدًا فيها القود ، وكذبه الراهن والمرتهن فالقول قول العبد ، والمجنى عليه بالخيار في القصاص ، أو أخذ المال . وإن كانت عمدًا لا قصاص فيها أو خطأ ، فإقرار العبد ساقط عنه في حال العبودية . ولو أقر سيد العبد المرهون أو غير المرهون على عسيده أنه جنى جناية . فإن كسانت مما فيه قصاص فإقواره / ساقط عن عبده إذا أنكر العبد . وإن كانت مما لا قصاص فيه فإقراره لازم لعبده ؛ لأنها مال، وإنما أقر فر ماله .

قال أبو محمد : وفيها قول آخر : أنه لا يخرج العبد من يدى المرتهن بإقرار السيد

1/14.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فَإِذَا كَانْتَ ۚ وَمَا أَتُبَتَّنَاهُ مِنْ ( ص ، م ، ت ، ظ ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ، ظ) : • ولو أن رجلاً رهن رجلاً صِدًا » و • رجلاً » الثانية ليست في (ص ، م ، ت ) ولذلك لم تشها . (٣) في (ص ) : • جعل أرش جعل العيد » وفي (م ) : • جعل إرش الجوم العيد».

أن عبد، قد لزمه جناية لا قصاص فيها ؛ لأنه إنما يقر في عبد المرتهن أحق برقبته حتى يستوفى حقه ، فإذا استوفى حقه كان للذى أقر له السيد بالجناية أن يكون أحق بالعبد حتى يستوفى جنايته.

#### [ ٣٢ ] الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل

قال الشافعي رحمه الله تعللي : وإذا جنى أجنى على عبد مرهون جناية لا قود فيها على الجانى بحال ، مثل أن يكون الجانى أبا (١) البعد المجنى عليه أو جده ، أو أمه أو جدته ، أو يكون الجانى لم يبلغ أو معتومًا ، أو المبد المجنى عليه أو جده ، أو أمه أو جدته ، أو يكون الجانية (٢) ، أو تكون الجناية خطأ، فمالك العبد المرهون الخصم في الجناية ، وإن أحب المرتهن حضر الحصومة . وإذا قضى على الجاني بالأرش في العبد المرهون لم يكن لسيد العبد الراهن عفوها، ولا أخذ أرش الجناية قصاصا من الدين الذي في عتق العبد ، أو يكون موضوعًا للمرتهن على يدى من كان الرهن على يديه إلى أن يحل الحق . ولا أحسب أحداً يعقل يختار أن يكون أرش الجناية موضوعًا غير مضمون / على أن يكون قصاصاً . وسواه أنت الجناية على نفس العبد المرهون أو لم مضمون / على أن يكون قصاصاً . وسواه أنت الجناية على نفس العبد المرهون أو لم تات عليها إذا كانت جناية لها أرش لا قود فيها.

ه ۵۰/ب ص

وإن كان أرش الجناية ذهباً أو فضة ، فسأل الراهن أن يتركه والانتفاع بها، كما يترك خدمة العبد وركوب الدابة للرهونة ، وسكنى الدار وكراءها ، لم يكن ذلك له ؛ لأن العبد والدابة والدار عين قائمة معلومة لا تتغير، والعبد والدابة ينفعان بلا ضرر عليهما ويردان إلى مرتهنهما ، والدار لا تحول ولا ضرر فى سكنها على مرتهنها ، واللدنانير والدراهم لا مؤنة فيها على راهنها ، ولا منفعة لها إلا بأن تصرف فى غيرها . وليس للراهن صرف

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٤ أب العبد ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ،ظ) .

<sup>(</sup>۲) المأمومة : قال في المصاح : « لدَّمَّ » : شبعًه ، والاسم : « آمَّةٌ » بالله اسم فاعل ، وبعض العرب يقول : دملمومة؛ لان فيها معنى للقعولية في الاصل . وجمع الاولى : « أواَمٌ » وجمع الثانية : « مأمومات »،وهي التي تصل إلى أم الدماغ . . . ولم الدماغ الجللة التي تجمعه .

<sup>(</sup>٣) الجَائِنَةَ : فَى الصباح : جَرْتُكَ تَجُويْقًا :جَمَلتَ له جَوْقًا ، وقبل للجراحة: ﴿ جَائِنَةُ ؟ اسم فاعل من جَائَتُهُ تَبُونُهُ: إذا وصلت الجوف ، فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة ؛ لأن العظم لا يعد مجوفًا ، وطعت فجافه ، واجافه ، وفي حديث : ﴿ فَجَوْلُوه ﴾ ! في الهنوه في جوف.

الرهن في غيره؛ لأن / ذلك إبداله ، ولا سبيل إلى إبدالها وهي تختلط وتسبك ولا <del>ت</del> تعرف عينها.

وإن كان صلحاً برضا المرتهن من أرش جنايته على إيل وهى موضوعة على يدى من الربح على يدى من الربح على يدى من الربح على يدى من الربح على يدى الربح على يدى الربح على يدى الربح على يدى الربح على الربح الله الله يدى إلى له لو رهنها (١٠) ، وإن سال (٢) المرتهن أن تباع الإبل فتجعل ذهبا أو ورقا لم يكن ذلك له ولان ذلك كمين رهنه إذ رضى به ، كما لو سأل الراهن إبدال الرهن لم يكن ذلك له .

۲۲۰/ب ظ(۲) وإن أراد الراهن مصالحة الجانى على عبده بشىء / غير ما وجب له ، لم يكن ذلك له؛ لان ما وجب له ، لم يكن ذلك له؛ لأن ما وجب له يقوم مقامه ، ومصالحته بغيره إيدال له ، كأنه (٣) وجب له دنانير فأراد مصالحته بدراهم إلا أن يرضى بذلك المرتهن ، فإذا رضى به فما أخذ بسبب الجناية على رهنه فهو رهن له .

وإن أراد سيد العبد المرهون العفو عن أرش الجناية على عبده ، لم يكن ذلك له إلا أن يبرئه المرتهن ، أو يوفيه الراهن حقه متطوعًا به.

1/144

ولو كانت الجناية على العبد أكثر من حق المرتهن مراراً ، لم يكن له أن يضم شيئاً من الجناية ، / كما لو زاد العبد في يليه لم يكن له أن يخرج قيمة زيادته من رقبته ، إلا أن يتطوع مالك العبد الراهن بأن يدفع إلى المرتهن جميع حقه في العبد حالاً ، فإن فعل فغلك له ، فإن أراد المرتهن ترك الرهن والا يأخذ حقه حالاً لم يكن ذلك له ، وجبر على أخذه إلا أن يشاه إيطال حقه ، فيطل إذا أبطله.

قال: والجناية على الامة المرهونة كالجناية على العبد المرهون ، لا تختلف في شيء إلا في الجناية عليها بما يقع على غيرها ، فإن ذلك في الامة وليس في العبد بحال. وذلك مثل أن يضرب بطنها فتلقى جنينًا، فيؤخذ أرش الجنين ، ويكون لمالكه لا يكون مرهونًا معها . وإن نقصها نقصًا له قيمة بلا جرح له أرش يبقى أثره ، لم يكن على الجانى شيء سوى أرش الجنين ؛ لأن الجنين للحكوم فيه .

وإن جنى على الأمة جناية لها جرح له عقل معلوم أو فيه حكومة ، والقت جنينًا، أخذ من الجانى أرش الجرح أو حكومته فكان رهنًا مع الجارية ؛ لأن حكمه بها دون

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ اِيلِ لَهُ رَهَنُهَا ۚ . (٣) في ( ب ) : ﴿ كَانَ وَجِب ۚ وَمَا النِّبْنَاهُ مِنْ ( ص ، ت ، م ،ظ ) .

الجنين وعقل الجنين(١) وكان عقل الجنين لمالكها الراهن ؟ لأنه غير داخل في الرهن.

والجنابة على كا, رهن من الدواب كهي على كل رهن من الرقيق لا يختلف في شيء، إلا أن في الدواب ما نقصها . وجراح الرقيق في أثمانهم كجراح الأحرار في دياتهم . وفي خصلة واحدة : أن من جني على أنشي من البهائم فألقت جنينًا ميتًا ، فإنما يضمن الجاني عليها ما نقصتها الجناية عن قيمتها ، تقوم يوم جنى عليها وحين ألقت الجنين فنقصت ، ثم يغرم الجاني ما نقصها فيكون مرهونًا معها.

وإن جنى عليها فألقت جنينًا حيًّا ، ثم مات مكانه ، ففيها قولان:

أحدهما : أن عليه قيمة الجنين حين سقط ؛ لأنه جان عليه ، ولا يضمن إن كان القاؤه نقص أمه شيئًا أكثر من قيمة الجنين إلا أن يكون جرحًا يلزم عيبه ، فيضمنه مع قيمة الجنين كما قيل في الأمة لا يختلفان.

والثاني : أن عليه الأكثر من قيمة الجنين وما نقص أمه، ويخالف بينها وبين الأمة يجنى عليها ، فيختلفان في أنه لا قود بين البهائم بحال على جان عليها ، وللآدميين قود على بعض من يجنى عليهم.

1771 وكل جناية على رهن غير آدمي ولا حيوان لا تختلف / ،سواء فيما جني على الرهن(٢) / ما نقصه لا يختلف ، ويكون رهنًا مع ما بقى من المجنى عليه ، إلا أن يشاء 1/0.7 الراهن أن يجعله قصاصا . وقيمة ما جنى على الرهن غير الآدميين ذهب أو فضة ، إلا أن يكون كيل أو وزن يوجد مثله ، فيتلف منه شيء ، فيؤخذ بمثله ، وذلك مثل حنطة رهن يستهلكها رجل فيضمن مثلها ، ومثل (٣) ما في معناها . وإن جني على الحنطة المرهونة جناية تضر عينها بأن تعفن، أو تحمر (٤) ، أو تسود ، ضمن ما نقص الحنطة ؛ تقوم صحيحة غير معيبة كما كانت قبل الجناية وبالحال التي صارت إليها بعد الجناية ، ثم يغرم الجاني ما نقصها من الدنانير أو الدراهم ، وأي نقد كان الأغلب بالبلد/ الذي جني

به جبر عليه، ولم يكن له الامتناع منه، إن كان الأغلب بالبلد الذي جني به دنانير

فدنانير، وإن كان الأغلب دراهم فدراهم .

<sup>(</sup>١) ﴿ وعقل الجنين ﴾ : ليست في (ب، ظ) وأثبتناها من (ص، ت، م) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص . م . ت): ﴿ على الراهن ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) . (٣) في ( م ) : ﴿ وَمَا فِي مثل معناها ﴾ وفي ( ص ، ت ) : ﴿ وَمَا فِي معناها﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ص، ت): ﴿ وتحمرً ١ .

وكل قيمة فإنما هي بدنانير أو بدراهم ، والجناية على العبيد كلها دنانير أو دراهم ، لا إبل، ولا غير الدنانير والدراهم ، إلا أن يشاء ذلك الجاني والراهن والمرتهن أخذ إبل وغيرها بما يصح ، فيكون ما أخذ رهنًا مكان العبد المجنى عليه إن كان (١) تلف ، أو معه إن نقص ، ويكون ما غرم رهنًا مع أصل الرهن ، إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصا كما وصفت .

وإذا جنى الراهن على عبده المرهون ، كانت جنايته كجناية الأجنبي, لا تبطل عنه بأنه مالك له؛ لأن فيه حقًا لغيره ، ولا تترك بنقص حق غيره ، ويؤخذ بأرش الجناية على عبده وأمته كما يؤخذ بها الأجنبي ، فإن شاء أن يجعلها قصاصا من الحق بطل عن المرتهن بقدر أرش الجناية ، وهكذا لوجني ابن الراهن ،أو أبوه ، أو امرأته ، على عبده المرهون.

ولو جنى عبد للراهن غير مرهون على عبده المرهون ، خير الراهن بين أن بفدى عبده بجميع أرش الجناية على عبده المرهون متطوعًا ، أو يجعلها قصاصا من الحق ، أو يباع عبده فيؤدى أرش الجناية على المرهون فيكون رهنًا معه. ولا تبطل الجناية على عبده عن عبده ؛ لأن في ذلك نقصًا للرهن على المرتهن ، إلا في أن يرهن الرجل الرجل الواحد العبدين ، فيجنى أحدهما على الآخر ، والجناية خطأ أو عمد لا قود فيه؛ لأن الراهن المالك(٢) لا يستحق من ملك عبده المرهون إلا ما كان له قبل الجناية ، وأن المرتهن لا يستحق من العبد الجاني المرهون (٣) بالرهن إلا ما كان له قبل الجناية ، فبهذا صارت الجناية هدرًا. وهكذا لو أن رجلًا رهن عبدًا / له بألف درهم ، ورهنه أيضًا عبدًا (٤) آخر بمائة دينار أو بحنطة مكيلة ، فجني أحدهما على الآخر ، كانت الجنابة هدرًا ؛ لأن المرتهن مستحق لهما معًا بالرهن ، والراهن مالك لهما معًا ، فحالهما قبل الجناية وبعدها في الرهن والملك سواء.

ولو أن رجلاً / رهن عبدًا له رجلاً ، ورهن عبدًا له آخر رجلاً غيره ،فجني أحدهما على الآخر،كانت جنايته عليه كجناية عبد أجنبي مرهون،ويخير السيد بين أن يفدي العبد الجاني بجميع أرش جناية المجنى عليه ، فإن فعل فالعبد الجاني رهن بحاله ، وإن لم

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٩ إن تلف ٤ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ،ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ، م ،ظ) : ﴿ لأَنْ لِلْالِكَ الرَّاهِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، م ،ظ) : ق من العبد المرهون الجاني ٤.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ،ظ ) : ١ عبدًا له آخر ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

يفعل بيع العبد الجاني فأديت الجناية وكانت رهنا ، فإن فضل منها فضل كان رهنا لمرتهن الجاني ، وإن كان في الجاني فضل عن أرش الجناية فشاء الراهن والمرتهن العبد الجاني بيعه معًا ، بيع ورد فضله رهنًا ، إلا أن يتطوع السيد أن يجعله قصاصا . وإن دعا أحدهما إلى بيعه كله ، وامتنع الآخر ، لم يجبر على بيعه كله إذا كان في ثمن بعضه ما يؤدي أرش الحناية .

وجناية المرتهن ، وأبي المرتهن (١) وابنه من كان منه بسبيل ، وعبده على الزهن ، كجناية الأجنبي لا فرق بينهما . وإن كان الحق حالا فشاء أن تكون جنايته قصاصا كانت ، وإن كان (٢) إلى أجل فشاء الراهن أن يجعله قصاصا فعل ، وإن لم يشأ / الراهن أخرج المرتهن قيمة جنايته فكانت موضوعة على يدى العدل الموضوع على يديه الرهن. وإن كان الرهن على يدى المرتهن ، فشاء الراهن أن يخرج الرهن وأرش الجناية من يديه ، وكانت الجناية عمدًا فذلك له ؛ لأن الجناية عمدًا تغير من حال الموضوع على يديه الرهن ، وإن كانت (٣) خطأ لم يكن له إخراجها من يديه إلا بأن يتغير حاله عن حالة الأمانة إلى حال تخالفها.

وإذا كان العبد مرهونًا فجني عليه ، فسواء برئ الراهن عما في العبد من الرهن إلا درهما أو أقل ، وكان في العبد فضل ، أو لم يبرأ من شيء منه ، ولم يكن في العبد فضل؛ لأنه إذا كان مرهونًا بكله فلا يخرجه من الرهن إلا ألا يبقى فيه شيء من الرهن (٤)، وكذلك لا يخرج شيئًا من أرش / الجناية عليه ؛ لأنها كهو . وكذلك لو كانوا . عبيدًا مرهونين معًا لا يخرج شيء من الرهن إلا بالبراءة من آخر الحق .

ولو رهن رجل رجلاً نصف عبده ، ثم جني عليه الراهن ، ضمن نصف أرش جنايته عليه(٥) للمرتهن كما وصفت ، وبطل عنه نصف جنايته ؛ لأن الجناية على نصفن: نصف له لا حق لأحد فيه فلا بلزمه لنفسه غرم ، وعلى نصف (٦) للمرتهن فيه حق فلا يبطل عنه وإن كان مالكه ؛ لحق المرتهن فيه . ولو جنى عليه أجنبي جناية كان نصفها رهنًا ونصفها مسلمًا لمالك العبد . ولو عفا مالك العبد الجناية كلها كان عفوه في

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ وأب المرتهن ١ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ،ظ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ، ظ ) : ﴿ وإن كانت إلى أجل ». (٤) في (ص): د من الرهن شيء ٢٠. (٣) في (ص، م، ت، ظ): ﴿ وإن كان خطأ ﴾.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ت): ﴿ جنايته للمرتهن ﴾ وما أثبتناه من (ص، م، ظ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ ونصف ﴾ وما أثبتناه من (ص، م، ت، ظ) .

نصفها جائزًا؛ لأنه مالك لنصفه ، ولا حق لأحد معه فيه ، وعفوه في النصف الذي للمرتهن فيه حق مردود.

ولو عفا المرتهن الجناية دون الراهن كان عفوه باطلاً ؛ لأنه لا يملك الجناية، إنما ملكها للراهن ، وإنما يملك احتباسها بحقه حتى يستوفيه . وسواء كان حق المرتهن حالاً أو إلى أجل ،/ فإن كان إلى أجل فقال: أنا أجعل الجناية قصاصا من حقى ، لم يكن ذلك له ؛ لأن حقه غير حالٌّ . وإن كان حالا كان ذلك له إن كان حقه دنانير وقضي بالجناية دنانير أو دراهم ، فقضى بالجناية دراهم ؛ لأن ما وجب لسيد العبد مثل ما للمرتهن.

وإن قضى بأرش الجناية دراهم ، والحق على الغريم دنانير فقال : أجعل الجناية قصاصًا من حقى ، لم يكن ذلك له ؛ لأن الجناية غيرُ حقه . وكذلك (١) لو قضى بالجناية دراهم وحقه دنانير ، أو دنانير وله دراهم ، لم يكن له أن يجعل الجناية قصاصًا من حقه؛ لأن أرش الجناية غير حقه (٢) . وإنما يكون قصاصًا ما كان مثلاً ، فأما ما لم يكن مثلاً فلا يكون قصاصا .

ولو كان حقه أكثر من قيمة أرش الجناية إذا لم أكره أحدًا على أن يبيع ماله بأكثر من قيمته ، لم أكره رب العبد أن يأخذ بدنانير طعامًا ولا بطعام دنانير .

وإذا جني عبد على عبد مرهون ، فأراد سبد العبد الجاني أن يسلمه مسترقًا بالجنابة ، لم يكن ذلك على الراهن إلا أن يشاء ، وإن شاء الراهن ذلك ، ولم يشأه المرتهن لم يجبر على ذلك المرتهن . وكذلك لو شاء ذلك المرتهن ، ولم يشأه (٣) الراهن ، لم يجبر عليه ؛ لأن حقهم في رقبته أرش لا رقبه عبد ، ورقبة العبد عرض . وكذلك لو شاء الراهن والمرتهن أن يأخذ العبد الجاني بالجناية ، والجناية مثل قيمة العبد أو أكثر أضعافًا ، وأبى ذلك رب العبد الجاني ، لم يكن ذلك لهما ؛ لأن الحق في الجناية شيء غير رقبته،/ وإنما تباع رقبته فيصير الحق فيها، كما يباع الرهن فيصير ثمنًا يقضى منه الغريم حقه.

1/1

<sup>(</sup> ص ) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ وَلَمْ يَشَأُ الرَّاهِنَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

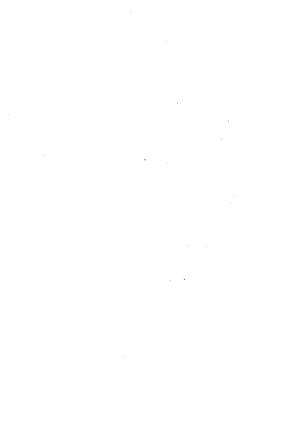

## (٢٤) كتاب الرهن الصغير· [١] باب

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي \_ رحمه الله \_ قال : أصل إجازة الرهِن في كتاب الله عز وجِل، قال الله تبارك وتعالى (١) : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفُر وَلُمْ تَجدُوا كَاتبًا فَرِهَانٌ (٢) مُقْبُوضَةٌ ﴾ [ البقرة: ٢٨٣ ] .

قال الشافعي : فالسنة تدل على إجازة الرهن ، ولا أعلم مخالفًا في إجازته.

[١٦١٦] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك ، عن ابن أبي ذَبُّ ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن الْمُسَيَّب : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا يَغْلَق الرهنَ ، الرهنُ من صاحبه الذي رهنه ، له غُنْمُه وعلمه غُرْمُه ».

قال الشافعي يُطِّينُكُ : فالحديث جملة (٢) على الرهن ، ولم يخص رسول الله ﷺ فيما بلغنا رهنًا دون رهن . واسم الرهن يقع على ما ظهر هلاكه وخفى ، ومعنى قول النبي / ﷺ والله تعالى أعلم : ﴿ لَا يَعْلَقَ الرَّهْنِ بَشِّيءٌ ﴾: أي إن ذهب لم يذهب بشيء، وإن أراد صاحبه افتكاكه ، ولا يغلق في يدى الذي هو في يديه ، كأن (٣) يقول المرتهن : قد أوصلته إلىَّ فهو لي بما أعطيتك فيه ، ولا يغير ذلك من شرط تشارطانه (٤) ۲۲۲/ ب فيه / ولا غيره. والرهن للراهن أبدًا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قول رسول الله ﷺ : ﴿ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبُهُ الذِّي رَّهَنَّهُ ﴾ ، ثم بينه

1/111

قال الشافعي: وغنمه: سلامته وزيادته ، وغرمه: عطبه ونقصه.

قال: ولو كان إذا رهن رهنًا بدرهم وهو يَسُوّى درهمًا ، فهلك ، ذهب الدرهم فلم يلزم الراهن ، كان إنما هلك من مال المرتهن لا مال الراهن ؛ لأن الراهن قد أخذ درهمًا

وأكده (٥) فقال : (له غُنْمُه وعليه غُرْمُه،

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالَ اللَّهُ تِبَارِكُ وَتَعَالَى ﴾ : ليست في ( ب ) وأضفناها من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ظ ) : ﴿ فَالْحَدَيْثُ حَمَّلُهُ عَلَى الرَّهِنْ ﴾ ، ومَا أَتْبَتَنَاهُ مِنْ ( بٍ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ا لأن يقول ؛ وفي ( م ) : ا إلا أن يقول ؛ . (٤) في (ب ) : ﴿ تشارطا فيه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ وَوَكُلُمُ ۗ .

<sup>[</sup> ١٦١٦ ] سبق برقم : [ ١٦١٤ ] وخرج هناك .

وذلك ثمن رهنه ، فإذا هلك رهنه فلم يرجع المرتهن بشيء فلم يغرم شيئًا ، إنما ذهب له مثل الذي أخذ من مال غيره، فَغُرُّمُهُ حينتُذ على المرتهن لا على الراهن.

قال : وإذا كان غرمه على المرتهن فهو من المرتهن لا من الراهن ، وهذا القول خلاف ما روى عن رسول الله ﷺ .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن، وأنه إن أراد إخراجه من يدى المرتهن لم يكن ذلك له بما شرط فيه،وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حيا، وهو مقره في يدى المرتهن، ومأخوذ بكفنه إن مات؛ لأنه ملكه. `

قال الشافعي يُطْفُّك : وإذا كان الرهن في السُّنَّة وإجماع العلماء ملكًا للراهن ، فكان الراهن دفعه لا مغصوبًا عليه ولا بائعًا له ، وكان الراهن إن أراد أخذه لم يكن له ، وحكم عليه بإقراره في يدى المرتهن بالشرط ، فأي وجه لضمان المرتهن ، والحاكم يحكم له (١) بحبسه للحق الذي شرط له مالكه فيه ، وعلى مالكه نفقته ، وإنما يضمن من تَعَدَّى فأخذ ما ليس له، أو منع شيئًا في يديه ملكه لغيره بما ملكه المالك غيره مما عليه تسليمه ، وليس له حبسه ؟ وذلك مثل : أن يبتاع الرجل العبد من الرجل ، فيدفع إليه ثمنه ، ويمنعه البائع العبد ، فهذا يشبه الغصب ، والمرتهن ليس في شيء من هذه المعاني ، لا هو مالك للرهن فأوجب عليه فيه بيعًا ، فمنعه من ملكه إياه وعليه تسليمه إليه ، وإنما ملك الرهن للراهن، فلا هو متعد بأخذ الرهن من الراهن ولا بمنعه إياه ، فلا موضع للضمان عليه في شيء من حالاته ، إنما هو رجل اشترط لنفسه على مالك الرهن في الرَّهن شرطًا حلالًا لازمًا استوثق فيه من حقه ؛ طلب المنفعة لنفسه والاحتياط على غريمه ، لا مخاطرًا بالارتهان ؛ لأنه لو كان الرهن إذا هلك هلك حقه ، كان ارتهانه مخاطرة إن سلم الرهن حقه إذا كان في ذمة الراهن وفي جميع ماله لازمًا أبدًا كان خيرًا له من أن يكون / في شيء من ماله بقدر حقه ، فإن هلك ذلك الشيء بعينه هلك من المرتهن وبرئت ذمة الراهن. قال: ولم نر ذمة رجل تبرأ إلا بأن يؤدي إلى غريمه ما له (٢) عليه، أو عوضًا منه يتراضيان عليه، فيملك الغريم العوض ويبرأ به غريمه وينقطع مالكه عنه، أو يتطوع صاحب الحق بأن يبرئ منه صاحبه ، والمرتهن والراهن ليسا في واحد من معاني البراءة ولا البواء <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ يحكم عليه ٤.

<sup>(</sup>٢) في طبعة الدار العلمية : ﴿ مَالُ عَلَيْهِ ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) ( البَوَاء ) : السَّواء والكُفُّ، ( القاموس ) وفي (ظ): التَّوَى: وهو الهلاك.

قال الشافعي يُؤلِي : فإن قال قائل (1) : إلا ترى أن أخذ المرتهن الرهن كالاستيفاء لحقه ؟ قلت : لو كان استيفاء لحقه ، وكان الرهن جارية كان قد ملكها وحل له وطؤها ، ولم يكن له ردها / على الراهن ولا عليه. ولو أعطاه ما فيه إلا أن يتراضيا بان يتبايعا فيها بيمًا جديدًا ، ولم يكن مع هذا للمرتهن أن يكون حقه إلى سنة فياخذه اليوم بلا رضا من الذى عليه الحق . قال : ما هو باستيفاه ، ولكن كيف ؟ . قلت : إنه محبس في يدى لمرتهن بحق له ، ولا / ضمان عليه فيه ، فقيل له : بالحبر ، وكما يكون المتزل محتبسا بإجارة فيه ، ثم يتلف المنزل بهدم أو غيره من وجوه التلف ، فلا ضمان على المكترى فيه، وإن كان المكترى / سلف الكراه رجع به على صاحب المنزل ، وكما يكون العبد ولا في حر لو كان مؤاجر؟ (٤) فهلك .

قال الشافعي رحمة الله عليه : إنما الرهن وثيقة كالحَمَالَة . فلو أن رجلاً كانت له على رجل الف درهم ، فكفل له بها جماعة عند وجوبها أو بعده ، كان الحق على الذي له عليه الحق، وكان الحملاء ضامنين له كلهم . فإن لم يؤد الذي عليه الحق، كان للذي له الحق أن يأخذ الحملاء كما شرط عليهم ، ولا يبرأ ذلك الذي عليه الحق حتى يستوفي آخر حقه . ولو هلك الحُملَاء ، أو غابوا لم ينقص ذلك حقه ، ورجع به على من عليه أصل الحق. وكذلك الرهن لا ينقص هلاكه ولا نقصائه حق المرتهن ، وأن السنة لمبينة (٥) بأن(١) لا يضمن الرهن. ولو لم يكن فيه سنة كان أنا لم (٧) نعلم الفقهاء اختلفوا فيما وصفنا من أنه : ملك للراهن ، وأن للمرتهن أن يحبسه بحقه لا متعديا بحبسه ، دلالة بيئة (٨) أن الرهن ليس بمضمون .

قال الشافعي رُطِشي: قال بعض (٩) أصحابنا قولنا في الرهن إذا كان مما يظهر هلاكه مثل : الدار ، والنخل ، والعبيد ، وخالفنا بعضهم فيما يخفي هلاكه من الرهن.

قال الشافعي رحمة الله عليه : واسم الرهن جامع لما يظهر هلاكه ويخفى ، وإنما جاء الحديث جملة ظاهرًا ، وما كان جملة ظاهرًا فهو على ظهوره وجملته ، إلا أن تأتى

(٨) في (ص، ت، م): ١ ولا له بيئة ١ .

- (١) في (ص، ت، م): ﴿ فقال قائل ﴾.
- (٢) في (ب ) : ﴿ مؤجرًا ﴾ وما أثبتناه من ( ص.، ت ، م ) .
  - (٣) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ وَالْبَعْيَرِ ﴾ بواو العطف.
- (٤) في ( ب ) : ﴿ مؤجرًا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .
- (٥) فمى ( ب ) : ﴿ المبينة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .
- (٦) في ( ص ، م ) : ﴿ لئلا يضمن ٤ ، وفي ( ت ) : ﴿ أَنْ لَا يَضَمَن ٤ . (٧) في ( ص ، م ) : ﴿ لا تعلم ٤ . ( ) في ( ص ، ت ،
  - (٩) في ( ص ، ت ، م ) : ( فقال بعض أصحابنا ) .

۲۲۳/ب ظ (۲۲)

دلالة عمن جاء عنه ، أو يقول العامة : على أنه خاص دون عام ، وباطن دون ظاهر . ولم نعلم دلالة جاءت بهذا عن رصول الله ﷺ فنصير إليها ، ولو جاز هذا بغير دلالة جاز . لقائل أن يقول: الرهن الذى يذهب به إذا هلك /هلك حق صاحبه المرتهن الظاهر الهلاك؛ لأن ما ظهر هلاكه فليسن فى موضع أمانة فهو كالرضا منهما بأنه بما فيه ، أو مضمون بقيمته . وأما ما خفى هلاكه فرضى صاحبه بدفعه إلى المرتهن ، وقد يعلم أن هلاكه خاف فقد رضى فيه أمانته فهو أميته ، فإن هلك لم يهلك من مال المرتهن شىء ، فلا يصح في هذا قول أبدًا على هذا الوجه إذا جاز أن يصير خاصا بلا دلالة .

قال الشافعي وللله : والقول الصحيح (١) فيه عندنا ما قلنا من أنه أمانة كله؛ لما وصفنا من دفع صاحبه إياه برضاه ، وحق أوجبه فيه كالكفالة . ولا يعدو الرهن أن يكون أمانة ، فلا اختلاف بين أحد أن ما ظهر وخفي هلاكه من الأمانة فسواه (٢) غير مضمون ، أو أن يكون مضمونًا . فلا اختلاف بين أحد أن ما كان مضمونًا فما ظهر وخفي هلاكه من المضمون سواه ، أو يفرق بين ذلك سنة أو أثر لازم لا معارض له مثله ، وليس نعرفه مع من قال هذا القول من أصحابنا.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقد قال هذا القول معهم بعض أهل العلم ، وليس في أحد مم قول رسول الله ﷺ حجة .

قال الشافعي ولله : إذا رهن الرجل رهنًا بحق له فالرهن مضمون. فإن هلك الرهن نظرنا : فإن كانت قيمته أقل من الدين رجم المرتهن على الراهن بالفضل ، وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر لم يرجع على الراهن بشيء ، ولم يرجم الراهن عليه بشيء .

قال الشافعي ولطيعي : كأنه في قولهم : رجل رهن رجلاً ألف درهم بمائة درهم ، فإن هلكت الالف فمائة بمائة وهو في التسعمائة أمين . أو رجل رهن رجلاً مائة بمائة فإن هلكت المائة فالرهن بما فيه ؛ لأن مائة ذهبت بمائة . أو رجل رهن رجلاً خمسين درهما بمائة درهم فإن هلكت/ الخمسون ذهبت بخمسين، ثم رجع صاحب الحق المرتهن على الراهن بخمسين.

1/111

قال الشافعي رحمة الله عليه : وكذلك في قولهم عرض يَسُوَى ما وصفنا بمثل هذا. قال الشافعي وَطِيْقِين : فقيل لبعض من قال هذا القول : هذا قول لا يستقيم بهذا

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، م ) : ( والقول فيه الصحيح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ صواه ٤ وما البتناه من ( ص ، ت ، م ) .

الموضع عند أحد من أهل العلم ، فقال : من جهة الرأى ؛ لانكم جعلتم رهناً واحلاً مضمونًا / مرة كله ، ومضمونًا مرة بعضه ، ومرة / بعضه بما فيه ، ومرة يرجع بالفضل فيه. فهو في قولكم لا مضمونًا بما يضمن به ما ضمن ؛ لان ما ضمن إنما يضمن بعيته ، فإن فات فقيمته ، ولا بما فيه من الحق . فمن أين قلتم ؟ فهذا لا يقبل إلا بخير يلزم الناس الانحذ به ، ولا يكون لهم إلا تسليمه .

[١٦١٧] قالوا : روينا عن على بن أبي طالب عَلِيِّكُم (١) أنه قال : يترادان الفضل .

#### (١) في ( ب ) : ﴿ وَلَيْكُ ا .

[۱۹۷۷] مصبق عبد الرزاق: (۱۳۳۸/۸۰) کتاب البیوع \_ باب الرهن بهلك \_ عن عبد الرزاق ، عن النوری ، عن منصور ، عن الحكم ، عن علی قال : بتراجعان الفضل بینهما . وعن معمر ، عن قنادة ، عن علی مثله . ( رقم ۲۰۱۵-۵-۵ ، ۱۵ ) .

مصنف ابن أبي شبية : (٤/ ٥٢٥) كتاب البيوع \_ (٤١٤) في الرجل يرهن الرجل فيهلك \_ عن وكبيم،
 عن سفيان به . (رقم ٢٢٧٩٤) .

قال البيهتي في المعرفة : هو منقطع وضعيف (٤٤٣/٤).

ومن طريق وكيع ، عن على بن صالح ، عن عبد الأعلى بن عامر ، عن محمد ابن الحقية ، عن على قال: إذا كان الرهن أكثر عا رهن به فهلك فهو بما فيه ؛ لأنه أمين فى الفضل ، وإذا كان أقل مما رهن به رد الواهن الفضل . ( رقم ٢٢٧٩٥).

قال البيهقى: « وحيد الأعلى التعليي ضعيف ، وقال يحيى بن سعيد بن القطان : قلت لسفيان في أحاديث عبد الأعلى، من ابن الحقية فوضها ، وفي رواية الحكم من على ، ورواية الحارث عن على : يترادان القضل ، وهو منقطع رضعيف ، وفي رواية قتادة ، عن خلاس ، عن على : إذا كان في الرمن قضل فإن أصابت جائدة قالومن بما ليه ، وإن لم تصب جائدة تقوير ولا لقضل .

قال البيهتي : وهذه أصح الروايات عن على ، وفيها أن أهل العلم بالحديث يقولون : ما روى خلاس عن على أخذه من صحيفة ، قاله يحي بن معين وغيره من الحفاظ. (للموقة \$287) .

هذا وقد نقل اليهتى عن الشافعى قوله : الرواية عن على بن أبى طالب تؤلئي. بأن يترادأن الفضل أصح عنه من رواية عبد الاعلى ، وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد الاعلى التى لا يعارضها معارض تضعيفا شديدًا ، فكيف بما عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها منه .

قال السبهقى : وهذا الكلام فيما أجاز لن أبو عبد الله \_ أى الحاكم \_ روايته عنه عن أبى العباس، عن الربيع ، عن الشافعى . ( السنن الكبرى ٦/٣٦ \_ وعلمية ٢٧/٧) .

وسيأتى هذا فى الأم بعد قليل .

ثم قال البيهضى: وروى عن عمر بن الحظاب خل رواية عبد الأعلى ، وإنما رواه أبو العوام عمران بن دارود أم يستج به صاحبا الصحيحين ، وضعة يعين بمعن ، وأبو عبد الرحمن السائل، وكان يحمى بن سعيد القطال لا يعدث عنه ، وقال : لم يكن من اهل الحديث ، كتب عنه النياء فرسم يها. (للعرق لا 183) . ( قطر رواية عمر مائلية في سنن المائرقلس ۲۱۱۳ البيوع تم ۲۰۱۰). قلنا : فهو إذ (١) قال: يترادان الفضل، فقد خالف قولكم ، ورعم أنه ليس منه شىء بأمانة . وقول على : إنه مضمون كله ، كان فيه فضل أو لم يكن ، مثل جميع ما يضمر نما إذا فات ففيه قيمته .

> ۱/۲۲٤ ظ (۳)

قال الشافعي رحمه الله: فقلنا: قد رويتم ذلك / عن على 學學 (الأوهو ثابت عندنا برواية أصحابنا ، فقد خالفتموه ، قال : فأين ؟ قلنا : وعمتم أنه قال: يترادان الفضل، وأنت تقول: إن رهنه الفا بمائة درهم فيمائة بمائة ، وهو في التسعمائة أمين، والذي رويت عن على كلي (الله فيه : أن الرأمن يرجع على المرتهن بتسعمائة .

[١٦٦٨] قال : فقد روينا عن شريح أنه قال : الرهن بما فيه ، وإن كان خاتما من حليد .

قلنا : فأنت أيضا تخالفه ، قال : وأين ؟ قلنا : أنت تقول : إن رهنه مائة بألف أو خاتما يسوى درهما بعشرة ، فهلك الرهن ، رجع صاحب الحق المرتهن على الراهن بتسعمائة من رأس ماله ، وبتسعة في الخاتم من رأس ماله ، وشريح لا يرد واحدًا منهما على صاحه بحال.

(١) في ( ب ) : ( فهو إذا قال ) وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

(٢) في ( ب ، ظ ) : ﴿ رضى الله عنه ﴾ .

(٣) في ( ب ، ظ ) : ﴿ رضى الله عنه ﴾ .

[۲۹۱۸] همصنف عبد الرزاق: (۲۳۸/۸ - ۳۳۹) کتاب البيوع ـ پاب الرهن پهلك ـ عن معمر ، عن جابر ، عن الشعبي قال : رهن رجل خاتم من حديد بقد من صُدّ ، فهلكت ، فاختصما إلى شريح ، فقال: الرهز يما يه ، قال الشعبي : ذلك الف بدرهم ، ودرهم بالف . (رقم ۲۳۰ ۱۰) .

وعن الثورى ، عن أبى حصين وشريح قالا :ذهب الرهن بما فيها . قال الشعبى : وذاك درهم بالف ، والف بدرهم. (رقم ١٥٠٣٨).

مصنف ابن أبي شبية : (٤/ ٢٤ ٥) كتاب البيوع ـ في الرجل يرهن الرجل فيهلك ـ عن شريك ، عن أبي حصين قال : سمعت شريحًا يقول : ذهبت الرهان بما فيها .

وعن ابن أبى زائلة ، عن هشام ، عن محمد ، عن شريح مثله .

الجعديات: (١٦٢/٢) عن شريك به . (رقم ٢٣٣١).

\* أخبار القضاة لوكيع : ( ٢٨٧/٢) من طريق أبى بكر بن عباش ، عن شريك به . ومن طريق أخرى عند أن حصيت

﴾ شرح معانى الأثار : (١٠٣/٤) كتاب البيوع ـ باب الرهن يهلك فى يد المرتهن كيف حكمه ؟من طريق صفيان، عن أبي حصين به.

وأبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حَصِين َ. (تقريب ٢/ ١٠).

[١٦٦٩] فقال : قد روى مصعب بن ثابت ، عن عطاء : أن رجلاً رهن رجلاً فرسا فهلك الفرس ، فقال النبي ﷺ : • ذهب حقك » .

[۱۹۲۰] قال الشافعي نظی : فقيل له : أخبرنا إبراهيم ، عن مصعب بن ثابت ، عن عطاء،، قال : زعم الحسن كذا ، ثم حكى هذا القول . قال إبراهيم :كان عطاء يتعجب مما روى الحسن ، وأخبرني به غير واحد عن مصعب ، عن عطاء، عن الحسن .

[۱۹۲۱] وأخبرنمى بعض من أثن به: أن رجلاً من أهل العلم رواه عن مصعب، عن عطاء عن النبى ﷺ، وسكت عن الحسن فقيل له : أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن الحسن ، فقال: نعم ، وكذلك (١) حُدُثَنًا ، ولكن عطاء مرسار أثفق من الحسن مرسل.

[۱۳۲۷] قال الشافعي تُؤلئيني : ومما يدل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه ، أن عطاء يفتى بخلافه ، ويقول فيه بخلاف هذا كله ، ويقول فيما ظهر هلاكه: أمانة ، وفيما

(١) في ( ص ، م ) : ﴿ كَذَلْكَ حَدَثْنَا ﴾ بدون عطف.

[١٦١٩] مصنف ابن أبي نسية : (٩٢٤/٥) المرضع السابق ـ عن عبد الله بن المبارك ، عن مصعب بن ثابت قال : سمعت عطاء يحدث :أن رجلاً رهن فرساً فنفق في يده ، فقال رسول الله 義 للمرتهن : وفعد حقك ؛ .

\* مراسيل أبي داود : (ص١٧٧ رقم ١٨٨] عن ابن المبارك يه.

قال عبد ألحق فى الأحكام الوسطى : هومرسل وضعيف ، وقال ابن القطان : مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير ضعيف ، كثير الغلط ، وإن كان صدوقا. (نصب الرابة ٢٢١/٤ والاحكام الوسطى ٢٧٧٦/٣.

[١٦٢٠] انظر التخريج السابق ، ولم أعثر على رواية عطاء عن الحسن عند غير الشافعي.

[١٩٣١] قال البيهقى: إن الرجل من أهل العلم في هذا الإسناد سماه الشافعي في القديم فقال: إن ابن المبارك رواه عن مصعب . . . (المعرفة ٤٣٩/٤ ـ ٤٤٠) .

[١٦٢٧] قال البيهقى : وقد روى ذلك غيره ( غير مصعب ) عن عطاء يرفعه : «الرهن بما فيه ٤.

ثم ووى من طويق أبي على اللؤلؤى ، عن أبي داود ، عن على بن سهل الرملى ، عن أبي الوليد ، عن أبي عمرو ، عن عطاء: أن رجلاً رمن قرسًا تفقق الفرس ، فقال النبي 養: • الرمن بما فيه • [ المراسل لايم داود، ص : ١٩٧٣رقم - ١٩٩] . وقال ابن القطان: مرسل صحيح [ الوهم والإبهام ٣/ ٩/ وقد ٣-١٣] .

ورواه أيضًا بهذا اللفظ دون القصة زمعة بن صالح ، عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاً، وزمعة غير قوى[ المراسيل ، ص ١٧٣ رقم ١٨٩ ] .

وقد تعقبه ابن التركماني فى الجوهر النقى بقوله : • أخرج له مسلم فى صحيحه مقروبًا بغيره ، وأقل أحواله أنه يصلح للمتابعة ، ويقويه المرسل المتقدم بروايته [إظنها : بروايته] فظهر بهذا أن هذا الحديث روى مرسلاً من عدة وجوه » . خفي: يَتَرَادًان الفَضْل ، وهذا أثبت في الرواية عنه . وقد روى عنه : يترادان مطلقة ، وما شككنا فيه، فلا نشك أن عطاء \_ إن شاء الله تعالى \_ لا يروى عن النبي ﷺ شيئًا مثبتًا (١) عنده ويقول بخلافه ، مع أني لم أعلم أحدًا روى هذا عن عطاء يرفعه إلا مصعب ، والذي روى هذا عن عطاء يرفعه يوافق قول شريح : ﴿ إِنَ الرَّهُنُّ بِمَا فَيْهِ ﴾ قال: وكيف يوافقه ؟ قلنا: قد يكون الفرس أكثر مما فيه من الحق ومثله وأقل . ولم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس ، وهذا يدل على أنه إن كان قاله رأى أن الرهن بما فيه، قال : فكيف لم تأخذ به ؟ قلنا : لو كان منفردًا لم يكن من الرواية التي تقوم بمثلها حجة، فكيف وقد روينا عن النبي ﷺ قولاً بيُّنا مفسرًا ، مع ما فيه من الحجة التي ذكرنا وصمتنا عنها ؟

قال : فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعًا (٢) ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا : لا نحفظ أن ابن المسيب روى (٣) منقطعًا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ، ولا أثره عن أحد

فيما عرفناه <sup>(٤)</sup> عنه إلا ثقة معروف . فمن كان / بمثل حاله قبلنا منقطعه ، ورأينا غيره يسمى المجهول، ويسمى من يرغب عن الرواية عنه ، / ويرسل عن النبي ﷺ وعن بعض

من لم يلحق من أصحابه المُستَنَّكُر الذي لا يوجد له شيء يسدده، ففرقنا بينهم لافتراق

۲۲٤/ب ظ (۳) ۱۱۲/ب

أحاديثهم، ولم نُحَاب أحدًا ، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه (٥) من صحة روايته. [١٦٢٣]/ وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبي أنيسة ،عن ابن

(١) في (ص ) : ﴿ مِينًا ﴾ بلل : ﴿ مثبتًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر حديث رقم [١٦٠٤] في باب « ضمان الرهن » فقد رواه هناك عن ابن المسيب مرسلاً. (٣) في (ص ، ت ، م ) : د رواه منقطعًا ٤.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( فيما عرفنا عنه ) وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب) : ١ ما وصفنا ٢ وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ) .

<sup>[</sup>١٦٢٣] سبق برقم [١٦١٥] وهناك : ﴿ أخبرنا الثقة ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، في باب (ضمان الرهن). قال البيهقي: وذكر الشافعي \_ رحمه الله أخذه في هذه المالة بمرسل سعيد بن المسيب دون غيره ٤

لأن مراسيله أصح من مراسيل غيره ، ولاته قد روى موصولاً ( وهو هذا الحديث بهذه الرواية ). (السنن الكبرى ٦/ ٤١ ـ ٤٢).

وقال في المعرفة : أما الذي ذكر الشافعي رحمه الله ـ في مرسلات ابن المسيب فكذلك قال غيره من أهل العلم بالحديث . قال أحمد بن حنبل : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح ، لا يرى أصح من مرسلاته ، وأما الحسن وعطاء فليس مراسيلهما بذلك ، هي أضعف المرسلات ، كأنهما كانا=

شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: عن (١) النبي ﷺ مثل حديث ابن أبي ذئب.

قال : فكيف لم تأخذوا بقول على فيه ؟ قلنا : إذا ثبت عندنا عن على ﷺ (1) لم يكن - عندنا ، وعندك ، وعند أحد من أهل العلم ـ لنا أن نترك ما جاء عن النبي ﷺ إلى ما جاء عن غيره .

[1718] قال: فقد روى عبد الأعلى الثملكي (٣) ، عن على بن أبي طالب على (٤) أم من على بن أبي طالب على (٤) شبيها بقولنا ، قلنا: الرواية عن على تؤلي بأن يترادان الفضل أصح عنه من رواية عبد الأعلى التي لا يعارضها معارض تضعيفا الأعلى . وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التي لا يعارضها معارض تضعيفا شديلاً ، فكيف بما عارضه فيه من هو أقرب / من الصحة وارلى بها ؟

۱۸۹/ب

قال الشافعي ثرائي : وقبل لقائل هذا القول : قد خرجت فيه نما رويت عن عطاء يرفعه ، ومن أصح الروايتين عن على ﷺ (٥) وعن شريح ،وما روينا عن النبي ﷺ إلى

- (١) في (ب): ﴿ أَنَّ النِّي ﷺ ؛ . (٢) في (ظ): ﴿ رضوان الله عله ؛ .
- (٣) في (ب): التغليم اوما أثبتناه من (ص) ، ومن كتب الرواة ، ومن رواية البيهقي من طريق الشافعي في
   الموفة ١/٤٤٤.
  - (٤) في (ظ): ٤ عن على رُطْتُ ٤٠ .
    - (٥) في (ب، ظ): ﴿ يَوْفَيْكِ ﴾.
- يأخذان عن كلُّ . . . يحيى بن معين يقول: أصح الراسيل مراسيل سعيد بن المسيب . . . يحيى بن سعيد : أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا سئل عن مسألة فالتبست عليه قال : عليكم يسعيد بن المسبب فإنه قد جالس الصالحين .

عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعواك بن مالك : من أفقه ألهل المدينة ؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله ﷺ وأبى بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقهًا ،وأبصرهم بما مضى من آراء الناس فسعيد بن السد.

ثم قال البيهقى : الحكايات عن السلف فى تفضيل سعيد بن المسبب فيما يرويه على أبناء دهره كثيرة، والمسافحى ـرحمه الله ـ فيما قال فى مراسيل ابن المسبب بهم قدوة . ثم إنه لم يقتصر فى مراسيله على معجرد الدعوى حتى بين وجه الرجحان فى مراسيك . ثم لم يعتصر به ابن المسبب ، يل قد قطع القول بان من فى مثل حاله قبانا مقطعه . . . ثم هذا الحديث وصله زياد بن سعد ، وهو من الثانت ، وقد سيق تكزنا فى (الملونة ١٤٤٤٤).

[ ۱۳۲٤] مصنف ابن أبي شبية : (٥٢٥/٥٢) كتاب البيوع ـ في الرجل برهن الرجل فيهلك ـ عن وكبع ، عن على بن صالح ، عن عبد الأعلى بن عامر ، عن محمد ابن الحنية ،عن على قال : إقا كان الرهن اكثر عا رهن به فهلك فهو بما فيه ؛ لأنه أبين في الفضل ، وإنا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل.

قال البيهقى: وعبد الأعلى ضعيف ، وقال يحيى بن سعيد القطان : قلت لسفيان في أحاديث عبد الأعلى عن ابن الحنمة فوهنها .(المعرفة ٤٤٣/٤) . قول رويته عن إبراهيم النخعي ، وقد روى عن إبراهيم خلافه ، وإبراهيم لو لم تختلف الرواية عنه فيه زعمت: لا يلزم قوله ، وقلت قولاً متناقضًا خارجًا عن أقاويا, الناس ، وليس للناس فيه قول إلا وله وجه وإن ضعف ، إلا قولكم فإنه لا وجه له يقوى ولا بضعف ، ثم لا تمتنعون من تضعف من خالف قول من قال : يترادان الفضل ، أن يقول: لم يدفعه أمانة ولا بيعًا ، وإنما دفعه محتبسا بشيء ، فإن هلك ترادا فضله . وهكذا كل مضمون بعينه إذا هلك ضَمَّن من ضمنه قيمته .

قال الشافعي بَطْنَتُه : وهذا ضعف ، إذا كُشف . ولم (١) يترادَّان فضله ، وهو إن كان كالبيع فهو بما فيه وإن كان محتبسًا، بحق فما معنى أنه مضمون ، وهو لا غصب من المرتهن، ولا عدوان عليه في حبسه ، وهو يبيح له حبسه ؟

قال الشافعي رحمة الله عليه : ووجه قول من قال : الرهن بما فيه ، أن يقول : قد رضى الراهن والمرتهن أن يكون الحق في الرهن ، فإذا هلك هلك بما فيه ؛ لأنه كالبدل من الحق ، وهذا ضعيف ، وما لم يتراضيا تبين ملك الراهن على الرهن إلى أن يملكه 1/۲۲٥ المرتهن ،/ ولو ملكه لم يرجع إلى الراهن .

قال الشافعي رَطِينُك : والسنة ثابتة عندنا \_ والله تعالى أعلم \_ بما (٢) قلنا ، وليس مع السنة حجة ، ولا فيها إلا اتباعها مع أنها أصح الأقاويل مبتدأ ومخرجًا.

قال: وقيل لبعض من قال هذا القول الذي حكينا : أنت أخطأت بخلاف السنة ، وأخطأت بخلافك ما قلت ، قال : وأين خالفت ما قلت ؟ قلت : عبت علينا أن زعمنا أنه أمانة ، وحجتنا فيه ما ذكرنا ، وغيرها مما فيه مما (٣) ذكرنا كفاية منه ، فكنف عبت قولاً قلت ببعضه ؟ قال لي : وأين ؟ قلت : زعمت أن الرهن مضمون ، قال : نعم ، قلنا : فهل رأيت مضمونًا قط بعينه فهلك إلا (٤) أدى الذي ضمنه قيمته بالغة ما بلغت ؟ قال : لا ، غير الرهن ، قلنا : فالرهن إذا (٥) كان عندك مضمونًا ، لم لَم لَم (٦) يكن هكذا إذا كان يَسْوَى ألقًا وهو رهن بمائة ؟ لمَ لَمْ (٧) يضمن المرتهن تسعمائة لو كان مضمونًا كما

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ إِذْ كِيفَ يِتِرادَّانَ فَضِلْهِ ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) هنا تحريف وتشويه للمعنى في طبعة العلمية ، وطبعة دار ابن قتيبة ، وكأن الأخيرة أخذت من الأولى. (٣) في (ب ) : فوغيرها مما فيما ذكرنا ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص): ﴿ فَالَّرْهُنْ إِذْ كَانْ ﴾. (٤) في (ص ) : ( فيهلك إلا إذا أدى ».

<sup>(</sup>٦) في (ص، ت): (لولم يكن هكذا ...)، وفي (م): (لم يكن هكذا).

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : « لم يضمن الرتهن ».

ذكرت ؟ قال : هو في الفضل أمين ، قلنا : ومعنى الفضل غير معنى غيره ؟ قال : نعم، قلنا : لأن الفضل ليس برهن ؟ قال : إن قلت: ليس برهن ، قلت : أفياعده مالكه ؟ قال: فليس لمالكه أن يأخذه حتى يؤدى ما فيه ، قلنا : لم ؟ قال : لأنه رهن ، قلنا : فهو رهن واحد محتبس بعتى واحد بعضه مضمون وبعضه أمانة ، قال : نعم، قلنا : أفتيل مثل هذا القول عن يخالفك ؟ فلو قال هذا غيرك ضعفته تضعيفا شديدًا فيما ترى، وقلت : وكيف يكون الشيء الواحد مدفوعًا بالأمر الواحد بعضه أمانة وبعضه مضمون .

1/0.9

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقيل له : إذا كانت الجارية دفعت خارجاً تسعة أعشارها من الضمان ، والألف كذلك ، فما تقول إن نقصت الجارية في ثمنها حتى تصير تسرّي مائة ؟ قال : الجارية كلها مضمونة ، قيل : فإن زادت بعد النقصان حتى صارت تسرّي الفين؟ قال : تخرج الزيادة من الضمان ، ويصير نصف عشرها مضمونًا ، وتسعة عشر جزءًا من عشرين سهمًا غير مضمون ، قلنا : ثم هكذا إن نقصت أيضا حتى صارت تسرّي مائة؟ قال: / نعم ، تعود كلها مضمونة . قال : وهكذا جوار لو رُهن يَسوّين عضرة آلاف(٣) بالف كانت تسعة أعشارهن خارجة (٤) من الرهن يضمان ، وعشر مضمون عنده ، فقلت لبعضهم : لو قال هذا غيركم كتم شبيهًا أن تقولوا : ما يحل لك أن تتكلم في الفتيا وأنت لا تدرى ما تقول ، كيف يكون رهن واحد بحق واحد بعضه أمائة وبعضه في الفتيا وأنت لا تدرى ما تقول ، كيف يكون رهن واحد بحق واحد بعضه أمائة وبعضه مضمون، ثم يزيد فيخرج ما كان مضمونًا منه من الضمان ، ثم إن نقص عاد

۲۲۵/ب ظ (۴)

للضمان ، تم إن نقص عاد

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، م ) : د رهن ؟ غير منصوبة . (٢) د بمائة ٤: ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ عشرة ألف ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، م ، ت ) : اخارج من الضمان؟.

إلى الضمان. وزعمت أنه إن دفع جارية رهناً بالف وهى تَسُوى النَّا ، فولدت أولادًا يساوون آلاقًا ، فالجارية مضمونة كلها والأولاد رهن كلهم غير مضمونين ، لا يقدر صاحبهم على أخذهم ؛ لانهم رهن وليسوا بمضمونين ، ثم إن ماتت أمهم صاروا مضمونين بحساب ، فهم كلهم مرة رهن خارجون من الضمان ، ومرة داخل بعضهم فى الضمان خارج بعض.

قال الشافعي ولطيخ : فقيل لمن قال هذا القول : ما يدخل على أحد أقبح من قولكم أعلمه ، واشد تناقضًا .

أخبرنى من أثق به عن بعض من نسب إلى العلم منهم أنه يقول: لو رهن الجارية بالف، ثم أدى الالف إلى المرتهن وقيضها منه ، ثم دعاه بالجارية فهلكت قبل أن يدفعها إليه هلكت من مال الراهن ، وكانت الالف مسلمة للمرتهن ؛ لأنها حقه. فإن كان هذا قلد صادوا فيه إلى قولنا وتركوا جميع قولهم ، وليس هذا بأنكر مما وصفنا ، وما يشبهه مما سكتنا عنه .

قال الشافعي ولي : فقال لى قاتل من غيرهم : تقول الرهن بما فيه ، ألا ترى أنه لم ده الرهن والمرتهن بأن لما الم فع الرهن والمرتهن بأن يكون الحق في الرهن ؟ قلنا : ليس في ذلك دلالة على أنه قلت ، قال : وكيف ؟ قلنا : يكون الحق في الرهن ؟ قلنا : إنما تعاملا على أن الحق على مالك الرهن ، والرهن وثيقة مع الحق كما تكون الحمالة. قال : كأنه بأن يكون رضا أشبه ؟ قلنا : إنما الرضا بأن يتبايعانه فيكون ملكاً للمرتهن ، فيكون حينله رضا منهما به ، ولا يعود إلى ملك الراهن إلا بتجديد بيع منه ، وهذا في قولنا وقولكم ملك للراهن ، فأى رضا منهما وهو ملك للراهن بأن يخرج من ملك الراهن إلى ملك (١) المرتهن؟ فإن قلت : إنما يكون الرضا إذا هلك، فإنما ينبغي أن يكون الرضا عند المقدة والدفع ، فالمقدة : الدفع ، (٢) والدفع كان وهو ملك للراهن ، ولا يتحول حكمه عما دفع به؛ لانه (٣) المدكم عندنا وعندك في كل أمر فيه عقدة ، إنما هو الملقدة .

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ﴿ إِلَى المُوتَهِنَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ب ) : ﴿ فالعقدة والدفع ؟ ، وفي ( م ) : ﴿ فالدفع والعقدة ؟ وما البتناء بزيادة كلمة ﴿الدفع ۗ من (ص.ت).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ لأَن الحكم ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ، ظ) .

۱۱۳/ب ۲۲۲<u>۱</u>

## [۲]/ رهن المشاع

قال الشافعى رحمه الله :/ لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه ، ونصف داره ، وسهمًا من أسهم من ذلك مشاعًا غير مقسوم إذا كان الكل معلومًا ، وكان ما رهن منه معلومًا، ولا فرق بين ذلك وبين البيوع.

وقال بعض الناس: لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا مقسومًا لا يخالطه غيره ، واحتج . بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَرَهَانَّ مَقْمُوضَةً ﴾ [لبترة: ٢٨٣] .

۰۹/۹/ب

قال الشافعي رحمة الله عليه: / قلنا : فلم لم يجز الرهن إلا مقبوضًا (٢) ، وقد يكون مقبوضًا وهو مشاع غير مقسوم ؟ قال قائل : وكيف يكون مقبوضًا وأنت لا تدرى أى الناحيتين هو ، وكيف يكون مقبوضًا في العبد وهو لا يتبعض ؟ فقلت : كأن القبض إذا كان اسمًا واحدًا لا يقع عندك إلا بمعنى واحد ، وقد يقع على معان مختلفة . قال: بل هو بمعنى واحد ، قلت: أو ما تقبض الدنانير والدراهم وما صغر باليد ؟ وتقبض الدور بدفع المفاتيح، والأرض بالتسليم ؟ قال: بلي ، فقلت : فهذا مختلف ، قال: يجمعه كله أنه منفصل لا يخالطه شيء ، قلت : فقد تركت القول الأول وقلت آخر ، وستتركه إن شاء الله تعالى . وقلت : فكأن القبض عندك لا يقع أبدًا إلا على منفصل لا يخالطه شيء، قال: نعم، قلت : فما تقول في نصف دار ، ونصف أرض ، ونصف عبد، ونصف سيف اشتريته منك بثمن معلوم ؟ قال: جائز، قلت: وليس على دفع الثمن حتى تدفع إلى ما اشتريت فأقبضه؟ قال: نعم ، قلت : فإنى لما اشتريت أردت نقض البيع، فقلت : باعنى نصف دار مشاعًا ، لا أدرى أشرقى الدار يقع أم غربيها ، ونصف عبد لا ينفصل أبدًا ولا ينقسم ، وأنت لا تجيزني (٣) على قسمه ؛ لأن فيه ضررًا ، فأنا أفسخ البيع بيني وبينك . قال: ليس ذلك لك، وقبض نصف الدار ونصف الأرض ونصف العبد ونصف السيف أن يسلمه، ولا يكون دونه حائل. قلت : أنت لا تجيز البيع إلا معلومًا وهذا غير معلوم ، قال: هو وإن لم يكن معلومًا بعينه منفصلاً ، فالكل معلوم، ونصيبك من الكل محسوب، قلت: وإن كان محسوبًا فإني لا أدري أين يقع ؟ قال: أنت شريك / في الكل ، قلت : فهو غير مقبوض؛ لأنه ليس بمنفصل ، وأنت

۱۹۰/ب

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ إِلَّا مَقِبُوضًا مَصْومًا ٤ ، و ﴿ مَصْومًا ٤: لِيسَتْ فِي ( ص ، ت ، م ) وَلَذَلَكَ لم نتبتها.

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ وَأَنْتَ لَا تَجِيرِنَي ١٠.

تقول فيما ليس بمنفصل: لا يكون مقبوضًا ، فيبطل به الرهن، وتقول: القبض أن يكون منفصلاً ، قال : قد يكون منفصلاً وغير منفصل ، قلت: وكيف يكون مقبوضاً وهو غير منفصل ؟ قال: لأن الكل معلوم ، وإذا كان الكل معلومًا فالبعض بالحساب معلوم ، قلت: فقد تركت قولك الأول وتركت قولك الثاني ، فلم إذا (١) كان هذا كما وصفت يجوز البيع فيه ، والبيع لا يجوز إلا معلومًا ، فجعلته معلومًا ، ويتم بالقبض ؛ لأن البيع عندك لا يتم حتى يقضى على صاحبه بدفع الثمن إلا مقبوضًا ، فكان هذا عندك قبضًا رعمت أنه في الرهن / غير قبض ، فلا يعدُّو <sup>(٢)</sup> أن تكون أخطأت بقولك : لا يكون في الرهن / الرهن قبضًا ، أو بقولك : يكون في البيع قبضًا.

قال الشافعي رحمة الله عليه : فالقبض اسم جامع ، وهو يقع بمعان مختلفة ، كيف ما كان الشيء معلومًا أو كان الكل معلومًا ، والشيء من الكل جزء معلوم من أجزاء ، وسلم حتى لا يكون دونه حائل فهو قبض ، فقبض (٣) الذهب والفضة والثياب في مجلس الرجل، والأرض أن يؤتى في مكانها فتسلم لا تحويها يد ولا يحيط بها جدار . والقبض في كثير من الدور والأرضين إسلامها بأعلاقها، والعبيد تسليمهم بحضرة القابض، والمشاع من كل أرض وغيرها أن لا يكون دونه حائل . فهذا كله قبض مختلف يجمعه اسم القبض وإن تفرق الفعل فيه ، غير أنه يجمعه أن يكون مجموع العين ، وَالْكُلُّ جَزَّءَ مِنَ الْكُلُّ مَعْرُوفَ ، وَلَا حَاثُلُ دُونَهُ ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُو مَقْبُوض . والذي يكون في البيع قبضًا يكون في الرهن قبضًا، لا يختلف ذلك.

قال الشافعي رَطِيُّك : ولم أسمع أحدًا / عندنا مخالفًا فيما قلت : من أنه يجوز فيه الرهن ، والذي يخالف لا يحتج فيه بمتقدم من أثر (٤) فيلزم اتباعه ، وليس بقياس ولا معقول . فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهم أن يفرقوا بين الشيئين إذا فرقت بينهما الآثار، حتى يفارقوا الآثار في بعض ذلك ؛ لأن تجزؤ الأشياء زعموا على مثال، ثم تأتي أشياء ليس فيها أثر فيفرقون بينها وهي مجتمعة بآرائهم ، ونحن وهم نقول في الآثار: تتبع كما جاءت ، وفيما قلت وقلنا بالرأى لا نقبل إلا قياسًا صحيحًا على أثر.

/ قال الشافعي : وإن تبايع الراهن والمرتهن بشرط (٥) الرهن : وهو أن (٦) يوضع

<sup>(</sup>٢) في (ص، ت): ﴿ وَلَا يَعْلُو ﴾ . (١) في (ص ) : ﴿ إِذْ كَانَ ١ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : ( أو قبض ٤، وفي ( م ) : ( وقبض ٤ .

<sup>(</sup>٤) في (صر): د من أثرها ٤. (٥) في ( ب ) : ( على شرط الرهن ٤ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ت ) : د وهو على أن يوضع ٢.

على يدى المرتهن فجائز ، وإن وضعاه على يدى عدل فجائز ، وليس لواحد منهما إحراجه من حيث يضعانه إلا باجتماعهما على الرضا بأن يخرجاه .

قال الشافعي وَلِيْكِ : فإن حيف الموضوع على يليه ، فدعى أحدهما إلى إخراجه من يديه ، فينبغى للحاكم إن كانت تغيرت حاله عما كان عليه من الأمانة حتى يصير غير أمين أن يخرجه ، ثم يأمرهما أن يتراضيا ، فإن فعلا وإلا رضى لهما كما يحكم عليهما فيما لم يتراضيا فيه بما لزمهما . قال : وإن مات الموضوع على يديه الرهن ، فكذلك يتراضيان أو يرضى لهما القاضى إن أبيا التراضى .

قال الشافعي فرائي : وإن مات المرتهن والرهن على يديه ، ولم يرض الراهن وصيه (١) ولا وارثه، قبل لوارثه \_ إن كان بالغا، أو لوصيه إن لم يكن بالغا : تراض (٢) أنت وصاحب الرهن ، فإن فعلا وإلا صيره الحاكم إلى عدل. وذلك أن الراهن لم يرض بأمانة الوارث ولا الوصى، ولما كان للوارث حق / في احتباس الرهن حتى يستوفى حقه، كان له ما وصفنا من الرضا فيه إذا كان له أمر في ماله .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن مات الراهن فالدين حالً وبياع الرهن ، فإن أدى ما فيه فذلك ، وإن كان في ثمنه فضل رد على ورثة الميت ، وإن نقص الرهن من الدين رجع صاحب الحق بما بقى من حقه في تركة الميت ، وكان أُسُوةَ الغرماء فيما يبقى من دنه.

قال الشافعى تراهي : وليس لاحد من الغرماء أن يدخل معه فى ثمن رهنه حتى يستوفيه، وله أن يدخل مع الغرماء بشىء إن بقى له فى مال الميت غير المرهون إذا باع رهنه فلم يف.

قال الشافعي أطفي : وإذا كان (٣) الرهن على يدى عدل، فإن كانا وضعاه على يدى العدل على الدي الأجل بغير أمرهما العدل على أن يبعه فله بيعه إذا حل الأجل ، فإن باعه قبل أن يحل الأجل بغير أمرهما ممًا فالبيع مفسوخ ، وإن فات ضمن القيمة أكثر عام المؤمن والمرتهن ، وكانت القيمة أكثر عام به وإن شاء فللراهن ما باع به الرهن قل أو كثر . ثم إن تراضيا أن تكون القيمة على يديه إلى محل الأجل ، وإلا تراضيا أن تكون على يديه إلى محل الأجل ، وإلا تراضيا أن تكون على يديه إلى محل الأمانة ، وإن باعه بعد محل الحق بما لا يتغابن / الناس بمثله رد البيع

1/191

1/114

(T) is

() في ( ص ، ت ) : ﴿ وَلاَ يَرْضَ الرَّاهِنَ وَصِهِ ﴾. (٢) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ تَرَاضَى ﴾ . (٢) في ( ص ، م ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ .

إن شاء. فإن فات ففيها قولان :

أحدهما: يضمن (١) قيمته ما بلغت ، فيه فيؤدى إلى ذى الحتى حقه ، ويكون لمالك الرهن فضلها .

والقول الآخر : يضمن ما حط مما <sup>(۲)</sup> لا يتغابن الناس بمثله ؛ لأنه لو بأع بما يتغابن الناس بمثله جاز البيم ، فإنما يضمن ما كان لا يجوز له بحال .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وحد ما يتغابن الناس بمثله يتفاوت تفاوتًا شديدًا فيما يرتفع وينخفض ، ويخص ويعم ، فيدعي رجلان عدلان من أهل البصر بتلك السلمة المبيعة، فيقال : أيتغابن أهل البصر بالبيع في البيع بمثل هذا ؟ فإن قالوا : نعم ، جاز ، وإن قالوا : لا ، رد إن قدر عليه ، وإن لم يقدر عليه فالقول فيه ما وصفت .

قال الشافعي وَلِي : ولا يلتفت إلى ما يتغابن به غير أهل البصر ، وإلى ترك التوقيت فيما يتغابن الناس بمثله ، رجع بعض أصحابه وخالفه صاحبه ، وكان صاحبه يقول : حد ما يتغابن الناس بمثله العشرة ثلاثة ، فإن جاوز ثلاثة لم / يتغابن أهل البصر ، تلاثة ، من ثلاثة ، تلاثة به المشرة تلاثة ، فإن جاوز ثلاثة لم ألا يتغابن أهل البصر ، تلاثة ، نلاثة ، فإن جاوز ثلاثة لم ألا يتغابن أهل البصر ، تلاثة ، نلاثة ، فإن جاوز ثلاثة لم ألا يتغابن أهل البصر ، نلاثة المناسبة ، فإن الله مناسبة ، نلاثة المناسبة ، في الناسبة ، نلاثة به ن

۱۱۶/ب ت

قال الشافعي رحمه الله : وأهل البصر بالجوهر والوشى وعليه الرقيق (٢) يتغابنون بالمدهم ثلاثة وأكثر ، ولا يتغابن أهل البصر بالحنطة والزيت والسمن والتمر في كل خمسين بلدهم، وذلك لظهوره وعموم البصر به مع اختلاف ما يدق ،وظهور ما يجل.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن باع الموضوع على يديه الرهن فهلك الثمن منه ، فهر أمين والدين على الراهن .

قال الشافعي ترفيهي : وإن اختلف مالك الرهن والمرتهن ، والموتمن والبائع، فقال: بعت بمائة ، وقال : بعت بخمسين ، فالقول قوله . ومن جعلنا القول / قوله فعليه البمين إن أراد الذي يخالفه يمينه. قال: وإن اختلف الراهن والمرتهن في الرهن ، فقال الراهن: رهنتكه بمائة ، وقال المرتهن : رهنتيه بمائين ، فالقول قول الراهن.

<u>۱۵۱۰ ب</u> ص

قال الشافعي وَطُشِي : / وإن اختلفا في الرهن ، فقال الراهن : رهنتك عبدًا يساوى الفًا ، وقال المرتهن : رهنتني عبدًا يساوى مائة ، فالقول قول المرتهن .

قال الشافعي رجمه الله : ولو قال مالك العبد : رهنتك عبدى بمائة ، أو هو في يديك وديعة ، وقال الذي هو في يديه : بل رهنتنيه بالف في الحالين ، كان القول قول

<sup>(</sup>١) في (ت): (يضمن فيه قيمته». (٢) في (ص، ت): ( بما لا يتغلبن ».

 <sup>(</sup>٣) مكذا في معظم للخطوطات ، وفي (ظ): ﴿ وأهل البصر بالجوهر ، والشيء عليه والرقيق يتغانبون ﴾ . والله
 عز وجل وتعالى أعلم .

AYY\I

مالك العبد فى ذلك ؛ لأنهما يتصادقان على ملكه، ويدعى الذى هو فى يديه فضلا على ما كان يقر به مالكه فيه ، أو حقا فى الرهن لا يقر به مالكه .

قال الشافعي : وليس (١) في كينونة العبد في يدى المرتهن دلالة على ما يدعى من فضل الرهن .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو قال: رهنتكه بألف ودفعتها إليك ، وقال المرتهن: لم تدفعها إلى ، كان القول قول المرتهن ؛ لأنه يقر بألف يدعى منها البراءة .

قال الشافعي رحمه الله : ولو قال : رهتك عبدًا فاتلفته، وقال المرتهن : مات ، كان القول قول المرتهن ، ولا يُصدَّق الراهن على تضميته . ولو قال : رهتك عبدًا بالف وأتلفته وليس بهذا ، وقال المرتهن : هو هذا ، فلا يصدق الراهن على تضمين المرتهن العبد الذي ادعى ، ولا يكون العبد الذي ادعى فيه المرتهن الرهن رهنا ؛ لأن مالك العبد لم يقر بأنه رهنه إياه بعيته ، ويتحالفان معا . ألا ترى أنهما لو تصادقا على أن له عليه ألف درهم ، وقال صاحب الألف : رهنتني بها دارك ، وقال صاحب الدار : لم أرهنك، كان القول قوله ؟

قال الشافعي وُلِثِي : ويجوز رهن الدنانير بالدنانير ، والدراهم بالدراهم ، كان الرهن مثلاً أو أقل ، أو أكثر من الحق ، وليس هذا بييع .

قال الشافعي نطبي : وإذا استمار رجل من رجل عبدًا يرهنه فرهنه ، فالرهن جائز إذا تصادقا على ذلك ، أو قامت به بينة . كما يجوز لو رهنه مالك العبد، فإن أراد مالك العبد أن يخرجه من الرهن فليس له ذلك ، إلا أن يدفع الراهن أو مالك العبد متطوعًا الحق كله .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولمالك الرهن أن يأخذ الراهن بافتكاكه له متى شاه؛ لانه أعاره له بلا مدة ، كان ذلك قبل محل الدين أو بعده .

قال الشافعى : فإن أعاره إياه فقال : أرهنه إلى سنة ففعل ، وقال: أفتَكُه قبل السنة / ففيها قولان :

أحدهما : أن له أن يأخذه ببيع ما له عليه في ماله حتى يعيده إليه كما أخذه منه، ومن حجة من قال هذا أن يقول : لو أعرتك عبدى يخدمك سنة ، كان لي أخذه الساعة، ولو أسلفتك ألف درهم إلى سنة كان لي أخذها منك الساعة .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ وليست في كينونة العبد ﴾.

والقول الآخر : أنه ليس له أخذه إلى السنة ؛ لانه قد أذن له أن يصير فيه حقًا لغيرهما، فهو كالضامن عنه مالاً ، ولا يُشبه إذنه برهنه إلى مدة عاريته إياه ، ولا سلفه له .

تال الشافعي / رحمة الله عليه : ولو تصادقا على أنه أعاره إياه يرهنه ، وقال :
اذنت لك في رهنه بالف ، وقال الراهن والمرتهن : أذنت لي بالفين ، فالقول قول مالك
المبد في أنه/ بالف، والالف الثانة على الراهن في ماله للمرتهن .

قال الشافعي ثلثي : ولو استمار رجلان عبدًا من رجل فرهناه من رجل بمائة ، ثم أن احدهما بخمسين ، فقال : هذا ما يلزمني من الحق ، لم يكن واحدً منهما ضامنًا عن صاحبه، وإن اجتما في الرهز فإن نصفه مفكرك ونصفه مرهون .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا استعار رجل من رجلين عبدًا فرهنه بمائة ، ثم جاء بخمسين ، / فقال : هذه فكاك حق فلان من العبد ، وحق فلان مرهون ، ففيها ق لان:

أحدهما : أنه لا يفك إلا ممًا ، ألا ترى أنه لو رهن عبدًا لنفسه بمائة ، ثم جاء بتسعين فقال: فك تسعة اعشاره واترك العشر مرهونًا ، لم يكن منه شيء مفكوكا ، وذلك أنه رهن واحد بحق واحد ، فلا يفك إلا معًا .

والقول الآخر: أن الملك لما كان لكل واحد منهما على نصفه جار أن يفك نصف أحدهما دون نصف الآخر. كما لو استعار من رجل عبدًا ومن آخر عبدًا ، فرهنهما ، جاز أن يُفَكَّ أحدهما دون الآخر ، والرجلان وإن كان ملكهما في واحد لا يتجزأ فأحكامهما في البيع والرهن حكم مالكي العبدين الفترقن .

قال الشافعي وَلِيْكُ : ولولى البتيم أو وصيه أن يرهنا عنه ، كما يبيمان عليه فيما لابد له منه . وللمأذون له في التجارة ، وللمكاتب ، والمشترك ، والمستأمن أن يرهن . ولا يأس أن يرهن المسلم عند المشرك ، والمشرك عند المسلم كل شيء ما خلا المصحف والرقيق من المسلمين ، فإنا نكره أن يصير المسلم تحت يدى المشرك بسبب يشبه الرق ، والرهن وإن لم يكن رقا فإن الرقيق لا يمتنع إلا قليلاً من الذل لمن صار تحت يديه بتصبير مالكه.

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو رهن العبد لم نفسخه ، ولكنا نكرهه ؛ لما وصفنا. ولو قال قائل : آخذ الراهن (١) بافتكاكه حتى يُوفي المرتهن المشرك حقه متطوعًا، 1/011

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ آخذ الرهن ﴾.

۲۲۸/ ب ظ (۳) أو يصير في يديه بما يجور له ارتهانه ، فإن لم يتراضيا فسخت البيع كان مذهبًا . فأما ما ساوهم فلا بأس / برهنه من المشركين . فإن رهن المصحف ، فالنا : إن رضيت أن ترد المصحف ويكون حقك عليه فذلك للك ، أو تتراضيان على ما سوى المصحف عما يجور أن يكون في يديك ، وإن لم تتراضيا فسخنا البيع بينكما ؛ لأن القرآن أعظم من أن يترك في يدين مشرك يقدر على إخراجه من بديه .

[١٦٢٤] وقد نهى رسول الله ﷺ أن يَمَسَّه من المسلمين إلا طاهر .

<sup>[</sup>١٩٣٤]\* ط: (١٩٩/١) (١٥) كتاب القرآن ــ (١) باب الأمر بالوضوء لمن مسرًّ القرآن ــ عن عبد الله بن أبي

بكر بن حزم :أن في الكتاب الذى كتبه رسول الله ﷺ لممرو بن حزم: «ألا يَسَنَّ القرآن إلا طاهر». قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث ، وقد روى مسئلًا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الأسناد.

قال ابن حجر في بلوغ المرام (١/ ٥٩ ) : ووصله النسائي وابن حبان ، وهو معلول .

<sup>♣</sup> الحاكم في المستعرك: (١/ ٣٩٥- ٣٩٧) كتاب الزكاة ـ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن عن أبيه عن من عبد الله بن أبي يكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيها ، عن جدهما به مختصراً حال الحاكم : هذا صحيح على شرط مسلم ، ووافقه اللهبي . ومن طويق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود ، عن الزهرى ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزه، عن أبيه ، عن جده.

ابن حبان\_الموارد: ( ص ۲۰۲ ـ رقم ۷۹۳) من طریق الحکم بن موسی به .

قال ابن حبان : سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني ، من أهل دمشق ، ثقة . \* سن ( ٨٧/٥ - ٥٩) كتاب القسامة ـ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ـ

من طریق الحکم بن موسی به . ( رقم ٤٨٥٣) . ومن طریق سلیمان بن أرقم ، عن الزهری به . ( رقم ٤٨٥٤) .

ومن طریق این وهب ، عن یونس بن یزید ، عن الزهری مرسلاً . (رقم ٤٨٥٥) .

قال النسائق معلقًا على رواية سليمان بن أرقم :متروك الحديث . ( السنن ١/٩٥).

المراسيل الأمي داود: ( ص ١٢٠ ـ ١٢٣) من طريق ابن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبى
 بكر بن محمد بن حزم قال : كان في كتاب رسول الله 繼 أنه لا يحس القرآن إلا طاهر.

وعن محمد بن يحيى ، عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهرى قال : قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله ﷺ كتبها لعمرو بن حزم حين أُمَّره عملى نجران . . . وفيه : «ولا يمس القرآن إلا طلعر ».

قال أبو داود : روی هذا الحدیث مسندًا ، ولا یصح .

ومدار هذا الحدیث کما تری مسندًا علی سلیمان بن داود ، ولکن هل هو سلیمان بن داود الحولانی الدمشقی ــ وهو ثقة ، أو سلیمان بن داود الیمانی ، وهو ضعیف .

وقال أبو حاتم : سليمان بن أرقم يرون أنه سليمان بن داود ، و • أرقم ، لقب . أى سليمان بن داود اليمانى الضعيف .( انظر :مراسيل أبي داود ص ٢١٣) .

## [١٦٢٥] ونهى أن يسافر به إلى بلاد العدو .

وقال بعض العلماء: إن الصواب الذي في أصل يحيى بن حمزة الراوى عن سليمان: •سليمان ابن أرقم ٤ . وهو ضعيف .

. فين قال : ( الحولاتي ، صحح الحديث، ومن قال : ( ابن أرقم ، ضعف الحديث . ومهما يكن من أمر فالحديث يتذي بشواهد :

فقد روى من حديث حكيم بن حزام ، وابن عمر ، وعثمان بن أبي العاص .

أما حديث حكيم بن حزام فقد أخرجه الحاكم (٤٨٥/٣) من طريق سويد أبى حاتم ، عن مطر الوراق ، عن حسان بن بلال ، عن حكيم قال: لما يعشى رسول الله 義 إلى اليمن قال : ﴿ لا تحسُّ الذان الا وأنت طاه. ٩ .

قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه اللهبي .

ولكن قال ابن حجر : وفى إسناده سويد أبو حاتم ، وهو ضعيف ، وذكر الطبراتى فى الأوسط أنه تفرد به ، وحسن الحارمي إسناده .( ١٣١/ من التلخيص ) .

واما حديث ابن عمر فاخرجه الطبراني في المعجمين ؛ الكبير (۱۳/۱۳ ــ ۳۱۶) والصغير (۱۳۹۲) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب . عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن مدسر قال : مدمت سالما يحدث عن امه مؤوعاً : « لا يحبر القرآن إلا طاهم.

قال الطبراني : لم يروه عن سليمان إلا ابن جريج ، ولا عنه إلا أبو عاصم ، تفرد به سعيد بن

حمد . قال الحافظ : إسناده لا بأس به ، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به .(١/ ١٣١ من التلخيص ) .

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والصغير ، ورجاله موثقون (١/٢٧٦) .

وأما حديث عثمان بن أبي العاص فرواه الطبراني في الكبير (٣٣/٩) من طويق محمد بن سعيد بن عبد الملك ، عن المقبرة بن شعبة ، عن عثمان بن أبي العاص .

وابن أبي داود في المصاحف : ( ٢ / ٥٨٦ رقم ٧٣٨) من طريق محمد بن راشد ، عن إسماعيل الكي، عن القاسم بن أبي بزة ، عن عثمان بن أبي العاص قال : كان فيما عهد إلى رسول الله :

لا تمس المصحف وأنت غير طاهر».
 قال الحافظ : في إسناده انقطاع ، وفي رواية الطبراني من لا يعرف . (التلخيص ١/ ١٣١) .

وقال الهيشمى : فيه إسماعيل بن رافع ، ضعفه يحيى بن معين والنسائى ، وقال البخارى : ثقة مقارب الحديث ( مجمع الزوائد ١/٧٢٧) .

وهذه الشواهد يقوى بعضها بعضا وتجعل متن الحديث صحيحا . والله عز وجل وتعالى أعلم .

[۱۹۲۵] ط ز (۲۱/ ۱۶۶۶) (۲۱) كتاب الجمهاد ۲۰) باب النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - عن نافع ، عز عبد الله بيز عبراته قال : نهى رسول الله 護生 : أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

قال مالك : وإنما ذلك مخانة أن يئاله العدو . \* خ : ( ١ / ١٥٦) (١٥) كتاب الجهاد والسير ـ (١٢٩) باب السفر بالمساحف إلى أرض العدو ـ عن عبد الله بر: مسلمة ، عز، مالك ، عز، نافع به . ( وقع . ١٩٩٠ ) .

ع م : ( ٣ / ١٤٩٠ ) ( ٣٣ ) كتاب الإمارة (٢٤) باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار - عن

يحيى بن يحيى ، عن مالك به . ( رقم ٩٢ / ١٨٦٩) .

[۱۹۲۲] أخبرنا إبراهيم وغيره ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي 義 رهن درعه عند أبى الشحم اليهودي .

قال الشافعي رحمه الله : ويوقف على المرتد ماله ، فإن رهن منه شبكًا بعد الوقف فلا يجوز في قول بعض أصحابنا على حال، وفي قول بعضهم : لا يجوز إلا أن يرجع إلى الإسلام فيملك ماله ، فيجوز الرهن . وإن رهنه قبل وقف ماله فالرهن جائز ، كما يجوز للمشرك بيلاد الحرب ما صنع في ماله قبل (١) يؤخذ عنه ، وكما يجوز للرجل من أهل الإسلام والذمة ما صنع في ماله قبل (١) يقوم عليه غرماؤه ، فإذا قاموا عليه لم يجز ما صنع في ماله حتى يستوفوا حقوقهم ، أو ييرتوه منها.

قال الشافعي وَظِينِ : وليس للمقارض أن يرهن (٣) ؛ لأن الملك لصاحب المال ، كان في المقارضة فضل عن رأس المال أو لم يكن ، وإنما ملك المقارض الراهن شيئًا من الفضل شرطه له إن سلم حتى يصير رأس مال (٤) المقارض إليه أخذ (٥) شرطه ، وإن لم يسلم لم يكن له شيء .

۱۱۰/ب

يعن له سيء .
قال : وإن كان عبد بين رجلين ، فأذن أحدهما للآخر أن يرهن العبد ، فالرهن جائز،
وهو كله رهن / بجميع الحق لا يفك بعضه دون بعض . وفيها قول آخر : أن الراهن إن
فك نصيبه منه فهو مفكوك ، ويجبر على فك نصيب شريكه في العبد إن شاه ذلك شريكه
فيه، وإن فك نصيب صاحبه منه فهو مفكوك ، وصاحب الحق على حقه في نصف العبد
الباقي . وإن لم يأذن شريك العبد لشريكه في أن يرهن نصيبه من العبد ، فرهن العبد ،
فنصفه مرهون ، ونصف شريكه الذي لم يأذن له في رهنه من العبد غير مرهون . ألا
ترى أن رجلاً لو تعدى فرهن عبد رجل بغير إذنه ، لم يكن له رهناً، وكذلك يبطل الرهن
في النصف الذي لا يملكه الراهن ؟

قال الشافعي رحمة الله عليه : ويجوز رهن الاثنين الشيء الواحد.

قال الشافعي : فإن رهن رجل رجلاً أمة فولدت ، أو حائطًا فأثمر ، أو ماشية

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : قبل أن يؤخذ » وما أثبتناه من ( ص ،م ، ت ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قبل أَنْ يَقْرِم ﴾ وما أثبتناه من (ص، م، ت، ظ) . (٣) في (ص، ت، ظ) : ﴿ أَنْ يَرْتَهِنَ ﴾ . ( ) في (ص) : ﴿ وأمي ماله ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في (ص، م): قاحد شرطه... (٥) في (ص، م): قاحد شرطه...

<sup>[</sup> ١٦٢٦] سبق برقم [ ١٦٠٧] وخرج هناك ، وقد رواه هناك عن الدراوردي ، عن جعفر بن محمد .

۱/۱۰/ب ص ۱/۲۲۹ غ(۳) غ(۳)

فتناتجت، فاختلف / أصحابنا في هذا ، فقال بعضهم : لا يكون ولد الجارية ، ولا نتاج المشتهة ، ولا ثمرة الحائط رهنا ، ولا يدخل في الرهن شيء لم يرهته مالكه قط، ولم يوجب فيه حقا لاحد، وإنما / يكون الولد تبكاً (١) في البيوع إذا كان الولد لم يحدث قط إلا في / ملك المشترى ، وإن كان الحمل كان في ملك البائع وتبعا في العتق ؛ لأن العتق كان ، ولم يولد المملوك فلم يصر إلى أن يكون نملوكاً ؛ لأنه لم يصر إلى حكم الحياة الظاهر إلا بعد المعتق لامه ، وهو تبع لامه . وثمر الحائط إنما يكون تبعاً في البيع ما لم

قال الشافعي رحمة الله عليه : والمعتق والبيع مخالف للرهن ، الا ترى أنه إذا باع فقد حول رقبة الأمة ، والحائط ، والماشية من ملكه ، وحوله إلى ملك غيره ؟ وكذلك إن أعتى الأمة فقد أخرجها من ملكه لشيء جعله الله ، وملكت نفسها ، والرهن لم يخرجه من ملكه قط هو في ملكه بحاله ، إلا أنه مَحُول دونه بحق حبسه به لغيره أجازه المسلمون . كما كان العبد له وقد آجره من غيره ، وكان المستأجر أحق بمنفعته إلى الملة التي شرطت له من مالك العبد والملك له ، وكما يؤاجر (٢) الأمة فتكون محتبسة عنه بحق فيها ، وإن ولدت أولاك لم تدخل الأولاد في الإجازة ، وكذلك (٢) لا تدخل الأولاد في الراب والرهن ، والرهن بمنزلة ضمان الرجل عن الرجل ، ولا يدخل في الشمان إلا من أدخل فضه فيه ، وولد الأمة ، ونتاج الماشية ، وثمر (١٤ الحاتظ ، عالم يدخل في الرمن قط

[ ۱۹۲۷] وقد اخبرنا مُطرّف بن مازن ، عن مَمْمَر ، عن ابن طاوس ، عن ابیه :
 ان معاذ بن جبل قضی فیمن ارتهن نخلاً مثمرًا ، فلیحسب المرتهن ثمرها من رأس المال .

وذكر سفيان بن عبينة شبيها به .

يؤبر ، وإذا أبر فهو للبائع، إلا أن يشترط المبتاع .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ بِيمًا فِي البيوع ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وَكِمَا لُو آجِرَ الأَمَّةِ ٤، وَمَا أُثْبُتناهُ مِن ( ص ، ت ، م ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ( فكذلك ) وما اثبتاه من (ص، ت، م).

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ) : ﴿ وَثَمْرَةُ الْحَالَظِ ﴾.

<sup>[</sup>۱۹۹۷] \* مصنف عبد الرزاق : (۱۲۵/۸) كتاب البيرع \_ باب ما يحل للمرتهن من الرهن \_ قال : أخبرنا معمر، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل : من ارتهن أرضا فهو يحسب شعرها لصاحب الرهن من عام حج النبي 議 .

وبهذا يتقوى قول الشَّافعي رُطِّيني : وأحسب مطرفا قاله في الحديث : من عام حج رسول الله

قال البيهقى في المعرفة : وحديث معاذ هذا منقطع . (٤٣٧/٤) .

[ ١٦٢٨] قال الشافعي رحمة الله عليه: وأحسب مطرقًا قاله في الحديث : ( من عام حج رسول الله ﷺ ).

قال الشافعي نرائي : وهذا كلام يحتمل معاني ؛ فاظهر معانيه : أن يكون الراهن الملائهن تراضيا أن تكون الشعرة رهنا ، ويكون (١) الدين حالاً ، ويكون الراهن سلط المرتهن تراضيا أن اتكون الشعرة وإن كان الدين المرتهن على بعج الشعرة وإن كان الدين إلى أجل . ويحتمل غير هذا المعنى ، فيحتمل أن يكون (٢) تراضيا أن الشعرة للمرتهن ، فتاداها على ذلك، فقال : هي من (١) رأس المال لا للمرتهن ، ويحتمل أن يكونوا صنعوا هذا متقدماً فأصلمهم أنها لا تكون للمرتهن ، ويشبه هذا لقوله: ﴿ من عام حج رسول الله على كانوا يقضون بأن الشعرة للمرتهن قبل حج النبي رفاه وظهور حكمه ، فردهم إلى الا تكون للمرتهن . فلما لم يكن له ظاهر مقتصراً عليه ، وصاد إلى التأويل ، لم يجز لاحد فيه شي، / إلا جاز عليه . وكل يحتمل معنى لا يخالف معنى قول من قال : يحز لاحد فيه شي، / إلا جاز عليه . وكل يحتمل معنى لا يخالف معنى قول من قال :

قال الشافعي ولله : فإن قال قاتل : وكيف لا يكون له ظاهر مخالفا يحكم به ؟ قلت : أرايت رجلا رهن رجلاً حاتطا فأثمر الحاتط ، اللمرتهن (٥) بيع الشعرة وحسابها من رأس المال ، فيكون باتما (١) لنفسه بلا تسلط من الراهن ؟! وليس في الحديث أن الراهن / اسلط المرتهن على بيع الشعرة ، أو يجوز للمرتهن أن يقبضها من رأس ماله ، إن كان الدين إلى أجل قبل محل الدين ، ولا يجيز هذا أحد علمته ، فليس وجه الحديث في هذا إلا بالتاريل .

قال الشافعي رُطُّنُّك : فلما كان هذا الحديث هكذا ، كان ألا تكون الثمرة رهنًا ولا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أُو يَكُونَ الدِّينِ حَالًا ﴾ وما أثبتناه بواو العطف من ( ص ، ت ، م) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ وَأَذَنَ ﴾ بواو العطف .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): « أو يكونا » وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .
 (٤) في ( ص ، م ، ت ) : « هي رأس المال » بدون « من » .

<sup>(</sup>o) في ( ب) : ( للمرتهن ؛ بدون همزة الاستفهام ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ فيكونَ تَابِعًا لَنفسه ؛ وهو خطأ .

<sup>[</sup>۱۳۲۸] لم أحثر عليه عند غير الشافعى ، لكن قال البيهقى : ورواه سفيان الثورى عن ابن جريح ، عن عمرو ابن دينار قال : كان معاذ بن جبل يقول فى الرهن إذا رهنه فيخرج فيه ثمره ، فهو من الرهن (المعرفة ٤٣٧/٤ ـ ورواه بإسناده فى السنن ١٩/٣) .

وقال : هذا منقطع أيضا .

الولد ولا النَّتَاج أصح الأقاويل عندنا ، والله تعالى أعلم.

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو قال قاتل : إلا أن يتشارطا عند الرهن أن يكون الولاد والتتاج والثمر رهنًا ، فيشبه أن يجوز عندى ، وإنما أجزته على ما لم يكن أنه ليس بتمليك ، فلا يجوز أن يملك ما لا يكون ، وهذا يشبه معنى حديث معاذ - والله تعالى أعلم - وإن لم يكن بالبين جدا كان مذهبا ، ولولا حديث معاذ ما رأيته يشبه أن يكون عند أحد حالاً.

/o1Y

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه إذا رهنه ماشية ، أو نخلاً ، على أن ما حدث من التتاج أو / الشمرة رهن ، كان الرهن باطلاً ؛ لأنه رهنه مالا يعرف ولا يضبط ، ويكون ولا يكون ، ولا إذا كان كيف يكون ، وهذا أصح الاقاويل على مذهب الشافعي.

قال الشافعي تُطْشِين : وقال بعض أصحابنا : الشمرة ، والنتاج ، وولد الجارية ، رهن مع الجارية والماشية والحائط ؛ لأنه منه.

وما كسب الرهن من كسب ، أو وهب له من شىء، فهو لمالكه ، ولا يشبه كسبه الجناية عليه ؛ لأن الجناية ثمن له أو ليعضه .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا دفع الراهن الرهن إلى المرتهن ، أو إلى العدل ، فأراد أن يأخذه من يديه لخدمة أو غيرها ، فليس له ذلك ، فإن أعتقه:

[۱۳۲۹] فإن مسلم بن خالد ، أخبرنا عن ابن جريج ، عن عطاء : في العبد يكون رهنًا فيعقه سيده ، فإن العتق باطل ، أو مردود .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وهذا له وجه ، ووجهه أن يقول قائله : إذا كان العبد بالحق الذي جعله فيه محولاً بينه وبين أن يأخذه ساعة يخدمه ، فهو من أن يعتقه أبعد . فإذا كان في حال لا يجوز له فيها عتقه ، / وأبطل الحاكم فيها عتقه ، ثم فكه يعدُ ، لم يعتن بعتن قد أبطله الحاكم .

1/17.

وقال بعض أصحابنا : إذا أعتقه الراهن نظرت ،/ فإن كان له مال يفي بقيمة العبد

ظ (۳)

[۱۳۲۹]همصنف ابن آبی شبیه: ( ٤ / ٤٠) کتاب البیوع ــ (۲۷) الراهن برهن العبد فیمتنه ــ عن ابن ادریس: عن عبد اللك ، عن عطاء فی رجل اشتری من رجل عبدًا فلم یقیضه حتی اعتقه . قال : لا یجوز عتمه حتی یقیضه او یتقه .

<sup>·</sup> هكذا جاءت هذه الرواية تحت هذا الباب ، واظن أن هناك خطأ فيها مما جعلها غرية على الباب، ويكون الصحيح قوله: \* فى رجل رهن من رجل عبدًا . . . إلىتم ، وتكون مثلاثمة مع الباب . أو يكون الحظأ فى وضعها تحت هذا الباب ، والله عز وجل وتعالى أعلم.

أخذت فيمته منه ، فجعلتها رهنا ، واثقذت عتقه ؛ لانه مالك . قال : وكذلك إن أبرأه صاحب الدين ، أو قضاه، فرجع العبد إلى مالكه وانفسخ (١) الدين الذي في عنقه ، أثقذت عليه العتق ؛ لانه مالك . وإنما العلة التي منعت بها عتقه حتى غيره في عنقه (٢) ، فلما انفسخ ذلك أثقذت فيه العتق.

قال الشافعي رُطُّنُّكِي : وقد قال بعض الناس : هو حر ويسعى في قيمته، والذي يقول: هو حر، يقول: ليس لسيد العبد أن يبيعه وهو (٣) مالك له، ولايرهنه، ولايقبضه ساعة. وإذا قيل له: لمَ وهو مالك قد باع بيعًا صحيحًا ؟ قال: فيه حق لغيره حال بينه وبين أن يخرجه من الرهن. فقيل له (٤): فإذًا منعته أن يخرجه من الرهن بعوض يأخذه ، لعله أن يؤديه إلى صاحبه ، أو يعطيه إياه صاحبه (٥) رهنًا مكانه ؟ أو قال : أبيعه ، لا يتلف، ثم أدفع الثمن رهنًا ، فقلت: لا ، إلا برضا المرتهن، ومنعته وهو مالك أن يرهنه من غيره ، فأبطلت الرهن إن فعل ، ومنعته وهو مالك أن يخدمه ساعة ، وكانت حجتك فيه أنه قد أوجب فيه شيئًا لغيره ، فكيف أجزت له أن يعتقه فيخرجه من الرهن الإخراج الذي لا يعود فيه أبدًا ؟ لقد منعته من الأقل وأعطيته الأكثر ، فإن قال : أستسعيه ، فالاستسعاء أيضًا ظلم للعبد وللمرتهن. أرأيت إن كانت أمة تساوى ألوفًا، ويعلم (٦) أنها عاجزة عن اكتساب نفقتها، في أي شيء تسعى. أو رأيت إن كان الدين حالا ، أو إلى أي يوم فأعتقه ، ولعل العبد يهلك ولا مال له والأمة فيبطل حق هذا ، أو يسعى فيه مائة سنة ، ثم لعله لا يؤدي منه كبير شيء ، ولعل الراهن مفلس لا يجد درهمًا ، فقد أتلفت حق صاحب الرهن ، ولم ينتفع برهنه. فمرة تجعل الدين يهلك إذا هلك الرهن ؛ لأنه فيه زعيم ، ومرة تنظر إلى الذي فيه الدين فتجيز فيه عتق صاحبه وتتلف فيه حق الغريم ، وهذا قول متباين . وإنما يرتهن الرجل بحقه فيكون أحسن حالاً / ممن لم يرتهن ، والمرتهن في أكثر قول من قال هذا أسوأ حالاً من الذي لم يرتهن ، وما شيء أيسر على من يستخف (٧) بذمته من أن يسأل صاحبُ الرهن أن يعيره إياه إما يخدمه ، أو يرهنه ، فإذا أبي قال: لأخرجنه من يدك، فأعتقه، فتلف حق المرتهن، ولم يجد عند الراهن وفاء.

۱۱۱<del>۱ ب</del>

<sup>(</sup>۱) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ اتفسخ الدين ادرن عطف . (٢) في ( ص ) : ﴿ في عضه ﴾ وهو خطأ . (٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ هو ملك له ﴾ ورن عطف . (٤) ﴿ له ٤ : لِسِت في ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) د صاحبه ، : ليست في ( ب ) واثبتناها من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص، م، ت): ﴿ يعلم أنها عاجزة ﴾ دون عطف.

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ت ) : د من يستحق بذمته ، وهو خطأ .

۲۳۰/ب

1/01٢م/ ب

قال الشافعي وَطِيْنِي : ولا أدرى ، أيراه يرجع بالدين على الغريم المعتق أم لا ؟

قال الشافعي رحمه الله : فإن قال قائل : لم أجزت العتن فيه إذا كان له مال، ولم تقل ما قال (1) عطاء؟ قبل له : كل مالك يجوز عتقه إلا لعلة حق غيره ، فإذا كان عقه إيا فيتلف حق غيره لم أجزه ، وإذا لم يكن يتلف لغيره حقا ، وكنت آخذ / العوض منه وأصيره رهنًا كهو ، فقد ذهبت العلة التي يها كنت / مبطلا للعتق . وكذلك إذا أدى إلى (1) الحق الذي فيه استيفاء من المرتهن أو إيراه .

و لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا ، وإن <sup>(۲)</sup> رهنة رهنًا فما <sup>(1)</sup> قبضه هو ولا عدل يضعه على يديه ، فالرهن مفسوخ ، والقبض ما وصفت في صدر الكتاب مختلف<sup>(٥)</sup>.

قال: وإن قبضه ، ثم أعاره إياه ، أو آجره إياه ، هو أو العدل (١) ، فقال بعض أصحابنا: لا يخرجه هذا من الرهن ؛ لأنه إذا أعاره إياه فيتى شاء أخذه ، وإذا آجره فهو كالاجنبى يؤاجر الرهن إذا أذن له سيده ، والإجارة للمالك ، فإذا كانت للمالك فلصاحب الرهن أن يأخذ الرهن ؛ لأن الإجارة منفسخة ، وهكذا نقول.

قال الشافعى ثرائي : فإن تبايعا على أن يرهته فرهنه وقبض ، أو رهنه بعد البيع ، فكل ذلك جائز . وإذا رهنه فليس له إخراجه من الرهن ، فهو كالشمان يجوز بعد البيع وعنده .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن تبايعا على أن يرهته عبدًا فإذا هو حر ، فالبائع بالخيار في فسخ البيع أو إثباته ؛ لأنه قد بايعه على وثيقة فلم تتم له . وإن تبايعا على رهنه فلم يقبضه ، فالرهن مفسوخ ؛ لأنه لا يجوز إلا مقبوضًا.

## [٣] جناية الرهن

قال الشافعي رُطُّيُّك : وإذا جني أجنبي (٧) على العبد المرهون جناية تتلفه ، أو تتلف

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ‹ ما قال فيه عطاء ، و ‹ فيه ، ليست في ( ص ، ت ، م ، ظ ) ، فلم نشتها.

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَى ٤ : ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص ، ت ، م ، ظ ) . .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ إِنْ رَهِنَّهُ ۗ دُونَ عَطَفَ.

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ إِنْ رَهْتُهُ رَهْنَا فَأَقَيْضِهُ هُو ﴾ .

<sup>(</sup>٥) انظر باب رهن المشاع في هذا الكتاب . رقم (٢) ( ص ٣٩٣\_٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ، ت ) : 3 أو آجره هو إياه أو العلل ؟.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ الأجنبي ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

بعضه ، أو تنقصه ، فكان لها أرش ، فعالك العبد الراهن الخصم فيها . وإن أحب المرتبن حضوره أحضره ، فإذا قضى له بأرش الجناية دفع الأرش إلى المرتبن إن كان الرمن على يديه ، أو إلى العدل الذي على يديه ، وقبل للراهن : إن أحببت تسلمه (۱) إلى المرتبن قصاصا من حقه / علبك ، وإن شت فهو موقوف في يديه رهنا ، أو في يدى من على يديه الرهن إلى محل الحق .

1/198

قال الشافعي رحمة الله عليه : لا أحسب أحدًا يعقل ، يختار أن يكون من ماله شيء يقف لا يقبضه فيتنفع به إلى محل الدين ، ولا شيء له بوجه من الوجوه موقوف(٢) غير مضمون إن تلف تلف بلا ضمان على الذي هو في يديه ، وكان أصل الحق ثابتًا كما كان عليه على أن يكون قصاصا من ديته .

قال الشافعي وَطِيْهِهِ : فإن قال الراهن : أنا آخذ الارش ؛ لان ملك العبد لى ، فليس ذلك له ، من قِبَلِ أن ما كان من أرش العبد فهو يتقص من ثمته ، وما أخذ من أرشه فهو يقوم مقام بدنه ؛ لأنه عوض من بدنه ، والعوض من البدن يقوم مقام البدن ، إذا لم يكن لمالكه أَخذُ بَكن العبد ، فكذلك لا يكون له أخذ أرش بدنه ، ولا أرش شيء منه.

ظ (۳)

/ قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن جنى عليه ابن المرتهن ، فجنايته كجناية الاجنبى . وإلا أن مالك العبد يغير الاجنبى . وإلا أن مالك العبد يغير بين أن يجعل ما يلزمه من ثمن عقل ألعبد قصاصا من دينه ، أو يقره رهنًا في يديه إن كان الرهن على يديه إن كان الرهم على يدى عدل أخذ ما لزمه من عقله فدفع إلى المرة على يدى عدل أخذ ما لزمه من عقله فدفع إلى العدل .

قال الشافعي وَلِيْكِ : فإن جنى عليه عبد للمرتهن ، قبل للمرتهن : الله عَبْدكَ بجميع الجناية ، أو أسلمه يباع ، فإن فله فالراهن بالحيار في (٢) أن يكون الفله، قصاصا من اللدين ، / أو يكون رهنا كما (٤) كان العبد ، وإن أسلم العبد بيع العبد ، ثم كان ثمنه رهنا (٥) كما كان العبد للجنى عليه.

1/۱۱۷

<sup>(</sup>١) في (ب، ظ) : ( فسلمه ؛ ،وفي (م ) : ( تسليمه ؛ وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب ، ظ ) : « موقوفًا » متصوية ، وما أثبتاء بالرقع من ( ص ، ت ، م ) وهو الصواب ، إن شاه الله عز وجل وتعالى .

<sup>(</sup>٣) فمي (ب ) : د بين أن يكون ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإن جني عبد المرتهن على عبد الراهن المرهون جناية لا تبلغ النفس ، فالقول فيها كالقول في الجناية في النفس ، يخير بين أن يفديه بجميع أرش الجناية ، أو يسلمه يباع ، فإن أسلمه بيع ، ثم كان ثمنه كما وصفت لك .

قال الشافعي فطيع : وإن كان في الرهن عبدان (١) ، فجني أحدهما على الآخر فالجناية هدر ؛ لأن الجناية في عنق (٢) العبد لا في مال سيده ، فإذا جني أحدهما على الآخر فكأنما جنر على نفسه ؛ لأن المالك الراهن لا يستحق إلا ما هو له رهن لغيره ، فالسيد لا يستحق من العبد الجاني إلا ماله ، والمرتهن لا يستحق من العبد الجاني أيضًا إلا ما هو ملك لمن رهنه وما هو / رهن له .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن كان الرهن (٣) أمة ، فولدت ولدًا ، فجني عليها ولدها ، فولدها كعبد للسيد لو جني عليها ؛ لأنه خارج من الرهن .

قال الشافعي ضِّيُّك : وإن جني عبد للراهن على عبده المرهون قيل له : قد أتلف عبدُك عبدك ، وعبدك المتلف كله أو بعضه مرهون بحق لغيرك فيه ، فأنت بالخيار في أن تفدى عبدك بجميع أرش الجناية ، فإن فعلت فأنت بالخيار في أن يكون قصاصا من الدين، أو رهنًا مكان العبد المرهون ؛ لأن البدل من الرهن يقوم مقامه . أو تسلم العبد الجانى فيباع ، ثم يكون ثمنه رهنًا مكان المجنى عليه .

قال الشافعي رُطُّتُك : فإن جني الراهن على عبده المرهون فقد جني عبد لغيره فيه حق برهنه (٤) ؛ لأنه يمنع منه سيده ويبيعه ، فيكون المرتهن أحق بثمنه من سيده ومن غرمائه، فيقال : أنت وإن كنت جنيت على عبدك فجنايتك عليه إخراج له من الرهن ، أو نقص له ؛ فإن شئت فَأَرْشُ جنايتك عليه ما بلغت قصاصا من دينك ، وإن شئت فسلمها (٥) بكون رهنًا مكان العبد المرهون.

قال: وذلك إذا كان الدين حالاً ، فأما إذا كان إلى أجل فيؤخذ الأرش فيكون رهنًا، إلا أن يتراضيا ؛ الجاني الراهن والمرتهن بأن يكون قصاصا .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإن كانت الجناية من أجنبي عمداً ، فلمالك العبد

<sup>(</sup>١) في (ص، ت): (عدين).

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ في عتق العبد ؛ وهو خطأ . (٣) في ( ص ) : (وإن كان الراهن أمة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : 4 فسلمه اوما أثبتناه من (ص ، م ت). (٤) في (ص): ديرهته ٤.

كتاب الرهن الصغير / جناية الرهن \_\_\_\_\_\_\_\_\_

۲۳۱/ب ظ (۲۲) الراهن/ أن يقتص له من الجانى إن كان بينهما قصاص ، وإن عرض عليه الصلح من الجناية فليس بلزمه أن يصالح ، وله أن يأخذ القود ، ولا يبدل مكانه غيره ؛ لائه ثبت له القصاص، وليس بتتكد في أخذه القصاص . وقال بعض الناس : ليس له أن يقتص ، وعلى الجانى أرش الجناية ، أحب أو كره .

قال الشافعي تراثي : وهذا القول بعيد من قياس قوله : هو يجيز عتن الراهن إذا أعتى العبد من الحر ، ويزعم أن أعتى العبد من الحر ، ويزعم أن الله عز وجل حكم بالقصاص في القتلى ، ويتلو (١١ : ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ ﴾ ويزعم : أن الله عز وجل حكم بالقصاص في القتل العمد الذية لم يكن ذلك (١٢) له ، من قبلٍ أن الله عز وجل/ أوجب له القصاص ، إلا أن يشاء ذلك القاتل وولى المقتول فيصطلحًا عليه .

۱۹۳/ب ؟

قال الشافعي رحمه الله : فإذا زعم أن القتل يجب فيه بحكم الله تعالى في القتل ، وكان أشيا بيا الشافعي رحمه الله : فإذا زعل أن القتل من حقه .
قال الشافعي ثقيت : فإن قال : فإن القتل يبطل حق المرتهن ، فكذلك قد أبطل حق الرتهن ، وكذلك قد أبطل حق الرامن ، وكذلك لو قتل نفسه أو مات بطل حق المرتهن في كل حال

الراهن ، وكذلك لو قتل نفسه أو مات بطل حق المرتهن فيه ، وحق المرتهن في كل حال على مالك العبد . فإن كان إنما ذهب إلى أن هذا أصلح لهما معاً فقد بدأ بظلم القاتل على مالك العبد ، فأخذ منه مالاً ، وإنما عليه عنده قصاص ، ومنع السيد مما دم أنه أوجب له ، وقد يكون العبد ثمنه (٤) عشرة دنائير والحق إلى سنة ، فيعطيه به رجل لرغبته فيه أنف دينار ، فيقال لمالك العبد : هذا فضل كثير تأخذه فتقضى (٥) / دينك ، ويقول ذلك له الغربم ، ومالك العبد محتاج . فيزعم قاتل هذا القول الذى أبطل القصاص للنظر لمالك وللمرتهن : أنه لا يكره مالك العبد على بيعه ، وإن كان ذلك نظرًا لهما مماً . للمالك وللمرتهن : أنه لا يكره مالك العبد على بيعه ، وإن كان ذلك نظرًا لهما مماً . ولا يكره الناس في أموالهم على إشراجها من أبديهم بما لا يريدون ، إلا أن يلزمهم حق حتى يحل الأجل .

قال الشافعى ولله : فإن جنى العبد الرهن جناية ، فسيده يخير بين : أن يفديه بأرش الجناية ، فإن فعل فالعبد رهن بحاله ، أو يسلمه بياع ، فإن أسلمه لم يكلف أن يجعل مكانه غيره ؛ لأنه إنما أسلمه بحق وجب فيه .

/۱۱۷/ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ وساوى النفس بالنفس ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ) : ٩ لم يكن له ٤ دون قوله : ٩ ذلك ٤ . (٣) في ( ص ) : ٩ القاتل عبد نفسه ٤ ، وفي ( م ) : ٩ القاتل عن نفسه ٤ .

 <sup>(</sup>٤) في (ص، ت، م): ( ثمن عشرة دائير ٤ . ( م) في (ص، ت، م) : ( وتقضي دينك ٤ .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد المُسلِّم ، فأسلمه فبيع ، دفع إلى المجنى عليه أرش جنايته ، وردّ ما بقى من ثمن العبد رهنًا (١).

 <sup>(</sup>١) في (ظ / ٣ ): تم الكتاب ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيننا محمد وآله وسلم . وفي ( م ): تم الكتاب .

1/118 ص 1/۱۱۸

## (۲۵]/ التفليس (۱) (۲) [۱] باك

[۱۹۳۰] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر

(۱) التفليس موضعه هنا فى الترتيب الاصلى ، وقد نقله البلقيني إلى هنا ويشير رقم لوحة (ص) إلى ذلك. (۲) قال القرطين فى المفهم : المُفلسُ : لغة : ما لا عين له ولا عَرَض ، وشرعًا : عبارة عن مِدْيان تُصَرَّ ما بيده عما عليه من الديون ، فطلب الغرماء الخذ ما بيده . ( المفهم 1/ 821) .

[ ١٦٣٠] ﴿ ط: (٢/ ٦٧٨) (٣١) كتاب البيوع \_ (٤٢) باب ما جاء في إفلاس الغريم . ( رقم ٨٨) .

ولم يخرج البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق مالك ، وإنما خرجاه . من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد ـ وهو الأنصارى ، وقد نبه البلقيني على ذلك في ترتيه.

♦ خ : (٢/ ١٧٥) (٤٣) كتاب الاستقراض ـ (١٤) باب إذا وجد ماله عند مُفلس في البيع والقرض والديمة فهو أحق به ـ عن البيع والديمة فهو أحق به ـ عن المعرب عن يعني بن سعيد به . ( وقم ١٩٠٣ ) .

\* م: ( ٣ / ١٩١٣ - ١٩٩٤) (٢٢) كتاب المساقات (٥) باب من أدرك ما باعه عند المشوى وقد أفلس فله السرجوع فيه - عن أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد به . ( رقم ٢٢/ ١٥٥٩).

وهن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ( ح ) وهن قتية بن سعيد ومحمد بن رمح -جميعا عن الليث ابن مسدد (ح) وهن أبي الربيع ، ويعيى بن حيب الحافرش ، كالاهما عن حماد بن (يد (ح) وعن أبي كبر بن أبي شبية ، عن سفيان بن عيبة (ح) وعن محمد بن المشنى ، عن عبد الوهاب ويحيى بن سميد ليعني الفظائدان ، وخفص بن غيات - كل هؤلام عن يحيى بن سعيد ـ الانصاري به. وقر (۲۷/ ۲۵۰۵) وهن ابن أبي حمر ، عن هشام بن سليدان ، عن ابن جريع ، عن ابن ابي حين عن عن أبي لي حين ، عن أبي لمي حكر

ونش ابن می معمو ، عن همسم بن مسیده ، عن بن جریچ ، عن بن بمی حسید ، عس بی بعر ابن معمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن من حدیث أبي مربرة ، عن النبي ﷺ في الرجل الذي يدم إذا وجد عنده المتاع ولم يغرقه أنه لصاحبه الذي باعه . ( رقم ۱۲/۲ ۱۵۵).

وهذه الرواية كما يقول البيهقى صريحة في البيع.

ومن طريق شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نَهبِك ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ نحو الاول. (رقم ١٩٤٤/٥٥٩) .

ومن طريق معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة به. وفيه : ٥ فهو أحق به من الغرماء. ( رقم ٢٤/١٥٥٩).

ومن طريق سليمان بن بلال ، عن خُيِّم بن عراك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة :أن رسول الله ﷺ قال:" إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها ٤. ( رقم ١/٥٥٩/٥). ١٤ \_\_\_\_\_ كتاب التفليس

ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : • أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعيته فهو أحق به ؟ .

[۱۹۳۱] / قال الشافعي: واخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنه سمع يحيى بن سعيد يُقول: اخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز حدثه: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة ولئي يقول: قال

رسول الله ﷺ: ﴿ مَنْ أَدْرُكُ مَالُهُ بِعَيْنَهُ (١) عَنْدُ رَجِلُ قَدْ أَفْلُسَ فَهُو أَحَقَّ بِهُ ٢ .

[١٦٣٢] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني

(١) ﴿ بعينه ﴾ : ليست عند أبى داود .

[١٦٣١] انظر التخريج السابق ، وهذا الإسناد عند مسلم كما سبق .

[١٦٣٧]\* د : ( ٣/ ٧٩٣ \_ ٧٩٤ ) (١٧) كتاب البيوع والإجارات \_ (٧٦) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل

متاعه بعینه عنده ـ عن محمد بن بشار ، عن أبي داود الطيالسي ، عن ابن أبي ذئب به .

وفيه : ﴿ لاَتَضِينَ فِيكُم بِقضاء رسول الله ﷺ وسلم ﴾ ؟ ثم ذكر نحوه. قال ابن حجر في بلوغ المرام : وضعفه أبو داود ، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت.

المنترث ( ۲ ) . • . • 0 ) كتاب البيوء - من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن
 أبي فنيك ، عن أبي المتمر ، عن عمر بن خلفة به .

وقال الحاكم : هذا حديث عال صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبي .

وقال ابن حجر في الفتح : وهوُّ حديث يحتج بمثله .(٥/ ٦٤).

وإذا كان بعضهم قد ضعف مذا الحديث لجهالة 1 ابن خلدة 4 فقد رد ذلك سواج الدين البلقينى فقال: قال البخارى : وقال ابن مسافر عن الزهرى : عمر بن عبد الرحمن بن خلدة القاضى عن أبى هريرة : لا يكاد يعرف .

قال البلتيني : ويتمجب منه في قوله : لا يكاد يعرف ، ولم ينلل على ظلك ، وهو رجل معروف ولى قضاء المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان ، وقد نسبه الزهري في رواية ( ابن ) مسائر الني ذكرها البخاري رفي رواية الترسلين ، وقال محمد بن عمر : كان عمر بن خلدة ثقة قبل الحديث، وكان رجلامهها صارمًا ورعًا عقيقًا لم يرزق على القضاء شيئا ، ظلما عزل قبل له : يا أبا حضم ، كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال: كان لنا إخوان فقطمناهم ، وكانت لنا أريضة نعيش منها فبعناها وأنفقنا أمسنها .

وقال البلقيني : وحديثه الذي رواه الشافعي أخرجه أبو داود وابن ماجه .

 ⇒بد: (۲/ ۷۷۰ (۱۱) كتاب الأحكام \_ (۲۱) باب من وجد ساعه بعيد عند رجل قد الخلس - عن ابراهيم بن النذر الحزامي وعبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقى \_ يعنى دُحيَّماً قالا : حدثنا ابن ابى فنيك ، عن ابن ابى ذتب ، عن أبى للمتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقى به . فرقم ۲۳۰ ).

هذا وفي رواية أبي داود الطيالسي زيادة لم يخرجها أبو داود السجستاني في سنته وهي بعد قوله: فقهز آحق به ٤ زاد : 9 إلا أن يذع الرجل وفاءً ٤ . (وقم ٣٣٧) . أبو المعتمر بن عمرو بن <sup>(۱)</sup> رافع ، عن ابن خلدة <sup>(۲)</sup> الزرقى وكان قاضيا بالمدينة أنه قال: جئنا أبا هريرة تل<sup>ي</sup>ف فى صاحب لنا قد أقلس ، فقال : هذا الذى قضى فيه رسول الله ﷺ: 1 أيما رجل مات أو أقلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ».

۱۱۹/ب

/ قال الشافعي: ويحديث مالك بن أنس وعبد الوهاب التقفي عن يحيى بن سعيد ، وحديث ابن أبي ذئب ما وحديث ابن أبي ذئب ما

(١) قال سراج الدين البلقيني : الراوى عن ابن خلفة هو أبو المتمر بن عمرو بن رافع ، ووقع في تسخ مختصر المرّني في ذلك اختلاف ، فوقع في بعضها : \* أبير المتمر عن عمرو بن نافع ، ويض : \* أبير المتمر بن عمرو عن نافع الوالصواب : \* أبور المتمر بن عمرو بن رافع ، بالراء لا بالنون، وقد يتع في بعض النسخ كملك على الصواب وهو المتمد .

(٢) في ( ص ، ت ) : ٤ عن أبي خلدة ٤.

قال سراج الدين البلتيني : هكذا وقع في سند هذا الحديث في نسخة الأم : 3 عن أبي خلدة اعلى أن ذلك كنيته ، وصوابه : 3 عن ابن خلدة ، بالنون موضع الياء . ووقع في مختصر المزني : 3 عن خلدة أو ابن خلدة . (انظر ۲۱۹/۲ من الطبعة البولاقية ) شك المزني ، وهو 3 ابن خلدة ، يلا شك ، وكنيت : «أبو حضص، ، وهو 3 عمر بن خلدة ، كما في سنن أبي داود .

قال البيهتي في السنن الكبرى: ( ( ( ) (2) : وكذلك رواه شباية بن سوار ، وعاصم بن على وغيرها عا بن ابي أي كبرى : ( ( ( ) ( ) : يرك ما على وغيرها عا بن ابيلتين إلى جهالة في أبي المنتس ابن جهاد حجة ستقلة قعال : وأبو المنتسر فاعلى المنتسر جمال الشعر هباط المنتسر في المنتسر المنتسر المنتسب المنتسر المنتسبر المنتسبر المنتسبر المنتسر المنتسر المنتسر المنتسبر المنتسر المنتسبر المنتسبر المنتسبر المنتسر المنتسبر المنتسبر المنتسبر المنتسر المنتسبر المنتسر المنتسر المنتسبر المنتسر الم

أقول : ولكن الحديث ثابت عند الشافعى بضعية غيره إليه ، وقد قال بعد ذلك في باب الحلاف في التغليس : الذي اعدات به أولى بي – يعنى حديث ابن خلدة – من قِبَلِ أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي ﷺ بين للوت والإقلاس .

وقال أيضًا في نهاية هذا الباب : ﴿ فقد رواه ثقة عن ثقة ؟ .

في حديث مالك والثقفي من جملة التغليس ، ويتبين أن ذلك في الموت والحياة سواء . وحديثاهما ثابتان موتصلان (١) . وفي قول النبي ﷺ : قمن أدرك ماله بعيته فهو أحق بعه بيان على أنه جعل لصاحب السلعة إذا كانت سلعت قائمة عينها نقض البيع الأول فيها إن شاء، كما جعل للمستشفع الشفعة إن شاء ؛ لأن كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه ، وإن شاه تركه.

وإن أصاب السلمة نقص في بدنها عوار ، أو قطع ، أو غيره ، أو زادت ، فذلك كله سواه، يقال لرب السلمة : أنت أحق بسلمتك من الغرماه إن شنت ؛ لأنّا إنما نجعل لك(٢) ذلك إن اختاره رب السلمة نقضًا للمقدة الأولى بحال السلمة الآن.

قال: وإذا لم أجعل لورثة المقلس ، ولا له في حياته دفعه عن سلعته إذا لم يكن هو يرى الذمة بأدائه عن نفسه ، لم أجعل لغرماته أن يدفعوا ثمن (٢) السلعة إن شاؤوا ، وما لغرماته يدفعون مته؟ لغرماته يدفعون المغربيم إلى يدفعون عنه؟ فلس على الغريم أن يأخذ ماله من غير صاحب دينه . كما لو كان لرجل على رجل دين فقال له رجل : أقضيك عنه ، لم يكن عليه أن يقتضى ذلك منه ، وتبرأ ذمة صاحبه، أو يكن مذا لهم لازما ، فيأخذه (٥) منهم وإن لم يريدوه ، فهذا لبس لهم بلازم، ومن يكون مذا لهم ياخذ المال منهم خرج من حديث رسول الله على أولا ؛ لانه قد وجد عين ظلم فيه المعطى وأخذه مناه على الغريم حتى يجعله مالاً من ماله مناه فيه المعطى وأعطاه شيئا محالاً من ماله المعروب السلمة ، فيكون عنده غير مفلس بحقه ، وجبره على قبضه ، فجاء غرماء آخرون رجعوا به عليه، فكان قد منعه سلعته التي جعل له رسول الله تش دون المعلم المعراد المعرماء كلهم، وأعطاه العوض منها . والعوض لا يكون إلا لما فات ، والسلمة لم تفت ، فقضى ههنا قضاء محالاً ؟ إذ جعل العوض من شيء قائم ، ثم زاد أن قضى بأن أعطاه ما لا يسلم / له ؛ لأن الغرماء إذا جاؤوا ودخلوا معه فيه ، وكانوا أسوته ، وسلمته قلا لا يسلم / له ؛ لأن الغرماء ونجعه يعظى على أن يأخذ فضل السلعة ، ثم ماء منادت دونهم عن المعطى ، فجعله يعظى على أن يأخذ فضل السلعة ، ثم ماء كانت له منفردة دونهم عن المعطى ، فجعله يعظى على أن يأخذ فضل السلعة ، ثم ماء كانت له منفردة دونهم عن المعطى ، فجعله يعظى على أن يأخذ فضل السلعة ، ثم جاء

۷۱٤/ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ متصلان ؛ وما أثبتناه ( ص ، ت) .

<sup>(</sup>٢) و لك ٤ : ليست في ( ب ) وأثبتناها من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : د أن يذفعوا عن السلمة ، ءوفي ( ت ) : د أن يدفعوا من السلمة ، وما أثبتناه من (ص) . (٤) في ( ب ) : د يدفعون عن ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ فَيَأْخَذُوهُ مَنْهُم ﴾.

غرماء آخرون فدخلوا عليه في تلك السلعة .

فإن قال قائل : لم أدخل ذلك عليه ، وهو تطوع به ، قيل له : فإذا كان تطوع به ، فلم جعلت له فيما تطوع به عوض السلمة ، والمتطوع من لا يأخذ عوضًا ، ما زدت على أن جعلته له بيمًا لا يجوز ، وغورًا لا يعقل ؟ (١) .

قال الشافعي بخلي : وإذا باع الرجل من الرجل نخلاً فيه ثمر ، أو طلّع قد أبر استناه المشترى، وقيضها المشترى وأكل الشعر ، ثم أفلس المشترى ، كان للبائع أن يأخذ حائمه ؛ لأنه عين ماله ، ويكون أسوة الغرماء في حصة الشعر الذي وقع عليه البيع فاستهلكه المشترى من أصل الثمن ، يقسم الثمن على الحائط والثمر ، فينظر كم قيمة الشعر من أصل البيع ، فإن كان الربع أخذ الحائط بحصته : وهو ثلاثة أرباع الثمن ورجع بقيمة الثمر : وهو الربع ، وإنما قيمته يوم قبضه لا يوم أكله ؛ لأن الزيادة كانت في ماله . ولو قبضه سالما والمسألة بحالها ، ثم أصابته جائحة ، رجع بحصته من الثمن؛ لأنها أصابته في ملكه بعد قبضه . ولو كان باعه الحائط والثمر قد اخضر ، / ثم أفلس المشترى والثمر رطب ، أو تم (٢ أتام، أو بسر زائد عن الأخضر ، كان له أن يأخذه والنخل؛ لأنه عين ماله وإن راد ، كما يبيعه الجارية الصغيرة ، فإخذها كبيرة رائدة . ولو أكل بعضه ، وأدرك بعضه ، وأدرك , بعضه ، أخذ المدرك ، وتبعه بحصة ما باع من الثمر يوم باعه إياه مع الغرماه .

<u>ت</u>

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا لو باعه ودياً (٣) صغاراً، أو نوى قد خرج ، أو روعًا قد خرج أو لم يخرج مع أرضي ، فافلس ، وذلك كله زائد مُدرك ، أخذ الأرض وجميع ما باعه زائداً مدركاً. وإذا فات رجع بحصته من الثمن يوم وقع البيع ، كما يكون لو اشترى منه جارية ، أو عبداً بحال صغر أو مرض<sup>(2)</sup> ، فعات في يديه ، أو أعتقه، رجع بثمنه الذي اشتراه سقيماً صغيراً، كان للبائع أخذه صحيحاً كبيراً؛ لأنه عين ماله ، والزيادة فيه منه لا من صنعة الأدمين. وكذلك لو باعه فعلمه أخذه معلمًا ، ولو كسى المشترى العبد أو وهب له مالاً ، أخذ البائع العبد وأخذ الغرماء مال العبد، وليس بالعبد ؛ لأنها غيره ، ومال من مال المشترى (٥) يملكم البائع . ولو كان العبد العبد المعتلك المشترى ماله ،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وغررًا لا يفعل ﴾ وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : « او ثمر قائم » . (٣) الوّوَىّ : على وزن فعيل صغار الفسيل . الواحدة : وديّة . (٤) في ( ت ) : « أو مريض » . (٥) في (ب ) : «ومال من مال المشتري لايملك البالية موما أثبتاء من ( ص ، ت ) .

أو هلك فى يد العبد فسواء ، ويرجع البائع فيأخذه دون الغرماء ، ويقيمة<sup>(١)</sup> المال من البيع يَحاصُّ به الغرماء <sup>(٢)</sup>.

ولو باعه حائطًا لا ثمر فيه ، فاثمر ، ثم فلس المشترى ، فإن كان الثمر يوم فلس المشترى مأبورًا أو غير مأبور فسواه ، والثمر للمشترى ، ثم يقال لرب النخل: إن شتت فالخط لك على أن تقر الثمر فيها إلى الجداد ، وإن شتت فلح النخل وكن أسوة الغرماء . وهكذا لو باعه أمة فولدت ، ثم فلس(٣)، كانت له الأمة ولم يكن له الولد . ولو فلس والامة حامل ، كانت له الأمة بل به الأمة . ولو كانت السلعة أمة ، فولدت له أولاك قبل إفلام الغريم ، ثم أفلس الغريم ، رجع بالأم ولم يرجع بالأم والحادث ، ولم يتجع بالأولاد ؛ لانهم ولدوا في ملك الغريم . وإنما نقضت البيع الأول بالإفلاس الحادث ، واختيار البيم الدوا في ملك الغريم ، ونموضاً من الأصل .

ولو كانت السلعة داراً فيبنت ، أو بقعة فغرست ، ثم أفلس الغريم(1) ، رَدَّدَتُ البائعُ بالله على المائع بالله الزيادة ؛ بأنها لم تكن بالدار كما كانت ، والبقعة كما كانت حين باعها ، ولم أجعل له الزيادة ؛ بأنها لم تكن في صفقة البيع ، وإنحا هي شيء متميز من الارض من مال المشترى ، ثم خيرته: بين أن يعطى قيمة الممازة والغراس ويكون ذلك له ، أو يكون له ما / كان من الارض لا عمارة فيها ، وتكون العمارة الحادثة تباع للغرماء سواء بينهم ، إلا أن يشاء الغرماء والغريم أن يقلموا البناء والغراس ، ويضمئوا لرب الارض ما نقص الارض القلع ، فيكون ذلك له .

ولو كانت السلعة شيئًا متفرقًا مثل: عبيد ، أو إيل ، أو غنم ، أو ثياب ، أو طعام ، فاستهلك المشترى بعضه ، ووجد البائع بعضه ، كان له البعض الذى وجد بحصته من الثمن ؛ إن كان نصفًا قبض النصف وكان غريمًا من الغرماء فى النصف الباقى . وهكذا ، إن كان أكثر ، أو أقل .

قال: وإذ<sup>(٥)</sup> جعل له رسول الله ﷺ الكل ؛ لانه عين ماله ، فالبعض عين ماله وهو أقل من الكل . ومن ملك الكل ملك البعض ، إلا أنه إذا ملك البعض نقص من ملكه، والنقص(٢) لا يمنعه الملك . ولو باع رجل من رجل أرضًا فغرسها ، ثم فَلَسَ الغريم ، 1/٧١٥

 <sup>(</sup>١) في (ص): ( أو بقيمة المال ) وهو خطأ .
 (٢) يَحَاصُ به الغرماء : يعنى يقاسم الغرماء بمقدار حصته .

<sup>(</sup>٣) في (ص): « ثم أفلس » .
(٤) في طبعة الدار العلمية: « ثم أفلس والغريم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب): ﴿ وَإِذَا جَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴾ وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مِنْ ( ص ، ت ).

<sup>(</sup>٦) في (ص): ﴿ وَالْبَعْضُ لَا يُمْنِعُهُ لَلْلُكُ ﴾ .

فأبى رب الارض أن يأخذ الارض يقيمة الغراس ، وأبى الغريم والغرماء أن يقلعوا الغراس ويسلموا الأرض إلى ربها ، لم يكن لرب الأرض إلا الثمن الذى باع به الارض يحاص به نعرماء . ولو باعه حائطاً غير مشعر ، فائمو ، ثم فلس ، كان رب الارض بالخيار: إن شاء كن أر باخذ أرضه ويبقى الشعر فيها إلى الجداد إن الدافيع والغرماء أن يبقو فيها (١٠) إلى الجداد ، فذلك له ، وليس للغريم منعه ، وإن أواد أن يدعها ويضرب مع الغرماء بما (١٠) كان له فعل . وكذلك لو باعه أرضاً بيضاء فزرعها ، ثم فلس ، كان مثل (١٢) الحائط بيبعه ثم يشعر النخل ، فإن أواد رب الأرض أو رب النخل أن يقبلها ويبقى فيها الزرع إلى الجداد ، ثم عطبت النخل قبل ذلك بأى وجه ما عطبت بفعل الأمين، أو بأمر من السماء ، أو جاء سيل فخرق الارض وأبطلها ، فضمان ذلك من ربها الذي قبلها ، لا من المُملى ؛ لانه عندما قبلها صار مالكا لها ، إن أواد أن يبيع باع ،

فإن قبل: ومن أين يجور أن يملك المرء شيئًا لا يتم له جميع ملكه فيه ؟ قبل: (٤) لان هذا لم يملكه الذى جعلت له أخذه ملكًا تأمًا ؛ لأنه مَحُولٌ بينه وبين جَمَّار(ع)الشخل والجريد ، وكل ما أضرّ بشمر المُفلس ، ومَحُولٌ بينه وبين أن يحدث في الأرض بشرًا أو شيئًا عما يضر ذلك بزرع الفلس ؟ قبل له: بدلالة:

[۱٦٣٣] قول النبي ﷺ: ‹ من باع نحلاً قد أبرت فتمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأجاز رسول الله ﷺ أن يملك المبتاع النخل، ويملك البائم النمر إلى الجداد.

قال: ولو سَلَّم رب الأرض الأرض للمفلس ، فقال الغرماء: احصد الزرع وبعه بقلاً، وأعطنا ثمنه ، وقال المفلس: لست أفعل ، وأنا أدعه إلى أن يحصد ؛ لأن ذلك أنمى لى ، والزرع لا يحتاج إلى الماء ولا المؤنة ، كان القول قول الغرماء: في أن يباع لهم. ولو كان يحتاج إلى السقى والملاج فتطوع رجل للغريم بالإنفاقد(٢) عليه، فأخرج

وإن أراد أن يهب وهب .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ): ﴿ أَن يقوه فيه ؟ . ( ٢) في ( ص ): ﴿ مَا كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) د مثل ٢: ساقطة من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) • قبل ): ليست في ( ب ) . واثبتناها من ( ص ، ت ) وما بعد • قبل ، هذه إنما هو شرح للجملة السابقة ، وجواب السؤال سيأتي بعد ذلك إن شاه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) جُمَّار النخل: قلبه ، ومنه يخرج الشمر والسعف ، وتموت بقطعه .

<sup>(</sup>٦) ( عليه ): ساقطة من ( ص ) .

<sup>[</sup>١٦٣٣] سبق برقمي [ ١٤٧٥ ـ ١٤٧٦] وخرج هناك في الموضعين في باب: ﴿ ثَمَرُ الحَائط يباع أَصلُهُ ﴾ .

نفقة ذلك وأسلمها إلى من يلى الإنفاق عليه ، وزاد حتى ظن أن ذلك إن سلم سيكفى ، لم يكن للغريم إيقاء الزرع إلى الحصاد ، وكان للغرماء بيعه .

وإذا جعل له رسول الله ﷺ الكل ؛ لأنه عين ماله ، فالبعض عين ماله وهو أقل من الكل ، ومن ملك الكل ملك البعض ، إلا أنه إذا ملك البعض نقص من ملكه ، والنقص(١١) لا يمنعه الملك (٢٣).

قال: ولو كانت السلعة(٣) عبدًا ، فأخذ نصف ثمته ، ثم أفلس الغريم ، كان له نصف العبد شريكًا به للغريم ، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرماته دونه على المثال<sup>(‡)</sup> الذي ذكرت ، ولا يود نما أخذ شيئًا ، لائه مستوف لما أخذه (٥). ولو زعمت أنه يرد شيئًا مما أخذ ، جعلت له لو أخذ الثمن كله أن يرده ويأخذ سلعته ، ومن قال هذا فهذا خلاف السنة والقياس عليها .

۷۱۵/ ب ص

ولو كانا عبدين أو ثويين / فباعهما بعشرين ، فقبض عشرة وبقى من ثمنهما عشرة ، كان شريكاً فيهما بالنصف ، يكون نصفهما له ، والنصف للغرماء بياع فى دينه . ولو كانت المسألة بحالها فاقتضى نصف الثمن وهلك نصف المبع ، وبقى أحد الثوبين ، أو أحد العبدين ، وقيمتهما سواء ، كان أحمق به من الغرماء ، من قبل أنه عين ماله عند معدم ، والذى قبض من الثمن إنما هو بدل ، فكما كان لو كانا قائمين أنحذهما ، ثم أخذ بعض البدل وبقى بعض السلعة ، كان ذلك كقيامهما معا .

فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: البدل منهما معًا ، فقد أخذ نصف ثمن ذا ، ونصف ثمن ذا ، ونصف ثمن ذا ، ونصف ثمن ذا ، فهل من ذا ، فهل من شيء يبين ما قلت غير ما ذكرت ؟ قبل: نعم ، أن يكونا جميعًا ثمن ذا مشتويي القيمة ، فيباعان صفقة واحدة ، ويقبضان ، ويقبض البائع من ثمنهما خمسين ، ويهلك أحد الثوبين ، ويجد بالآخر عبيًا فيرده بالنصف الباقي ، ولا يرد شيئًا مما أخذ ،ويكون ما أخذ ثمن الهالك منهما . ولو لم يكونا بيماً ، وكان رهنًا بائة ، فأخذ تسمين وفات أحدهما ،كان الأخر رهنًا بالنشرة الباقية ، وكذلك يكون لو كانا قائمين ولا يبعض الثمل في كليهما، والباقي في كليهما . وكما يكون

(٥) في ( ص ): ﴿ لَمَا أَحَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ( ص ): ﴿ والبعض لا يمنعه الملك » .

<sup>(</sup>Y) هذه الفقرة سبقت منذ قليل ، وتكررت هنا هكذا ـ كما في جميع السنخ .

<sup>(</sup>٣) فى ( ص ): ﴿ وَلُو كَانْتُ الشَّفْعَةُ عَبِدًا ﴾ وهو خطأ

<sup>(</sup>٤) في ( ص ): ﴿ على المال الذي ذكرت ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ): ٩ ولو لم يكن معا ، وهو خطأ .

ذلك فى الرهن لو كانوا عبيدًا رهنًا بمائة ، فادى تسمين ، كانوا ممّاً / رهنًا بعشرة لا يخرج منهم أحد من الرهن ، ولا شىء منه حتى يستوفى آخر حقه . فلما كان البيع فى دلالة حكم النبى ﷺ موقوقًا ، فإن أنخذ ثمنه وإلا رجع بيعه فأخذه ، وكان(١) كالمرتهن قيمته وفى أكثر من حال المرتهن، فى أنه أخذه كله لا يباع عليه كما يباع الرهن، فيستوفى حقه ، ويرد فضل الثمن على مالكه ، فكان فى معنى السنة .

قال الشافعى يُؤلِيُّك : في الشريكين يفلس أحدهما: لا يلزم الشريك الآخر من الدين شىء إلا أن يقر أنه أدانه له بإذنه ، أو هما ممًا ، فيكون كدين أدانه له بإذنه بلا شركة كانت ، وشركة المفاوضة باطل (٢٦لا شركة إلا واحدة .

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَقَطِرةً إِنَّى مُسْرَةً ﴾ [ البقرة: ٢٨٠] .

[١٦٣٤] وقال رسول الله ﷺ: ﴿ مَطْلُ الغني ظُلْمِ ٣٠٠ .

فلم يجعل على ذى دين سبيلاً فى العُسرة حتى تكون المُسرَة ، ولم يجعل رسول الله ﷺ مَطْلَة ظلما إلا بالغَمَى ، فإذا كان معسراً فهو لبس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر ، وإذا لم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته ؛ عمل بدنه (\*) . وإذا لم يكن على بدنه (\*) سبيل ، وكذلك لا يحبس ؛ لانه لا سبيل ، وكذلك لا يحبس ؛ لانه لا سبيل عليه فى حاله هذه .

(١) في ( ب): ( فكان ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

(Y) في (ب): و إطللة 6 وما أتبتاء من (ص، ت). وشركة القارضة: أن يكون جميع ما يملكاته بيتهما. ( المصباح ). وسيغط الرائح الميا الميا في الميا ال

(٣) مطل الغنى ظلم: المطل الذي فيه ظلم هو منع قضاه ما استحق أداؤه مع التمكن من ذلك ، وطلب صاحب الحق حقه .

(٤ ، ٥) في (ص ): ﴿ يليه ﴾ بدل: ﴿ بلنه ﴾ في الموضعين .

[١٦٣٤] ﴿ طَرَّ / ١/٧ ) (١٦٠) كتاب البيوع ـ (٤٠) ياب جامع الدين والحول ـ عن أبى الزناد عن الأعرج ، عن أبى هربيرة: أن رسول الله ﷺ قال: ٥ مطل الغنى ظلم ، وإذا أتهم أحدكم على ملى، فلينهم، (رقم ٨٤) .

( ۲ / ۱۳۹ ) (۲۸ ) کتاب الحوالة \_ (۱ ) باب الحوالة ، وهل يرجع في الحوالة ؟ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( وقم ۲۲۸۷ ) . وطرفاه في ( ۲۲۸۸ ، ۲۶۰ ) .
 ( ۲ / ۱۱۹۷ ) (۲۲) کتاب المساقاة \_ (۲) باب تحريم مطل الغنى ، وصحة الحوالة واستعباب قبولها

إذا أحيل على ملنُّ ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . · وعن إسحاق بن إيراهيم ، عن عيسى بن بيونس ( ح ) وعن محمد بن رافع ، عن عبد الرواق قالا جميعا: حدثنا معمر ، عن همام بن منه ، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ بمثله . (رقم ٢٣ / ١٥٦٤) . وإذا قام الغرماء على رجل فأرادوا أخذ جميع ماله ، ترك له من ماله قدر مالا غناء به عنه ، وأقل ما يكفيه وأهله يومه من الطعام والشراب . وقد قبل: إن كان لقسمه بحبّ أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم حتى يفرغ من قسم ماله ، ويترك لهم نفقهم يوم يقسم أخر ماله ، واقل ما يكفيه من كسوته في شناء أن كان (۱) ذلك أو صيف . يكفيه منها ، فإن كان (۱) ذلك أو صيف . يكفيه منها ، فإن (۲) كانت ثبابه كلها غوالى (۲) مجاوزة الفدر اشترى له من شنها (۱) أقل ما يكفيه من على وقد ذلك شناء يكفيه عا يلبس ، أقصد من هو في مثل حاله ، ومن تلزمه مؤته . في وقته ذلك شناء كان أو صيفاً وإن مات كنن من ماله قبل الغرماء ، وحفر قبره ، وميز (٥) باقل ما يكفيه ، ثم أقسده غفيل ماله . ويباع عليه مسكته وخادمه ؛ لأن له من الحالم بداء وقد يجد للسكن.

1//17

قال: وإذا جُيِّت عليه جناية قبل التفليس ، فلم يأخذ أرشها إلا بعد التفليس ، فلم يأخذ أرشها إلا بعد التفليس ، فالغرماء أحق بها منه إذا لانها مال من ماله لا ثمن لبعضه . ولو وهب (١٦له بعد التفليس هبة ، لم يكن عليه أن يقبلها ، فلو قبلها كانت لغرماته دونه . وكذلك كل ما أعطاه أحد من الأمين متطوعًا به فليس / عليه قبوله ، ولا يدخل ماله شيء إلا بقبوله إلا الميراث ؛ وإنه لو ورث كان مالكًا ، ولم يكن له دفع الميراث ، وكان لغرماته أخذه من يده . ولو جنيت عليه جناية عمداً ، فكان له الخيار بين أخذ الأرش أو القصاص ، كان له أن يقتص ، ولم يكن عليه أن يأخذ المال ؛ لأنه لا يكون مالكًا للمال إلا بأن يشاء ، وكذلك لو عرض عليه من جنى عليه المال .

ولو استهلك له شيئًا قبل التفليس ، ثم صالح منه على شىء بعد التفليس ، فإن كان ما صالح قيمة ما استهلك له بشىء معروف القيمة ، فأراد مستهلكه أن يزيده على قيمته لم يكن عليه أن يقبل الزيادة ؛ لأن الزيادة في موضع الهية .

فإن فلس الغريم وقد شهد له شاهد بحق على آخر ، فأبى أن يحلف مع شاهده إبطلنا حقه إذا أحلفنا(٧٧ الشهود عليه ، ولم نجعل للغرماء أن يحلفوا ؛ لأنه لا يملك إلا

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ شَتَاءَ كَانَ ذَلَكَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢- ٤) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . ( ٣) في ( ت ): و غوال ٢ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): ٩ وقير بالل " وما ألبتاء من ( مس ، ت ) ، وهي كذلك: ٩ ميّز؟ في مختصر المؤرض (٢/ ٢٢٢ هامش البولاقية ) . وركن الأوهري النبت العبارة من المختصر هكذا: ٩ ويون باللل ما يكفيه ، و وقال: ٩ مين ؟ أي يحمل مؤلّة دفة وجاء على ما لم يسم فاعله ، وكسرت الميم من أجل الياء ، يقال: مُنت قلاً ، أمونه إذا قدت بهرئة معامد وغيره عا يفتانه .

 <sup>(</sup>٦) البُدُّ: العوض ، أي يستطيع أن يستغنى عنه .
 (٧) في ( ص ): ( ولو وهبت ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ): ﴿ إذا اختلفنا المشهود عليه › ، وهو خطأ .

كتاب التفليس

بعد اليمين ، فلما لم يكن مالكًا لم يكن عليه أن يحلف . وكذلك لو ادعى عليه فأبى أن يحلف ورد اليمين ، فامتنع الفلس من اليمين بطل حقه ، وليس للغرماء في حال أن يحلفو ا ؛ لانهم ليسوا مالكين إلا ما ملك ، ولا علك إلا بعد السمن .

۱۲۱/ب ت ولو جنى هو بعد التفليس جناية عمدًا ، أو استهلك / مالاً كأن المجنى عليه والمستهلك له أسوة الغرماء في ماله الموقوف لهم ، بيع أو لم بيع ما لم يقتسمه ، فإذا اقتسموه بظرنا ؛ فإن كانت الجناية قبل القسم دخل معهم فيما اقتسموا ؛ لإن حقه لزمه قبل يقسم ماله ، وإن كانت الجناية بعد القسم لم يدخل معهم ؛ لانهم قد ملكوا ما قسم لهم ، وخرج من (١٠ ملك المُلسد . والجناية والاستهلاك بين عليه سواء .

ولو أن القاضى حجر عليه وأمر بوقف مالله ليباع ، فجنى عبد له جناية ، لم يكن له أن يفديه ، وأمر القاضى بيبع الجانى فى الجناية حتى يوفى المجنى عليه أرشها ، فإن فضل فضل رده فى ماله حتى يعطيه غرماءه (۲۲)، وإن لم يفضل من ثمنه شىء ولم يستوف صاحب الجناية جنايته بطلت جنايته ؛ لانها كانت فى رقبة العبد دون ذمة سيده .

ولو كان عبد المفلس مجنيا عليه كان سيده الخصم له ، فإذا ثبت الحق عليه ، وكان الجانى عليه عبدًا فله أن يقتص إن كانت الجناية فيها قصاص ، وأن يأخذ الارش من رقبة العبد الجانى ، فإن أراد الغرماء ترك القصاص وأخذ المال فليس ذلك لهم ؛ لأنه لا يملك المال إلا بعد اختياره لهم ، وإن كانت (٢) الجناية عما لا قصاص فيه إنحا فيه الارش ، لم يكن لسيد العبد عفو الأرش ؛ لأنه مال من ماله وجب له بكل حال ، فليس له هبته ، وهو مردود في ماله يقضى به عن دينه .

وإذا باع الرجل من الرجل الحنطة ، أو الزيت ، أو السمن ، أو شيئا مما يكال أو يوزن فخلطه بمثله ، أو خلطه بأردا <sup>(٤)</sup>منه من جنسه ، ثم فلس غريمه ، كان له أن يأخذ متاعه بعينه ؛ لأنه قائم كما كان ، ويقاسم الغرماء بكيل<sup>(٥)</sup> ماله أو وزنه . وكذلك إن كان خلطه فيما دونه إن شاء ؛ لأنه لا يأخذ فضلاً ، إنما يأخذ نقصا . فإن كان خلطه بما هو خير منه ففيها قولان:

أحدهما: أن لا سبيل له ؛ لأنا لا(٦) نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدًا بمال غريمه ،

 <sup>(</sup>١) في (ب): ٩ وخرج عن ملك ٩ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .
 (٢) في (ص ، ت ): ٩ غرماؤه ٩ .

 <sup>(</sup>١) هي (ص ، ت ): ٥ عرماؤه ٩ .
 (٣) في طبعة الدار العلمية: ٥ وإن كانت لهم الجناية ٩ وهي مخالفة جميع النسخ وتفسد المعني .

<sup>(</sup>٦) في (ص): ﴿ لَم نَصِلَ ۗ . `

وليس لنا أن نعطيه الزيادة ، وكان هذا أصح القولين ـ والله أعلم ـ وبه أقول .

قال: ولا يشبه هذا الثوب يصبغ ، ولا السويق يُلَتُ ؛ الثوب يصبغ ، والسويق يُلتُ؛ مناعه بعبنه فيه زيادة مختلطة فيه ، وهذا إذا اختلط انقلب حتى لا توجد عين ماله إلا غير معروفة من عين مال غيره ، وهكذا كل ذئب .

والقول الثانى: أن ينظر إلى قيمة عسله ، وقيمة العسل المخلوط به متميزين ، ثم يخبر البائع بأن (ا)يكون (آ)شريكا بقدر قيمة عسله من عسل البائع (آ)، ويترك فضل كيل عسله ، أو يدع ويكون غريما كان عسله كان صاعايسرى دينارين ، وعسل شريكه كان صاعايسرى أربعة دنانير ، فإن اختار أن يكون شريكا بثلثى صاع من عسله وعسل شريكه كان له ، وكان تاركا لفضل صاع ، ومن قال هذا قال: ليس هذا بيبع إنما هذا وضيعة من مكلة كانت له .

ولو / باعه حنطة فطحنها كان فيها قولان:

هذا اشبههما عندى ـ والله أعلم ـ وبه أقول وهو: أن له أن يأخذ الدقيق ويعطى الغزماء قيمة الطحن ؛ لأنه رائد على ماله . وكذلك لو باعه ثوبًا فصبغه ، كان له ثوبه ، وللغزماء صبغه يكونون شركاء بما راد الصبغ في قيمة الثوب. وهكذا لو باعه ثوبًا فخاطه، كان له أن يأخذ ثوبه ، وللغزماء ما رادت الخياطة . وهكذا لو باعه إياء فَقَصَّره (٤٤)، كان . له أن يأخذ ثوبه ، وللغزماء بَعدُ ما رادت القصارة فيه .

فإن قال قائل: فاتت تزعم أن الغاصب لا ياخذ في القصارة شيئًا ؛ لاتها أثر ، قلنا: المُفلس مخالف للغاصب ، من قِبلِ أن الفلس إنما عمل فيما يملك ، ويحل له العمل فيه، والغاصب عمل فيما لا يملك ، ولا يحل له العمل فيه . ألا ترى أن الفلس يشترى البقعة فيبينها ، ولا يهدم / بناؤه ويهدم بناه الغاصب ، ويشترى الشيء فيبيعه فلا يرد بيعه ويرد بيع الغاصب ، ويشترى العبد فيعتقه ، فنجيز عتقه ولا نجيز عتق الغاصب ؟

قال الشافعي وَنَظْيَهِ : ولو كانت الممالة بحالها فأفلس الرجل وقد قصر الثوب قصار ، أو خاطه خياط ، أو صبغه صباغ باجرة ، فاختار صاحب الثوب أن يأخذ ثوبه أخذه . فإن زاد عمل القصار فيه خممة دراهم وكانت إجارته فيه درهما أخذ الدرهم ، وكان شريكا به في الثوب لصاحب الثوب ، وكان صاحب الثوب أحق به من الغرماء ، وكانت الأربعة ۲۱۷/

<sup>(</sup>١\_ ٣) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ): ﴿ بين يكون شريكا ٤ .

 <sup>(</sup>٤) القَصَّار: مُحَوِّر الثياب ، وحرفته القِصَارة .

الدراهم للغرماه شركاء بها للقصار وصاحب الثوب . وإن كان عمله زاد فى الثوب درهمًا وإجارته خمسة دراهم كان شريكًا لصاحب الثوب بالدرهم ، وضرب مع الغرماء فى مال المفلس بأربعة دراهم . ولو كانت تزيد فى الثوب خمسة دراهم والإجارة درهم ، أعطينا القصار درهمًا يكون به شريكًا فى الثوب ، وللغرماء أربعة يكونون بها(١) فى الثوب شركاء.

فإن قال قائل: كيف جعلته آحق بإجارته من الغرماء في الثوب ؟ فإنما جعلته آحق بها إذا كانت زائدة في الثوب فنتمها صاحب الثوب ، ولم يكن للغرماء أن يأخذوا ما زاد عمل هذا في الثوب دونه ؛ لأنه عين ماله ؟ فإن قالوا: فما بالها إذا كانت أزيد من إجارته لم تقصر به عليها كما تجملها في اللها ؛ وإذا كانت أنتص من إجارته لم تقصر به عليها كما تجملها في اللهوع؟ قلنا: إنها ليست بعين بيع يقع فأجعلها مكذا ، وإنما كانت إجارة من الإجارات المن الغريم المستأجر ، فلما وجدت تلك الإجارة قائمة جعلته آحق بها ؟ لأنها من إجارته كالرغما قدمة ؟ ولو كان رمن يسوى درهماً يعشرة دراهم ، أعطيته منها درهماً ، وجعلته يكمن ألغرماء بسعة ؟ ولو كان رمن يسوى درهما يعشرة دراهم ، أعطيته منها درهماً ، وجعلته يكمن ألغرماء بسعة ؟ فإن قال: قما باله يكون في هذا المرضع أولى بالرهن مته بالبيع ؟ فلت: كللك تزعم أنت في الثوب يخيطه الرجل أو يفسله ، له أن يحبسه عن صاحب حتى يعطيه اجره ، كما يكون له أن يحبسه في الرهن حتى يعطيه ما فيه ؛ لان له فيه عملاً الا نسلمه إليه حتى يوفيه العمل .

فإن قال قاتل: فما تقول أنت ؟ قلت: لا أجعل له حسه ، ولا لصاحب الثوب أخذه ، وآمر ببيع الثوب ، فأعطى كل واحد منهما حقه إذا أقلس ، فإن أفلس صاحب الثوب كان الخياط أحق بما زاد عمله فى الثوب ، فإن كانت إجارته أكثر مما زاد عمله فى الثوب أخذ ما زاد عمله فى الثوب ؛ لائه عين ماله ، وكانت يقية الإجارة دينا على الغريم يَحاص بن الغرماه . وإن لم يفلس وقد عمل له ثوب ، فلم يرض صاحب الثوب بكينونة الثوب فى يد الخياط ، أخذ منهما حتى يقضى بينهما بما وصفت ، أو بياع عليه الثوب فيعطى الخياط إجارته من ثمنه ، وبه أقول .

والقول الثاني: أنه غريم في إجارته ؛ لأن ما عمل في الثوب ليس بعين ولا شيء من ماله زائد في الثوب ، إنما هو أثر في الثوب وهذا يترجه .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ): ﴿ يكونون به ٤ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ﴿ عملا قائمًا ﴾ و ﴿ قائمًا ﴾: ليست في ( ص ، ت ) ولذلك لم نثبتها .

قال: وإذا استأجر الرجل أجيرًا في حانوت ، و زرع ، أو شجر ، بإجارة معلومة ليست مما استأجره عليه / إما بمكيلة طعام مضمون ، وإما بذهب أو ورق ، أو استأجر حانوتًا يبيع فيه بزًا (١) ، أو استأجر رجلاً يعلم له عبدًا ، أو يرعى له غنما ، أو يروض له بعيرًا ، ثم أفلس ، فالأجير أسوة الغرماء ، من قبَل أنه ليس لواحد من هؤلاء الأُجَرَاء شيء من ماله مختلط بهذا زائد فيه / كزيادة الصُّبُّغُ والقصَّارة في الثوب ، وهو من مال الصباغ ، وزيادة الخياطة في الثوب من مال الخياط وعمله ، وكل شيء من هذا غير ما استؤجر عليه ، وغير شيء قائم فيما استؤجر عليه . ألا ترى أن قيمة الثوب غير مصبوغ وقيمته مصبوغًا ، وقيمته غير مخيط وغير مقصور وقيمته مخيطًا ومقصورًا ، معروفة حصة زيادة العامل فيه ، وليس في الثياب التي في الحانوت ، ولا في الماشية التي ترعي ، ولا في العبد الذي يعلمه شيء قائم من صنعة غيره فيعطى ذلك صنعته أو ماله ، وإنما (٢) هو غريم من الغرماء . أو لا ترى أنه لو تولى الزرع كان الزرع والماء والأرض من مال المستأجر ، وكانت صنعته فيه (٣) إنما هي إلقاء في الأرض ليست بشيء زائد فيه ، والزيادة فيه بَعْدُ (٤) شيء من قدر الله عز وجل ، ومن مال المستأجر ، لا صنعة فيها للأجير ؟ أو لا ترى أن الزرع لو هلك كانت له إجارته ، والثوب لـو هلك في يديه لم يكن له إجارته (٥)؛ لأنه لم يسلم عمله إلى من استأجره ؟ ولو تكارى رجل من رجل أرضا ، واشترى من اخر ماء ، ثم زرع الأرض ببذره ، ثم فلس الغريم بعد الحصاد ، كان رب الأرض ورب الماء شريكين للغرماء ، وليسا بأحق بما يخرج من الأرض ولا بالماء ، وذلك أنه ليس لهما عين مال الحب الذي نما من مال الغريم لا من مالهما .

فإن قال قائل: فقد نما بماء هذا وفي ارض هذا ، قلنا: عين المال للغريم لا لهما ، والما ، والمربع عين (٦) موجودة في الزرع ، والمربع عين (٦) موجودة في الزرع ، وتصرفه فيها ليس بكينونة منها فيه فنعطيه عين مال . ولو غَيَى (٧) رجل فقال: أجعلهما أحق بالطعام من الغرماء ، دخل عليهما أنه أعطاهما غير عين مالهما ، ثم أعطاهما عطاءً محالاً، فإن قال قائل: فما المحال (٨) فيه ؟ قلنا: إن زعم أن صاحب الزرع ، وصاحب

(٥) في (ص ): ١ إجارة ١ .

<sup>(</sup>١) في (ص ، ت ): ﴿ يبيع فيه برا ؟ .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ): ﴿ فَإِنَّمَا ﴾ ، وفي ( ص ) حرفت إلى: ﴿ قَائِمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ): د وكانت صنعته فيه قيمة » .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ت ): « والزيادة بعدُ فيه » .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ﴿ غير موجودة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>y) في ( ب ): « ولو عنى رجل ، ولا معنى لها ، وليست متقوطة في ( ت ) وما أثبتناه من ( ص ) ، ومعناه: « وإن لم يفطن رجل فقال . . . ، .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، ت ) : ( وما للحال ؛ .

الأرض ، وصاحب الماء شركاء (١) ، فكم يعطى صاحب الأرض وصاحب الماه وصاحب الماه وصاحب الماه الزارع ، الطعام ؟ فإن زعم أنه لهما حتى يستوفيا حقهما، فقد أبطل حصة الغرماء من مال الزارع ، وهده لا يكون أحق بذلك من الغرماء إلا بعد ما يفلس الغريم . فالغريم فلس ، وهده حنطته ليست فيها أرض, ولا ماء .

ولو أفلس والزرع بقل في أرضه كان لصاحب الأرض أن يَحاصنَّ الغرماء بقدر ما أقامت الأرض في يدى الزارع إلى أن أفلس ، ثم يقال للمفلس وغرمائه: ليس لك ، ولا لهم أن تستمتموا بأرضه ، وله أن يفسخ الإجازة الآن ، إلا أن تطوعوا فتدفعوا إليه إجارة مثل الأرض إلى أن يستحصد<sup>(۲)</sup> الزرع،فإن لم تفعلوا فاقلعوا عنه الزرع إلا أن يتطوع بتركه لكم ؛ وذلك أن نجمل التفليس فسخًا للبيع ، وفسخًا للإجارة . فمتى فسخنا الإجارة كان صاحب الأرض أحق بها ، إلا أن يعطى إجارة مثلها ؛ لأن الزارع كان غير مُتَكدًّ .

قال: ولو باع رجل من رجل عبداً فرهنه ، ثم فلس ، كان المرتهن أحق به من المرماه يباع له منه بقدر حقه ، فإن بقى من العبد بقية كان البائع أحق بها . فإن قال قائل: فإذا جملت هذا في الرهن ، فكيف لم تجعله في القصارة والغُسالة كالرهن ، فتجعلهما (٣٢ أحق به من رب الثوب؟ قبل له: لانتراقهما ، فإن قال قائل: وأين يفترقان ؟ قلنا: القصارة والغُساك في الثوب ، فإذا أعطيناه إجارته والزيادة في الثوب ، فإذا أعطيناه إجارته والزيادة في الثوب ، وأغمل ما بقى من ماله في مال غريه .

قال: ولو هلك الثوب عند القصار أو الخياط لم نجمل له على المستاجر شيئًا ، من قبل أنه إنما هو زيادة يحدثها ، فمتى لم يوفها رب الثوب لم يكن له ، والرهن مخالف لهذا ليس بزيادة فى العبد ، ولكنه إيجاب شىء فى رقبته يشبه البيع . فإن مات / العبد كان ذلك فى ذمة مولاه الراهن، لا يبطل بموت العبد ، كما تبطل الإجارة بهلاك /الثوب ، فإن قال: فقد يجتمعان فى موضع ويفترقان فى آخر ، قيل : نعم ، فنجمع بينهما حيث اجتمعا ، ونفرق بينهما حيث افترقا . ألا ترى أنه إذا رهن العبد ، فجعلنا المرتهن أحق به حتى يستوفى حقه من البائع والغرماء ، فقد حكمنا له فيه ببعض حكم البيع ؟ ولو مات

(١) في (ص): د شركانه ١ .

۷۱۷/ب ص ۱/۱۲۳

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ٩ إلى أن يحصد ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ت ): ( فتجعله ؛ وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ): ١ القصارة ١ .

العبد رددنا المرتهن بحقه ؟ ولو كان هذا حكم البيع بكماله لم يرد المرتهن بشيء ، فإنما جمعنا بينه وبين البيع حيث اشتبها (١)، وفرقنا بينهما حيث افترقا .

ولو استأجر رجل أرضًا ، فقبض صاحب الأرض إجارتها كلها ، وبقى الزرع فيها لا يستغنى عن السقى والقيام عليه ، وفلس الزارع وهو الرجل قيل (٢) لغرمائه: إن تطوعتم بأن تنفقوا على الزرع إلى أن يبلغ ثم تبيعوه وتأخذوا نفقتكم مع مَا لَكُمْ فذلك لكم ، ولا يكون ذلك لكم إلا بأن يرضاه رب الزرع الْمُلْس ، فإن لم يرضه فشتتم أن تطوعوا بالقيام عليه والنفقة ولا ترجعوا بشيء ، فعلتم ، وإن لم تشاؤوا (٣) أو شتتم (٤) فبيعوه بحاله تلك لا تُجبَرُون على أن تنفقوا على ما لا تريدون .

قال: وهكذا لو كان عبد فمرض بيع مريضًا بحاله ، وإن قلّ ثمنه .

قال: وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدًا ، أو دارًا ، أو متاعًا ، أو شيئًا ما كان بعينه ، فلم يقبضه حتى فلس البائع، فلامشترى أحق به بما باعه يلزمه ذلك ، ويلزم له ، كَرهَ أو كَرهَ الغرماء .

ولو اشترى منه شيئًا موصوفًا من ضرب السلف من: رقيق موصوفين ، أو إبل موصوفة ، أو طعام ، أو غيره من بيوع الصفة ، ودفع إليه الثمن ، كان أسوة الغرماء فيما له وعليه . ولو كان الثمن لبعض ما اشترى من هذا عبدًا بعينه ، أو دارًا بعينها ، أو ثيابًا بعينها بطعام موصوف إلى أجل أو غيره ، كان البائع للدار المشترى بها الطعام أحق بداره ؛ لأنه بائع مشتر ليس بخارج من بيعه . وكذلك لو سلف في الطعام فضة مصوغة معروفة ، أو ذهبًا ، أو دنانير بأعيانها ، فوجدها قائمة يقر بها الغرماء أو البائع ، كان أحق بها ، فإن كانت مما لا يعرف ، أو استهلكت ، فهو أسوة الغرماء ..

وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار ، ثم فلس المكرى ، فالكراء <sup>(ه)</sup> ثابت إلى مدته ثبوت البيع ، مات المفلس أو عاش . وهكذا قال بعض أهل ناحيتنا في الكراء ، وزعم في الشراء: أنه إذا مات فإنما هو أسوة الغرماء (٦).

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ): ١ حيث اشتبه ٤ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قيل ٤: ساقطة من ( ص ) . (٤) في (ب): ﴿ وشئتم ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت). (٣) في ( ت ): ﴿ وَإِنْ شَاؤُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي يشترك مع الغرماء بنسبة مَالَهُ . (٥) في ( ص ): ﴿ فَالْكُرِي ﴾ .

وقد خالفنا غير واحد من الناس في الكراء ففسخه إذا مات المُكثّري أو المُكْرى؛ لأن ملك الدار قد تحول لغير المكرى، والمنفعة قد تحوَّلت لغير المكترى، وقال : ليس الكزاء كالبيوع، ألا ترى أن الرجل يكترى الدار فتنهدم (١١) ، فلا يلزم المكرى أن يبنيها ويرجع المكترى بما بقى من حصة الكراء؟ ولو كان هذا بيعًا لم يرجع بشيء، فيُثبُّتُ صاحبنا ـ والله يرحمنا وإيـاه ـ الكراء الأضعف؛ لأنا ننفِرد به دون غيرنا في مال المفلس ، وإن مات يجعله (٢) للمكترى، وأبطل البيع فلم يجعله للبائع، ولو فرق بينهما لكان البيع أولى أن يثبت للبائع من الكراء للمكترى ؛ لأنه ليس بملك تام، وإذا جمعنا نحن بينهما ، لم ينبغ له أن يفرق بينهما.

قال: وإذا تكارى الرجل من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان ، ثم أفلس الكترى، أو مات ، فكل ذلك سواء، يكون المكرى أسوة الغرماء؛ لأنه ليس له في الطعام صنعة ، ولو كان أفلس قبل أن يحمل الطعام كان له أن يفسخ الكراء ؛ لأبه ليس للمكترى أن يعطيه من ماله شيئًا دون غرمائه ، ولا أجبر المكرى أن يأخذ شيئا من غريم المفلس إلا أن يشاء غرماؤه، ولو حمله بعض الطريق ثم أفلس ، كان له بقدر ما حمله من الكراء يَحَاصُّ به الغرماء، وكان له أن يفسخ الحمولة في موضعه ذلك إن شاء ، إن كان موضع لا يهلك فيه الطعام ، مثل الصحراء أو ما أشبهها.

وإذا تكارى النفر الإبل بأعيانها من الرجل ،/ فمات / بعض إبلهم ، لم يكن على الْمُكْرِي أَن يأتيه بإبل بدلها، فإذا كان هذا هكذا ، فلو أفلس الْمُكْرِي ومات بعض إبلهم ، لم يرجع على أصحابه ، ولا في مال المكرى بشيء إلا بما بقي مما دفع إليه من كرائه يكون فيه أسوة الغرماء ، وتكون الإبل التي اكتريت على الكراء ، فإذا انقضى كانت مالاً من مال المكرى المفلس . ولو كانوا تكاروا منه حَمُولة مضمونة على غير إبل بأعيانها يدفع إلى كل رجل منهم إبلاً بأعيانها ، كان له نزعها من أيديهم وإبدالهم غيرها ، فإذا كان هذا هكذا فحقهم في ذمته مضمون <sup>(٣)</sup> عليه . فلو ماتت إبل كان يحمل عليها واحد <sup>(٤)</sup> منهم، فأفلس الغريم ، كانوا جميعًا أسوة فيما بقى من الإبل بقدر حمولتهم ؛ لأنها مضمونة في ماله لا في إبل بأعيانها ، فيكون إذا هلكت لم يرجع . وإن كان معهم غرماء غيرهم من غرمائه بأى وجه كان لهم الدين عليه ، ضرب هؤلاء بالحمولة ، وهؤلاء

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ) : ١ فجمله ١ . (١) في (ص ) : ١ فتستهدم ١ . (٣) في (ص، ، ت ) : د مضمونًا ٢ .

<sup>(</sup>٤) في (ص، ت): ﴿ وَاحْدًا ﴾ .

بديونهم ، وحاصُوهم.

وإذا اكترى الرجل من الرجل الإبل ، ثم هرب عنه (۱) ، فأتى المتكارى السلطان عن يقضى على الغائب أحلف المتكارى ال فأقام عنده البينة على ذلك ، فإن كان السلطان عن يقضى على الغائب أحلف المتكارى أن حقه عليه أنّابت في الكراء ما يبرا منه بوجه من الوجوه، وأسمى الكراء أو الحمولة (۱) ، ثم تكارى له على الرجل كما يبيع له في مال الرجل إذا كانت الحمولة مضمونة عليه، ثم تكارى له على الرجل إلى المتافى للمكترى(۱۷) أنت الحمولة إبلا بأعيانها (أ) لم يتكار (٥) له عليه(١) ، وقال القاضى للمكترى(۱۷) أن بالحيار بين أن تكترى من غيره ، وأردك بالكراء عليه لفراره منك ، أو آمر عدلاً فيعلف الإبل أقل ما يكفيها ويخرج ذلك متطوعًا به غير مجبور عليه ، وأردك به على صاحب الإبل وينا عليه، وأم أكلف الإبل قبل قضاء القاضى فهو متطوع به . وإن كان كلحمال (٨) فضل من إبل باع عليه ، وأعلف إبله إذا كان يمن يقضى على الغائب ، ولم يأم حبال بأم يا ينعل هذا إذا لم يكن له فضل إبل .

قال: وإذا باع عليه فضلاً من إبله ، أو مالاً له سوى الإبل ،ثم جاء الحَمَّال لم يُردَّ بيعه ، ودفع إليه ماله، وأمره بالنفقة على إبله . قال : والاحتياط لمن تكارى من حَمَّال أن يأخذه بأن يوكل رجلاً ثقة ، ويجيز أمره في بيع (٩) ما رأى من إبله ومتاعه، فيعلف إبله من ماله ، ويجعله مُصَدَّقًا فيما ادّان على إبله ، وعلفها به لازمًا له ذلك ، ويحلفه لا يفسخ وكالته ، فإن غاب قام بذلك الوكيل .

قال: وإذا تكارى القوم من الحَمَّال إبلاً بأعيانها ، ثم أفلس ، فلكل واحد منهم أن 
يركب إبله بأعيانها ، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة . وإن كانت بغير أعيانها ، ودفع إلى 
كل إنسان بعيراً ، دخل بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة كما يدخل بعضهم على 
بعض في سائر ماله حتى يتساووا في الحمولة ، ودخل عليهم غرماؤه الذين لا حمولة لهم 
حتى يأخذوا من إبله بقدر مالهم (١٠) ، وأهل الحمولة بقيمة حمولتهم.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ ثم هرب منه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( بَ ) : ﴿ وَالْحُمُولَةِ ﴾ وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مَنْ ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٦) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

 <sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( للجمال » وما أثبتناه من ( ص ) وكذلك في المواضع التالية .

<sup>(</sup>٩) ديم ١ : ليست في (ص) . ( بقدر ماله ١ . (١٠) في (ص، ت) : د بقدر ماله ١ .

1/178

ومن أصدق امرأة عبدًا بعينه فقبضته ، أو لم تقبضه ، ثم أفلس ، فهو لها . وكذلك لو باعه ، أو تصدق به صدقة محرمة . وكذلك لو أقر أنه غصبه إياه ، أو أقر أنه له ، فإن وهبه لرجل أو نحله ، أو تصدق به صدقة غير محرمة ، فلم يقبضه الموهوب له حتى فلس (١١) ، فليس له دفعه إليه ، ولا للموهوب له قبضه ، فإن قبضه بعد وقف التأضى ماله كان مردودًا ؛ لأن ملك هذا لا يتم إلا بالقبض من الهية والصدقة والتُحل

وإذا أقلس الغريم بمال لقوم قد عرف الغريم كله ، وعرف كل واحد من الغرماء ما لكل واحد منهم ، فدفع إلى غرماته ماله ، ما كان ماله ( $^{(1)}$  قل أو كثر ، فإن كانوا ابتاعوا ما دفع إليهم من ماله بمالهم عليه ، أو أبرؤوه ( $^{(1)}$ . ما لهم عليه حين قبضوه منه ، فهو برى،  $^{(2)}$  بلغ ذلك من حقوقهم ما بلغ / قليلاً كان أو كثيراً ، ولكل واحد منهم من ذلك المال بقدر ماله على الغريم ، فلصاحب المائتين سهمان ، ولصاحب المائة سهم. وإن كان دفعه إليهم ولم يتبايعوه ، ولم يبرئوه ، وبقى عليه ما لا يبلغه ثمن ماله ، فهذا لا / بيع لهم، ولا رهن . فإن لم يكن يبع ، فجاء غرماء آخرون فدخلوا ( $^{(3)}$ ) معهم فيه ، وكذلك لو كان إنحا فلس ( $^{(1)}$ ) بعد دفعه إليهم والمال ماله بحاله ، إلا أنهم ضامنون له بقبولهم إياء على الاستيفاء له ، فإن لم يفت استؤنف فيه البيع ، ودخل من حدث من غرمائه معهم فيه ، وإن كان يبع فالمناس بالخيار بين أن يكون له جميع ما بيع به يقبضونه ، ومن حدث من غرمائه داخل عليهم فيه ، أو يضمنهم قيمة المال إن كان فات يقاصهم به من دينه . وما كان قائما بعيته فالبيع مردود فيه ، إلا أن يكون وكلهم ببيعه فيجوز عليه البيع ، كما يجوز على من وكل بيع وكيله .

وإذا بيع مال المفلس لفرماء أقاموا عليه بينة ، ثم أفاد بَعدُ مَالاً ، واستحدث دينًا ، فقام عليه أهل الدين الآخر ، وأهل الدين الأول ببقايا حقوقهم ، فكلهم فيما أفاد من مال ، سواء قديمهم وحديثهم ، وكل دين ادآنه قبل يحجر عليه القاضى لزمه ، يضرب فيه كل واحد منهم بقدر ماله عليه .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ١ حتى يفلس ٢ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « فدفع إلى غرماته ما كان له قل أو كثر »، وفي ( ص ) : « فدفع إلى غرماته ما كان ماله قل أو كثر » ، وما أثبتناه من ( ت ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ت): ١ أو أبروه ١ . (٤) في (ص، ت): ١ فهو بريّ ١ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ١ دخلوا ؛ ، وما أثبتناه من ( ص، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ إِنَّا أَفْلُسُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

وهكذا لو حجر عليه القاضى ، ثم باع ماله وقضى غرماء، ، ثم أفاد مالاً وادان دينًا، كان الاولون والآخرون من غرمانه سواء فى ماله ، وليس بمحجور عليه بعد الحجر الاول وبيع المال ؛ لأنه لم يحجر عليه لسفه إنما حجر فى وقت لبيع ماله ، فإذا مضى فهو على غير الحجر

قال: ولو كانت المسألة بحالها ، وحضر له غرماء كانوا غَيُّناً داينوه قبل تفليسه الاول، أدخلنا الغرماء الذين داينوه قبل تفليسه الاول في ماله الاول على الغرماء الذين اقتسموا ماله بقدر ما لكل واحد عليه ، ثم ادخلنا هولاء الذين كانوا والآخرين (١) المدخل هولاء عليهم والغرماء الآخرين (٢) ممًا في المال المستحدث الذي فلسناه فيه الثانية بقدر ما بقى لاولئك وما لهولاء عليه سواء.

وإذا باع الرجل الرجل السلمة ، وقبضها المشترى على أنهما بالخيار ثلاثا ، ففلس الباتع أو المشترى ، أو هما قبل الثلاث ، فذلك كله سواء ، ولهما إجازة البيع ورده لايهما شاء رده . وإنما زعمت (٣) أن لهما إجازة البيع ؛ لائه ليس ببيع حادث . آلا ترى أنهما لو لم يتخارا (١٤) ، أنهما لو لم يتخارا (٤) ، ولم يتخارا (٤) .

قال: ومن وجد عين ماله عند مفلس كان أحق به إن شاه ، وسواه كان مفلسًا فتركه، أو أراد الغرماء أخذه ، أو غير مفلس ؛ لأنه لا يملكه إلا أن يشاه ، فلا أجيره على ملك ما لا يشاء إلا الميراث ؛ فإنه لو ورث شيئًا فرده ، لم يكن له وكان للغرماء أخذه ، كما يأخذون سائر ماله ، ولكل واحد منهما إجازة البيع ورده في أيام الحيار أحب ذلك الغرماء أو كرهوا ؛ لأن البيع وقع على عين فيها خيار .

قال: ولو أسلف رجل فى طعام أو غيره بصفة ، فحلت ، وفلس فأراد أخذه دون. الصفة، لم يكن له إذا لم يرض ذلك الغرماء ؛ لانه يأخذ ما لم يشتر .

قال: ولو أُعطِيَ خيرًا مما سلف عليه ، فإن كان من غير جنس ما سلف عليه لم يكن عليه أخذه ، وإن أراد ذلك الغرماء ؛ لأن الفضل هبة ، وليس عليه أن ياتهب(°) ولهم أن

<sup>(</sup>١، ٢) في ( ص ، ت ) : ﴿ الْآخرونَ ﴾ في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ وإِذَا زَعِمَتَ ﴾ . (٥) في ( ب ) : ﴿ يَتَهِبَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) وهو فعل مضارع لم تدخم فيه فاه الافتعال ، بل قلبت

حرقًا لينًا من جنس الحركة قبلها ، وهي لغة أهل الحجاز ، لغة الإمام الشافعي .

يأخذوا من الغريم ما عليه بعينه . وإن كان من جنس ما سلف عليه لزمه أخذه إذا رضي ذلك الغرماء وإن كره ؛ لأنه لا ضرر عليه في الزيادة ، وذلك في العبيد وغيرهم مما لا تكون الزيادة مخالفة غير / الزيادة خلافًا لا تصلح الزيادة لما يصلح له النقص .

۱۲٤/ب

### [٢] باب كيف ما يباع من مال المفلس؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ينبغي للحاكم إذا أمر بالبيع على المفلس أن يجعل أمينا يبيع عليه ، ويأمر المفلس بحضور البيع ، أو التوكيل بحضوره إن شاء، ويأمر بذلك من حصر من الغرماء ، فإن ترك ذلك المبيع عليه والمبيع له ، أو بعضهم ، باع (١) الأمين.

وما يباع من مال ذي الدين ضربان : أحدهما : مرهون قبل(٢) يقام عليه ، والآخر: غير مرهون . فإذا باع المرهون / من ماله دفع ثمنه إلى المرتهن ساعة يبيعه، إذا كان قد أثبت رهنه عند الحاكم وحلف على ثبوت حقه ، فإن فضل عن رهنه شيء وقِفه(٣) وجميع ما باع مما ليس برهن ، حتى يجتمع ماله وغرماؤه ، فيفرق عليهم .

قال : وإن (٤) باع لرجل رهنه فعجز عن مبلغ حقه ، دفع إليه ما نضٌّ (٥) من ثمن رهنه ، وكان فيما بقى من حقه أسوة الغرماء . ولو كان ذو الدين رهن غريمه رهنًا، فلم . يقبضه المرتهن حتى قام عليه الغرماء ، كان الرهن مفسوخًا ، وكان الغرماء فيه أسوة. وكذلك لو رهنه رهنًا وقبضه ، ثم فسخه صاحب الحق ، أو رهنه رهنًا فاسدًا بوجه من الوجوه (٦) ، لم يكن رهنًا ، وكان فيه أسوة الغرماء (٧) . ولو رهنه رجلين معًا، كانا كالرجل الواحد . ولو رهنه رجلاً <sup>(A)</sup> فقبضه ، ثم رهنه آخر بعده ، فأعطى الأول جميع حقه ، وبقيت من ثمن الرهن بقية لم يكن للآخر فيها إلا ما لسائر الغرماء؛ لأنه لا يجوز

من الدين : أي ما تيسر ، وهو يَسْتَنضُ حقه: أي يتنجزه شيئًا بعد شيء ٤.

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ أُو بَاعَ الْأُمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ت ) : ﴿ قبل أَن يقام ﴾ وما أثبتناه من ( ص ) . (٣) في (ص، ت): ﴿ دفعه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فمى ( ب ) : ﴿ وَإِذَا بَاعَ ﴾ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ، ت ) . (٥) ما نَضْ ۚ : أي ما تيسر . قال في المصباح: ﴿ يقال : ما نَضَّ بيذي منه شيء ، أي ما حصل ، وخذ ما نضّ

<sup>(</sup>٦) ﴿ من الوجوه ﴾ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ٩ لم يكن له رهنا ، فيه أسوة الغرماء ٤.

<sup>(</sup>A) في ( ص ، ت ) : ( رجل ) غير منصوبة .

له أن يرهن الآخر شيئًا قد رهنه ، فصار غير جائز الامرُ <sup>(١)</sup> فيه . •

قال: ولو رهن رجل رهنا فلم يقيضه المرتهن ، وأفلس الرجل الراهن ، فالرهن مفسوخ ، وكل رهن مفسوخ بوجه فهو مال من مال المفلس ، ليس أحد من غرمانه أحق به من أحدهم ، فيه مكا أسوة .

قال: ولا يجوز رهن الشمر في رؤوس النخل ، ولا الزرع قائمًا ، لأنه لا يقبض ، ولا يعرف ، ويجوز بعد ما يُجدُّ ويُحْسَدُ ، فيقيض .

# [٣] باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين

قال الشافعي رحمه الله : ولا ينبغي للحاكم أن يأمر من يبيع مال الغريم حتى يحضره، ويحضر من حضره (٢) من غرماته فيسألهم ، فيقول : ارتضوا بمن أضع ثمن ما بعت على غربمكم لكم حتى أفرقه عليكم ، وعلى غريم إن كان له حق معكم . فإن اجتمعوا على ثقة لم يَعدُهُ ، وإن اجتمعوا على غير ثقة لم يقبله ؛ لأن عليه ألا يولى إلا ثقة ؛ لأن ذلك مال الغريم حتى يقضى عنه .

ولو فضل منه فضل كان له ، ولو كان فيه نقص كان عليه ، ولعله يطرأ عليه دين لغيرهم كبعض (٣) من لم يرض بهذا الموضوع على يديه ، وإن تفرقوا فدعوا إلى ثقتين صُمَّهُما (١) .

قال: وكذلك أكثر إذا قبلوا ، ولم يكن منهم أحد يطلب على ذلك جُعلاً ، وإن طلبوا جُدلك أكثر إذا قبلوا ، ولم على المعلم الله وكان عليه أن يختار خيرهم لهم ، ولغائب إن كان معهم. ويقول للغرماء : أحضروه ، فأحصوا ، أو وكُلُوا من شتتم ، ويقول ذلك للذى عليه الدين ، ويطلب أن يكون الموضوع على يديه المال ضامنًا بأن يسلم سلمنًا حالاً ، فإن فعل لم يجعله أمانة وهو يجد السيل إلى أن يكون مضمونًا ، وإن يسلم سلمنًا حالاً ، فإن فعل لم يجعله أمانة وهو يجد السيل إلى أن يكون مضمونًا ، وإن لم يدعوا إلى غير ثقة اختار لهم .

<sup>(</sup>١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ لأمر فيه ﴾ وهو خطأ خالف جميع النسخ .

 <sup>(</sup>۲) في (ب): ٩ من حضر ٤ وما أثبتناه من (ص، ت).
 (٣) في (ص): ٩ لبعض ٤ باللام في أولها.

<sup>(</sup>٤) في طبعة الدار العلمية : «ضمنهما » وهو خطأ خالف جميع النسخ .

1/۱۲۰

قال: وأحب إلى فيمن وكي هذا أن يرزق من بيت المال ، فإن لم يكن ، لم يجعل له شيئًا حتى يشارطوه هم . فإن لم ياتفقُوا (١) اجتهد لهم ، فلم يعطه شيئًا وهو يجد ثقة يقبل أتل منه ، وهكذا يقول لهم فيمن يسيح<sup>(1)</sup> على ما يباع / عليه فيمن <sup>(1)</sup> يزيد ، وفي احد إن كال منه طعامًا ، أو نقله إلى موضع سوق (<sup>1)</sup> ، وكل ما فيه صلاح المبيع ، إن جاء رب المال أو هم بمن يكفى ذلك لم يدخل عليهم غيرهم ، وإن لم يأتوا استأجر عليه من يكفيه بأتل ما يجد .

وإذا بيع مال المفلس لغريم بعينه ، أو غرماء بأعيانهم ، فسواء هم ومن ثبت معهم حقًا عليه قبل (6) يقسم المال. ولا ينبغي أن يدفع من ماله شبئا إلى من اشتراء إلا بعد أن يقبض منه الثمن . وإن وقف على يدى عدل ، أو يدى البائع حتى ياتى المشترى بالثمن فهلك ، فمن مال المفلس لا يضمنه المشترى حتى يقبضه ، فإن قبضه المشترى مكانه ، ولم يعلم البائع ، ثم هرب ، أو استهلكه ، فأفلس ، فذلك من مال المفلس لا من مال أهل الدين . وكذلك إن قبض العدل ثمن ما اشترى . أو بعضه ، فلم يدفعه إلى الغرماء حتى الدين . وكذلك إن قبض العدل ثمن ما اشترى . أو بعضه ، فلم يدفعه إلى الغرماء على الملك ، فمن مال المفلس ، لا يكون من مال الغرماء حتى يقبضوه ، والعهدة فيما باع على المفلس ؛ لانه بيع له ملكه (7) في حق / لزمه ، فهو بيع له وعليه . وأحق الناس بأن تكون العهدة عليه مالك المال المبيع ، ولا يضمن القاضى ولا أمينه شيئًا ، ولا عهدة عليهما ولا على واحد منهما . وإن بيع للغريم من مال المفلس شيء ، ثم استُحِقَّ، رجع عليه ما المفلس .

۷۱۹/ب

#### [٤] باب ما جاء في العهدة (٧)في مال المفلس

قال الشافعى رحمه الله : من بيع عليه مال من ماله فى دين بعد موته ، أو قبله ، أو فى تفليسه ، أو باعه هو فكله سواه ، لا نراه لمن باع للميت إلا كهى لمن باع لحى ، والعهدة فى مال الميت كهى فى مال الحى ، لا اختلاف فى ذلك عندى .

<sup>(</sup>۱) فى ( ب ) : و يتفتّوا » وما أثبتناء من ( ص ، ت ) وهى لغة أهل الحجاز . وسبق تفسيرها فى نهاية الباب ما " قبل السابق فى قوله : « ياتهبوا ».

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : ( يصح ؛ . (٤) في ( ب ) : ( يسوق ؛ وما اثبتناه من ( ص ، ت ) . (٤) في ( ب ) : ( يسوق ؛ وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ قبل أن يقسم ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>١) في (ص): د ماله ؛ بدل: د ملكه ،

<sup>(</sup>٧) العهدة:أن يضمن ما يلزم البائع من رد ثمن لاستحقاق حق فى المبيع أو لعيب قامت البينة أنه كان معهو6 فيما باعه وهو فى يده .

ولو مات رجل أو أفلس وعليه ألف درهم ، وترك دارًا فبيعت بألف درهم ، فقبض أمين القاضي الألف فهلكت من يده ، واستحقت الدار ، فلا عهدة على الغريم الذي باعها له ، والعهدة على الميت المبيع عليه أو المفلس. فإن وجد للميت أو المفلس مال بيع ، ثم رد على المشترى المُعطى الألفَ الفه ؛ لأنها مأخوذة منه ببيع لم يسلم له، وأعطى الغرماء حقوقهم . وإن لم يوجد له شيء ، فلا ضمان على القاضي ولا أمينه، وترجع الدار إلى الذي استحقها ، ويقال للمشترى الدار : قد هلكت أَلْفُكُ فأنت غريم للميت والمفلس متى ما وجدت له مالا أخذتها ، ويقال للغريم : لم تستوف فلا عهدة عليك ، فمتى وجدت للميت مالا أعطيناك منه ، وإذا وجدتماه تَحَاصَصْتُما فيه ، لا يُقَدَّم منكما واحد على صاحبه .

### [٥] باب ما جاء في التأني بمال المفلس

قال الشافعي رحمه الله : الحيوان أولى مال الفلس واليت عليه الدين أن يبدأ به ويعجل بيعه (١). وإن كان ببلاد جامعة لم يتأن به أكثر من ثلاث ، ولا يبلغ به أناة (٢) ثلاث إلا أن يكون أهل العلم قد يرون أنه إن تؤنى به ثلاث بلغ أكثر مما يبلغ في يوم أو اثنين . وإن كان ذلك في بعض الحيوان دون بعض تُؤتِّي به (٣) ، كان ذلك فيه ثلاث دون ما ليس ذلك فيه ، وينفق عليه من مال الميت ؟ لأنه صلاح له ، كما يعطى في القيام عليه من مال الميت . قال : ويتأنى بالمساكن(٤) بقدر ما يرى أهل البصر بها أن قد بلغت أثمانها، أو قاربتها ، أو تناهت زيادتها (٥) ، على قدر مواضع المساكن (٦) وارتفاعها. ريتاني بالأرضين والعيون وغيرها بقدر ما / وصفت مما يرى أهل الرأى أنه قد استؤنى (٧) بها ، أو قورب ، إن تناهت (٨) زيادتها ، وما ارتفع منها تؤنى به أكثر . وإن كان أهل بلد غير بلده، إذا علموا زادوا فيه ، تؤنى (٩) به إلى علم أهل ذلك البلد . وإذا باع القاضى

<sup>(</sup>١) في (ب) : ( ويعجل بيعه ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ) . (٢) في ( ص ) : ( ولا يبلغ به إياه ثلاث » .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ تَوْنِي بِمَا كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) د أو تناهت زيادتها ؟ : ليست في ( ص ) . (٤) في ( ص ) : ﴿ بِالْسَاكِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( المساكين ١٠ (٧) في ( ب ) : ٤ استوفى بها ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) :

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( أو تناهت ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ث ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ يَوْنَيْ ٤ .

على الميت أو المفلس ، وفارق المشترى البائعُ من مقامهما الذي تبايعا فيه ، ثم زيد لم يكن له رد ذلك البيع إلا بطيب نفس المشترى ، وأحب للمشترى لو رده أو زاد، وليس ذلك بواجب عليه ، وللقاضي طلب ذلك إليه ، فإن لم يفعل لم يظلمه وأنفذه له. والبيع على الميت والمفلس في شرط الخيار وغيره ، وفي العهد (١) كبيع الرجل مال نفسه لا يفترق .

### [7] باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره

قال الشافعي رحمه الله : شراء الرجل وبيعه ، وعتقه ، وإقراره ، وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض ، جائز كله عليه؛ مفلسًا كان أو غير مفلس، وذا دين كأن أو غير ذي دين ، في إجازة عتقه وبيعه ، لا يرد من ذلك شيء ، ولا مما فضل منه ، ولا إذا قام الغرماء عليه حتى يصيروه إلى القاضي. وينبغي إذا صيروه إلى القاضي أن يُشْهِدُ على أنه قد أوقف ماله عنه ، فإذا فعل لم يجز له حينئذ أن يبيع من ماله ، ولا يهب ، ولا يتلف، وما فعل من هذا ففيه قولان:

أحدهما : أنه موقوف ، فإن قضى دينه ، وفضل له فضل أجاز ما صنع من ذلك الفضل؛ لأن وقفه ليس بوقف حُجْرِ إنما هو وقف كوقف مال المريض ، فإذا صح ذهب الوقف عنه ، فكذلك هذا إذا قضى دينه ذهب الوقف عنه .

والثاني : أن ما صنع من هذا باطل ؛ لأنه قد منع ماله والحكم فيه .

قال : ولا يمنعه حتى يقسم ماله نفقته ونفقة أهله ، وإذا باع ترك له ولأهله قوت يومهم ، ويكفن هو ومن يلزمه أن يكفته إن مات ، أو ماتوا / من رأس ماله بما يكفن به مثله . قال : ويجوز له ما صنع في ماله بعد رفعه إلى القاضي حتى يقف القاضي ماله.

وإذا أقر الرجل بعد وقف القاضي ماله بدين لرجل ، أو حق من وجه من الوجوه زعم(٢) أنه لزمه قبل وقف ماله، ففي ذلك قولان :

أحدهما : أن إقراره لازم له ، ويدخل من أقر له في هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله ، وقامت لهم البينة ، ومن قال هذا القول قال : أجعله قياسًا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وَفِي الْعَهَلَةِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( وزعم ، وما أثبتناه بدون عطف من ( ص ، ت ) .

على المريض يقر بحق لزمه في مرضه ، فيدخل المقر له مع أهل الدين الذين أقر لهم في الصحة فكانت (١) لهم بينة ، فهذا يحتمل القياس. ويدخله أنه لو أقر بشيء مما عرف له أنه لاجنبي غصبه إياه ، أو أودعه ، أو كان له بوجه لزمه الإقرار ، ومن قال هذا قاله في كل من وقف ماله وأجاز عليه ما أقر به مما في يديه ، وغير ذلك في حاله تلك ، كما يجيزه في الحال قبلها ، وبه أقول .

والقول الثاني : أنه إن أقر بحق لزمه بوجه من الوجوه في شيء في ذمته ، أو في شيء مما في يديه ، جعل إقراره لازماً له في مال إن حدث له بعد هذا ، وأحسن ما يحتج به من قال هذا أن يقول : وقفي ماله هذا في حاله هذه لغرمائه كرهنه ماله لهم ، فيبدؤون فيعطون حقوقهم ، فإن فضل فضل كان لمن أقر به ، وإن لم يفضل فضل كان مالهم في ذمته ، ويدخل هذا القول أمر يتفاحش من أنه ليس بقياس على المرتهن (٢) يوقف ماله ، ولا على المحجور فيبطل إقراره بكل حال، ويدخله أن الرهن لا يكون إلا معروفًا بمعروف، ويدخل هذا أنه مجهول ؛ لأن من جاءه من غرمائه أدخله في ماله ، وما وجد له من مال لا يعرفه ولا غرماؤه أعطاه غرماءه ، ويدخله أن رجلاً لو كان مشهودًا عليه بالفقر، وكان صائغا ، أو غسالا مفلسًا ، وفي يديه(٣) حلى ثمن مال ، وثباب ثمن مال ، جعلت الثياب والحلى له حتى يوفي غرماءه حقوقهم . ويدخل على من قال هذا أن يزعم هذا في دلاَّلَة (٤) يوضع على يديها الجواري (٥) / ثمنُ أولوف دنانير وهي معروفة أنها لا تملك كبير شيء ، فتفلس ، فيجعل (٦) لها الجواري ويبيعهن عليها . ويدخل عليه أن يزعم أن الرجل يملك ما في يديه وإن لم يدُّعه ، وليس ينبغي أن يقول هذا أحد . فإن ذهب رجل إلى أن يترك بعض هذا ترك القياس واختلف قوله ، ثم لعله يلزمه لو بيع عليه عبد (٧) فذكر أنه أبق ، فقال الغرماء : أراد كسره ، لم يقبل قوله فيباع ماله ، وعليه عهدته ، ولا يصدق في قوله . وهذا القول مدخول كثير الدُّخل(٨)،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ وكانت ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ، ت ) : د ليس بقيامى على المريض ، وما أثبتاً، من ( ص ) وهو الموافق للسياق ؛ لأن الإمام يرد على من قاسه على الرهن .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ وَفِي يَدُهِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

 <sup>(</sup>٤) الدَّلاَّل: على وزن شَدَّاد: الذي يجمع بين البِّيعَيْن . والدَّلاّلة: الأنشى منه .

<sup>(</sup>٨) الدُّخْل: الداء والعيب والربية . وتُحرُّك ( القاموس ) والمراد هنا: ألعيب .

والقول الأول قولى ، وأسأل الله عز وجل التوفيق والخيَرة برحمته .

#### [٧] باب ما جاء في هبة المفلس

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل هبة لرجل على أن يُتيبه ، فقبل الموافعي رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجيه ، فمن أجاز الهبة على النواب خَيْر . الموقعوب له بين أن يشيه ، أو يرد عليه هبته إن كانت قائمة بعينها لم تنتقص ، ثم جعل للواهب الخيار في الثواب . فإن أثابه قيمتها ، أو أضعاف قيمتها ، فلم يرض، جعل له أن يرجع في هبته وتكون للغرماء . وإن أثابه أقل من قيمتها فرضى ، أجاز رضاه ، وإن كره ذلك الغرماء .

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه إذا وهب فالهبة باطل (١٠) ، من قبِل أنه لم يرض أن يعطيه إلا بالعوض ، فلما كان العوض مجهولاً كانت الهبة باطلاً (٢) كما لو باعه بثمن غير معلوم كان البيع باطلاً ، فهذا ملكه بعوض ، والعوض مجهول ، فكان بالبيع أشبه، من قبِل أن البيع بعوض ، وهذا بعوض ، فلما كان مجهولاً بطل.

قال الشافعي نطقي : ولو فاتت الهية في يدى الموهوية له فما أثابه ، فرضى به ، فجائز (٣) ، وإن لم يرض فله قيمة هيته . ولو وهب رجل لرجل هية ليشيه الموهوية له ، ثم أفلس الواهب والهية قائمة بعينها ، فمن جعله على هيته أو يثاب منها كان الثواب إلى الواهب ، فإن رضى بقليل وكره ذلك غرماؤه ، جاز عليهم . / وكذلك لو رضى تَرك الثواب ، وقال : لم أهبها للثواب وإن لم يرض بقيمتها كان على هيته ، سواء نقصت الهية أو زادت .

۱۲۲/ب ت

> وفيها قول آخر : ليس له أن يرجم فيها ، وإن فاتت بموت أو بيع أو عتق فلا شيء للواهب ؛ لأنه ملكه إياها ، ولم يشترط عليه شيئًا ، وإذا كان على هبته ففاتت ، فلا شيء له ؛ لأن الذي قد / كان له قد فات ، ولا يضممن له شيء بعينه ، كما يكون على شفعته فتتلف الشفعة فلا يكون له شيء .

۰۷۲۰ب ص

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( فالهبة باطلة ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ كَانَتَ الْهِيهَ بَاطَلَةً ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ جَائَزُ ﴾ .

#### [٨] باب حلول دين الميت والدين عليه

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجل ، فهى إلى أجلها لا تحل بموته . ولو كانت الديون على المبت إلى أجل ، فلم أعلم مخالفًا حفظت عنه ممن لقبت بأنها حَالَّة يتحاصُّ فيها الغرماء، فإن فضل فضل (١) كان لاهمل الميرات ووصايا إن كانت له (٢) .

قال: ويشبه \_ والله أعلم \_ أن يكون من حجة من قال هذا القول مع تنابعهم عليه أن يقولوا : لما كان غرماه الميث أحق بماله في حياته منه ، كانوا أحق بماله بعد وفاته من ورثته. فلو تركنا ديونهم إلى حلولها كما يدعها في الحياة ، كنا منعنا الميث أن تبرأ ذمته، ومنعنا الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم أبيه ، ولعل من حجتهم أن يقولوا: إن رسول الله ﷺ قال : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه دينه » .

[ ١٦٣٥ ] أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ،

(١) في (ص، ت): (فضلا) منصوبة .
 (٢) (له): ليست في (ص) .

المؤمن معلقة بدنينه ¢ من طريق ايراهيم بن سعد به . وقال : هذا حديث حسن . ( رقم ١٠٧٨ ) . وقد رواه أيضا من طريق سعد بن إيراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به ، لكن رجح ا**اأول** 

عليه . ﴿ جه : ( ٢ / ٨ · ٨) (١٥) كتاب الصدقات ــ (١٢) باب التشديد في الدين ــ من طريق إبراهيم بن

ﷺ جه: ( ۲ / ۲۰۱) (۱۰) فتاب الصدفات ـ (۱۲) باب التشديد في الدين ـ من طريق إبراهيم بز سعد به . (رقم ۲٤۱۳) .

﴿ حم : (٢/ ٤٤٠) من طريق سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ابن أبي سلمة ،عن أبيه به .

وفي رواية عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وليس فيه : ﴿ عن أبيه ﴾ . ( ٢ / ٤٧٥ ) . وفي رواية عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سعيد ، عن أبي هريرة . ( ٢/ ٥٠٨ ) .

وهي بعض الروايات لم يذكر قوله : « حتى يقضي عنه ». ( ٢ / ٤٧٥) .

وفي ( ٢ / ٥٠٨ ) بلفظ : ﴿ لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه ٢.

ه ابن حَان ــ الموارد : ( ص ۲۸۲ رقم ۱۹۵۸ ) من طُريق معمر ، عَن الزهرى ، عن أبي سلمة به، وليس فيه: •حتى يقضى عنه .

 ♦ المستدرك: ( ٢ / ٢٦ - ٢٧ ) كتاب البيوع - من طريق سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة به .

 قال الشافعي رحمه الله : فلما كان كفنه من رأس ماله دون غرماته ونفسه معلقة بدينه ، وكان (٢٢ المال ملكًا له ، أشبه أن يجعل قضاه دينه ؛ لان نفسه معلقة بدينه (٢٣)، ولم يجز أن يكون مال الميت واثلاً عنه فلا يصير إلى غرماته ، ولا إلى ورثته ، وذلك أنه لا يجوز أن يأخذه ورثته دون غرماته . ولو وقف إلى قضاه دينه علَّن ووحه بدينه ، وكان ماله معرضًا أن يهلك ، فلا يؤدَّى عن ذبته ، ولا يكون لورثته . فلم يكن فيه منزلة أولى من أن يحل دينه ، ثم يعطى ما يقى ورثته .

# [٩] باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا أقلس الرجل وعليه ديون إلى أجل ، فقد ذهب غير واحد من المفتين (٤) عن حفظت عنه : إلى أن ديونه التى إلى أجل حالة حلول دين المبت ، وهذا قول يتوجه من أن ماله وُقفَ وَقُفَ مَال المبت ، وحيل بينه وبين أن يقضى من شاه . ويدخل فى هذا أنهم إذا حكموا له حكم المبت أنبغى أن يدخلوا من أقر له بشىء مع غرمائه ، وكذلك يخرجون من يديه ما أقر به لرجل ، كما يصنعون ذلك بالمريض يقر ثم يحوت . وقد يحتمل أن يباع لمن حل دينه ويؤخر اللذين ديونهم مستأخرة (٩)؛ لأنه غير ميت ، فإنه قد يملك والميت لا يملك ، والله تعالى أعلم .

قال: وما كان للميت من دين على الناس فهو إلى أجله ، لا يحل ماله بموته ، ولا يتفليسه .

# [ ١٠] باب ما جاء في حبس المفلس

ظهر منه <u>ت</u>

/ قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل مال يرى فى يديه ، ويظهر منه شيء ، ثم قام أهل الذين عليه ، فاثبتوا حقوقهم ، فإن أخرج مالاً ، أو وجد له ظاهر <sup>.</sup>

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . . . (غ) في ( ب ) ؛ • القنين ، وما اثبتناء من ( ص ، ت ) . (ه) في ( ب ) : د مناخوة ، وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

يبلغ حقوقهم أعطوا حقوقهم ولم (١) يُحبّى ، وإن لم يظهر له مال ، ولم يوجد له ما 
يبلغ حقوقهم (٢) حس ، وبيع في ماله ما قدر عليه من شيء ـ فإن ذكر حاجة دعى بالبينة 
عليها ، وأقبل منه البينة على الحاجة (٢) ، وأن لا شيء له ـ إذا كانوا علولاً خابرين به 
قبل الحبس ، ولا أحبسه ، ويوم أحبسه وبعد مدة أقامها في الحبس ، وأحلفه مع ذلك 
كله بالله ما يملك ، ولا أحبسه ، ويوم أحبسه وبعد مدة أقامها في الحبس ، والمحبه مع ذلك 
ثم أخليه وأمنه غرماه من لزومه إذا خلية ، ثم لا أعيده لهم إلى حبس حتى ياتوا ببينة 
ثم أخليه وأمنا غرفاه وأوا ببينة أن قد رئي في يديه مال سألته ، فإن قال : ماأرك ) 
مضاربة لم أعمل فيه ، أو عملت فيه فلم يَنَشُ (٥) ، أو لم يكن في (١) فيه فضل قبلت 
ذلك منه ، وأحلفته إن شاؤوا . وإن جعد حبسته أيضا حتى يأتى ببينة كما جاء بها أول 
مرة ، وأحلفته كما أحلفته فيها . ولا أحلفه في واحدة من الحبسين حتى يأتى ببينة 
وأسأل عنه أهل الخبرة به ، فيخبروني بحاجته . ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه ، 
فعشى استغر عند الحاكم ما / وصفت لم يكن له حبسه ، ولا ينبغي أن يغفل(١٧) المسالة 
فعشى استغر عند الحاكم ما / وصفت لم يكن له حبسه ، ولا ينبغي أن يغفل(١٧) المسالة 
فعشى استغر عند الحاكم ما / وصفت لم يكن له حبسه ، ولا ينبغي أن يغفل(١٧) المسالة 
فعشى استغر عند الحاكم ما / وصفت لم يكن له حبسه ، ولا ينبغي أن يغفل(١٧) المسالة 
المسال عنه المي المسالة ولمنا المسالة ولم المسالة ولم المسالة ولم المسالة ولمساله عند المسالة ولم الحربة ولا المسالة ولم المسا

1/ ٧٢١

قال : وجميع ما لزمه من وجه من الوجوه سواه من جناية ، أو وديعة ، أو تعدُّ ،
أو مضارية ،أو غير ذلك، يَحَاصُّون في ماله مالم يكن لرجل منهم مال بعينه فياخذه منه ،
ولا يشركه فيه غيره . ولا يُواجِرُ<sup>(۱۸)</sup> الحر في دين عليه إذا لم يوجد له شيء، ولا يحبس
إذا عرف أن لا شيء له ؛ لأن الله عز وجل يقول : ﴿ وَإِنْ كَانَ فُر عُسُوةً فَشَطِّرةً إَلَىٰ
مُسْرَةً ﴾ [لذة : ١٨٠] .

وإذا حبس الغريم وفلس ، وأحلف ، ثم حضر آخر ، لم يحدث له حبس ولا يمين، إلا أن يحدث له يسر بعد الحبس ، فيحبس للثاني والأول . وإذا حبس <sup>(4)</sup> وأحلف ، وفلس ، وخلى ، ثم أفاد مالاً ، جاز له فيما أفاد ما صنع من عتق، وبيع ، وهبة ،

(۲، ۱) ما بين الرقمين ساقط من (ص).

(٣) في ( ص ) : ﴿ وَأَقَبَلَ مِنْهُ الْبِينَةُ بِالْحَاجِةِ ﴾ . ﴿ {}) ﴿ مَالَ ﴾ : ليست في ( ص ، ت ) .

(ه) نَصْنَ يَنِصْنُ الماه: سال قليلاً قليلاً ، أو خرج رشحًا ، ( القاموس ) والمراد هنا: لم يربح قليلا ولا كثيرًا . والله عز وجها, أعلم .

(٦) في ( ص ) : ٩ أولم فيه حاجة ٤، وفي ( ت ) : ٩ أولم يكن فيه فضل ٤.

(٧) في ( ص ) : ٩ ولا ينبغي أن يعقل ، وهو خطأ .
 (٨) في ( س ) : ٩ ولا ينجذ الحر في دين عليه ، وما أشتاه من ( و

(٨) في ( ب ) : ٩ ولا يؤخذ الحر في دين عليه ٩ وما ألبتاء من ( ص ، ت ) . وإن كانت غير متقوطة فيهما ، ولكن هى كذلك في مختصر المزنى : ٩ يؤاجر ١ ( ٢٣٢/٣ من هامش اليولائية ) . وقد ترجم البيهقى في المرفة باباً بقوله : ٩ لا يؤاجر الحر في دين عليه ٤ .

( المعرفة ٤/٥٥) وكذلك في السنن الكيري (٦ / ٤٩ ) .

(٩) في ( ص ) : د وإذا أحبس ٢.

وغيره ، حتى يحدث له السلطان وقفا آخر ؛ لأن الوقف الأول لم يكن وقفا ؛ لأنه غير رشيد ، إنما (١) وقف ليمنعه ماله ويقسمه بين غرمائه ، فما أفاد آخر فلا وقف عليه .

وإذا فَلَس (٢) الرجل وعليه عروض موصوفة ، وعين من بيع ، وسلف ، وجناية ، ومهر امرأة ، وغير ذلك مما أزمه بوجه ، فكله سواء ، يَحَاصُّ أهل العروض بقيمتها يوم يفلس ، فما أصابهم اشترى لهم به عرض من شرطهم ، فإن استوفوا حقوقهم فذاك ، وإن لم يستوفوا أو استوفوا أنصافها ، أو أقل أو أكثر ، ثم حدث له مال آخر ، فلأهل العروض أن يُقَوَّم لهم ما بقى من عروضهم عند التفليسة الثانية فيشترى لهم ؛ لأن لهم أن يأخذوا عروضهم إذا وجدوا له (٣) مالاً ، ويعضها إذا لم يجدوا كلها إذا وجدوه .

### [11] باب ما جاء في الخلاف في التفليس

قلت لأبي عبد الله : هل خالفك أحد في التفليس ؟ فقال : نعم ؛ خالفنا بعض الناس في التفليس فزعم أن الرجل إذا باع السلعة من الرجل بنقد ، أو إلى أجل ، وقبضها المشترى ثم أفلس ، والسلعة قائمة بعينها ، فهي مال من مال المشترى ، يكون البائع فيها وغيره من غرمائه سواء.

فقلت لأبي عبد الله : وما احتج به ؟ فقال : قال لي قائل منهم : أرأيت إذا باع الرجل أمة ودفعها إلى المشترى ، أما ملكها المشترى ملكًا صحيحًا يحل له وطؤها ؟ قلت: بلى ، قال : أفرأيت لو وطئها فولدت له ، أو باعها (٤) أو أعتقها ، أو تصدق بها ، ثم أفلس ، أترد من هذا شيئا وتجعلها رقيقًا ؟ قلت : لا ، فقال : لأنه ملكها ملكًا صحيحًا، قلت: نعم ، قال : فكيف تنقض / الملك الصحيح ؟ فقلت : نقضته بما لا ينبغي لي ولا لك ، ولا لمسلم علمه إلا أن ينقضه به . قال : وما هو ؟ قلت : سنة رسول الله المعاندة.

قال: إنما رواه أبو هريرة وحده ، فقلت : ما نعرف فيه عن النبي ﷺ رواية إلا عن

<sup>(</sup>١) في (ب): د وإنما ؛ بالعطف وما أثبتناه من (ص، ت ).

<sup>(</sup>٢) دله ؛ ليست في (ص) . (٢) في (ص) : ﴿ وإذا أفلس الرجار » .

<sup>(</sup>٤) في (ص ) : ﴿ وِياعِها ؟ .

<sup>(</sup>٥) وهو حديث ابن خلدة السابق الذي يجمع بين الموت والإفلاس . رقم [١٦٣٢] .

أبى هريرة وحده <sup>(۱)</sup> ، وإن فى ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة قال : أفتوجدنا أن الناس يثبتون لابى هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره ؟ قلت : نعم ، قال : وأين هى؟

[ ١٦٣٦ ] قلت : قال أبو هريرة : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لَا تَنكُعُ المُرَاةُ عَلَى عَمْتُهَا ولا على خالتها ﴾ .

(۱) قال ابن حجر فى التلخيص: هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة ، وحكى اليبهتى مثل ذلك عن الشافعى ومحمد بن الحسن ، وفي إطلاق ذلك نظر ؟ لما رواه أبو داود والنسائي عن مسرة بلفظ : ٩ من وجد متاعه عند خلص يعيث فهو بيت فه وجد من طريق فليح ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ: وانا عدم الرجل فرجد البائع متاعه بعيث فهو أحق به ، ٣٠ (٣٠ ٣٦ ٣٦) .
أقول : حديث مسرة عند أبي داود والسائل لنظف :

ه من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيُّع من باعه ؟ .

[د: ٣/ ٣٠٨ ـ (١٧) كتاب البيوع والإجارات ــ (٨٠) باب فى الرجل يجد عين ماله عند رجل من طريق هشيم، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال وسول 批議.

قال ابن حجر في الفَّتح : إسناده حسن . (٥/ ٦٤) .

س ٣١٣/٤ ـ كتاب البيوع ـ الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ــ من طريق هشيم به ] .

وهذا اللفظ ليس هو موضوع حديثنا ؛ لأنه ليس في الإفلاس أو الموت ، وإنما هو كما قال الحطابي : «هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المفصوب والمسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه وياخذ عين ماله منه ، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه ، ( معالم السنن على هامش سنن أبي داود ٣/ ٨٠٢ ) . .

أما حديث ابن عمر فقال عنه ابن حجر : إسناده صحيح ، وأخرجه ابن حبان . ( فتح / ٦٤) .

[ وأخرجه البزار ، وقال الهيشمى فى للجمع : ورجاله رجال الصحيح . ولفظه حمنه : 9 إذا أفلس الرجل فرجد الرجل ماله \_ يعنى عند مفلس بعيته فهو أحق به، ( ٤ / ١٤٤ كتاب البيوع \_ باب فيمن وجد متاعه عند مفلس . وانظر كشف الاستار وقم ١٣٠١ ) ] .

وروى البخارى كذلك عن عبدان ، عن عبد الله ، عن عاصم ، عن الشعبى ، عن جابر 始齡 قال: نهى رسول الله ﷺ ان تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .( وقم ٥١٠٨ ) .

قال البخارى : وقال داود وابن عون، عن الشعبى، عن أبى هريرة. وبين الحافظ فى الفتح : أن هذا الاختلاف لم يقدح عند البخارى ؛ لأن الشعبى أشهر بجابر منه بأبى هريرة ، وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح .(فتح 1714) .

ه م: ( ۲ / ۱۰۲۸ (۱۲) (۱۲) کتاب الکتاح ـ (۶) باب تحریم الحمع بین المرأة وصمتها أو خالتها فی الکتاح ـ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك به . ( رقم ( ۱۳۳ /۱۶۵ ) كما رواه من طرق آخرى عن أبي هريرة . ( رقم ۲۴ ـ ۱/۱۶۰۸ ).

<sup>|</sup> ١٦٣٦] خ : ( ٣ / ٣٠٥ ) ( ٦٧ ) كتاب النكاح \_ ( ٧٧ ) باب لا تنكح على المرأة عمتها \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن أبى الزناد ، عن الإعرج ، عن أبى هريرة 始ى : أن رسول الله ﷺ قال:

لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها». ( رقم ١٠٩٥).

فأخذنا نحن وأنت به ، ولم يروه أحد عن النبي تش تثبت روايته غيره(١) قال : أجل، ولكن الناس أجمعوا عليها ، فقلت : فذلك أوجب للحجة عليك أن يجمع الناس على حديث أبى هريرة وحده ، ولا يذهبون فيه إلى توهيته بأن الله عز وجل يقول : ﴿ وَهِلَ يَقُولُ : ﴿ وَهُمَا تُعَلِّكُمْ أُمُوالَكُمْ ﴾ [الساء: ٢٢]. وقال: ﴿ وَأَمَا لَكُمْ مُا وَرَاءَ فَلَكُمْ ﴾ [الساء: ٢٤].

. أ ١٦٣٧] وقلت له : وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال : ﴿ إِذَا وَلَعُ الْكَلْبُ فِي إِنَّاهُ أحدكم فليفسله سبعا ﴾.

فأخذنا بحديثه كله، وأخذت بجملته، فقلت : الكلب ينجس الماه القليل إذا ولغ فيه. ولم توهنه بأن أبا قتادة روى عن النبي على في الهرة: أنها لا تنجس الماه (٢٦) ، ونحن وأنت نقول: لا تؤكل الهرة، فتجعل الكلب قياسا عليها ، فلا تنجس الماه بولوغ الكلب، ولم يروه إلا أبو هريرة. فقال: قبلنا هذا لأن الناس قبلوه. قلت: فإذا قبلوه في موضع ومواضع، وجب عليك وعليهم قبول خبره في موضع غيره ، وإلا فأنت تحكم فتقبل/ ما شنت رترد ما شنت. قال: فقال: قد عرفنا أن أبا هريرة روى أشياء لم يروها غيره مما ذكرت ، وحديث المصراة (٣) ، وحديث الأجير وغيره. أقتعلم غيره انفرد برواية ؟ قلت : نعم.

[۱۹۳۸] أبو سعيد الخدري روى أن النبي ﷺ قال : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .

فصرنا نحن وأنت وأكثر المفتين <sup>(ع)</sup> إليه ، وتركت قول صاحبك وإبراهيم النخعى: الصدقة في كل قليل وكثير أثبتته الأرض ، وقد يجدان تأويلا من قول الله عز وجل : ﴿وَاتُوا حَمُّهُ يُومُ حَصَادِهِ ﴾ [الائمام: ١٤١] .ولم يذكر قليلاً ولا كثيراً .

(١) قال ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة \_ يعنى من وجه يصح - وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة والحديثان جميعا صحيحان. هذا وقد بين ابن حجر أن كثيرين من الصحاية رووه . (فتم ٩/ ١٦١) .

(٢) انظر رقم [١٥] من هذا الكتاب فقد خرج الحديث هناك .

(٣) حديث المسرأة متمن عليه من حديث أي هريرة . ولفظه في صحيفة همام : ٩ إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرأة ، أو شاة مصرأة فهو يخير التظرين بعد أن يعدليها ، إما هي ، وإلا فليرها وصاحًا من تمر ٤ . [انظر تخريجه وشرحه في صحيفة همام بن حب بتحقيقتا ص : ٤٤٦ = ٤٠٠ (رقم ٨٨ ) وسيائي تخريجه مفصلاً إن شاء الله تعالى في اختلاف الحديث ] .

(٤) في ( ب ) : ﴿ الْفَتَينَ ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) .

[ ۱۹۳۷ ] انظر رقم [ ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۹ ] من هذا الكتاب ، فقد خرج الحديث هناك . [ ۱۹۳۸ ] سبق برقم [۷۵٤] وخرج هناك .

<u>۱۲۷/ب</u>

[ ۱۳۳۹] ومن قول النبي ﷺ : ﴿ فيما سقى بالسماء العشر ، وفيما سقى بالطَّالِـةُ(١) نصف العشر ﴾ .

قال: أجل.

[ ۱۹۲۰ ] قلنا : وحديث أبى ثعلبة الحُشَنِيّ : أن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع .

لا يروى عن غيره علمته إلا من وجه عن أبي هريرة .

وليس بالمشهور المعروف الرجال . فقبلناه نحن وأنت ، وخالفنا المكبون، واحتجوا بقول الله عز وجل : ﴿ فَلَ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُعُومًا عَلَىٰ طَاعِمِ عَلَّهُمُ ﴾ الآية (الانماء : ١٥) . ويقول ١٤٥ ] ، وقوله : ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اصْفَرُوتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [ الانماء : ١١٥ ] ، ويقول عائشة، وابن عباس ، وعبيد بن عمير ، فزعمنا : أن الرواية الواحدة تثبت بها الحجة، ولا حجة في تأويل ولا حديث عن غير النبي على مع حديث النبي على .

قال : أما ما وصفت فكما وصفت ، قلت : فإذا جاء مثل هذا فلم لم تجعله حجة؟ قال: ما كانت حجتنا في ألا نقول قولكم في التفليس إلا هذا ، قلنا : ولا حجة لك فيه؛

(١) الدَّاليَّةَ: المنجنون والناعورة .

\* د : ( ۲ / ۲۵۲ ) (۳) كتاب الركاة \_ ( ۱۱ ) باب صدقة الزرع \_ من طريق ابن وهب به . وفيه: «أو كان يعلأ العشر ، وفيما سقى بالسواقي أو النصع نصف العشر ، ( رقم ١٥٩٦ ) .

ونقل ابن حجر عن ابن أبي حاتم في العلّل أن أبا زرعة قال : الصحيح وقفه على ابن عمر .. (التلخيص ١٦٩/٢) .

وقد روا، الطاقعى هن أنس بن عياض ، هن موسى بن عقبة ، هن نافع. أن عبد الله بن معر كان يقول: مدقة النمار والزروع ما كان دلال أوكما أو ردعاً او شهيراً أو سكاً ، فما كان منه بعلاً أو يسفى بنهو ، أو يسفى باللهن : وهموًا بالمثلو فقه النشر ، من كل عشرة واحد ، وما كان منه يسفى بالنضح فقيه نصف العشر فى عشرين وأحد ( المسند من 90 ) .

ومهما يكن من أمر فقد صححه البخارى مرفوعًا ، وله حكم المرفوع ، ورفعه الشافعي هنا ــ كما ترى ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

 ﴿ ٢ / ١/٥ ) (١٧) كتاب الزكاة ـ (١) باب ما فيه العشر أو نصف العشر ـ من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ،عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله رضي ٤ أنه سمع النبى ﷺ قال: ﴿ فيما
 سقت الأنهار والنبر العشور ، وفيما سقى بالساقية نصف العشر ، ٤ ( رقم ٧ / ١٩٨١ ) .

[١٦٤٠] سبق برقم [ ١٤٠٥ ] وخرج هناك .

لأمى قد وجدتك تقول وغيرك ، وتأخذ بمثله فيه . قال آخر : إنا قد روينا عن على بن أبى طالب تؤشي شبيها بقولنا (۱) ، قلنا : وهذا مما لا حجة فيه عندنا ولا عندك(۱۲)؛ لان مذهبنا معا إذا ثبت عن النبي ﷺ شء، أن لا حجة في أحد معه.

قال: فإنا قلنا:لم نعلم أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ﷺ قضوا بما رويتم في التفليس، قلنا : ولا رويتم أنهم ولا أحد (٣) / منهم قال :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة،ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع .

قال: فاكتفينا بالحبر عن النبي ﷺ في هذا . قلنا : ففيه الكذابة المغنية عما سواها وما سواها تبع لها ، لا يصنع معها شيئا إن وافقها تبعها ، وكانت به الحاجة إليها ، وإن خالفها تُركُ وأخلنت السنة .

قال: هكذا (٤) نقول ، قلنا : نعم، في الجملة ، ولا تفى (٥) بذلك في التفريع. قال: فإنى التفريع. قال: فإنى لم أنفرد بما عبت على، قد شركنى فيه غير واحد من أهل ناحيتك وغيرهم ، فأخذوا بأحاديث وردوا أخرى ، قلت: فإن كنت حمدتهم على هذا فأشركهم فيه، قال : إذا يلزمنى أن أكون بالخيار في العلم ، قلت : فقل ما ششت ، فإنك ذممت ذلك ممن فعله، فانتقل عن مثل ما ذممت ، ولا تجعل المذموم حجة .

قال: فإني أسألك عن شيء ، قلت : فسل ، قال: كيف نقضت الملك الصحيع؟ قلت: أو ترى للمسألة موضعاً فيما روى عن النبي هج ؟ قال: لا ، ولكني آحب أن تعلمني، هل تجد مثل هذا غير هذا ؟ قلت : نعم ، أرأيت دارًا بعتها لك فيها غفهة، المناه المشترى مالكا يجوز بيعه ، وهبته ، وصداقه ، وصداقته فيما ابتاع ، ويجور له هدمه ويناؤه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا جاه الذي له الشفعة ، أخذ ذلك عن هو في يديه؟ قال : فعم ، قلت : أفتراك نقضت الملك الصحيح ؟ قال: نعم ، ولكني نقضته بالسنة فال : نعم ، قلت : قلد الأمة والمغتم . وقلت : أرأيت الرجل أو المرأة قبل أن يذخل عليها كان ما أصدقها لها قبل موت واحد البس إن مات الرجل أو المرأة قبل أن يذخل عليها كان ما أصدقها لها قبل موت واحد الميها؛ يكون لها عتن الأمة ويعها ربيع الماشية ، وهي صحيحة الملك في ذلك كله؟ قال: بلي، قلد : أفرأيت إن طلقها قبل تفوت في الجارية ولا الغنم شيئًا ، وهو في يديها بحادا؟ قال (٢) : ينتقض ، الملك ويصير له نصف الجارية والغنم أن لم يكن أولاد ، أو

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق : ( ٥ / ٢٦٦ ) كتاب البيوع \_ باب الرجل يقلس نيجد سلمته بعينها \_ من طريق قتادة، عن خلاس ، عن على قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها . (رقم ١٥١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) فى ( ب ) : ٩ وعندك ٤ وما اثبتناه من ( ص ، ت ) . (٣) فى ( ب ) : ٩ ولا واحد ٤ وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( وهكذا ؛ بالعطف ، وما أثبتناه بدونه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ وَلَا يَفْتَى ﴾ وأظنها خطأ . (٦) في ( ص ، ت ) : ﴿ قَبِلَ ﴾ بذل : ﴿ قَالَ ﴾ .

\_ كتاب التفليس / باب ما جاء في الخلاف في التفليس نصف قيمتها إن كان لها أولاد ؛ لأنهم حدثوا في ملكها . قلنا : فكيف / نقضت الملك

الصحيح؟ قال : بالكتاب، قلنا : فما نراك عبت في مال المفلس شيئًا إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله ، أو أكثر ، قال : حجتي فيه كتاب أو سنة، قلنا : وكذلك حجتنا

قلت للشافعي : فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيًّا ، ونخالفك فيه إذا مات ، وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعت .

[ ١٦٤١] قال الشافعي فطين : قد كان فيما قرأنا على مالك: أن ابن شهاب أخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن رسول الله علي قال : (أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به ، فإن مات المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء ٤.

فقال لى : فلم لم تأخذ بهذا ؟ قلت : لأنه مرسل ، ومن خالفنا ممن حكيت قوله \_ وإن كان ذلك ليس عندي \_ له به عذر يخالفه ؛ لأنه رد الحديث وقال فيه قولاً واحدًا ، وأنتم ثبتم (١) الحديث ، فلما صرتم إلى تفريعه فارقتموه في بعض ووافقتموه في بعض ، فقال : فلم لم تأخذ بحديث ابن شهاب ؟ فقلت : الذي أخذت به أولى بي، من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي ﷺ بين الموت والإفلاس <sup>(٢)</sup> ، وحديث ابن شهاب

(١) في طبعة الدار العلمية : ﴿ أَثبتم ﴾ مخالفين جميع النسخ.

(٢) حديث ابن خلدة السابق رقم [ ١٦٣٢] .

في مال المفلس سنة ، فكيف خالفتها ؟

[ ١٦٤١] ﴿ ط : ( ٢/ ٢٧٨ ) (٣١) كتاب البيوع \_ ( ٤٢ ) باب ما جاء في إفلاس الغريم به . ( رقم ٨٧ ) . قال ابن عبد البر : هكذا في جميع الموطآت ، ولجميع الرواة عن مالك مرسلاً ، إلا عبد الرزاق فوصله.

أقول: الذي في مصنف عبد الرزاق عن مالك مرسل كما هنا في الموطأ.

[ ٥ / ٢٦٤ \_ كتاب البيوع \_ باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها (رقم ١٥١٥٨) ] .

وقد رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ( هو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي) عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة به .قال أبو داود : حديث مالك - أي المرسل - أصح.

وقال الخطابي : وهذا الحديث مسند من هذا الطريق يضعفه أهل النقل في رجلين من رواته ، ورواه مالك مرسلاً ، فدل على أنه لا يثبت مسندًا ، ولو صح لكان متأولاً على أن البائع مات موسرًا، بدليل الخبر المتقدم الذي رواه عمر بن خلدة . ( هامش السنن ٣/ ٧٩٣) .

وانظر رقم [١٦٣٠ ، ١٦٣١، ١٦٣١] ففيها طرق أخرى منها ما هو متفقُ عليه ، ولكن هناك اختلاف في بعض اللفظ يؤدي إلى اختلاف في بعض المعنى ، وسيشير إلى ذلك الإمام الشافعي في السطور التالية ، إن شاء الله عز وجل . منقطع(۱۱) ، لو لم يخالفه غيره لم يكن نما يثبته أهل الحديث ، فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين ، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروى عن أبى هريرة حديثا (۲) ليس فيه ما روى ابن شهاب / عنه مرسلاً. إن كان روى كله ، فلا أدرى عمن رواه ، ولمله روى أول الحديث وقال برأيه آخره (۲) .

قال الشافعي: وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هربية عن النبي هي أنه انتهى بالقول: ( فهو أحق به ٤ أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية . وإذا كان(٤) موجوداً في سنة النبي في أن الرجل بيمع السلمة من الرجل فيكون مالكاً للمبيع ، يجوز له فيها ما يجوز لذي المال في المال ، من وطء أمة ، ويمها ، وعتقها ، وإن لم يدفع ثمنها . فإذا أفلس والسلمة بعينها في يدى المشترى ، كان للبائم النسليط على نقض(٩) عقدة البيع ، كما يكون للمستشفع أخذ الشفعة ، وقد كان الشراء صحيحًا، فكان المشترى لما فيه الشفعة لو مات كان للمستشفع أخذ الشفعة ، وقد كان الشراء صحيحًا، من يديه . فكيف لم يكن هذا في الذي يجد عين ماله عند مُمدّم وإن مات، كما كان المبائحة ذلك في حياة مالكه ؟ وكما قلنا في الشفعة. وكيف يكون الورثة يملكون عن الميت منع السلمة ، وإغا عنه ورثوها ؟ ولم يكن للميت منعها من أن ينقض بائمها البيع إذا لم منع المسلمة المنوزة اكثر بما للمورث الذي عنه ملكوها ، ولو جاز أن يفرق بين يعط شمنها كان المبت أولى أن يأخذ الرجل عين ماله منه ؛ لائه ميت لا يفيذ شيئا أبدًا، والحي يفلس فترجى إفادته ، وأن يقضى دينه. فضعفتم الاقوى وقويتم الاضعف ، ولو جوزة أبي المشعف ، والحي يفلس فترجى إفادته ، وأن يقضى دينه. فضعفتم الاقوى وقويتم الاضعف ، وتركم بعض حديث أبي هريرة وأخذتم ببعض (١٠).

قال: فليس هذا مما روينا ، قلنا: وإن لم ترووه فقد رواه ثقة عن ثقة ، فلا يوهنه(٧) ألا ترووه ، وكثير من الأحاديث لم ترووه فلم يوهنه ذلك .

<sup>(</sup>١) أي مرسل ، فالشافعي - رحمة الله عليه يستعمل - لفظ المنقطع بمعنى المرسل كما هنا.

<sup>(</sup>٢) حديث رقم [ ١٦٣٠ \_ ١٦٣١ ] وهو المتفق عليه .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ﴿ وَقَالَ بِرُوايَةً آخَرِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ مُوجُودًا ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : أ على بعض عقدة البيع ؛ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( يعضه ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( فلا نوهنه ٤.



# (۲۲) / بلوغ الرشد وهو الحَجُر (۱) مهما<u>ب ۱۸۲۸ - ۲۳ (۲</u> [۱] باب

قال الشافعي رحمه الله : الحال التي يبلغ فيها الرجل والمرأة رشدهما حتى يكونا يليان أموالهما .

قال الله عز وجل : ﴿ وَابْتَلُوا الْبَتَامَىٰ حَنَّىٰ إِذَا بَلَقُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ وَشُدًا فَادْفُعُوا إِلْيَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَاقًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ﴾ (٢/ [الساء: ٢] .

قال الشافعي ثرائي : فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ والرشد . فالبلوغ : استكمال خص عشرة سنة ، الذكر والانشى فى ذلك سواء ، إلا أن يعتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ . ودل قول الله عز وجل : ﴿ فَالْفُعُوا إِلْيَهُمْ أَمُوالُهُمْ ﴾ على أنهم إذا جمعوا البلوغ والرشد لم يكن لاحد أن يلى عليهم أموالهم ، وكانوا أولى يولاية أموالهم من غيرهم، وجاد لهم فى أمولاهم ما يجوز لمن خرج من الولاية، بمن وكي فخرج منها، أو لم يُول ،

والرشد ـ والله أعلم: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال. وإنما يعرف إصلاح المال بأن يعتبر اليتيم ، والاختباء (٣) يختلف بقدر حال المُختبر ، فإن كان من الرجال عن يتبدل فيخالط الناس ، استدل بخالطته الناس في الشراء والبيع قبل البلوغ وبعده ، حتى يعرف أنه يحب توفير ماله والزيادة فيه ، / وآلا يتلفه فيما لا يعود عليه نفعه ، كان اختبار هذا قريباً . وإن كان عن يصان عن الأسواق كان اختباره أبعد فليلاً من اختبار الذي قبله.

1/174

قال الشافعي ثرائي : ويدفع إلى المُركَّى عليه نفقة شهو ، فإن أحسن إنفاقها على نفسه ، وأحسن شراء ما يحتاج إليه منها مع النفقة ، اختبر بشيء يسير يدفع إليه ، فإذا أونس منه توفير له، وعقل يعرف به حسن النظر لنفسه في إيقاء ماله، دفع إليه ماله. واختبار المرأة مع علم صلاحها بقلة مخالطتها في البيم والشراء أبعد من هذا قليلاً ، فيختبرها النساء وذوو المحارم بها بمثل ما وصفنا من دفع النفقة، وما يشترى لها من الأُدم (١) هذا الباب ليس موضمه منا في أمل الربيم، وأنما نفه السراح اللبنني إلى منا، ونبه على ذلك فقال: الحجير

هو في الأصل بعد الخلاف في الحبس والصدقات الموقوفات، وهذا موضعه في الترتيب،وفيه بلوغ الرشده . (٢) ومعني ﴿وَبِهَارًا أَنْ يَكِمُورًا﴾ : أي مبادرين كبّرهُم ورُشُدُهم.

(٣) في ( ت ) : ﴿ وَالاَحْتَلَافَ يَخْتَلُفَ ﴾ وهو خطأ.

وليس الزوج من ولاية مال المرأة بسبيل . ولا يختلف أحد من أهل العلم علمته :
أن الرجل والمرأة إذا صار كل واحد منهما إلى أن يجمع البلوغ والرشد سواء فى دفع

1/٨٠٦ أموالهما إليهما؛ لانهما من اليتامى. فإذا صارا إلى أن / يخرجا من الولاية فهما كغيرهما ،
من يجوز لكل واحد منهما فى ماله ما يجوز لكل من لا يولى عليه غيره .

فإن قال قائل : المرأة ذات الزوج مفارقة للرجل ، لا تعطى المرأة من مالها بغير إذن زوجها ، قيل له : كتاب الله عز وجل في أمره بالدفع إلى اليتامي إذا بلغوا الرشد يدل على خلاف ما قلت ؛ لأن من أخرج الله عز وجل من الولاية لم يكن لاحد أن يلى عليه إلا بحال يحدث له من سفه وفساد وكذلك الرجل والمرأة ، أو حق يلزمه لمسلم في ماله، فأما ما لم يكن هكذا فالرجل والمرأة سواء : فإن فرقت بينهما فعليك أن تأتى ببرهان على مُوفك بين المُجمَّم.

[ ١٦٤٢ ] فإن قال قائل : فقد روى أن ليس للمرأة أن تعطى من مالها شيئًا بغير إذن

<sup>[</sup>۱۹۶۷] هـ : (٣/ ١٨٥ ـ ١٨٦) (١٧) كتاب الليوع والإجارات ـ (٨٦) باب في عطية للرأة بغير إذن زوجها ـ عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد ، عن داود بن أبي هند وحيب المعلم ، عن عمرو بن شعب ، عن أبي ، عن جده أن رسول الله ﷺ قال : و لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها بر (قد ١٤٥٦) .

وعن أبى كامل ، عن خالد ـ يعنى ابن الحارث ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب : أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول ﷺ قال : «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ». (رقم ٢٥٤٧) .

ه س : ( -70/ م- 77 ) (۲۳) کتاب الزکانــ (۵۸) باب عطبة المرأة بغير إذن زوجهها ــ من طريق عمرو ابن شعيب به . وانظر ( 7 / ۲۷۸ - ۲۷۹ ) ( ۳۶ ) کتاب العمری ــ (۵) عطبة المرأة بغير إذن زوجهها ــ من طرق عن عمرو بن شعيب به .

<sup>♦</sup> جه : ( ۲ / ۷۹۸ ) (۱۶) كتاب الهبات ـ (۷) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ـ من طريق عمرو ابن شعيب به . ( رقم ۲۲۸۸) .

روجها ، قبل : قد سمعناه ، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه. ثم السنة ، ثم الاثر ، ثم المعقول .

فإن قال : فاذكر القرآن ، قلنا : الآية التي أمر الله عز وجل بدفع أموالهم إليهم ، وسوى فيها بين الرجل والمرأة ، ولا يجوز أن يفرق بينهما بغير خبر لازم ، فإن قال: أفتجد في القرآن دلالة على ما وصفت سوى هذا ؟ قيل : نعم ، قال الله عز وجل : ﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو َ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدْةُ النَّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْرَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بُصير(٢٢٧)﴾ [البقرة ] فدلت هذه الآية : على أن على الرجل أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها ، كما كان عليه أن يسلم إلى الأجنبيين من الرجال ما وجب لهم . ودلت السنة على أن المرأة مسلطة على أن تعفو من مالها ، وندب الله عز وجل إلى العفو ، وذكر أنه أقرب للتقوى . وسوى بين المرأة والرجل فيما يجوز من عفو كل واحد منهما ما وجب له؛ يجوز عفوه إذا دفع المهر كله ، وكان له أن يرجع بنصفه فعفاه جاز ، وإذا لم يدفعه، فكان لها أن تأخذ نصفه فعفته ، جاز ، لم يفرق بينهما في ذلك . وقال / عز وجل (١) : ﴿ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِينَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَبِينًا مَّرِينًا ٢٠ ﴾ [النساء] فجعل في إيتائهن ما فرض لهن من فريضة على أزواجهن يدفعونه إليهن دفعهم إلى غيرهم من الرجال ممن وجب له عليهم حق بوجه . وَحَلَّ للرجال أكل ما طاب نساؤهم عنه نفسًا، كما حل لهم ما طاب الأجنبيون من أموالهم عنه نفسًا ، وما طابوا هم لأزواجهم عنه نفسًا . لم يفرق بين حكمهم وحكم أزواجهم، والأجنبيين غيرهم وغير أزواجهم فيقال: وجب فيما أوجبه من دفع حقوقهن. وأحل ما طبن عنه نفسًا من أموالهن ، وحرم

۱۲۹/ب ت

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ وقال الله عز وجل ﴾ .

للستدرك: ( ۲ / ٤٧) من طريق عمرو بن شعب به . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه اللحمي .

وقال الحاكم : قد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب ، وصح سماع شعيب من جله عبد الله بن عمرو.

<sup>◄</sup> حم: (٢ / ١٧٩ ، ١٨٤ ، ٢٠٧) عن عمرو بن شعيب به .

قال الحظامى: هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة ، واستطابة نفس الزوج بذلك ، إلا أن مالك بن أنس قال: ترد ما فعلت من ذلك حتى يادن الزوج ، قال : ويحتمل أن يكون ذلك فى غير الرشيد، وقد ثبت عن رصول الله ﷺ قال للشاء : \* تصنفن ،، فجملت المرأة تلقى الفرة وبلال يظاها بكسائه، وهذه عطية بني إذن زوجها . ( هامش سنت تم ين وادر ٣ / ٨٦١ /

من أموالهن ما حرم من أموال الاجنبيين فيما ذكرت ، وفي قول الله عز وجل : ﴿ وَإِنْ أَوْدَتُمُ اُستِمْهَالَ زُوْجِ مُكَانَ زُوْجٍ وَآتَيْمَمْ إِحْدَاهُنَّ تَسْطَارًا فَلَا تَأْخُلُوا مَنْهُ شَيْئًا ﴾الآية (السا: ٢٠).

وقال عــز وجل : ﴿ فِهَانَ خَشَمْ أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فَهِماً الْقَدَتَ بِه لا المِدْرِ: ٢٧٩ ) فاحله إذا كان من قبل المرأة ، كما حل للرجل من مال الأجنبيين بغير توقيت شيء فيه. ثلث (١) أو أقل (٢) ، ولا أكثر . وحرمه إذا كان من قبِلِ الرجل ، كما حرم أموال الاجنبين أن يغتصبهما .

قــال الله عــز وجــل : ﴿ وَلَكُمْ نِعَشَىٰ مَا تَوْكَ أَوْاَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنُ وَلَا ﴾ الآية [الناء: ١٢ ) فلم يفرق بين الزوج والمرأة في أن لكل واحد منهما أن يوصى في ماله ، وفي أن دين كل واحد منهما لارم له في ماله ، فإذا كان هذا مكذا، كان لها أن تعطى من مالها من ٣٠ شامت بغير إذن زوجها ، وكان لها أن تحبس مهرها وتهبه ولا تضم منه شيئًا ، وكان لها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاها ، لا نصف ما اشترت لها دونه، إذا كان لها المهركان لها حدمه ، وما أشبهه .

فإن قال قائل: فأين السنة في هذا ؟

[ ١٦٤٣ ] قلت : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن

(١) في ( ت ) : ق ثلاث ؟ وأظنه خطأ . (٣) في ( ت ) : ق ما شامت ؟ .

(٢) في ( ب ، ت ): ﴿ وَلِا أَقُلَ ﴾ .

. [ المجار] و ط: ( ٢/ ٢٤٥) (٢٩) كتاب الطلاق .. (١١) بات ما جاء في الحلم . (رقم ٣١) .

قال ابن حجر في الفتح : وصححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجه . ( ٩ / ٣٩٩ ) .

( ٢ / ٢٦٧ \_ ٦٦٨ ) (٧) كتاب الطلاق \_ (١٨) باب في الخلع \_ من طريق القميي عن مالك به .
 ( وقد ٢٢٢٧) .

﴾ من : ( 7 / ١٦٩ ) (٢٧) كتاب الطلاق \_ (٣٤) باب ما جاء في الخلع \_ من طريق مالك به . (رقم ٢٤٦٢).

\* ابن حبان \_ الإحسان (١٠/ ١١٠) (١٦) كتاب الطلاق \_ (٤) باب الخلع \_ من طريق مالك به . ( رقم

هذا والحديث قد أخرجه البخارى من طريق عكرمة عن ابن عباس، ومن طريق عكرمة عرسلا:

﴿ ﴿ ١ ﴿ ٢ ﴿ ٢ - ٤ - ٧ - ٤ ﴾ (١/٤) كتاب الطلاق . (٢١) باب الحالم ، وكيف الطلاق في - عن أوهر
ابن جميل، عن ناعبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ( الحالة ) عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن امرأة ثابت
ابن قيس أنت الني ﷺ قاتالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعنب عليه في خلق ولا يوبن، ولكني
آرد الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله ﷺ : «اتردين عليه حديثته ؟ » قالت : نعم ، قال رسول
الله ﷺ : «اقرار الحليقة وطلقها نطلقة » .

قال أبو عبد الله : لا يتابع فيه عن ابن عباس . ( رقم ٥٢٧٣) .

أى لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس فى هذا الحديث ، بل أرسله غيره ، ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة، (فتح 4/ ٤٠٠) كما رواه ( خ ، عن إسحاق = [ ١٦٤٤ ] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبني

(١) في ( ت ) : ﴿ إِلَى صِلاةَ الصِيحِ ٤ .

الواسطى، عن خالد (بن عبد الله الطحان ) عن خالد الحذاء ، عن عكرمة : إن اخت عبد الله بن أَمَّى ". بهذا ، وقال : ترتين حديثت ؟ قالت : نعم ، فردتها ، وأمره يطلقها . وقال إبراميم بن طهمان :عن خالد ، عن عكرمة ، عن الذي ﷺ : و وطلقها » . ( وقم ١٧٢٤)

وعن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله، إنى لا اعتب على ثابت فى دين ولا خلق ، ولكنى لا أطبقه . فقال رسول الله ﷺ : « فتردين عليه حديثته ؟ » قالت : نعم . ( وقم ٢٧٥) .

ومن محمد بن عبد الله بن المبارك للمؤتمى ، حدثنا قُرأد ابر نوح ، حدثنا جرير بن حارم ، عن ايوب ، من عكرمة ، عن ابن عبل والتي قال : جامت امراة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ فقالت: بارمول الله ، ما اتمتم على ثابت فى دين ولا خلق إلا أتى أخاف الكثر ، فقال مول الله ﷺ: فوتين عليه حديثت ؟ فقالت : نعم ، فوتت عليه وأمر فقاؤها . (قرم ٢٧٣٥) .

وعن سليمان،عن حماد،عن أيوب،عن عكرمة:ان جميلة . . . فذكر الحديث ( رقم ٢٧٧). [١٦٤٤] ه ط: ( ٢ / ٢٥٥ ) (٢٩) كتاب الطلاق ـ (١١) باب ما جاه في الخلم . ( رقم ٣٣) .

قال البيهقى فى المعرفة ( £ / 37 ٪ ) : ﴿ واحتج ـ أى الشافعى ـ فى رواية البريطى بحديث ميمونة أن النبي ﷺ قال لها : ﴿ مَا فَعَلَتْ جَارِيتُك ؟ ﴾ فقالت : أعضتها ، فقال : ﴿ أَمَا إِنَّكَ لُو أَعَلَمْيُهَا بعض أخو الك كان خراً لك ﴾

. ونضيف هنا من مرويات الإمام الشافعي في هذا الباب مما يتعلق بحد البلوغ، فقد روى في السنن

حدثنا سفيان بن عينة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عرضت على رسول 幾 يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى ، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازى يوم الحدنل.

وقال: أخبرنا يحيى بن سليم ، عسن عبيد الله ، عسن النبي ﷺ مثله . [ السنن ٢/ ٢٦٩ \_ ٧٢٠ \_ ٢٧٠ ( رقم ١٦٥ ـ ٦٤٢ ).

وسيأتى فى الأم إن شاء الله تعالى فى حد السرقة .

قال اليهيقى فى المعرفة بعد أن روى هذا الحديث : واستشهد الشافعى فن رواية أبى عبد الرحمن البغدادى عنه بحديث ابن نمير ومحمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، وفيه من الزيادة : 3 في الفتال ... ، . عبيد: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر .

قال الشاقعي : فدلت السنة على ما دل عليه القرآن من أنها : إذا اختلعت من زوجها حل لزوجها الأخذ منها ، ولو كانت لا يجوز لها <sup>(۱)</sup> في مالها ما يجوز لمن لا حجر عليه من الرجال ما حل له <sup>(۱)</sup> خلمها .

فإن قال قائل : وأين القياس والمعقول؟ قلت : إذا أباح الله تعالى<sup>(۲)</sup> لزوجها ما أعطته فهذا لا يكون إلا لمن يجوز له ماله ، وإذا كان مالها يورث عنها ، وكانت تمنعه زوجها فيكون لها ، فهى كثيرها من ذوى الأموال .

فإن قال : هو نكحها على اليُسْر<sup>(٧)</sup> ، قيل : أفرأيت إن نكحت مُفْلِسَة ، ثم أيسرت

 <sup>(</sup>١) في (ت): (لا يجوز له ٤.
 (١) في (ت): (ما حل لها.٩.

 <sup>(</sup>٣) في (ت): (أباح الله عز ذكره).
 (٤) في (ت): (قال الشافعي \_ رحمه الله).

<sup>(</sup>٥) في ( ت ) : ( شريكا ، بالنصب . (٦) في ( ت ) : ( ففكه ، .

<sup>(</sup>V) في طبعة الدار العلمية : « على الميسر » وهو خطأ خالف جميع النسخ .

وفي حديثهما من الزيادة : عن نافع قال: فقلعت على عمر بن عبد العزيز وعبر يومثذ خليفة فحدث بهذا الحديث ، مثلاً : إن هذا ألحَدُ بين الصغير والكبير ، وكب إلى عماله أن افرضوا لابن خسس عشرة ، وما كان سوى ذلك فألحقوه بالبيان. وفي رواية تين تميز : ومن كان دون ذلك فألجعلوه في العيال . ( £ / 204 ) .

1/۸۰۷

بعد عنده ، أيدعها ومالها ؟ فإن قال: نعم ، فقد أخرجها من الحجر، وإن قال: لا، فقد منعها ما لم تُشَرّه به . أورايت إذا قال: غرَّته ، فلا أتركها تخرج مالها ضراراً ؟ قيل: أفرايت إن غرَّ ، فقيل : هي موسرة، أفرايت إن غرَّ ، فقيل : هي موسرة، فوجدها غير جميلة، أو غر ، فقيل : هي موسرة، فوجدها مفلسة ، أينقص عنه من صداقها ، أو يرده عليها بشيء ؟ أو رأيت إذا قال هذا في المرأة ، فإذا كان الرجل ديناً موسراً فنكح شريفة أعلمته (۱) وأعلمتنا أنها لم تنكحه إلا بيسره ، ثم خدعها (۱) ، فتصدق بماله كله . فإذا جاز ذلك له فقد ظلمها(۱) بمنعها من مالها ما أباح له . وإن قال : أجرها بأن تبتاع له ما يتجهز به مثلها ؛ لان هذا مما يتعامل به الناس عندنا ، وذلك أن المرأة تصدق ألف درهم ، وتجهيز بأكثر من / عشرة آلاف، وتكون مفلسة لا تجهز إلا بيابها وساطها . وعا يتعامل الناس به : أن الرجل المفلس ذا المروءة ينكح الموسرة، فتقول : يكون قبيماً على مالي ، على هذا تناكحا ، ويستنفق من مالها، وما أشبه هذا مما وصفت ، ويحسن (أ) ما يتعامل الناس به (ه) ، وللحاكم الحكم على ما يجب ، ليس على ما يجمل ويتعامل الناس عليه .

قال الشافعي ثخلي : والحجة تمكن على من خالفنا باكثر مما وصفت ، وفي أقل مما وصفت حجة ، ولا يستقيم فيها قول إلا معنى كتاب الله عز وجل والسنة والآثار والقياس: من أن صداقها مال من مالها ، وأن لها إذا بلغت الرشد أن تفعل في مالها ما يفعل الرجل ، لا فرق بينها وبينه ، والله أعلم (17) .

1/087

#### [٢]/ باب الحجر على البالغين (٧)

قال الشافعى رحمه الله تعالى : الحجر على البالغين في آيين من كتاب الله عز وجل وهما: قول الله تبارك وتعالى : ﴿ فَلَيكُتُبُ وَلَيْمُوا اللهِ عَلَيْهِ الْمُحَوَّ وَلَيْقِ اللهُ رَبُّهُ وَلا يَنْحُسُ وَلِيَّهُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُحَلِّ وَلَيْ يَالَمُولُ وَلِيَّهُ اللّهُ وَلِلّهُ بِالْمَدْلِ ﴾ ويمد شيئًا فإن كان الذي عليه المحقى مفيهًا أوْ صَعِفًا أوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُ هُوَ فَلْمُلِلْ وَلِيهُ بِالْمَدْلِ ﴾ [الله: : ٢١٨]

<sup>(</sup>١) ﴿ أَعَلَمْتُهُ ﴾ : ليست في ( ب) وأثبتناها من ( ت ) .

<sup>(</sup>۱) - اعتمه ، بيست في رب وابتناما من رت ) . (۲) في (ت) : د ثم صدقها ، بدل : د ثم خدعها » .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ﴿ فإن جاز ذلك فقد ظلمناها بمنعها ٤. ﴿ ٤) في ( ت ) : ﴿ يحسن ﴾ بدون عطف.

<sup>(</sup>٧) هذا الباب ليس موضعه هنا كما تشير صفحات (ص) فى الهامش ، وقد نقله البلقينى من المواريث إلى هنا، ونبه فقال : « وترجم فى أثناء المواريث فقال . . . ؟ .

<del>۱۳۰/ب</del> ت.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإنما خاطب الله عز وجل بفراتضه البالغين من الرجاك والنساء ، وجعل الإقرار له ، فكان موجودًا في كتاب الله عز وجل أن أمر الله تعالى الذي عليه الحق أن يُملِّ هو ، وأن إملاء، إقراره . وهذا يدل على جواز / الإقرار على من أقر به ، ولا يأمر والله أعلم - أحدًا أن يُملِّ ليقر إلا البالغ ، وذلك أن إقرار غير البالغ وصحته وإذكاره سوا، عند أهل العلم - يبما حفظت عنهم ، ولا أعلمهم اختلفوا في. ثم قال في المرء الذي عليه الحق : أن يُملِّ ﴿ فَإِنْ كِأَنْ اللَّهِي عَلَيْهِ اللَّحَقِّ سَفِيها أَوْ لا يستَظِيعُ أَنْ يُملٍ هُوَ فَأَلْمِلًا وَلِيهُ بِالْعَدْلُ ﴾ [البقر: ٢٨٣] وأثبت الولاية على السفية والضعيف، والذي لا يستطيع أن يُملٍ هو ، وأمر وليه بالإملاء عليه ؛ لانه أقامه فيما لا غناء به عنه من ماله مقامه.

قال الشافعي ثرائي : قد قبل : والذى لا يستطيع أن يُعِلِّ :يحتمل أن يكون المغلوب على عقله ، وهو (١/ أشبه معانيه ،والله أعلم .

والآية الاخرى : قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالتَّفُوا الْيَعَامُى حَتَّىٰ إِذَا بَلَقُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مُتِنَّهُمُ وُشُدًا قَافَقُوا إِلْقِيمِ أَمُوالَهُمْ ﴾ [النساء : ٦] قامر عز وجل أن يدفع إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا

> ٥٤٦/ب ص

قال : وإذا أمر بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين ، كان في ذلك / دلالة على أنهم: إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر أم يدفع إليهم أموالهم ، وإذا أم يدفع إليهم فلك الحجر عليهم ، كما كانوا لو أونس منهم رشد (<sup>77)</sup> قبل البلوغ أم يدفع إليهم أموالهم ، ويثبت أموالهم، فكذلك لو بلغوا ولم يؤنس منهم رشد (<sup>77)</sup> لم تدفع إليهم أموالهم ، ويثبت عليهم الحجر ، كما كان قبل البلوغ . وهكفا قلنا نحن وهم في كل أمر يكمل بأمرين أو أمور، فإذا نقص واحد لم يقبل ، فزعمنا أن شرط الله تعالى : ﴿ مِثْنَ تُوضُوفُ مِنْ أَلُولُهُ مِنْ الله المؤلف من المناف ، فلو كان الرجلان حرين مسلمين غير عدلين، أو عدلين غير حرين ، أو عدلين حرين غير مسلمين غر عدلين الثلاث ، غلو طالله الموفق (٤٤).

قال الشافعي تُرْقِيْكِ : وإن الننزيل في الحُجْرِ بَيَّن ـ والله أعلم ـ مُكَتَّمَن به عن تفسيره. وإن القياس ليدل على الحجر ، أرأيت إذا كان معقولاً أن من لم يبلغ ممن قارب البلوغ

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وهي أشبه معانيه ﴾ .
 (٢ ، ٣) في (ص ) : ٩ رشلًا ، بالنصب في الموضعين .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَاللَّهُ المُوفَقُ ﴾ : من ( ص ) .

وعقل محجوراً عليه ، فكان بعد البلوغ أشد تقصيراً في عقله، وأكثر إفساداً لماله، ألا يحجر عليه ؟ والمعنى الذي أمر بالحجر عليه له فيه . ولو أونس منه رشد، فدفع إليه ماله، ثم علم منه غير الرشد ، أعيد عليه الحجر ؛ لأن حاله انتقلت إلى الحال التي ينبغى أن يحجر عليه فيها ، كما يؤنس منه العدل فتجوز شهادته ، ثم تتغير فترد، ثم إن تغير فاونس منه عدل أجيزت . وكذلك إن أونس(١) منه إصلاح بعد (٢) إفساد أعطى ماله، والنساء والرجال في هذا سواء ؛ لأن اسم اليتامي يجمعهم ، واسم الابتلاء يجمعهم.

وإن خرج الرجل والمرأة من أن يكونا مُوكَّيِّن جاز للمرأة فى مالها ما جاز للرجل فى ماله؛ ذات زوج كانت أو غير ذات زوج ، سلطانها على مالها سلطان الرجل على ماله، لا يفترقان .

قال الشافعي رحمة الله عليه : في قول الله عز وجل : ﴿ وَابْتَلُوا الْبَعَالِي ﴾ (الساء : ٢٦ إنما احتاج التامي ﴾ (الساء : ٢٦ إنما احتاج التامي . قال : فيختبر الرجال النساء بقدر ما يمكن فيهم. والرجل الملازم للسوق ، والمخالط للناس في الاخذ والإعطاء (٣) قبل البلوغ ، ومعه ويعده ، لا (٤) يغيب (٥) بعد البلوغ أن يعرف حاله بما مضي قبله ، ومعه ، وبعده (٧) . فيعرف كيف هو في عقله في الاخذ الإعطاء، وكيف هو في دينه . والرجل القليل المخالطة للناس يكون اختباره أبطأ من اختبار هذا الذي وصفت ، فإذا عرفه خاصته (٧) في مدة وإن كانت أطول من هذه المدة فعدلًوه ، وحمدوا نظره لنفسه في الاخذ والإعطاء ، وشهدوا له أنه صالح في دينه ، حسن النظر لنفسه في ماله ، فقد صار هذان إلى الرشد في الدين والمعاش ، ويوم وليهما بدفع مالهما إليهما.

1/171

قال الشافعي رحمه الله : وإذا اختبر النساء أهلُ العدل من أهلها ، ومن يعرف حالها بالصلاح في دينها ، ومن يعرف حالها بالصلاح في دينها ، وحسن / النظر لنفسها في الاخذ والإعطاء ، صارت في حال الرجاين . وإن كان ذلك منها أبطأ منه من الرجاين ؛ لقلة خُلطَتُها (٨) بالعامة ، وهو من المُخَالطة من النساء، الحارجة إلى الاسواق، المحتهة لنفسها، أعجل منه من الصائنة لنفسها، كما يكون من (٩) أحد الرجاين أبعد ، فإذا بلغت المرأة الرُّشَد ـ والرشد كما وصنفت في

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( وكذلك إن أجيز منه ، وهو خطأ .
 (٢) في ( ص ) : ( بغير إفساد » .

 <sup>(</sup>٣) في (ص): وفي الأخذ والعطاء ».
 (٤) ما بين الرقمين ساقط من (ت).

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( لا يثبت، بلل : ( لا ينيب » . (٧) في ( ص ) : ( خاصة » .

 <sup>(</sup>٨) في (ص): (خلطتهما) وهو خطأ.
 (٩) (من): ( خلطتهما) وهو خطأ.

الرجل ـ أمر وليها بدفع مالها إليها.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقد رأيت من الحكام من أمر باختبار من لا يوثق: بحاله تلك الثقة ، بأن يدفع إليه القليل من ماله ، فإن أصلح فيه دفع إليه ما بقى، وإن أفسد فيه كان الفساد في القليل أيسر منه في الكل ، ورأينا هذا وجهًا من الاعتبار حسنًا، والله أعلم .

وإذا دفع إلى المرأة مالها والرجل ، فسواه كانت المرأة بكرًا ، أو متزوجة عند زوج، أو شيئا \_ كما يكون الرجل سواء فى حالاته \_ وهى تملك من ماله، أو ثبيًا \_ كما يكون الرجل سواء فى حالاته \_ وهى تملك من ماله، ويجوز لها فى مالها ما يجوز له فى ذلك عند زوج كانت أو غير زوج ، لا فرق فى ذلك ينها وبينه فى شىء تما يجوز لكل واحد منهما فى ماله ، فكذلك حكم الله عز وجل فيها وفيه ، ودلالة السنة . وإذا نكحت فصداقها مال من مالها تصنع به ما شاءت، كما تصنم/ بما سواه من مالها ، والله أعلم (١).

1/024

#### [٣] باب الخلاف في الحجر (٢)

قال الشافعي رحمه الله : فخالفنا بعض الناس في الحجر فقال: لا يحجر على حر بالغة ، وإن كانا سفيهين . وقال لي بعض من يُلَبُّ عن قوله من أهل العلم عند أصحابه : أسالك من أين أخفت الحجر على الحرين، وهما مالكان لأموالهما ؟ فلكرت له (٣) ما ذكرت في كتابي ، أو معناه ، أو بعضه ، فقال: فإنه يدخل عليك فيه شعت : وما هو ؟ قال: أرابت إذا أعتق للحجورعليه عبد ؟ فقلت : لا يجوز في مقال و ولم ؟ قلت : كما لا يجوز للمملوك ولا للمكاتب (٥) أن يعتقا، قال: لانه إتلاف للله إلله الله قلت : كما أو احد أن العالم والحدة الله إتلاف للله أ و كذلك له ، وكذلك لو باع رجل فقال: لعبت ، أو أقر لرجل بحق فقال: لعبت ، كن ذلك له ، وكذلك لو باع رجل فقال: لعبت ، أو أقر لرجل بحق فقال: لعبت للإنه اليع والإقرار ، وقيل له : (٦ أميك لنفسك وعليها ، قال : أفيترق العتق والطلاق ؟ قلت : نعم، عائنا وعندك ، قال: وكيف، وكلاهما إتلاف للماك إلا قبل الله إن الأورج ، ماك بالنكاح شيء كان غير مباح له قبله ، واذ كان فيه إتلاف للمال ، فإن الزوج مباح له بالنكاح شيء كان غير مباح له قبله ، ومجمول إليه تحريم ذلك المباح ، ليس تحريم لما لغرج دون غيره ، إنما هو تحريم بقول من قوله ، أو فعل من فعله . وكما كان مسلطًا على الفرج دون غيره ، فكذلك كان مسلطًا على تحريم ون غيره ، فكذلك كان مسلطًا على تحريم ون غيره ، الا ترى أنه يموت فلا تورث عيره ، وكيهها ويبيمها فلا تحل

<sup>(</sup>١) ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ : من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) الحَجْر: هو منع الحاكم المفلس أو السفيه من التصوف في ماله . (٣) في (ص) : « فذكرت ما ذكرت ؟ . ( ذلكرت ما ذكرت ؟ . ( \$) « عنقه ؟: ليست في (ص) .

 <sup>(</sup>٥) في (ص): ﴿ وَلا لَلْمَالَكَ ، بِدَل : ﴿ وَلا لَلْمَكَاتُبِ » .
 (٦) ﴿ لَهُ » : ليست في (ص) .

لغيره بهبته ولا بيعه ، ويورث عنه عبده ويباع عليه فيملكه غيره ، ويلى نفسه فيبيعه ويهبه فيملكه غيره ؟ فالعبد مال بكل حال ، والمرأة غير (١) مال بحال ، إنما هي متعة لا مال مملوك ننفقه عليه ونمنع إتلافه (٢) . ألا ترى أن العبد يؤذن له في النكاح والتجارة ، فيكون له الطلاق والإمساك دون سيده ، ويكون إلى سيده أخذ ماله كله إذا لم يكن عليه دين ؛ لأن المال ملك ، والفرج بالنكاح متعة لا ملك كالمال ؟

وقلت له : تأولت القرآن في اليمين مع الشاهد ، فلم تصب عندنا تأويله ، فأبطلت فيه سنة رسول الله ﷺ ، ثم وجدت القرآن يدل على الحجر على البالغين فتركته ، وقلت له: أنت تقول في الواحد من أصحاب رسول الله ﷺ إذا قال قولاً ، وكان في القرآن تنزيل يحتمل خلاف قوله في الظاهر قلنا بقوله ، وقلنا: هو أعلم بكتاب الله عز وجل، ثم وجدنا صاحبكم يروى الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ فخالفهم ومعهم القرآن ، قال : وأي صاحب ؟ قلت :

[ ١٦٤٥] أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا، فقال علىُّ وَلِيْنِي (٣) : لآتين عثمان فلأحجرن عليك ، فأعلم بذلك ابن جعفر الزبير، قال الزبير: أنا شريكك في بيعك ، فأتى على ﴿ (٤) عثمانَ فقال: احجر على هذا، فقال الزبير : أنا شريكه ، فقال عثمان : أحجر على رجل شريكه الزبير ؟!

فعليٌّ رَطُّنْكِ (٥) لا يطلب الحجر إلا وهو يراه ، والزبير لو كان الحجر باطلا قال : لا يحجر على حر بالغ وكذلك (٦) عثمان ، بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك .

قال: فإن صاحبنا (٧) أبا يوسف رجع إلى الحجر ، قلت : ما زاده رجوعه (٨) إليه (٢) ﴿ إِتَلَافَه ﴾ : ليست في (ص ). (١) في ( ص ) : ﴿ وَالْمُؤْهُ مَالَ بِحَالُ ﴾ وهو خطأ .

(٣ ـ ٥) في ( ص ، ت ) : ﴿ على عَلَيْكُمْ ﴾ في المواضع الثلاثة .

(٦) في ( ص ) : ( فكذلك ١ .

(A) في ( ص ) : ٤ ما زاده رجوعًا ٤ . (٧) في ( ص ) : ﴿ فإن صاحب أبا يوسف اوهو خطأ .

[١٦٤٥]\* مصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ٢٦٧\_ ٢٦٨) كتاب البيوع \_ باب المفلس والمحجور عليه \_ عن رجل سمع هشام بن عروة نحوه . ( رقم ١٥١٧٦ ) .

\* السنن الكبرى للبيهقي : ( ٦ / ٦١ ) كتاب الحجر \_ باب الحجر على البالغين بالسفه \_ من طريق الزبير

ابن المديني، عن هشام بن عروة نحوه . ( رقم ١١٣٣٥) . قال البيهقي في المعرفة : ورواه عمرو الناقد ، عن أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم بمعناه (انظر الرواية في السنن الكبرى ٦/ ٦٦ ) .

قال : وروينا في الحديث الثابت عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة لأمها: أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله ، لتنتهين عائشة ، أو لأحجرن عليها (المعرفة .(287\_ 270/2

انظر هذه الرواية في السنن الكبرى ٦/ ٦١ \_ ٦٢ .

٥٤٧/ب

قوة ، ولا وَهَنَهُ تركه إياه إن تركه وقد رجع إليه ، فالله اعلم كيف كان مذهبه فيه ، ففال: وما أنكرت ؟ قلت : زعمت أنه رجع إلى أن الحر (١) إذا ولى ماله برشد يونس منه فاشترى وباع ، ثم تغيرت حاله بعد رشد احدث(٢) عليه الحجر ، وكذلك قلنا. ثم زعم أنه إذا أحدث عليه الحجر أبطل كل بيع باعه قبله وشراء. أفرأيت الشاهد يعدل فتجوز شهادته ، ثم تغير (٢) حاله ، أيتفض الحكم بشهادته ، أو ينفذ ويكون متغيرا (٤) من يوم تغير ؟ قال: قد (٥) قال ذلك فأتكرناه عليه .

قال الشافعي تراشي : فقال : فهل خالف شيئا مما تقول في الحجر والبتامي من الرجال والنساء أحد من أصحابك ؟ قلت : أما أحد من متقدمي أصحابي فلم أحفظ عن واحد منهم خلافًا لشيء مما قلت ، وقد (١) بلغني / عن بعضهم مثل ما قلت ، قال (١٧) فهل أدركت أحدا من أهل ناحيتك يقول بخلاف قولك هذا ؟ قلت : قد روى لي عن بعض أهل العملم من ناحيتنا (١٨) أنه خالف ما قلت ، وقلت وقال غيرنا في مال المرأة إذا تزوجت رجلاً . قال : فقال فيه ماذا ؟ قلت : ما لا يضرك ألا تسمعه ، ثم حكيت له شيئًا كنت أحفظه وكان يحفظه ، فقال: ما يشكل الخطأ في هذا على سامع يعقل .

قال الشافعى: فزعم لى زاعم عن قائل هذا القول: أن المرأة إذا نكحت رجلاً بمانة دينار جبرت أن تشترى بها ما يتجهز به مثلها ، وكذلك لو نكحت بعشرة دراهم فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، رجع عليها بنصف ما اشترت .

قال الشافعي : ويلزمه أن يقاسمها نُورَةً ، ورزئيخًا ، ونَصُوحًا. قال: فإن قال قائل: فما يدخل على من قال هذا القول ؟ قبل له : يدخل عليه (٧٠ أكثر ما يدخل على أحد أو على غيره ، فإن قال: ما هو ؟ قبل له : قال الله عز وجل : ﴿ وَإِنْ طَلْقَتُمُوهُنُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَصُوهُمُ وَقَدْ فُرِضَتُمْ لَهُنَّ فُرِيضَتُ فَصِفُ مَا فَرَضَتُم ﴾ [البتر: ٢٣٧] ، وما فرض ، ودفع مانة دينار ، فزعم قائل هذا القول أنه يرده بنصف متاح ليس فيه دنانير، وهذا خلاف ما جعل لله تبارك وتعالى له ، فإن قال قائل : إنما قلنا هذا لأنا نرى أن واجبًا عليها خلاف

قال الربيع : يعنى أن واجبًا عليها أن تجهز بما أعطاها ، وكان عليه أن يرجع بنصف ما تجهزت به فى قولهم ، وفى قول الشاقعى لا يرجع إلا بنصف ما أعطاها دنانير كانت أو غيرها ؛ لأنه لا يوجب عليها أن تجهز إلا أن تشاء ، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى : ﴿ فَصَفُ مَا فَرَضَتُم ﴾.

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ﴿ إِلَى أَنْ الْحُجْرِ ؛ وهو خطأ ، و ﴿ أَنْ ؛ : لِيست في ( ص ) .

<sup>(</sup>۲) في (ص، ت): (أحلثت ؟ . (٣) في (ص): (ثم يتغير حاله ؛ .

<sup>(</sup>٤) فَيَ ( صَ ) : ( وسيكون مستمير) ، وهو خطأ . (٥) فَيَ ( صَ ) : ( وقد خال . . (٢) في ( ص ) و فقد يلغني ، . (٧) د قال ، : ليسته في ( ص ) .

 <sup>(</sup>A) في (ص): (من أحبتنا ؛ بدل: (من ناحيتنا » .
 (٩) في (ص) : (يدخل عليك ».

(۲۷) / الصلــح [۱] باب

> أخبرنا (١) الربيع / بن سليمان قال: أملى علينا الشافعي \_ رحمه الله \_ قال: أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح ، ثم يتشعب .

> ويقع الصلح على ما يكون له ثمن من الجراح (٢) التي لها أرش ، وبين المرأة وزوجها التي لها عليه صداق ، وكل هذا يقوم مقام الأثمان (٣) .

ولا يجوز الصلح عندي إلا على أمر معروف،كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف.

[١٦٤٦] وقد روى عن عمر وَظِيني : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا (٤) أحل حرامًا أو حرم حلالاً .

ومن الحرام الذي يقع في الصلح / أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا <del>/٥٢٧/</del> کان حراما.

> (١) في ( م ) : ﴿ بِسِمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، وهو حسبي ﴾ ، وفي ( ت ) : ﴿ قال الربيع ﴾ . (٢) في ( ص ) : ﴿ مِن الحَوَاجِ ﴾ وهو خطأ . (٣) في ( ص ) : ٥ مقام الأيمان ، وهو خطأ .

(٤) في ( ص ، م ، ت ): ﴿ إِلَّا صَلَّمَ ﴾ غير منصوبة .

[١٦٤٦] هذا الحديث وصله البيهقي في السنن الكبرى ، وفي المعرفة .

\* السنن الكبرى : ( ٦/ ٦٥ ) كتاب الصلح - باب صلح المعاوضة ، وأنه بمنزلة البيع يجور فيه ما يجور في البيع . عن أبي طاهر الفقيه ، عن أبي حامد بن بلال ، عن يحيى بن الربيع المكي ، عن سفيان ، عن إدريس الأودى قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا فقال : هذا كتاب عمر ﴿ وَاللَّهِ عَلَى أَبِّي موسى. . . فذكره، وفيه : والصلح جائز بين الناس إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا .

\* وفي المعرفة : ( ٤ / ٤٦٧ ) كتاب الصلح \_ باب الصلح \_ من طريق جعفر بن بُرقَان ، عن معمر البصرى ، عن أبي العوام البصرى قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري . . . فذكر الحديث ، وقال فيه : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حراما أو حرم حلالاً .

قال البيهقي : وقد روى هذا من أوجه . هذا وقد روى هذا الحديث مرفوعًا :

\* ت : ( ٣ / ٦٢٥ ـ ٦٢٦ ) (١٣) الأحكام ـ (١٧) باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس ـ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه،عن جده :أن رسول الله ﷺ قال. . . فذكره . وفيه : «والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا ».

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

فإن وقع الصلح على معرفة من المُصَالح والمُصَالَح بحقوقهم ، أو إقرار بمعرفتهم بحقوقهم، وتقابض المتصالحان قبل أن يتفرقا ، فالصلح جائز . وإن وقع على غير معرفة منهما بمبلغ حقهما ، أو حق المصالح منهما، لم يجز الصلح ، كما لا يجوز بيع مال امرئ لا يعرفه .

وإذا ادعى الرجل على الرجل الدعوى في العبد.، أو غيره ، أو ادعى عليه جناية عمدًا أو خطأ ، فصالحه مما ادعى من هذا كله ، أو من بعضه على شيء قبضه منه . فإن كان الصلح والْمُدَّعَى عليه يقر فالصلح جائز بما يجوز به البيع ، كان الصلح نقدًا ، أو نسيئة ، وإذا كان الْمُدَّعَى عليه ينكر فالصلح باطل ، وهما على أصل حقهما ، ويرجع المدعى على دعواه ، والمُعْطى بما أعطى (١) . وسواء إذا أفسدت الصلح قال المدعى: قد أبرأتك مما ادعيت عليك ، أو لم يقله ؛ من قِبَلِ أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذ منه، وليس هذا بأكثر من أن يبيعه البيع الفاسد ، فإذا لم يتم له الفساد رجع كل واحد منهما ه ۲۰<u>۰/ ·</u> على أصل ملكه كما كانا قبل أن يتبايعا . فإذا / أراد الرجلان الصلح ، وكره المُدّعَى عليه الإقرار ، فلا بأس أن يقر رجل أجنبي على المُدَّعَى عليه بما ادُّعيَ عليه من جناية أو مال ،

### (١) في ص : (أعطاه ٤ وهي ساقطة من (ت) .

قال ابن حجر في بلوغ المرام ( ص ٢٩١ رقم ٨٩٤) : وأنكروا عليه ؛ لأن راويه كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف ضعيف ، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه . ( انظر: ميزان الاعتدال في ترجمة كثير ( ٣ . ( E · V /

قال البيهقي في المعرفة : ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد الله بن نافع ، عن كثير .(ETA/E)

وقال ابن حجر : وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة .

 ابن حبان في صحيحه: ( ١١/ ٤٨٨ \_ رقم ٩١ · ٥ ) (١٧) كتاب الصلح \_ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، عن مروان بن محمد الطاطرى ، عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ،

عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة .

 المستدرك: ( ۲ / ٤٩ ) البيوع \_ باب المملمون على شروطهم \_ من طريق سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد به . وقال : رواة هذا الحديث مدنيون ، ولم يخرجاه ، وهذا أصل في الكتاب .

قال الذهبي : لم يصححه ، وكثير ضعفه النسائي ، ومشاه غيره .

وفي ( ٢ / ٥٠ ) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى ، عن عفان ، عن حماد بن زيد ، عن ثابت، عن أبى رافع، عن أبى هريزة مرفوعًا : ﴿ الصلح بين المسلمين جائز ﴾. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصى ، وهو ثقة . وقال الذهبي : قال ابن حبان : يسرق الحديث.

ثم يؤدى ذلك عنه صلحًا فيكون صحيحًا . وليس للذى أعطى عن الرجل أن يرجع على المُصَلِّع الله عنه المُصَلِّع المُصَالِح اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قال: ولو ادعى رجل على رجل حتاً فى دار ، فاقر له بدعواه وصالحه من ذلك على إبل ، أو بقر ، أو دنائير ، أو دراهم على إبل ، أو بقر ، أو دنائير ، أو دراهم موصوفة ، أو طعام إلى أجل مسمى ، كان الصلح جائزًا ، كما يجوز لو بيع ذلك إلى ذلك الأجل . ولو ادعى عليه شقصًا من دار ، فاقر له به ، ثم صالحه على أن أعطاه بذلك بيتًا معروفًا من الدار ملكًا له ، أو سكنى له عدد سنين ، فذلك جائز ، كما يجوز لو اتصامه ، أو تكارى شقصًا له فى دار .

ولكنه لو قال : أصالحك على سكنى هذا المسكن ولم يسم وقتًا ، كان الصلح فاسلًا من قبل أن هذا لا يجوز كما لو ابتدأه حتى يكون إلى أجل معلوم . وهكذا لو صالحه . على أن يُكويه هذه الارض سنين يزرعها ، أو على شقعي من دار أخرى سمى ذلك وعرف، جاز كما يجوز فى البيوع والكواء ، وإذا لم يسمه لم يجز كما لا يجوز فى البيوع والكراء .

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن رجلاً أشرع ظُلَّة ، أو جناحًا على طريق نافذة ، فخاصمه رجل ليمنعه منه ، فصالحه على شيء على أن يدعه، كان الصلح باطلاً؛ لانه أخذ منه على ما لا يملك . ونُظر ؛ فإن كان إشراعه غير مضر خلى بينه وبينه، وإن كان مضرا منعه . وكذلك لو أراد إشراعه على طريق لرجل خاصة ليس بنافذ ، أو لقوم ، فصالحه أو صالحوه على شيء أخذوه منه على أن / يدعوه يشرعه ، كان الصلح في هذا باطلا؛ من قبل أنه إنما أشرع في جدار نفسه ، وعلى هواه لا يملك ما تحته ولا ما فوقه . فإن أراد أن يكبت خشبة ، ويصحح بينه وينهم الشرط ، فليجعل ذلك في خشب يعجمله على

۱۳۲/ب

<sup>(</sup>۱) فی ( ب ): د د آویزٌ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) وهی مضبوطة بالشکل فی ( ص ) . (۲) فی ( ب ) : د باعیانه ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

جلدانهم وجداره ، فيكون ذلك شراء محمل الخشب ، ويكون الخشب بأعيانها (١) موصوفا ، أو موصوف الموضع ، أو يعطيهم شيئا على أن يقروا له بخشب يشرعه ، ويشهدون على أنفسهم أنهم أقروا له يمحمل هذا الخشب ومبلغ شروعه، بحق عرفوه له، فلا يكون لهم بعده أن ينزعوه .

قال: وإن ادعى رجل حقًا فى دار أو أرض ، فأقر له الملدى عليه وصالحه من دعواه على خدمة عبد ، أو ركوب دابة ، أو رراعة أرض ، أو سكنى دار ، أو شى، مما يكون . فيه الإجارات ، ثم مات المُدَّعَى والمُدَّعَى (٢) عليه ، أو أحدهما ، فالصلح جائز ، ولورثة المدى السكنى، والركوب ، والزراعة ، والحدمة ، وما صالحهم عليه المصالح.

قال الشافعي توليُّك : ولو كان الذي تلف الدابة التي صالح على ركوبها ، أو المسكن الذي صالح على ركوبها ، أو المسكن الذي صالح على دراعتها ، فإن كان ذلك قبل أن يأخذ منه المصالح شيئًا، فهو على حقه في الدار وقد انتقضت الإجارة . وإن كان بعد ما أخذ من شيئًا تم من الصلح بقدر ما أخذ ، إن كان نصنًا ، أو ثلثًا ، أو ربعًا، وانتقض من الصلح بقدر ما بقى ، يرجع به في أصل السكن الذي صولح عليه .

قال: وهكذا لو صالحه على عبد بعيته أو ثوب بعيته ، أو دار بعيتها ، فلم يقبضه حتى هلك ، انتقض الصلح ، ورجع على أصل ما أقر له به . ولو كان صالحه على عبد بصفة ، أو ثوب بصفة ، أو ثوب بصفة ، أو دون بصفة ، أو شوب بصفة ، أو ثوب بصفة ، أم الصلح بينهما وكان عليه مثل الصفة التي صالح (٢٣) عليها . ولو صالحه على ربع أرض مثاع من دار معلومة جاز . ولو صالحه على أفرع من دار مسماة وهو يعرف أفرع الدار ، ويعرف أفرع الدار ، ويعرف أفرع الدار ، أو كان صالحه على أفرع وهو لا يعرف الدرخ كله ، لم يجز ؛ من قبل أنه لا يدرى كم قدر الذرع فيها ثلثًا ، أو ربعًا ، أو أكثر، أو أتل

ولو صالحه على طعام جزاف ، أو دراهم جزاف ، أو عبد ، فجائز ، فإن استُحِقَّ ذلك قبل القبض أو بعد، ، بطل الصلح . وإن (<sup>٤)</sup> هلك قبل القبض بطل الصلح <sup>(٥)</sup> . 1/07A

<sup>(</sup>١) فمي ( ب ) : ﴿ بأعيانه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ) : ( أو المدعى عليه ٤ والسياق يأباه .

 <sup>(</sup>٣) ني (ب): « التي صالحه عليها » وما أثبتناه من (ص ، ت ، م).
 (٤ ـ ه) ما بين الرقمين ساقط من (ت) ، وفي (ض): « إن هلك » بدون عطف .

ولو كان صالحه على عبد بعينه ولم يو (١) العبد ، فله خيار الرؤية ، فإن اختار أخذه جار الصلح ، وإن اختار رده ردَّ الصلح .

قال الربيع : قال الشافعي بَعدُ : لا يجوز شراء عبد بعينه ولا غيره إلى اجل ، ويجون له خيار دريته من قبلِ أن البيع لا يعدو بيع عين يراها المشترى والبائع عند تبايعهما ، ويبع صفة مضمونة إلى أجل معلوم يكون على صاحبها أن ياتي بها من جميع الارض ، وهذا العبد الذي بعينه إلى أجل إن تلف بطل البيع . فهذا مرة يتم فيه البيع، ومرة يبطل فيه (٢) البيع ، والبيع لا يجوز إلا أن يتم في كل حال.

قال الشافعي : وهكذا كل ما / صالحه عليه بعينه بما كان غائبا عنه ، فله فيه خيار الروية . الروية .

قال الربيع : رجع الشافعي عن خيار رؤية شيء بعينه.

قال الشافعى: ولو قبضه وهلك (٣) فى يديه وبه عيب ، رجع بقيمة العيب . ولو لم يجد عيبًا ولكنه استُحقَّ تصفهُ ، أو سهم من ألف سهم منه ، كان لقابض العبد الحيار فى أن يجيز من الصلح بقدر ما فى يديه من العبد ويرجع بقدر ما استحق منه ، أو ينقض الصلح كله.

قال الربيع : الذي يذهب إليه الشافعي : أنه إذا بيع الشرء فاستحق بعضه يطل البيع كله ؛ لأن الصفقة جمعت شيئين حلالاً وحراماً ، فيطل كله والصلح مثله.

قال / الشافعي رحمة الله عليه : ولو ادعى رجل حقًا في دار ، فاقر له رجل الجني على المدعى عليه ، وصالحه على عبد بعينه فهو جائز . وإن وجد بالعبد عبيًا فرده، أو استَحقٌ ، لم يكن له على الاجنبى شيء ، ورجع على دعواه في الدار ، وهكذا لو صالحه على عَرَضَ من المُروض . ولو كان الاجنبى صالحه على عَرَض بن المُروض . ولو كان الاجنبى صالحه الله أن يرجع عليه عثل تمثل الدنانير والدراهم ، وذلك المَرَض بتلك الصفة . ولو كان الاجنبى إنما صالحه على دنانير بأعيانها فهي مثل العبد بعينه يعطيه إياها ، وإن استحقت ، او وجد عينًا فردها لم يكن

له على الأجنى تباَعَة ، وكان له أن يرجع على أصل دعواه . والأجنبي إذا كان صالح

1/177

<sup>(</sup>۱) فى ( ب ) : ٩ ولم يرد العبد ٩ وهو خطأ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) . (٢) فى ( ص ) : ٩ يطل عنه البيم ٩ .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) و فهلك في يديه أوما أثبتناه من (ص ، ت ، م ) .

بغير إذن المُدَّعَى عليه ، فتطوع بما أعطى عنه ، فليس له أن يرجع به على صاحبه المُدَّعَى عليه ، وإنما يكون له أن يرجع به إذا أمره أن يصالح عنه.

قال: ولو ادعى رجل على رجل حقًا فى دار ، فصالحه على بيت معروف سنين معلومة يسكنه كان جائزًا ، أو على (١) سطح معروف يبيت عليه كان جائزًا . فإن انهدم البيت ، أو السطح قبل السكنى ، رجع على أصل حقه . وإن انهدم بعد السكنى تم من الصلح بقدر ما سكن روات ، وانتقض منه بقدر ما بقى .

> ۲۸ه/ب <del>ص</del>

ولو ادعى رجل حمّاً فى دار وهى فى يد رجل عارية ، أو وديعة ، أو كراه ، تصادقا على ذلك ، أو قامت به بينة ، / فلا خصره بينه وبين مَن الدارُ فى يديه . ومن لم ير أن يقضى على الغائب لم يقبل منه فيها بينة ، وأمره، إن خاف على بينته الموت، أن يشهد على شهادتهم . ولو أن الذى فى يديه أقو له بدعواه ، لم يُقض له بإقواره ؛ لأنه أقو له فيما لا يملك ، ولو صالحه على شىء من دعواه فالصلح جائز ، والمُصالَح متطوع ، والجواب فيه كالجواب فى المسائل قبلها من الاجنى يصالح عن الدعوى .

ولو ادعى رجل على رجل شيئاً لم يسمه ، فصالحه منه على شيء لم يجز الصلح . وكذلك لا يجوز لو ادعى في شيء بعينه حتى يقر ، فإذا أقر جاز . ولو أقر في دعواه التى أجملها فقال : أنت صادق فيما ادعيت على ، فصالحه منه على شيء كان جائزاً ، كما يجوز لو تصادقاً على شراء لا يعلم إلا يقولهما ، وإن لم يسم الشراء ، فقال : هذا ما اشتريت منك نما عرفت وعرفت ، فلا تباعة لى قبِلَك بعد هذا في شيء نما اشتريت منك .

ولو كانت الدار في يدى رجلين ، فتداعيا كلها ، فاصطلحا على أن لاحدهما الثلث وللاعر الثلثين ، أو بيئا من الدار وللاعر ما بقى، فإن كان هذا بعد إقرارهما فجائز، وإن كان على الجَحْد فلا يجوز ، وهما على أصل دعواهما . ولو ادعى رجل على رجل دعوى فصالحه منها على شيء بعدما أقر له بدعواه ، غير أن ذلك غير معلوم بيبنة تقوم عليه ، فقال المُصالِح للذي ادْعَى عليه : صالحتك من هذه الارض ، وقال الآخر : بل صالحتك من ثوب ، فالقول قوله مع بمينه ، ويكون خصمًا له في هذه الارض.

قال أبو محمد : أصل قول الشافعى : أنهما إذا اختلفا فى الصلح تحالفا وكانا على أصل خصومتهما مثل البيع سواء ، إذا اختلفا تحالفا ، ولم يكن بينهما بيع بعد الأيمان.

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ت ) : « وعلى سطح » بواو العطف.

قال الشافعي : ولو كانت دار بين ورثة ، فادعى رجل فيها دعوى ، وبعضهم غائب أو حاضر ، فأقر له أحدهم ثم صالحه على شيء بعينه؛ دنانير أو دراهم مضمونة ، فالصلح جائز ، وهذا (١) الوارث الْمُصَالح متطوع ، ولا يرجع على إخوته بشيء نما أدى عنهم ؛ لأنه أدى عنهم بغير أمرهم إذا كانوا منكرين لدعواه . ولو صالحه على أن حقه له(٢) دون إخوته ،فإنما (٣) / اشترى منه حقه دون إخوته ، وإن أنكـر إخوته (٤) كان لهم خصمًا . فإن قدر على أخذ حقه كان له ، وكانت لهم الشفعة معه بقدر حقوقهم ، وإن لم يقدر عليه رجع عليه بالصلح فأخذه منه ، وكان للآخر فيما أقر له به نصيبه من

قال الشافعي : ولو أن دارًا في يدى رجلين ورثاها ، فادعى رجل فيها حقا ، فأنكر أحدهما ، وأقر الآخر وصالحه على حقه منها خاصة دون حق أخيه ، فالصلح جائز، وإن أراد أخوه أن يأخذ بالشفعة مما صالح عليه فله ذلك .

ولو أن رجلين ادعيا دارًا في يدي رجل ، وقالا : هي ميراث لنا عن أبينا ، وأنكر ذلك الرجل، ثم صالح أحدهما من دعواه على شيء (٥) ، فالصلح باطل .

/ قال : ولو أقر لاحدهما فصالحه من ذلك الذي أقر له به على شيء كان لاخيه أن يدخل معه فيما أقر له بالنصف ؛ لأنهما نسبا ذلك إلى أنه بينهما نصفين . ولو كانت المسألة بحالها فادعى كل واحد منهما عليه نصف الأرض التي في يديه ، فأقر لأحدهما بالنصف، وجحد الآخر ، كان النصف الذي أقر به له (٦) دون المجحود ، وكان المجحود على خصومته ، ولو صالحه منه على شيء كان ذلك له دون صاحبه . وله أقر لأحدهما بجميع الأرض ، وإنما كان يدعى نصفها ، فإن كان لم يقر للآخر بأن له النصف فله الكل لا يرجع به عليه الآخر ، وإن كان في أصل دعواه أنه زعم أن له النصف، ولهذا كان له أن يرجع عليه بالنصف.

قال : ولو ادعى رجلان على رجل داراً ميرانًا ، فأقر لهما بذلك ، وصالح أحدهما من دعواه على شيء ، فليس لأخيه أن يشركه فيما صالحه عليه ، وله أن يأخذ

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ والوارث المصالح ، .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ) : ١ أن حقد لهم دون إخوته ». (٤) ﴿ إِخْوِتُهُ ﴾ : ليست في ( ص ) . (٣) في ( ت ) : ﴿ وَإِنَّا اشْتَرَى ۗ .

٠ (٥) في (م) : ١ من شيء ١ . (٦) في ( ص ) : ﴿ أَقَرْ لَه ﴾ ، وفي ( ت ) : ﴿ أَقَرْ لَهُ بِهُ لَه ﴾ .

بالشفعة .

ولو ادعى رجل على رجل دارا ، فاتر له بها وصالحه بعد / الإقرار على أن يسخنها الذى في يديه ، فهى عارية إن شاه أتمها ، وإن شاه لم يتمها (١) ، وإن كان لم يقر له إلا على أن يسكنها فالصلح باطل ، وهما على أصل خصرمتهما . ولو أن رجلاً اشترى داراً فنها مسجداً ، ثم جاه رجل فادعاها ، فاقر له بانى المسجد بما ادعى ، فإن كان فَضَلَ من الدار فضل فهو له ، وإن كان فَضَلَ من داره ، ولو صالحه من ذلك على صلح فهو جائز .

قال: وإن أنكر المدعى عليه فأقر الذين المسجدُ والدارُ بين أظهرهم وصالحوه ، كان الصلح جائزًا .

وإذا باع رجل من رجل داراً ، ثم ادّعَى فيها (٢) رجل شيئاً ، فأقر البائع له ، وصلحه ، فالصلح جائز ، وهكذا لو غصب رجل من رجل داراً فباعها ، أو لم يبعها، وادعى فيها رجل آخر دعوى، فصلحه بعد الإقرار من دعواه على شيء ، كان المسلح جائزا، وكذلك لو كانت في يده (٢) عارية أو وديعة . وإذا ادعى رجل داراً في يدى رجل ، فأقر له بها ، ثم جحده ، ثم صلحه ، فالصلح جائز ، ولا يضره الجحد ؛ لانها ثيت له بالإقرار الأول إذا تصادقا ، أو قامت بينة بالإقرار الأول . فإن أنكر المسالح الآخذ لشمن الدار أن يكون أثر له بالذار، وقال : إنما صالحته على الجحد ، فالقول قوله مع ينه ، والصلح مردود ، وهما على خصومتهما .

ولو صالح رجل من دعوى أقر له بها على خدمة عبد سنة ، فقتل خطأ ، انتقض الصلح ولم يكن على المصالح أن يشترى له عبدًا غيره يخدمه ، ولا على رب العبد أن يشترى له عبدًا غيره يخدمه . قال : وهكذا لو كان له سكنى بيت فهدمه إنسان ، أو إنهدم.

ولو كان الصلح على خدمة عبد بعيه سنة ، فياهه المولى ، كان للمشترى الخيار إن شاء أن يجيز البيع ويكون لهذا الملك ولهذا الخدمة فعل ، وإن شاء أن يرد البيع رده ، وبه ناخذ .

وفيه قول ثان : أن البيع متتقض ؛ لأنه مُحُول بينه وبينه . ولو كانت المسألة بحالها

<sup>(</sup>۱) في (ص) : 3 لم يتممها ٤ . (٣) في (ت) : 3 في يليه ٤ .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : ا ادعى منها رجل ۱ .

1/188

فأعتمه السيد كان العتق جائزًا، وكانت الخدمة عليه إلى منتهى السنة يرجع بها على السيد ؛ / لان الإجارة بيع من البيوع عندنا لا ننقضه ما دام المستأجر سالمًا. قال: ولصاحب الحدمة أن يخدمه غيره ، ويؤاجره غيره في مثل عمله ، وليس له أن يخرجه من المصر إلا بإذن سيده.

ولو ادعى رجل فى دار دعوى فاقر بها اللَّغَى عليه ، وصالحه منها على عبد قيمته مائة درهم ومائة درهم والمبد بعينه ، فلم يقبض المصالح العبد حتى جنى على حر أو عبد، فسواه ذلك كله ، وللمصالح الخيار فى أن يقبض العبد ثم يفديه ، أو يسلمه فيباع أو يرده على سيده ، ويتقض (١) الصلح ، وليس له أن يجيز من الصلح بقدر المائة ، ولو كان قبضه ثم جنى فى يديه ، كان الصلح جائزًا ، وكان كعبد اشتراه ثم جنى فى يديه.

قال: ولو كان وجد بالعبد عيا لم يكن له أن يرده ويحبس المائة؛ لأنها صفقة واحدة لا يكون له أن يرده إلا مماً ، ولا يجيزها إلا مماً ، إلا أن يشاء ذلك المردود عليه ، ولو كان له الحيار في أن يأخذ المائة بنصف الصلح ، ويرد نصفه ؛ لأن الصفقة وقعت على شبين : أحدهما ليس للبائع وليس للمشترى إمساكه ، وله في العيب إمساكه إن شاء .

قال الربيع : أصل قوله : إنه إذا استحق بعض المصالح به أو المبيع به بطل الصلح والبيم جميعًا ؛ لأن الصفقة جمعت شيئين : حلالاً وحرامًا ، فبطل ذلك كله.

قال الشافعي: ولو كان الاستحقاق في العيب في الدراهم ، وإنما باعه بالدراهم ، برأنما باعه بالدراهم بأعيا . ولو كان بأعياتها، كان كهو في العيد . ولو كان الصلح بعيد وزاده الآخذ للعيد ثوبًا ، فاستحق العيد ، انتقض الصلح ، وكان على دعواه، وأخذ ثوبه الذي زاده الذي في يديه الدار إن وجده قائمًا ، أو قيمته إن وجده مُستَّهَلكا ، ولو كانت المسألة بحالها وتقايضا ، / وجرح العيد جرحًا لم يكن له أن يتقض الصلح ، وهذا مثل رجل اشترى عبدًا ثم جرح عنده .

۹۲۵/ب ص ۱/۲۰۷

/ قال: ولو كانت المسألة بحالها في العبد والثوب ، فوجد بالنوب عيباً ، فله الحيار بين أن يجسكه أو يرده وينتقض الصلح ، لا يكون له أن يرد بعض الصفقة دون بعض . ولو استحق العبد انتقض الصلح ، إلا أن يشاء أن يأخذ ما مع العبد ولا يرجع بقيمة

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وينقض الصلح ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

٤٧٢ \_\_\_\_\_\_ الصلح

العبد .

قال الربيع : إذا استحق العبد بطل الصلح في معنى قول الشافعي في غير هذا الموضع.

قال الشافعى: ولو كان الصلح عبدًا ومانة درهم ، وزاده المدعى عليه عبدًا أو غيره، ثم خرج العبد الذى قبض ، أيهما كان حرا بطل الصلح ، وكان كرجل اشترى عبدًا فخرج حرا . ولو كان العبد (١) الذى استحق الذى أعطاه المدعى أو المدعى عليه قبل للذى استحق فى يديه العبد : لك نقض الصلح إلا أن ترضى بترك نقضه وقبول ما صار فى يديك مع العبد ، فلا تكره على نقضه ، وهكذا جميع ما استحق مما صالح عليه، ولوكان هذا سَلَمًا فاستحق العبد المُسلَم فى الشىء الموصوف إلى الأجل المعلوم ، بطل السلَم.

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو كان السُلَم عبدين بقيمة واحدة ، فاستحق أحدهما ، كان للمسلم إليه الخيار في نقض السُّلم، ورد العبد الباقي في يديه ، أو إنفاذ اليم (٢) ، ويكون عليه نصف اليم الذي في العبد نصفه إلى أجله.

قال الربيع : يبطل هذا كله وينفسخ.

قال الشافعي: وإذا كانت الدار في يدى رجلين كل واحد منهما في منزل على حدة فتاعيا العرصة ، والن أحب كل فتداعيا العرصة ، والن أحب كل واحد منهما أخلَفنا له صاحبه على دعواه ، فإذا حلقا فهى بينهما نصفين (٤) ، ولو لم يحلفا واصطلحا على شيء أخذه أحدهما من الآخر بإقرار منه بحقه جاز / الصلح . وهكذا لو كانت الدار منزلاً أو منازل ، السفل في يد أحدهما يدعيه ، والعلو في يد العدهما يدعيه ، والعلو في يد العدهما يدعيه ، والعلو في يد الإعراد ، فنداعيا عرصة الدار ، كانت بينهما نصفين كما وصفت .

وإذا كان الجدار بين دارين إحداهما أرجل ، والأخرى لآخر ، وبينهما جدار ليس يموتصل (٥) بيناء واحد منهما ايتصال (٦) البنيان ، إنما هو ملصق أو متصل بيناء كل واحد منهما ، فنداعياه ولا بينة لهما، تحالفا وكان بينهما نصفين ، ولا أنظر في ذلك إلى من إليه

<sup>· (</sup>١) ﴿ العبد » : ليست في ( ص ، ت ، م ) . (٢) في ( ص ) : ﴿ أَوْ إِنْقَادَ الْبَايِعِ ﴾ وأظنه خطأ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) كذا في الموضعين : ﴿ نصفين ٤ ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « ليس بمتصل ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ) وفي ( ت ) : « ليس موتصل ؟ ، وفي ( م ) : « ليس بموصول ؟ .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : «اتصال » .

الخوارج ولا الدواخل (۱) ، ولا أنصاف اللين ، ولا معاقد القمط (۱۲) ؛ لأنه ليس في شيء من ذلك دلالة . ولو كانت المسألة بحالها ، ولاحدهما فيها جذيع ولا شيء الأخر فيها عليه، احلفتهما وأقررت (۱۲) الجذوع بحالها ، وبحعلت الجدار بينهما نصفين ؛ لان الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بالجذوع بامره وغير أمره . ولو كان هذا الحائط موتصلا(۱۶) بيناه أحدهما اتصال البنيان الذي لا يحدث مثله إلا من أول البنيان ، ومنقطعاً من بناه الآخر، جعلته للذي هو موتصل (۱۵) بيناه دون الذي هو منقطع من بناه . ولو كان متصلا اتصالاً يحدث مثله بعد كمال الجذار ، يحرج منه لبة ويدخل أخرى اطول منها، أحلفتهما، وجعلته بينهما نصفين . وإن تداعياً في هذا الجدار ، ثم اصطلحا منه على شيء بتصادق منهما على دعواهما (۱۲) ، أجزت الصلح . وإذا قضيت بالجدار بينهما ، لم أجمل لواحد منهما أن يفتح في كوء ، ولا يبنى عليه بناه إلا بإذن صاحبه ، ودعوتهما إلى نقسمه بينهما أن أشاء، فإن كان عرف فراعاً أعطيت كل واحد منهما شيراً في طول الجدار، ثم قلت له : إن شئت أن تزيده من عرض دارك أو بينك شيراً آخر ؛ ليكون لك

وإذا كان الجدار بين رجلين فهدماه ، ثم اصطلحا على أن يكون لاحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه (^^) ، على أن يحمل كل واحد منهما ما شاء عليه إذا بناه، فالصلح فيه باطل، وإن شاءا قسمت بينهما أرضه ، وكذلك إن شاء أحدهما دون الآخر ، وإن شاءا تركاه ، فإذا / بنياه لم يجز لواحد منهما أن يفتح فيه بأيا ولا كُوّةً إلا بإذن صاحبه:

قال الشافعي: وإذا كان البيت في يد رجل فادعاه آخر ، واصطلحا على أن يكون لاحدهما سطحه ولا بناء عليه ، والسفل للآخر ، فأصل ما أذهب إليه من الصلح الا يجوز إلا على الإقرار . فإن تقارًا أجزت هذا بينهما ، وجعلت لهذا عُلُوهً ، ولهذا سُمُلَهُ،

 (١) الدواخل والخوارج: أي ما خرج من أشكال البناء إلى الناحية التي لا يملكها صاحب البناء مخالف لاشكال ما بلى ناحيته ، وذلك تحسين وتزيين لا يدل على ملك يثبت ، وحكم يبجب ( الزاهر للأزهري ) .

(٢) معاقد اللهُمُط : هم الشُّرُط جمع شريط : وهو ما يعمل من ليف وخوص، وقيل القمط : الحُشُب التي تكون على ظاهر الحُصن أو باطنه يشد إليها مَرَادِي القصب أو رؤوسه . ( المصاح المنير )

وفى مختار الصحاح :القنطُ بالكَسر: ما يشد به الاخصاص ، وت قوله : معاقد القسط ... قال الارهرى : وفى حديث شريعً: له قضى بالحُصنُ للذى تليه معاقد الثَّمُط بضميّن ، وقُمطُه َ : شُرِّطُهُ التي يُشَدِّبها من ليف أو خوص أو غيره .

(٦) في ( ص ) : ﴿ على دعواه ﴾ .

(٣) فمى ( ص ،م ) : قوأقوت الجذوع ٣.

(٤) في (ب): المتصلاً ؛ وما أثبتناه من (ص، م، ت).

(٥) في ( ب ) : ﴿ متصل ﴾ وما أثبتناه من (ص ، ت ) . (٧) في( ب ): ﴿ تقره ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

(٨) في ( ص ، م ) : ﴿ وَالْآخِرِ ثَلثِيهِ عَ، وَفَي ( ت ) : ﴿ وَلِلْآخِرِ ثَلثُهُ ﴾ .

1/08.

وأجزت (أ) فيما أقر له به الآخر ما شاء إذا أقر أن له أن يبنى عليه ، ولا نجيزه إذا بنى، وسواء كان عليه علو لم أجزء إلا على إقراره .

ولو أن رجلاً باع علو بيت لا بناء عليه على أن للمشترى أن يبنى على جداره ويسكن على سطحه ، وسمى مستهى البناء، أجرت ذلك ، كما أجيز أن يبيع أرضًا لا بناء فيها . ولا فرق بينهما إلا فى خصلة : أن من باع دارًا لا بناء فيها فللمشترى أن يبنى ما شاه.

ومن باع سطحًا بارضه ، أو أرضًا وزؤوس جدران (٢٢) احتجت إلى أن أعلم كم مبلغ البناء؛ لان من البناء ما لا / تحمله الجدران (٣٦) .

۲۰۷/ب

قال: ولو كانت دار (<sup>4)</sup> في يدى رجل في سفلها درج إلى علوها ، فتداعى صاحبا<sup>(0)</sup> السفل والعلو الدرج ، والدرج طريق <sup>(1)</sup> صاحب العلو ، فهى لصاحب العلو دون صاحب السفل بعد الأيمان. وسواء كانت الدرج معقودة أو غير معقودة؛ لأن الدرج إنما تتخذ عرا وإن ارتفق بما تحتها . ولو كان الناس يتخذون الدرج للمرتفق ، ويجعلون ظهورها مدرجة لا يطريق من الطرق ، جعلت الدرج بين صاحب السفل/ والعلو ؛ لأن فيها منفعتين : إحداهما (<sup>9)</sup> ، بيد صاحب السفل ، والأخرى: بيد صاحب العلو ، بعدما احلفهما.

۱۳۰/

وإذا كان البيت السُّقُل في يد رجل ، والمُلُوّ في يد آخر ، فتداعيا سقف ، فالسقف ، بينهما ؛ لأنه في يد كل واحد منهما هو سقف للسفل مانع له ، وسطح للعلو أرضه له ، فهو بينهما نصفين ، بعد ألا تكون بيئة ، وبعد أن يتحالفا عليه . وإذا اصطلحا على أن يتفل العلو والسفل لعلة فيهما ،أو في أحدهما ، أو غير علة ، فذلك لهما ، ويعبدان مما البناء كما كان ، ويؤخذ صاحب السفل بالبناء إذا كان هدمه على أن يبنيه ، أو هدمه لغير (٨) علة ، وإن سقط البيت لم يجير صاحب السفّل على البناء ، وإن تطوع صاحب العلو بأن يبنى السفل كما كان ، وينى علوه كما كان فذلك له ، وليس له أن يمنع صاحب السفّل من سكنه ، ونقض الجدران (٩) له متى شاه أن يهدمها . ومتى جاءه صاحب السفّل من سكنه ، ونقض الجدران (٩) له متى شاه أن يهدمها . ومتى جاءه صاحب السفّل

<sup>(</sup>٣) في (ص ) : ﴿ الجِنارات ؟ وفي ( م ) : ﴿ الجِنارات؟ . (٤) في ( ص ، ت ) : ﴿ دَارًا ؟ بالنصب . (٥) في ( ص، م) : ﴿ صاحب السفل ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) في ( س ) : ( بطريق » زما أثبتناه من (ص ، م ، ت ) .
 (٧) في ( ص ) : ( إحديهما» .

 <sup>(</sup>٨) في ( ب) : ( بغير علة ؛ وما أثبتاه من ( ص ، ت ، م ) .
 (٩) في ( ص ) : ( الجلدارات ؛ وفي ( م ) : ( الجلدرات ؛ .

بقيمة بنائه (١) ، كان له أن يأخذه منه ، ويصير البناء لصاحب السفل، إلا أن يختار الذي بني أن يهدم بناء، فيكون ذلك له ، وأصلح (٢) لصاحب العلو أن يبنيه بقضاء قاض. وإن(٣) تصادقا على أن صاحب السفل امتنع من بنائه (٤) وبناه صاحب العلو بغير قضاء قاض(٥) فجائز كهو بقضاء قاض.

وإذا كانت لرجل نخلة أو شجرة ، فاستعلت حتى انتشرت أغصانها على دار رجل، فعلى صاحب النخلة والشجرة قطع ما شرع في دار الرجل منها ، إلا أن يشاء رب الدار تركه ، فإن شاء تركه فذلك له ، وإن أراد تركه على شيء يأخذه منه فليس بجائز ، من قبَل أن ذلك إن كان كراء ،أو شراء ، فإنما هو كراء هواء لا أرض له ولا قرار ، ولا بأس بتركه على وجه المعروف .

وإذا تداعى رجلان في عينين ، أو بثرين ، أو نهرين ، أو غيلين(٦) ، دعوى ، فاصطلحا على أن أبرأ كل واحد منهما صاحبه من دعواه في إحدى (٧) العينين ، أو البئرين، أو النهرين ، أو ما سمينا، على أن لهذا هذه العين تامة، ولهذا هذه العين تامة، فإن كان بعد إقرار منهما فالصلح جائز ،كما يجوز شراء بعض عين بشراء بعض عين .

وإذا كان النهر بين قوم ، فاصطلحوا على إصلاحه ببناء، أو كُنْس (٨)،أو غير ذلك ، على أن تكون النفقه بينهم سواء فذلك جائز. فإن دعا بعضهم إلى عمله ، وامتنع بعضهم، لم يجبر الممتنع على ألعمل إذا لم يكن فيه ضرر ، وكذلك لو كان فيه ضرر لم بجبر ـ والله أعلم ـ ويقال لهؤلاء : / إن شتتم فتطوعوا بالعمارة ، ويأخذ هذا ماءه معكم، ومتى شئتم أن تهدموا العمارة هدمتموها وأنتم مالكون للعمارة دونه، حتى يعطيكم ما يلزمه (٨) في العمارة ويملكها معكم ، وهكذا العين والبئر .

وإذا ادعى رجل عود خشبة ، أو ميزاب (٩) ، أوغير ذلك في جدار رجل ، فصالحه الرجل من دعواه على شيء ، جاز إذا أقر له به . ولو ادعى رجل زرعًا في أرض رجل

(١) في ( ص ، ت ) : ﴿ بِنِياتِهِ ٤ . (٢) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ وأصع لصاحب العلو ؟.

(٣ ـ ٥) ما بين الرقمين ساقط من (م). (٤) في ( ص ، ټ ) : ١ من بنيانه ؟ .

(٦) ﴿ غيلين ﴾ : الغَيْل : هو الماء الجارى على ظهر الأرض ، وفي الحديث : ﴿ مَا سَقَى بِالغَيْلِ فَفِيه العشر ﴾. (المصباح).

(٧) في ( ص ، م ، ت ) : (في أحد العينين ٤.

(٨) في ( ب ): ٩ كبس ، وهي غير منقوطة في ( ص ، ت ) وما أثبتناه هو الملائم للسياق ، والله عز وجل وتعالى أعلم . (١٠) في ( ص ) : ( أو بميراث ) بلل : ( أو ميزاب ) وهو خطأ .

(٩) في ( ص ) : ﴿ يِلْتُوْمِهِ ٤.

۰/٥۴

فصالحه من ذلك على دراهم مسماة ، فذلك جائز ؛ لأن له أن يبيع زرعه أخضر ممن بَقْصِلُه (١) .

ولو كان الزرع لرجلين ، فأدعى رجل فيه دعوى ، فصالحه أحدهما على نصف الزرع ، لم يجز ، من قبَل أنه لا يجوز أن يقسم الزرع أخضر، ولا يجبر هذا على أن يقطع منه (٢) شيئًا حتى يرضى .

وإذا ادعى رجل على رجل دعوى في دار ، فصولح منها على دار أو عبد أو غيره، فله فيها خيار الرؤية ،كما يكون في البيع. فإن أقر أن قد رآه قبل الصلح، فلا خيار له إلا أن يتغير عن حاله التي رآه عليها.

قال : وإذا ادعى رجل على رجل دراهم ، فأقر له بها ، ثم صالحه على دنانير ، فإن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز ، وإن (٣) / تفرقا قبل أن يتقابضا كانت له عليه الدراهم، ولم يجز الصلح . ولو قبض بعضا وبقى بعض جاز الصلح فيما قبض ، وانتقض فيما لم يقبض إذا رضى ذلك المصالح الآخذ منه الدنانير .

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنه لا يجوز شيء من الصلح ؛ لأنه صالحه من دنانير على دراهم يأخذها ، فكان هذا مثل الصرف ، لو بقى منه درهم انتقض الصرف كله، وهو معنى قول الشافعي في غير هذا الموضع .

وإذا ادعى رجل شقْصًا في دار ، فأقر له به المدعى عليه، وصالحه منه على عبد بعينه، أو ثياب بأعيانها ، أو موصوفة إلى أجل مسمى ، فذلك جائز ، وليس له أن يبيع ما صالحه من ذلك قبل أن يقبضه ، كما لا يكون له أن يبيع ما اشترى قبل أن يقبضه . والصلح بيع، ما جاز فيه جاز في البيع ، وما رد فيه رد في البيع ، وسواء موصوف أو بعينه لا يبيعه حتى يقبضه ، وهكذا كل ما صالح عليه من كيل أو عين موصوف ليس له أن يبيعه منه ، ولا من غيره حتى يقبضه.

[ ١٦٤٧] لأن النبي ﷺ نهي عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يقبض . وكل شيء ابتيع عندنا بمنزلته ، وذلك أنه مضمون من مال البائع ، فلا يبيع ما ضمانه من ملك غيره .

<sup>(</sup>١) في (م، ت) : ﴿ يَفْصِلُهُ ﴾، ومعنى ﴿ يَقْصِلُهُ ﴾ : يقطعه .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ﴿ فَإِنْ تَفْرِقًا ﴾ . (٢) د منه ٤ : ليست في (ص، م، ت).

<sup>[</sup>١٦٤٧] انظر أرقام [ ١٥٣٥ ــ ١٥٣٧ ] في باب حكم المبيع قبل قبضه ، وتخريجها.

وإذا ادعى رجل على / رجل دعوى، فاقر له بها ، فصالحه على عبدين بأعيانهما ، فقبض أحدهما ومات الآخر قبل القبض ، فالصالح بالخيار في رد العبد ويرجع على حقه من الدار ، أو إجازة الصلح بحصة العبد المقبوض ، ويكون له نصيه من الدار بقدر حصة العبد المبت قبل أن يقبضه ولو كان الصلح على عبد فقات ، بطل الصلح وكان على حقه من الدار . ولو لم يمت، ولكن رجل جنى عليه فقتله، خيرٌ : بين أن يجيز الصلح ويتع الجانى ،أو يرد الصلح ويتعه رب العبد الباتع له، وهكذا لو قتله عبد أو حر

ولو كان الصلح على خدمة عبد سنة ، فقتل العبد ، فأعمد مالكه قيمته ، فلا يجبر الهُمَالِح ولا رب العبد على أن يعطيه عبدًا مكانه ، فإن كان استخدمه شبئًا جاز من الصلح بقدر ما استخدمه ، وبطل من الصلح بقدر ما بطل من الحدمة . ولو لم يمت العبد ولكنه جرح جرحًا ، فاختار سيده أن يدعه يباع ، كان كالموت والاستحقاق .

ولو ادعى رجل على رجل شيئًا ، فاقر له به ، فصالحه المقر على مسيل ماه (۱) ، فإن سمى له عرض الأرض النمي عليها الماء وطولها ومتنهاها فجائز، إذا كان يملك الأرض. (۲) لم يجز إلابأن يقول: يسيل الماء في كذا وكذا لوقت معلوم ، كما لا يجوز الكراء إلا إلى وقت معلوم ، وإن لم يسم إلا مسيلاً لم يجز. ولكنه ولو صالحه على أن يستى أرضًا له من نهر أو عين وقتًا من الأوقات لم يجز ، ولكنه

ولو صالحه على أن يستمى أرضًا له من نهر أو عين وقتًا من الاوقات لم يجز ، ولكنه يجوز له لو صالحه بثلث العين أو ربعها وكان يملك تلك العين . وهكذا لو صالحه على أن يسقى ماشية / له شهرًا من مائه لم يجز.

ص

وإذا كانت الدار لرجلين؛ لأحدهما (٣) منها أقل عا للآخر ، فدعا صاحب النصيب الكثير (٤) إلى القَسْم ، وكرهه صاحب النصيب القليل ؛ لأنه لا يبقى له منه ما يتتفع به، أجبرته على القَسْم . وهكذا لو كانت بين عدد ، فكان أحدهم يتنفع ، والأخرون لا يتنعون ، أجبرته على القَسْم للذى دعا إلى القَسْم ، وجمعت للأخرين (٥) نصيبهم إن شاؤوا ، وإذا كان الضرر عليهم جميعًا لم أقسم ، إنما يقسم إذا كان أحدهما يصير إلى منفعة وإن قلَّت (١) .

<sup>(</sup>١) في (ص): وعلى سبيل ماه ٤ .

<sup>(</sup>۲) • ولو لم یکن بملك الأرض » : لیست فی (ب ) واثبتناها من ( ص ، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص): وأحدهما؟.
 (٤) في (ص): وألكبير؟.

<sup>(</sup>٥) في (ص): « الأخرين » . (٣) نا ( ) ، « تا الكنار ، الدا ( ) المترم

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ تُم الكتابُ ، ولله الحمد والمئة ؛ .

وبعد هذا في (م م ص ) : « الغصب والمسكومة ». ولكن البلغتي أخرهما لما بعد الأبواب الثالية ، التي قدمها من مكانها في الأصل إلى هذا الموضع ـ كما تشير إرقام المل حك في (م ص ص ) .



أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي إملاء قال : والقول عندنا \_ والله تعالى أعلم ـ ما قال مالك بن أنس : إن الرجل إذا أحال الرجل على الرجل بحق له ، ثم أفلس المحال عليه أو مات ، لم يرجع المجال على المحيل أبناً (١).

فإن قال قائل : ما الحجة فيه ؟

[ ١٦٤٨ ] قال مالك بن أنس : أخيْرِنا عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة :أن رسول الله ﷺ قال: • مطّل الغنى ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مَلِي، فليتبع.

فإن قال قائل : وما في هذا مما يدل على تقوية قولك ؟ قيل : أرأيت لو كان المحال يرجع على المحيل كما قال محمد بن الحسن: إذا أفلس المحال عليه في الحياة أو مات مفلسًا ، هل يصير المحال على من أحيل؟ أرأيت لو أحيل على مُفلس وكان حقه ثابًا (٢) عن المحيل ، هل كان يزداد بذلك إلا خيراً ؟ إن أيسر المفلس وإلا فحقه حيث كان، ولا يجوز إلا أن يكون في هذا ، أما قولنا :إذا برئت من حقك وضمنه غيرى فالبراءة لا ترجع إلى أن تكون مضمونة ، وإما لا (٣) تكون الحوالة جائزة ، فكيف يجوز أن أكون بريا من دينك إذا أحلتك لو حلفت ، وحلفت (٤) ما لك عكيَّ حق بريا (٥) ؟ فإن أفلس عدت على بشيء بعد برئت منه بأمر (٦) قد رضيت به جائزًا بين المسلمين.

[ ١٦٤٩] واحتسج محمد بسن الحسن بسأن عثمان قسال فسي الحوالمة أو

(١) لم أعثر على قول مالك في الموطأ ، والله عز وجل وتعالى أعلم.

(٢) في ( ب ) : ﴿ وَكَانَ حَقَّهُ نَاتِيا ۚ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( ص ، ح ) وَهُو مَا يَقْتَضُيهُ السياق.

(٣) في ( ص ، ت ، ح ) : « فإما لا تكون الحوالة ».

(٤) في ( ص ) : (وخلفت ما لك على ٤. .

(ه) في (ب، ت، ح): ﴿ بررنا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص) .

(٦) ﴿ بِأَمْرِ ﴾ : ليست في ( ص ، ح ) .

[ ١٦٤٩] #مصنف أبن أبي شبية : (٤ / ٣٣٠ ) كتاب البيوع ـ (٨٤) في الحوالة ، أله أن يرجع فيها ؟ عن وكيع، =

<sup>[</sup> ١٦٤٨ ] سبق برقم [ ١٦٣٤ ] .

٤٨٠

الكفالة (١): يرجع صاحبه ، لا تُوكى (٢) على مال مسلم .

(٦) في (ب ، ص ، ح ) : والكفالة ءوما البتاء من ( ت ) ومن رواية السهقى في المعرفة ٤٠٠/٤ وفي السنن الكبرى ٦ / ٢١ ، والسياق يتضى ما البتاء؛ لأن الشافعى ذكر أن في الرواية شك في الحوالة أو الكفالة، كما يتمين من التخريح والله عز وجار وتعالى أعلم .

. (٣) لا تُوى : لا هلاك ، والمعنى أنه لا يهلك مال السلم إن لم يستطع أن يأخله من المحال عليه لإفلاس أوموت الحذه من المجار .

\_\_\_\_

- عن شعبة ، عن خليد بن جعفر، عن أبي إياس ( معاوية بن قرة ) عن عثمان في الحوالة ، يرجع ، ليس على مسلم توى .
- ♦ السنن الكبرى: ( ٦ / ٧٧) كتاب الحوالة \_ باب من قال : برجع على المحيل ، لا توى على مال مال مسلم \_ من طريق محمد بن أبوب ، عن أبى الوليد ، عن شعبة به . ولفظه : ليس على مال امرئ مسلم توى \_ يعنى حوالة .

. قال : ورواه غيره عن شعبة مطلقًا ،ليس فيه : ﴿ يعني حوالة ﴾ .

ثم قال المبهض:قال الشاقعي في رواية المزنى في الجاهيع الكبير: احتج محمد بن الحس بأن مثمان بن عمان قارا: في الحوالة أو الكفافة يرجع صاحبيا، لا تؤي على مال مسلم، ه فسأته عن هما الحديث فزعم أنه عن رجل مجهول، عن رجل معروف منتقلع عن مشادة فو في أصل قوله ينظل من وجهين،ولو كان ثانيًا عن عندان لم يكن في حجية لأنه لا يندى قال ذلك في الحوالة أو في الكفافة.

قال البيهقى: الرجل للجهول فى هذه الحكاية خليد بن جعفر ، وخليد بصرى لم يخج به محمد ابن إسساطيل البخارى فى كتاب الصحيح ، والخرج صلم بن الحجاج حذيثه يوريه مع المستمر ابن البرايان، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد فى المسك وغيره ، وكان شعبة بن الحجاج إذا ورب عليه، والله أنمان.

وقال : والمراد بالرجل المعروف أبو إياس معاوية بن قرة المزنى ، وهو منقطع كما قال ، فأبو إياس من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة ، فهو لم يدرك عثمان بن عفان ، ولا كان في زمانه .

أقول : وإذا كان كلام الإمام الشافعي والبيهتي يضعف هذا الأثر، فإن صاحب الجوهر النشي المارديني حاول أن يرد هذا الضعف سواء في سنده أو الاستدلال به . فقال :

الذي في كب الحفية أن محمدًا ذكره في الأصل عن عثمان في الحوالة من غير شك، كما أخرجه السيهقى أولاً، وكما أخرجه ابن في شية في مصتمة من وكيم ، عن شعبة بسنة ، وكيف ينتال ذلك في الكفالة ، والرجوع فيها علمي الأصل لا يوقف على شرط موت الكفيل مفلسًا ؟ ذكر أبو بكر الوارى وقيره أنه لا يطم لعثمان في ذلك مخالف من الصحابة .

ثم قال : « عدم احتجاج البخارى بخليد لا يضره كما عرف ، ومسلم وإن قرنه فى حديث مع المستمر فقد احتج به فى موضع آخر ، وقد ذكر البيهقين ذلك فى كتاب المعرفة ، وكلامه مهنا يومم أن مسلك الم يحتج به . . . رشعية كان يعظمه ويشن عليه وقال : كان من أصدق الناس وأشدهم إنقانا ، ورثته ابر معن رضره ، فكف يجعرا جزاً مقا مجيد لا ؟ ا.

وقال المارديني في معاوية بن قرة : 3 ذكر ابن عساكر في تاريخ دهشق أن له رؤية ، وحكى عن ابن معد أن عديه في الطبقة الثانية ، وحكى عن تطبقة وغيره أن توفي سنة كلاث عشرة ومالة ، وعن يعمى وغيره أنه بلغ سنا وتسمين سنة ، قطى هذا يكون ـ مولده سنة سبح عشرة ، فكيف لم يكن في ومن عبدادة آثاء

[ الجوهر النقى ، على هامش السنن الكبرى ( ٦ / ٧١ ) ] .

وهو في أصل قوله يبطل من وجهين ،ولو كان ثابتا عن عثمان لم يكن فيه حجة ،

إنما شك فيه عن عثمان ، ولو ثبت ذلك عن عثمان احتمل حديث عثمان خلافه.

وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس المحال عليه ، أو مات ولا شيء له، لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل ؛من قبَلِ أن الحوالة تَحَوُّلُ حَقٌّ من موضعه إلى غيره،

وما تَحَوَّلُ (١) لم يعد . والحوالة مخالفة لَلحَمَالة . وما تُحُوِّلُ (٢) عنه لم يعد (٣) إلا بتجديد عودته عليه، ونأخذ المحتال عليه دون المحيل بكل حال .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ح ) : ﴿ وَمَا يُحُوِّلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ت ) : ( ما تحول ؛ بدون عطف ، وما أثبتناه من(ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : الم يحل ؛ بدل : ( لم يعد » .



# (۲۹)/ باب الضمان (۱) على المبارك المب

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بالدين فعات الحميل قبل يحل الدين ، فللمُحتَّمَل عنه (٢) أن يأخذه بما حمل له به ، فإذا قبض ماله برئ الذي عليه الدين والحميل ، ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين . وهكذا لو مات الذي عليه الحق كان للذي لله الحق أن يأخذه من ماله ، فإن عجز عنه لم يكن له أخذه حتى يحل الدين (٣) .

/ وقال في الحمالة :

۱/۷۷ -ص ۱/۲٤٥

وأخبرنا <sup>(1)</sup> الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: إذا تحمل ، أو تكفل الرجل عن الرجل بدين ، فعات المُحتَمل <sup>(0)</sup> قبل أن يحل الدين ، فللمُحتَمل <sup>(1)</sup> عنه أن

(١) هكذا ترجم السراج البلقيني لهذا الباب ،وهو في ترتيب الأصل : ﴿ الكفالة ،والحمالة ، والشركة؛.

(٢) في ( ب ، ت ، ح ) : ﴿ فللمحتمل عليه ﴾ وما اثبتناه من ( ص ) ؛ وستأتى المسألة نفسها بعد أسطر .

(٣) ذكر بعد هذا فى ( ص ) ما يتعلق بالحوالة التى صبقت ، فقال: ﴿ فإذا أحال الرجل على الرجل بالحق ، فاقلس المحتال عليه ، أو مات ولا شمره له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل ، من قبَلِ أن الحوالة تُعولُنُ حقا من موضعه إلى غيره ، وما يحول لم يعد ، وإلحالة المحالة للحملة ».

أقول : سبق هذا بنصه تقريباً في آخر باب الحوالة . وفيه أيضًا ما يتعلق بالبيوع ، وما يتعلق بالبيمين مع الشاهد :

أما يتعلق بالبيوع فقال :

د قال : وإذا اشترى الرجل ثوبا وبه عيب علم به البائع أو لم يعلمه فسواء في الحكم إلا أنه بإئم بالتدليس إذا علمه ، وللمشترى أن يرده بالعيب أو عسكه ، ما لم يغيره عن حاله بتقطيع أو صبغ أو لبس ، فإذا فعل فليس له ده ، ويرجم بما نقصه العيب من أصل الشمن ؟.

وما يتعلق باليمين مع الشاهد قال:

و وإذا هلك الرجل وله دين بشاهد ، وعلى الهالك دين فأيى ورث أن يحلفوا ، وقال غرماؤه : نحن بنطف ، فليس ذلك لهم ؛ لان التي ﷺ إنا قضى بالبين مع الشاهد للذي له لغنى ، وأن الله عز وجل إنما أتما الورثة مقام للت إذا مات ( لوحة ، ٧٧٠ ) فليس للغرماء أن يحلفوا ؛ لاكهم ليسوا اللغين قضى لهم النبي هجاليين مع الشاهد ، وليسوا الذين نقل الله إليهم لمالل . الا ترى لوكان للميت مال فقضوا من غيره لم يجبروا أن يعطوا من هذا » .

وما أظن أن البلقيني نقل هذا أو ذاك في مكان آخر ، كما يفعل في يعض الأبواب ويعض المسائل ، والله عز وجا, وتعالى أعلم.

(٤) ترجم لهذا في ( ص ) بقوله : ٩ الحمالة ٤.

(٥) في (ص): " فمات للحيل » وما أثبتاه هو الأرجح ، ليتوافق مع الممالة السابقة وهو «الحميل» في النص السابق. (٦) في ( ت ) : " فللمحمل عنه » ، وفي ( م ) : " فللمجتمل عليه » . بأخذه بما حمل له به ، فإذا قبض ماله برئ الذي عليه الدين والحميل (١) ، ولم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين (٢). وهكذا لو مات الذي عليه الحق ، كان للذي له الحق أن يأخذه من ماله ، فإن (٣) عجز عنه لم يكن له أن يأخذه حتى يحل الدين .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا كان للرجل على الرجل المال ، فكفا, له به رجل آخر ، فلرب المال أن يأخذهما ، وكل واحد منهما ، ولا يبرأ كل واحد منهما حتى يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقة، فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له (٤) .

وإذا قال الرجل للرجل : ما قُضي لك به على فلان ، أو شُهد لك به عليه شهود، أو ما أشبه هذا فأنا له ضامن ، لم يكن ضامنا لشيء ، من قبَل أنه قد يُقضَى له ولا يُقْضَى، ويُشْهَد له ولا يشهد له (٥) ، فلا يلزمه شيء مما شهد به بوجوه ، فلما كان هذا هكذا لم يكن هذا ضمانًا ، وإنما يلزم الضمان بما عرفه الضامن ، فأما ما لم يعرفه فهو من المخاطرة . وإذا ضمن الرجل / دين الميت بعدما يعرفه ، ويعرف لمن هو، فالضمان له لازم، ترك الميت شيئًا أولم يتركه .

فإذا كفل العبد المأذون / له في التجارة فالكفالة باطلة؛ لأن الكفالة استهلاك مال لا كسب مال (٦) ، ذاذا كنا نمنعه أن يستهلك من ماله شيئًا قل أو كثر ، فكذلك نمنعه أن يَكُفُل (٧) فيَغْرَم من ماله شيئًا قل أو كثر .

[ ١٦٥٠ ] أخبرنا ابن عيينة ، عن هارون بن رِئاب ، عن كِنَانة بن نُعَيْم ، عن قَبيصَة

(١ ، ٢ ) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ، ح ) .

(٣) في (ب) : ﴿ فَإِذَا عَجْزٍ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ح ) .

(٤) د له ٤ : لست في (ص) .

(٥) د ولا يشهد له ٤ : ليست في ( ص) . (V) في ( ص ) : « أن يتكفل ».

(٦) د لا كسب مال ١ : ليست في ( ص ) .

[١٦٥٠] م : ( ٢٢/٢/٢) (١٢) كتاب الزكاة \_ (٣٦) باب من تحل له المسألة \_ من طريق حماد بن زيد ،عن هارود بن رياب به . . . ولفظه : ﴿ إِن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة : رجل تَحَمَّل حَمَالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش \_ أو قال: سدَادًا من عيش \_ ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجَا من قومُه : لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - فما سواهن من المالة \_ ياقبيصة \_ سحنًا يأكلها صاحبها سحنًا ٤.

هذا وقد رواه ابن خزيمة (٤/ ٦٥) في صحيحه ، وابن حبان في صحيحه (١٦٨/٥) .

ابن المُخارق قال: حَمَلُت حَمَالَة (١) ، فاتيت رسول الله ﷺ فسألته فقال : ( يا قبيصة، المسألة حُرِّمَت إلا في ثلاث ؛ رجل تَحمَّلُ حَمَالَةً فحلت له المسألة .... وذكر الحديث .

قال الشافعي ثطيعية : ولو أقر لرجل أنه كفل له بمال على أنه بالحيار ، وأنكر المكفول له ألله المخيار ، وأنكر المكفول له أخيار ، ولا تعلق أنه بالحيار واحدًا أحلقه ما كفل له إلا على أنه بالحيار وأبرأه ، والكفالة لا تجوز بخيار ، ومن زعم أنه يبعض عليه إقراره ، فيلزمه ما يضره، الزمه الكفالة بعد أن يحلف المكفول له : لقد جعل له كفالة بَثُّ لا خيار فيه . والكفالة بالنفس على الحيار لا تجوز ، وإذا جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال، إلا أن يسمى مالاكفل به .

ولا تلزم الكفالة بحد ،ولا قصاص ، ولا عقوية ، لا تلزم الكفالة إلا بالأموال.ولو كفل له بما لزم رجلاً في جروح (٢) عمد ، فإن أراد القصاص فالكفالة باطلة(٣) ، وإن أراد أرش الجراح فهو له ، والكفالة لازمة ؛ لانها كفالة بمال.

وإذا اشترى رجل من رجل داراً (٤) فضمن له رجل عهدتها أو خلاصها ، فاستحقت الدار ، رجع المشترى بالشمن على الضامن إن شاه ؛ لأنه ضمن له خلاصها ، والخلاص مال يُستَّم.

وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلاً بنفسه ،ثم أخذ منه كفيلاً آخر بنفسه ، ولم يبرأ الأول ، فكلاهما كفيل بنفسه .

<sup>(</sup>١) الحَمَالة : هم المال الذي يتحمله الإنسان ، أي : يستذينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك .

 <sup>(</sup>٢) في ( ص) : ( في خروج عمد ؛ وهو خطأ .
 (٣) في ( ص ) : ( فالكفالة باطأ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ) : ٩ دارًا من رجل ٩ .

 $\frac{1}{2}$  الشركة  $\frac{1}{2}$  .  $\frac{1}{2}$ 

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشاقعى قال : شركة المفاوضة باطل ، ولا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة باطلاً ، إلا أن يكونا شريكين بعداً المفاوضة خلط المال ، والعمل فيه ، واقتسام الربح ، فهذا لا بأس به ، وهذه الشركة المفاوضة (۱) عندهما هذا المعنى ، فالشركة صحيحة . وما رزق أحدهما من غير هذا المال المفاوضة (۱) عندهما هذا المعنى ، فالشركة صحيحة . وما رزق أحدهما من غير هذا المال المنان اشتركا فيه من : تجازة ، أو إجازة ، أو كنز ، أو هبة ، أو غير ذلك . فهو له دون صاحبه . وإن زعما أن المفاوضة عندهما / بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الرجوه بسبب المال وغيره ، فالشركة بينهما فاسنة ، ولا أعرف التُعكر إلا في هذا ، أو المنه ، أن يشترك الرجلان بماتى دوهم ، فيجد أحدهما كنز) ، فيكون بينهما ، أرأيت أو تشارطا على هذا من غير أن يتخالطا بمال أكان يجوز ؟ أو رأيت رجلاً وهبه له هبة ، أو آجر نفسه في عمل ، فأفاد مالاً من عمل أو هبة ، أيكون الأنتو له فيه شريكا بها(٢) لقد أنكروا أقل من هذا .

۰*۱*۷۷ ب ص

<sup>(</sup>١) ﴿ وَتَشَارَطَا أَنْ الْمُعْاوِضَةِ ﴾ : ليست في (ص )، وفي ( ت ) : ﴿ أَو تَشَارَطًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) ( بها ) : ليست في (ب ) وأثبتناها من ( ص ، ت ، ح ) .



#### ( ۳۱) الو كالة

## [١] باب

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي إملاء قال: وإذا وكَّلَ الرجل الرجل بوكالة ، فليس للوكيل أن يوكل غيره، مرض الوكيل، أو أراد الغيبة أو لم يردها ؛ لأن المُوكِّل رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره . وإن قال : وله أن يوكل من رأى ،كان ذلك له برضا الموكل.

وإذا وكل الرجل الرجل وكالة ، ولم يقل له في الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه، ولا يصالح ، ولا يبرئ ، ولا (١) يهب ، فإن فعل فما فعل من ذلك كله باطل؛ لأنه لم يوكله به(٢) ، فلا يكون وكيلاً فيما لم يوكله . وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص، قبلت الوكالة على تثبيت البينة، فإذا حضر الحد أو القصاص لم أحدده، ولم أقصص حتى يحضر المحدود له والمقتص له ، من قبل أنه قد يعزله (٣) فيبطل القصاص، ويعفو.

وإذا كان لرجل على رجل مال وهو عنده (٤) ، فجاءه (٥) رجل فذك أن صاحب المال وكله به(٢)، وصدقه الذي في يديه المال ، لم أجبره على أن يدفعه إليه ، فإن (٧) دفعه إليه لم يبرأ من المال بشيء (^) إلا أن يقر صاحب المال بأنه وكله ، أو تقوم بينة عليه بذلك. وكذلك (٩) لو ادعى هذا الذي ادعى الوكالة دينًا على رب المال، لم يجبر الذي في يديه المال أن يعطيه إياه ، وذلك أن إقراره إياه به إقرار منه على غيره ، ولا يجوز إقراره على غيره.

وإذا وكل الرجل الرجل عند القاضي بشيء ، أثبت القاضي بينته على الوكالة ، وجعله وكيلا حضر معه الخصم أو لم يحضر / معه ، وليس الخصم من هذا بسبيل . وإذا شهد الرجل لرجل (١٠) أنه وكله بكل قليل وكثير له ، ولم (١١) يزد على هذا ، فالوكالة غير جائزة؛ من قبَل أنه وكله ببيع القليل والكثير ،ويحفظ (١٢) ويدفع القليل

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين ساقط من ( ص ) . (٣) في ( ص ) : ﴿ قد يقر له ، وهو خطأ . (٤) في ( ص ) : ﴿ فهو عنده ٩.

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « فجاء » وما أثبتناه من ( ص ، ت).

<sup>(</sup>٦) د به ١: ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( فإذا دفعه ) وما أثبتناه من ( ص ، ت ). (A) في ( ت ) : ( لم يوأ بشيء من المال ع، و ( بشيء ؟ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَكَذَلْكُ ﴾ : ليست. في ( ص ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : ﴿ وإذا شهد الرجل الرجل » . (١١) في (ص): ﴿ لَمْ يَزِدٌ ﴾ دون حرف العطف .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ﴿ وَيَعْطُهُ ﴾ وَمَا أَثْبَتُنَّاهُ مَنْ ( ص ) .

والكثير وغيره(١). فلما كان يحتمل (٢) هذه المعانى وغيرها لم يجز أن يكون وكيلا حتى بيين الوكالات من بيع ، أو شراء، أو وديعة، أو خصومة ، أو عمارة ، أو غير ذلك.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العلم وغير العذر.

[ ١٦٥١ ] وقد كان على (٢٥٠ وكُلُّ عند عثمان عبد الله بن جعفر وعَلَى حاضر، فقبل ذلك عثمان ، وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقبل بن أبي طالب، ولا أحسبه [لا كان / يوكله (١) عند عمر ، ولعله (٥) عند أبي بكر ، وكان علمي يقول : إن للخصومة فُحَمًا (١) وإن الشيطان يحضرها (١٠) .

1/179

 <sup>(</sup>١) في (ص، ت): ﴿ لا غيره ؟ . (٢) في (ص): ﴿ قلما كان يحمل ؟ .

<sup>(</sup>٣) في (ب): وعلى رُخِيْفِي ١٠

 <sup>(</sup>٤) ني ( ص ) : ( كان يوكل ) وني ( ت ) : ( و لا أحسب كان يوكله ) .

<sup>(</sup>ە) ئى ( ت ): ∉ولەل € . دەكتىلىدا!! ئىللىدۇ .

 <sup>(</sup>٦) قحما: قال في الصباح: قُحم الخصومات: ما يحمل الإنسان على ما يكرهه.
 (٧) بعد هذا في (ص) العارية والوديعة، ولكن البلقيني قدم الإقرار بأبوابه عليهما.

<sup>[</sup>١٦٥١] السنز الكبرى للبيهقى: ( ١/ / ٨) كتاب الوكالة ـ باب التوكيل فى الحصومات مع الحضور والنية ـ من طريق أبى كربب ، عن عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن جهم بن أبى الجهم ، عن عبد الله بن جعفر قال : كان على بن أبى طالب يُؤلِِّك يكره الحصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقبل بن أبى طالب ، فلما كبر عقبل وكلنى.

ومن طريق على بن عبد العزيز ، عن أبى عبيد ، عن عباد بن عوام ، عن محمد بن إسحاق، عن رجل من ألهل للدينة يقال له: جهم ، عن على: أنه وكل عبد الله بن جعفر بالحصومة ، فقال : إن للغصومة تُحما .

قال أبو عبيد : قال أبو الزياد : القحم : المهالك .

## (٣٢) الإقرار

1/۲۲۹ مر

[1] / جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهراً (١)

[١٦٥٧] قال الشافعي رحمه الله تعالى : أقر ماعز عند النبي ﷺ بالزنا فرجمه .

[١٦٥٣] وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة رجل \* فإن اعترفت بالزنا فارجمها». قال الشافعي فرائحي : وكان هذا في معنى ما وصفت من حكم الله تبارك وتعالى :

فان الشافعي بريجيني : ودان هذا هي معنى ما وصفت من حدم الله تبارك وتعانى : أن للمرء وعليه ما أظهر من القول ، وأنه أمين على نفسه . فمن أقر من البالغين غير المغلوبين / على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من : حد،أو قتل ، أو قصاص ، أو ضوب ،أو قطع ، لزمه ذلك الإقوار ؛ حرًا كان أو مملوكًا ؛ محجورًا كان، أو غير

(١) بين أبواب الإقرار هذه وما قبلها تقديم وتأخير في ( ص ، ح ) كما تشير إليه أرقام اللوحات.

(۱۹۵۲) (۲۱ (۲۱۹ ) (۲۱) کتاب الحدود (۵) یاب من اعترف علی نفسه بالزنا \_ مِن أَبِی کامل فضیل این حسین الجدودی ، عن أَبِی صوائة ، عن مسالاً بن حرب ، عن جابر بن سعرة قال : رایت ماعز این حسین الجدودی ، عن الی التی ﷺ ، رجل قصیر آعضل ، لیس علیه دراه ، فنجه علی نفسه اربع مرات آن در نی الاتی الد ﷺ : قاملاً ۶ کا تا ؛ لا ، کا الله این در نی الاتی گرار . قال: فرجه ، ثم خطب فقال: ۱۷ کا کاما نفرنا غاران فی سیل الله خلف احدهم له تیب الیس تیت الیس تیت است مرات الله علف احداد که یک یک کی من احدهم لاتکات عنه . ( رقم ۱۷ / ۱۹۲۷ ) ۱۹۲۰ ، ۲۷ (۱۹۲۹ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ ) ۲۲ (۱۹۵۰ )

[۱۹۵۳] روى الإمام الشافعى هذا الحديث عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن حبد الله ، عن أبى حريرة رويه بن خالد الجغيفى أنهما أخيراء : أن رجلون اختصما إلى النبي \$\$. فقال أحدما : با رسول الله ، اقض بتنا بكتاب الله ، وقال الآخر \_ اقفهمها : أجل يا رسول الله انقض بكتاب الله ، وقال الآخر \_ اقفهمها : أجل بان صبغاً على هذا وقرني بمارات، فالمعواشف في في أن أنها تن على هذا وقرني بمارات، فاخبرت أن على ابنى الرجم، فاقتديت منه بمائة شأة وجارية لى ، ثم إنى سألت أهل العلم فأخيرونى أن على ابنى بحلال العلم فأخيرونى الذي المنافق المنا

(ط: ۱/ ۸۹۷ - ۱۹ ) كتاب الحدود (۱) ياب ما جاه في الرجم - خ : ٤ / ۲۱ - (۸۳) كتاب الأبان والندور - (۲) ياب يحقد كانت يمن السي 魔拳 - عن إسماعيل ، عن مالك به . رقم (۱۳۳ ـ ۱۳۵۲ ) ، م: ۲ / ۱۳۲۲ ـ ۱۳۲۹ ـ (۲۰۱۱ كتاب الحدود ( ۰) ياب من اعترف على نفسه بالزنا - من طرق عن اين شهاب به . رقم ۲۰ / ۱۹۷۷ ـ ۱۳۹۱ ـ ۱۳۸۹ .

٧٦٤/ ب

محجور عليه ؛ لأن كل هؤلاء (١) عن عليه الفرض في بدنه ، ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه ؛ لأنه إتما يحجر عليه في (٢) ماله لا بدنه ، ولا عن العبد وإن كان مالاً لغيره ؛ / لأن التلف على بدنه بشيء يلزمه بالفرض ، كما يلزمه الوضوه للصلاة . وهذا ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه ممن أرضى خلافًا .

[١٦٥٤] وقد أمرت عائشة رضى الله تعالى عنها بعبد أقر بالسرقة فقطع .
وسواء كان هذا الحد لله ، أو شىء (٣) أوجبه الله لأدمى .

قال الشافعي: وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما بأى وجه أقرا به لزمهما كما أقرا به الحران المحجوران في أموالهما ، لم يلزم واحداً منهما في الزمهما كما أقل المحجورات في أموالهما ، لم يلزم واحداً منهما في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنيا ، ويلزمهما فيما بينهما ويين الله عز وجل تأديته إذا خرجا من الحجر إلى من أقرا له به ، وسوام من (٤) أى وجه كان ذلك الإقرار ، إذا كان لا يلزم إلا أموالهما بحال ، وذلك مثل أن يقرا بجناية خطأ أو عمد لا قصاص فيه ، أو شراء أو عتى أو يهم (٤) أو استهلاك مال ، فكل ذلك ساقط عنهما في الحكم .

قال الشافعي : وإن (٦) أقرا بعمد فيه قصاص لزمهما ، ولولى القصاص إن شاء

#### [ ١٦٥٤] روى الإمام الشافعي هذا الأثر فقال :

 <sup>(</sup>١) في (-ص) : ٩ لأن كل مولى محر عليه الفرض > وهو خطأ (٢) في (-ص ، ح) : ٩ إنما يحجر عليه ماله لا بلنه >.

<sup>(</sup>٣) في ( ب) : « أو يشيء » وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ح ) : 3 وسواه فن أي وجه ؟ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ، ح ) : ﴿ أو بيع أو عتق ٤.

 <sup>(</sup>٦) في (ب): (وإذا أقر) وما أثبتناه من (ص، ت، ج).

وسيأتي في كتاب الحدود ـ باب قطع المعلوك بإقراره ، وقطعه وهو آبق . [ ط: ٢ / ٨٣٣ ـ ٨٣٣ ـ (٤١) كتاب الحدود ـ (٧) باب ما يجب فيه القطع ـ ( رقم ٢٥ ) ] .

القصاص ، وإن شاء أخذ ذلك من أموالهما ؛ من قبل أن عليهما فرضاً في أنفسهما . وإن من فرض الله القصاص (() دل على أن لولي القصاص أن يعفو القصاص ، فلما فرض الله القصاص () دل على أن لولي القصاص أن يعفو القصاص ، ويأخذ المقل . ودلت عليه السنة ، فلزم المحجور عليهما البالغين ما أقوا به ، وكان لولي القتيل الخيار في القصاص وعنوه على مال يأخله مكانه . وهكذا العبد البالغ فيما أقر به من جرح ، أونفس فيها قصاص ، فلولي القتيل أو المجروح أن يقتص منه ، أو يعفو القصاص ، على أن يكون العقل في عنق العبد وإن كان العبد وإن

۱/۲۳۰

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو أقر العبد بجناية عمدًا لا قصاص فيها أو خطأ ، لم يلزمه في حال العبودية منها شيء ، ويلزمه إذا عتق يوما ما في ماله .

قال الشافعي وشي : وما أقر به للمحجوران من غصب أو قتل أو غيره نما ليس فيه حد ، بطل عنهما معًا ، فيبطل عن المحجورين الحرين بكل حال ، ويبطل عن العبد في حال العبودية ، ويلزمه أرش الجناية التي أقر بها إذا عتق ؛ لانه إنما أبطلته (٢) عنه؛ لانه ملك له في حال العبودية ، لا من جهة حجرى على الحر في ماله .

قال الشافعى ثرائي : وسواء ما أقر به العبد المأذون له فى التجارة ، أو غير المأذون له فيها ، والعاقل من العبيد ، والمقصر إذا كان بالغًا غير مغلوب على عقله من كل شىء إلا ما أقر به العبد فيما وكل به ، وأذن له فيه من التجارة .

قال الشافعي : وإذا أقر الحران المحبوران والعبد بسرقة في مثلها القطع ، قطعوا معًا، ولزم الحرين غرم السرقة في أموالهما ، والعبد في عنقه .

قال الشافعي : ولو أبطلت الغرم عن المحجورين للحجر (٣)، والعبد لانه يقر في رقبته ، لم أقطع واحدًا منهما ؛ لانهما لا يبطلان إلا ممًا ، ولا يحقان إلا ممًا .

قال الشافعى: ولو أقروا مماً يسرقة بالغة ما بلغت لا قطع فيها ، أبطلتها عنهم معاً؛ عن المحجورين ؛ لانهما بمنوعان من أموالهما ، وعن العبد لانه يقر فى عنقه بلا حد فى بدنه . وهكذا ما أقر به المرتد من هؤلاء فى حال ردته ، ألزمته إياه ، كما ألزمه إياه قبل الردة (٤).

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فلما فرض الله بالقصاص ٤. (٢) في( ص) : ﴿ إِنَا أَبْطَلُهَا ٤. (٣) في (ص ، ح ) : « عن للحجورين للحر ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : قبل ردته ا وما اثبتناه من ( ص ، ت ، ح ) .

7

1/170

## [٢] إقرار من لم يبلغ الحلم

/ قال الشافعي: رحمه الله تعالى: وإذا أقر من لم يبلغ الحلم من الرجال ، ولا المحيض من النساء ، ولم يبلغ أو المحيض من النساء ، ولم يستكمل خمس عشرة سنة بحق لله ، أو حق لأدمى في بدنه أو ماله ، فللك كله ساقط عنه ؛ لأن الله عز وجل إنما خاطب بالفرائض / التي فيها الأمر . والنهى العاقلين البالغين .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا ننظر في هذا إلى الإثبات ، والقول قول المقر، إن قال : لم أبلغ ، والبيئة على للدعي.

قال الشافعى: وإذا أتر الختى المشكل وقد احتلم ، ولم يستكمل خمس عشرة سنة (١). وقف إقراره ، فإن حاض وهو مشكل ، فلا يلزمه إقراره حتى يبلغ خمس عشرة سنة (١). وكذلك إن حاض ولم يحتلم (٢) لا يجوز إقرار الحشى المشكل بحال حتى يستكمل خمس عشرة سنة ، وهذا سواه في الأحرار والماليك . إذا قال سيد المملوك أو أبو الصبى : لم يبلغ ، وقال المملوك أو الصبى : قد بلغت ، فالقول قول الصبى والمملوك إذا كان يشبه ما قال ، فإن كان لا يشبه ما قال ، لم يقبل قوله ولو صدقه أبوه ، ألا ترى أن (٢) لو أقر به ، والعلم يحيط أن مثله لا يبلغ خمس عشرة لم يجز أن أقبل إقراره ، وإذا أبطلته عنه في هذه الحال لم ألزمه الحر ولا المملوك بعد البلوغ ، ولابعد المتن في الحكم ، ويلزمهم، فيما بينهم وبين الله عز وجل أن يؤدوا إلى العباد في ذلك حقوقهم .

### [٣] إقرار المغلوب على عقله

قال الشافعي رحمه الله تعالى : من أصابه مرض ما كان المرض ، فغلبه (٤) على عقله، فاتر في حال الغلبة على عقله ، فإقراره في كل ما أقر به ساقط ؛ لأنه لا فرض عليه في حاله تلك ، وسواء كان ذلك المرض بشيء أكله أو شربه ليتداوى به فأذهب عقله، أو بعارض لا يدرى ما صبيه .

<sup>(</sup>١) د سنة ٢ : ليست في (ص ، ت ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( وكذلك إن حاض ولم يعلم ا وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ١ أنه لو أقر ؛ وما أثبتناه من (ص، ت، ح).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : (فغلب ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ح ) .

۱۳۲۱ ح قال / الشافعى رحمة الله عليه: ولو شرب رجل خمرًا أو نبينًا مسكرًا فسمرً، فربم ما أقر به وفعل مما لله وللأدمين ؛ لأنه ممن تلزمه الفرائض، ولأن عليه حرامًا وحلالاً ، وهو آئم بما دخل فيه من شرب المحرم ، ولا يسقط عنه ما صنع .

[١٦٥٥] ولأن رسول الله ﷺ ضرب في شرب الحمر .

قال الشافعي تُرْتُي : ومن اكره فاوجر (١) خمرًا ، فاذهب عقله، ثم أقر لم يلزمه إقراره ؛ لأنه لا ذنب له فيما صنع .

قال الشافعي رحمه الله : ولو أقر في صحته أنه فعل شيئًا في حال ضُرُّ غلبه على عقله، لم يلزمه في ذلك حد بحال، لا لله (٢) ولا للآدمين ، كان (٣) أقر أنه قطع رجلاً، أو قتله ، أو رتبى ، فلا يلزمه قصاص ، ولا قطع ، ولا رجلاً، أو قتله ، أو لنفه ، أو رتبى ، فلا يلزمه قصاص ، ولا قطع ، ولا حد في الزنا ، ولولي المقتول أو المجروح إن شاه أن يأخذ من ماله الارش ، وكذلك للمسروق أن يأخذ قيمة السرقة ، وليس للمقلوف شيء؛ لائه لا أرش للقلف . ثم هكذا البالغ إذا أقر أنه صغره ، فأبطلته عنه ، ثم قامت به عليه يينة ، أخذت منه ما كان في ماله دون ما كان في بلنه (١٠) ؟ فإقراره بعد البلوغ أكثر من بينة لو قامت عليه . ولو أقر بعد حديث أربع على منظ أنه أنه المولد فيه كله ، فإن كان قذاً الحريدة أربعين ، أو زنا حديثه خصاب / الأنه يتما أن المن يحد قبل أؤراره، أو تعلم وكذلك لو قتله ، وكذلك لو أقر بعد الإن يتشاه المقتصف له أخذ الارش. وهو عملوك فاعنق ، الزمة القصاص ، إلا أنه يتألف الحر في خصلة ، ما أقر به من ما الزمة ليف نفسه إذا أعتق؛ لائه يؤولر ، كما يقر الرجل / بجناية خطأ، فاجعله في ما له الزمة لياه أبعضا في ما له الزمة المناه أعلى ما له الزمة المناه أعلى المال في المناه أعلى عاله المن ما المناه المنه المال فاعنق ، الزمة القصاص ، إلا أنه يناف المرفى أعلى المال نفسه إذا اعتق الأنه يؤولر ، كما يقر الرجل / بجناية خطأ، فاجعله في ما له الزمل / بجناية خطأ، فاجعله في ما له

۲۳۱/ب

<sup>(</sup>١) ﴿ وَأُوجِر خَمْرا ؟ : صب في حلقه الخمر . والوَجور : الدواء يصب في الحلق .

<sup>(</sup>۲) في (َص و ت ع ح َ) : « لله » يلون « ﴿ ٢ ﴾ . (٣) في (ص ع ت ع ح ) : و كانه أثر ٤ . (٤) في (ص ) : « ما كان في يليه » ، وهو خطأ . (ه) في (ص ع ت ) : « التصمت بت ٤ .

عمر، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس: أن النبي ﷺ ضرب فى الحمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين . ( رقم 1۷۷۳) وطرفه فى ( 1۷۷7 ) .

م: ( ۱/۱۳۳۱ (۲۹) کتاب الحدود ( ( ) باب حد الحدر - عن محمد بن المتنى ، عن معاذ بن
 مشام ، عن أيه به ، وق ويادة : و قلما كان عمر ، وهنا الناس من الريف والقرى قال : ما ترون في
 جلد الحبر ، فقال حد الرحمن بن عوف: إدى أن تجملها كاعف الحدود . قال : فجلد عمر ثمانين • .
 رفر ۱۳۹۳ (۲۰۷۰).

دون عاقلته ،ولو قامت عليه بينة بجناية خطأ تلزم عنقه وهو مملوك ألزمت سيده الأقل من قيمته يوم جني والجناية ؛ لأنه أعتقه ، فحال بعتقه دون بيعه .

## [٤] إقرار الصبي

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وما أقر به الصبي من حد لله عز وجل ، أو لآدمي، أو حق في مال ، أو غيره ، فإقراره ساقط عنه . وسواء كان الصبي مأذونًا له في التجارة ، أذن له به أبوه ، أو وليه من كان ، أو حاكم ، ولا يجوز للحاكم أن يأذن (١) له في التجارة ، فإن / فعل فإقراره ساقط عنه ، وكذلك شراؤه ، وبيعه مفسوخ، ولو أجزت إقراره إذا أذن له في التجارة أجزت أن يأذن له أبوه بطلاق امرأته فألزمُه، أو يأمره فيقذف رجلاً فأحُدُّه (٢) ،أويجرح فاقتص منه . فكان هذا وما يشبهه أولى أن يلزمه من إقراره لو أذن له في التجارة ؛ لأنه(٣) شيء فعله بأمر أبيه ، وأمر أبيه في التجارة ليس بإذن بالإقرار بعينه ، ولكن لا يلزمه شيء من هذا ما يلزم (٤) البالغ بحال.

## [0] الإكراه وما في معناه

قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكُوهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمَان ﴾ الآية [النحل:١٠٦] .

قال الشافعي رُطُّيُّكِي : وللكفر أحكام : كفراق الزوجة ، وأن يقتل الكافر ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه ، / وما يكون حكمه بثبوته عليه.

قال الشافعي وَطُغُين : والإكراه أن يصير الرجل في يدى من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان ، أو لص ، أومتغلب على واحد من هؤلاء . ويكون المُكْرَهُ يخاف خوفًا عليه دلالة ، أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم ، أو أكثر منه ، أو إتلاف

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول

(١) في ( ص ) : ١ أن أذن ١ .

(٤) في ( ت ) : ﴿ مَا لَمْ يَلْزُمُ الْبِالَمْ ﴾ وهو خطأ .

(٢) في ( ص ، ح ) : ﴿ فَاَحْلُمِ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ت، ح): ﴿ لأَنْ هَذَا شَيَّهِ ﴾ .

ما كان القول : شراء أو بيمًا ، أو إقرارًا لرجل بعق أو حَدًّ ، أو إقرارًا بنكاح أو هتق أو طلاق ، أو إحداث واحد من هذا وهو مُكُرّه ، فأى هذا أحدث (١) وهو مكره لم يلزمه .

قال الشافعي: ولو كان لا يقع في نفسه أنه يبلغ به شيء عا وصفت ، لم يسع أن يفعل شيئًا عا وصفتُ أنه يسقط عنه ، ولو أقر أنه فعله غير خاتف على نفسه ألزمته حكمه كله في الطلاق والنكاح وغيره ، وإن حبس فخاف طول الحبس ، أو قُيدً فخاف طول القيد ، أو أوعد فخاف أن يوقع به من الوعيد بعض ما وصفت أن الإكراء ساقط به، سقط عنه ما أكره عليه .

قال الشافعي ولله عن ولو فعل شيئًا له حكم ، فاقر بعد فعله أنه لم يخف أن يوفى له بوعيد ، الزمته ما أحدث من إقرار أو غيره .

قال الشافعي رحمه الله : ولو حبس فخاف طول (٢) الحبس أو قيد ، فقال : ظننت أنى إذا امتنعت مما أكرهت عليه لم ينلني حبس أكثر من ساعة ، أو لم ينلني عقوبة، خفت ألا يسقط المأثم عنه فيما فيه ماثم مما قال .

قال الشافعي ثلث : فأما الحكم فيسقط عنه من قِبَلِ أن الذي به الكره كان ،ولـم يكن على يقين من التخلص .

۲۳۹/ب ح ۱٤٠/ب

قال الشافعي رحمة الله عليه : / ولو حبس ثم خُلُّى، ثم أَثَّوَ ، دامه الإقواد . وهكذا لو ضرب ضربة ، أو ضربات ، ثم خُلِّى / فأقَوَّ ، ولم يُقُل له فعل(٣ ذلك ، ولم يحدث له خوف له سبب ، فأحدث شيئًا لزمه ، وإن أحدث له أمر فهو بعد سبب الضرب والإقوار ساقط عنه .

قال : وإذا قال الرجل للرجل (<sup>4)</sup> : أقررت لك بكذا وأنا مكره ، فالقول قوله مع يمينه ، وعلى المقر له البينة على إقراره له غير مكره .

قال الربيع : وفيه قول آخر : أن من أقر بشىء لزمه ، إلا أن يعلم أنه كان مكرهًا. قال الشافعي وَثَلِينِي : ويقبل قوله إذا (٥) كان محبوسًا ، وإن شهدوا أنه غير مكره.

<sup>(</sup>٣) في ( ب، ت ) : قولم يقل له بعد ذلك قوما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَإِذَا قَالَ الرَّجَلُّ لَرَّجَلُ ۗ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ، ت ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في( ص ) : ﴿ إِنْ كَانَ مُحْبُومًا ﴾ .

وإذا شهد شاهدان أن فلانًا أقر لفلان وهو مجبوس بكنًا ، أو لدى (١) سلطان بكنًا ، فقال المشهود عليه : أقررت لغم الحبس أو لإكراه السلطان ، فالقول قوله مع يمينه ، إلا أن تشهد البينة أنه أقر عند السلطان غير مكره ، ولا يخاف (٢) حين شهدوا أنه أقر غير مكره، ولا محبوس بسبب ما أقر له ، وهذا موضوع بنصه في كتاب الإكراه.

سئل الربيع عن كتاب الإكراه فقال: لا أعرفه .

## [٦] جماع الإقسرار

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يجوز عندى أن ألزم أحدًا إقراراً إلا بيَّنَ (٣) المعنى، فإذا احتمل ٤٠) / ما أقر به معنين ألزمت الأقل ، وجعلت القول قوله ، ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينًا ، وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال . وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب ؛ لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذى كلم عليه ، لما وصفت من أحكام / الله عز وجل فيما بين العباد على

1/12.

#### [٧] الإقرار بالشيء غير موصوف

1/۱٤۱

قال الشافعي / رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لفلان : على مال ، أو عندى ، أو في يدى ، أو قد استهلکت مالاً عظيماً ، أو قال : عظيماً جدا ، أو عظيماً عظيماً ، فكل هذا سواه ، ويُسأل ما أراد ، فإن قال : أردت ديناراً أو درهماً ، أو أقل من درهم عما يقع عليه اسم مال؛ عرض أو غيره ، فالقول قوله مع يمينه . وكذلك إن قال : مالاً صغيراً ، أو صغيراً ، أو صغيراً ، من قبل أن جميع ما في الدنيا من متاعها يقع عليه قليل في الآخرة (٥) قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَعَمَا عَنَاعُ الْعَجَاةُ اللّهَ الْمَعَلَّ اللّهِ عَلَيْ اللّه عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال

(٢) في ( ص ) : ( ولا منخاف ٤ .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ح ) : ( أو لذى سلطان ٤ .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ﴿ إِلَّا مِن المُعنَى ﴾ . ﴿ ﴿ إِنَّ الْعَنْمِ ﴾ . ﴿ إِنَّا احتمل ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فِي الْآخِرةِ ٢ : ليست في ( بٍ ) وأثبتناها من ( ص ، ت ، ح ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ت ) : ( يقع عظيم الثواب والعقاب ؛ ، وفي ( ص ، ح ) : ( يقع عليه عظيم الثواب عليه والعقاب.

أثب عليه وعذب يقع عليه اسم كثير . وهكذا إن قال : له على مال وسط ، أو لا قليل، ولا كثير؛ لأن هذا إذا جاز فى الكثير كان فيما وصفت أنه أقل منه أجور، وهكذا إن قال : له عندى مال كثير قليل .

ولو قال : لفلان عندى مال كثير إلا مالاً قليلاً كان هكذا . ولا يجوز إذا قال: له عندى مال ، إلا أن يكون بقى له عنده مال (١) ، فاقل المال لازم له . ولو قال : له عندى مال وافر ، وله عندى مال تافه ، وله عندى مال مُمْنَى ، كان كله كما وصفت من مال كثير؛ لأنه قد يغنى القليل ولا يغنى الكثير ، ويُنْمَى القليل / إذا بورك فيه وأصلح، وبتلف الكثير ،

۲٤٠/ب

قال الشافعى ثرائي : فإذا كان المتر بهذا حيًا ، قلت له : أعط الذى أقررت له ما شنت مما يقع عليه اسم مال. ، واحلف له ما أقررت له بغير ما أعطيته ، فإن قال: لا أعطيه شيئًا ، جبرته على أن يعطيه أقل ما يقع عليه اسم مال مكانه ، ويحلف ما أقر له باكثر منه ، فإذا حلف لم الزمه غيره ، وإن امتنع من اليمين فلت للذى يدعى عليه : ادَّع ما أحببت ، فإذا حلف لم تلزجل : احلف على ما ادعى ، فإن حلف برئ ، وإن أحببت ، فإذا حلف الم يحلف لم أعطه أبى، قلت له : اردد اليمين على المدَّعي ، فإن حلف أعطيته ، وإن لم يحلف لم أعطه شيئًا ينكُولِك حتى يحلف مع تُكُولِك .

قال الشافعي : وإن كان المقر بالمال غائبًا (٢) أقر به من صنف معروف : كفضة ، أو ذهب ، فسأل المقر له أن يعطى ما أقر له به ، قلنا: إن شتت فانتظر مقدمه ، أو نكتب لك إلى حاكم البلد الذى هو به ، وإن شتت أعطيناك من ماله الذى أقر فيه أقل ما يقع عليه اسم مال (٣) ، وأشهد بأنه عليك . فإن جاء فأقر لك بأكثر منه أعطيت الفضل كما أعطيناك ، وإن لم يقر لك بأكثر منه فقد استوفيت . وكذلك إن جحدك فقد أعطيناك أقل ما يقع عليه اسم مال، وإن قال : مال، ولم يسبه إلى شيء لم نعطه إلا أن يقول هكذا وبحلف ، أو يموت فتحلف ورثته ، ويعطى (٤) من ماله أقل الأشداء.

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ح ) : ﴿ مَالاً ؛ مُنْصُوبَةً .

 <sup>(</sup>٢) في (ص): «عامًا » بدل: «غائمًا » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): ( المال ) وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح).

 <sup>(</sup>٤) في (ص، ت، ح): ﴿ ونقف من ماله ؛ بدل : ﴿ ويعطى من ماله ؛ .

1/121

قال : وهكذا إن كان المقر حاضرًا فغلب على عقله ، ويحلف على هذا الدُّمِّي ما برئ ما أقر له به بوجه من الوجوه ، ويجعل الغائب والمغلوب على عقله / على حُمِّيًه(١) إن كانت له .

قال الشافعي : ومثل هذا إن أقر له بهذا ثم مات ، وأجعل (٢) ورثة الميت على حجه (٣) إن كانت للمنت حجة فها أقر (٤) له به .

قال الشافعي ترفيح : وإن شاء المقر له أن تحلف له ورثة الميت ، فلا أحلفهم إلا أن يدَّعي علمهم ، فإن ادعاء أحلفتهم ما يعلمون أباهم أقر له بشيء أكثر مما أعطيته .

## [٨] الإقسرار بشيء محمدود

<del>ص</del> ۱٤۱/ب

قال الشافعى / رحمه الله تعالى : ولو قال رجل : لفلان على اكثر من مال فلان لرجل آخر ، وهو يعرف مال فلان الذى قال: له على اكثر من ماله ، أولا يعرفه ، أو قال: له على اكثر من ماله ، أولا يعرفه ، أو قال: له على اكثر عا / في يديه من المال ، أو لا يعرفه فسواه . وأسأله عن قوله ، فإن قال : أردت اكثر ؛ لأن ماله على حلال ، والحلال كثير، ومال فلان الذى قلت: له على آكثر ماله حرام ، وهو قليل ؛ لأن متاع الدنيا قليل؛ لقلة بقائه . ولو قال : قلت له: على آكثر ؛ لأنه عندى أبقى ، فهو أكثر بالبقاه من مال فلان، وما في يديه ؛ لأنه يتألفه فيقبل قوله مع يميته ما أراد أكثر في العدد ، ولا في القيمة، وكان (٥) مثل القول الأول . وإن مات ، أو خَرَس، أو غُلِبٌ ، فهو مثل الذى قال: له عندى مال كثير .

ولو قال: لفلان على أكثر من عدد ما يقى <sup>(۲)</sup> فى يديه من المال ، أو عدد ما فى يد فلان من المال ، كان القول فى أن علمه أن <sup>(۲)</sup> عدد ما فى يد <sup>(۸)</sup> فلان من المال كذا ـ قول المتر مع يمينه ، فلو قال : علمت أن عدد ما فى <sup>(۹)</sup> يده من المال عشرة دراهم، فأقررت

(٢) في (ص ، ت ): ﴿ فَأَجِعَلَ ﴾ .

(٦) في (ص، ح): اعدما في يديه ١.

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ح ) : ( على حجة ١ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ح ) : ( على حجة ١ .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص) : ( إن كانت للميت على حجة مما أقر له به ، ، وفي ( ت ) : (مما أقر له » .

<sup>(</sup>٥) في ( ص) : ﴿ فَكَانَ مَثْلُ القَوْلُ الأَوْلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ( ص) : ٤ كان القول في أن عدد ما في يد فلان ٤ .

<sup>(</sup>٨، ٩) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

۲۳۳/ب ح

له بأحد عشر ، حلف / ما أقر له بأكثر منه ، وكان القول قوله .

ولو أقام المقر له شهودًا أنه قد علم أن في يده ألف درهم ، لم ألزمه أكثر عا قال إن علمت من قبل أنه يعلم أن في يده ألفًا ، فتخرج من يده وتكون لغيره . وكذلك لو أقام بيئة أنه قال له ، أو أن الشهود قالوا له : نشهد أن له ألف درهم ، فقال: له على أكثر من ماله (١) ، كان الشول قوله ؛ لأنه قد يُكذّب الشهود، ويكذّبه بما ادعى (٢) أن له من الملك وإن اتصل ذلك بكلامهم ، وقد يعلم لو صدقهم أن ماله هلك فلا يلزمه مما لغريمه إلا ما أحطنا أنه أقر به . ولو قال : قد علمت أن له ألف دينار ، فأقررت له بأكثر من عددها فلوسا ، كان القول قوله ، وهكذا لو قال : أقررت بأكثر من عددها حب حنطة أوغيره ، كان القول قوله مع يمينه .

ولو قال رجل لرجل : لى عليك ألف دينار ، فقال : لك على من الذهب اكثر، ما كان (٣) عليه أكثر من ألف دينار ذهبًا ، فالقول في الذهب الردى، وغير المضروب قول المقر . ولو كان قال : لى عليك ألف (٤) دينار ، فقال : لك عندى أكثر من مالك ، لم ألزمه أكثر من ألف دينار ، وقلت له : كم ماله ؟ فإن قال : دينار ،أو دوهم ،أو فلس ، الزمة أقل من دينار أو دوهم أو فلس ؛ لائه قد يكنبه بأنه له ألف دينار . وكللك لو شهدت له بينة بذلك ، فأقر بعد شهود البينة ، أو قبل أ ؛ لائه قد يُكذّبُ البينة ، ولا ألزمه ذلك حتى يقول : قد علمت أن له ألف دينار ، فأقرت بأكثر منها ذهبًا ، وإن قال: له على شيء الزمة أي شيء ، قال: ولم وأقل الم يقع عليه اسم شيء مما أقرَّه.

1/178

## [9] / الإقرار للعبد والمحجور عليه

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل لعبد رجل مأذون له في التجارة ، أو غير مأذون له فيها بشيء ، أو لحر ، أو لحرة محجورين ، أو غير محجورين ، لزمه الإقرار لكل واحد منهم. وكان للسيد أخذ ما أقر به لعبده، ولولي المحجورين أخذ ما أقر

<sup>(</sup>١) في (ص، ت، ح): ﴿ أَكْثِرُ عَالَهُ ۗ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : دويكذبه بما أودع أن له من المال اوهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في(ب) : ( أكثر مما كان عليه ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ت ، ح ) : ﴿ لَى أَلْفَ دِينَارِ ﴾ دون قوله : ﴿ عليكَ ﴾ .

به للمحجورين. وكذلك لو أقر به لمجنون ، أو رَمِن (١) ، أو مستأمن ، كان لهم أخذه به، فلو (٣) أقر لرجل ببلاد الحرب بشىء غير مُكُرُه ، أأزمته إقراره له (٣). وكذلك ما أقر به الاسرى إذا كانوا مستأمنين ببلاد الحرب لأهل الحرب ، وبعضهم لبعض غير مكوهين ، الزمنهم ذلك كما ألزمه للسلمين في ذار الإسلام .

قال : وكذلك الذمى ، والحربى المستأمن يقر للمسلم ، والمستأمن والذمى ألزمه ذلك كله.

## [10] الإقسرار للبهائم

قال الشاقعي رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل لبعير لرجل (٤٤) ، أو لدابة له، أو لدابة له، أو لدابة له، أو لدار له ، أو لهذه الدار : على كذا ، لم ألزمه شيئًا عما / أقر به ؛ لأن البهائم والحجارة لا تملك شيئًا بحال.

۱/۲۲۷ ص ۱/۱٤۲

ولو قال: على بسبب هذا البعير ، أو سبب هذه الدابة / أو سبب هذه الدابة / أو سبب هذه الدابة كذا وخلال مثل أن وخلك مثل أن يشر ؛ وخلك مثل أن يقول : على بسبها إن أحالت على ،أو حملت عنى ، أو حملت عنها ، وهي لا تحيل عله ولا يحمل عنها ، وهي لا تحيل

۲۳٤/ ب

ولو وصل الكلام فقال : على بسببها أنى جنيت فيها جناية الزمتنى كذا وكذا ، كان ذلك إقرارًا لمالكها لارمًا للمقر . وكذلك لو قال : لسيدها علىَّ بسببها كذا وكذا ، الزمته ذلك ولو لم يزد على هذا ؛ لانه نسب الإقرار للسيد ، وأنه قد يلزمه بسببها شىء بحال فلا أبطله عنه ، أو الزمه (<sup>6)</sup> بحال .

ولو قال : لسيد هذه الناقة على بسبب ما فى بطنها كذا ، لم الزمه إياه ؛ لأنه لا يكون عليه بسبب ما فى بطنها شيء أبدًا ؛ لأنه إن كان حملاً فلم يجن عليه جناية لها حكم ؛ لأنه لم يسقط ، فإن لم يكن حمل كان أبعد من أن يلزمه شيء بسبب ما لا يكون بسبه غرم أبدًا .

 <sup>(</sup>١) الزَّمِن : من به مرض يدوم طويلا .
 (٢) في ( ص ، ت ، ح ) : ﴿ وَلُو أَقُر ؟ .

<sup>(</sup>٣) ( لهُ ٤ : ليست في ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ وَإِذَا أَقَرَ الْرَجَلِ بِبَعِيرٍ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ وَالْزَمَهُ بِحَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ح ) .

#### [١١] الإقرار لما في البطن

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل : هذا الشيء يصفه في يده عبد ، أو دار ، أو عرض من العروض ، أو الف ودهم ، أو كذا وكذا مكيالاً حنطة ، لما في بطن هذه المرأة (١) لامرأة حرة ، أو أم ولد لرجل ولكها حر ، فاب الحمل أو وليه الحصم في ذلك ، وإن أقر بذلك لما في بطن أمة لرجل فمالك الجارية الحصم في ذلك ، فإذا لم يصل المقر إقراره بشيء فوقراره لازم له إن ولدت المرأة ولدًا حيا لاقل من ستة أشهر بشيء ما كان . فإن ولدت ولدين ، أو أنثين ، فما أقر به بينهما منان ولدت ولدي منهما ، فإن ولدت ولديا أو نصفين، فإن ولدت ولدين : حيا ومينًا ، فما أقر به كله للحي منهما ، فإن ولدت ولديا أو ولدين ميتين سقط الإقرار عنه . وهكذا إن ولدت / ولديا حيا ، أو اثنين ، لكمال ستة أشهر من يوم أقر ، سقط الإقرار ؛ لانه قد يحدث بعد إقراره فلا يكون أقر بشيء .

قال الشافعي يُطاني : وإنما أجيز (٢) الإقرار إذا علمت أنه وقع لبشر قد خلق .

وإذا أقر للحمل فولدت التى أقر لحملها ولدين في بطن ، أحدهما قبل سنة أشهر ، والآخر بعد سنة أشهر ، والآخر بعد سنة أشهر ، والآخر بعد الإخرار جائز لهما معاً ؛ لأنهما حمل وأحد قد خرج بعضه قبل سنة أشهر ، وحكم الحارج بعده حكمه . فإذا أقر لما في بطن امرأة ، فضرب رجل بطنها، فألقت جنيًا مينًا، سقط الإقرار ، وإن النته حيًا ثم مات ، فإن كانت ألقته بما يعلم أنه خلق قبل الإقرار ثبت الإقرار ، وإن أشكل ، أو كان يمكن أن يخلق بعد أن يكون الإقرار .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإنما أجزت الإقرار لما في بطن المرأة ؛ لأن ما في بطنها يملك بالوصية. فلما كان بملك بحال لم أبطل الإقرار له حتى يضيف الإقرار إلى ما لا يجوز أن يملك به ما في بطن المرأة ، وذلك مثل أن يقول :أسلفني ما في بطن هذه المرأة بالف درهم ، أو حمل عنى ما في بطن هذه المرأة بالف درهم (٣) ، فغرمها ، أو ما في هذا المعنى بما لا يكون لما في بطن المرأة بحال . قال: ولكنه لو قال : لما (٤) في بطن هذه المرأة عندى هذا العبد ، أو الف درهم غصبته إياها ، لزمه الإقرار ؛ لأنه قد يوصى له بما أقر له به فيغصبه إياه . ومثل هذا أن يقول : ظلمته إياه ، ومثله أن يقول: / استسلفته ؛

۲۳۰/ب <del>ح</del>

1/170

<sup>(</sup>١) في (ص ) : « لما في بطن هذه الناقة » وهو خطأ . (٣) في ( ص ) : « ألف درهم »، وقد رسم بلل ذلك كلمة لا تفهم في ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ لمّا ﴾ : ليست في ( ص ) ، وفي ( ت ) : ﴿ لمَّا ﴾ .

لأنه قد يوصى إليه لما في بطن المرأة بشيء يستسلفه . وهكذا لو قال : استهلكته عليه ،أو أهلكته له ، وليس هذا كما يقول: أسلفنيه ما في بطنها ؛ لأن ما في بطنها لا يسلف شيئًا.

ولو قال : لما في بطن هذه المرأة عندى ألف أوصى له بها أبي ،كانت له عنده ، فإن بطلت وصية الحمل بأن يولد ميتًا كانت الألف درهم لورثة أبيه . ولو قال : أوصى له بها فلان إلى ، فبطلت وصيته ، كانت الألف لورثة الذي أقر أنه أوصى / بها له. ولو قال: لما في بطن هذه المرأة عندي ألف درهم أسلفنيها أبوه ،أو غصبتها أباه ، كان الإقرار لأبيه، فإن كان أبوه ميتًا فهي موروثة عنه ، وإن كان حيًا فهي له ، ولا يلزمه لما في بطن المرأة

ولو قال : له عليَّ ألف درهم غصبتها من ملكه ، أو كانت في ملكه ، فألزمته الإقرار، فخرج الجنين ميتًا ، فسأل وارثه أخذها ، سألت المقر فإن جحد أحلفته ، ولم أجعل عليه شيئًا ، وإن قال : أوصى بها فلان له فغصبتها ، أوأقررت بغصبها كاذبًا ، ردت إلى ورثة فلان .

فإن قال : قد وهبت لهذا الجنين دارى ، أو تصدقت بها عليه ، أو بعته إياها ، لم يلزمه من هذا شيء ؛ لأن كل هذا لا يجوز لجنين ، ولا عليه .

وإذا أقرالرجل بما في بطن جاريته لرجل (١)، فالإقرار باطل.

## [١٢] الإقرار بغصب شيء في (٢) شيء

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل : غصبتك كذا في كذا ، يعتبر قوله رجب سنة كذا ، فأخبر بالحين الذي غصبه فيه ، والجنس الذي أقر أنه غصبه إياه . فكذلك(٢) إن قال : غصبتك حنطة في بلد كذا ، أو في صحراء ، أو في أرض فلان ،أو في أرضك ، فيعنى الذي أصاب الغصب أن الذي فيه غير الذي أقر أنه غصبه إياه ، إنما جعل الموضع الذي أصاب الغصب فيه دلالة على أنه غصبه فيه ، كما جعل الشهر دلالة على أنه غصب فيه ، كقولك : غصبتك حنطة في أرض ، وغصبتك حنطة من أرض، وغصبتك زيتًا في حب ، وغصبتك زيتًا من حب ، وغصبتك سفينة في بحر ، وغصبتك

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وَإِذَا أَقُو الرَّجَلِّ بِهَا لَمَا فِي بَطِنَ جَارِيةٍ لرَّجِلُّ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ح ) : د وكذلك ، . (٢) في ( ص ) : ( الإقرار بغصب في شيء ؟ .

سفينة من بحر، وغصبتك بعبراً في مرعى ، وغصبتك بعيراً من مرعى ، وبعيراً في بلد
كذا، ومن بلد كذا ، وغصبتك كبشاً في خيل ، وكبشاً من خيل ، يعنى : في جماعة
خيل، وغصبتك عبداً في إماء ، وعبداً من إماء ، يعنى : أنه كان مع إماء ، وعبداً في
غذم، وعبداً في إيل ، وعبداً من غذم ، وعبداً من إيل ، كقوله : غصبتك عبداً في
سفاه، وعبداً في رحى ، ليس أن السفاه والرحى عا غصب ولكنه وصف أن العبد كان في
أحدهما، كما وصف أنه كان في إيل أو غنم . وهكذا إن قال : غصبتك حنطة في
سفية، أو في جراب ، أو في غرارة ، أو في صاع ، فهو غاصب للحنطة دون ما وصف
في المنا للهذ ي . وقوله : في سفينة ، وفي جراب ، كثوله من سفينة وجراب لا يختلفان

۲۳۱/ب

قال: وهكذا لو قال: غصبتك ثوبًا قوهيًا في منديل ، أو ثبانًا في جراب ، أو عشرة أثواب في ثوب ، أو منديل ، أو ثوبًا في / عشرة أثواب ، أو دنانير في خريطة ، لا يختلف كل هذا قوله في كذا ومن كذا سواء ، فلا يضمن إلا ما أقر بغصبه، لا ما وصف أن المفصد كان فيه له .

قال: وهكذا لو قال: غصبتك فصًا في خاتم ، أوخاتًا في فص ، أو سبقًا في حمَّلَة ، أو حمَّالة في سبق ؛ لأن كل هذا قد يتميز من صاحبه ، فينزع الفص من الحاتم، والحاتم من الفص ، ويكون السيف معلقًا بالحمالة لا مشدودة إليه ، ومشدودة إليه فتنزع منه.

قال: وهكذا إن قال: غصبتك حلية من سيف، أو حِلْيَة في سيف؛ لان كل هذا قد يكون على السيف فينزع.

1/۱٤٣

قال: وهكنا إن قال: غصبتك / شارب (۱) سيف، أو نعله ، فهو غاصب لما وصفت دون السيف ، ومثله لو قال : غصبتك طيرًا في قفص ، أو طيرًا في شبكة ، أو طيرًا في شئاق (۱) كان غاصبًا للطير دون القفص والشبكة والشُّنَاق ، ومثله لو قال : غصبتك زيئًا في جرة، أو ريئًا في زق، أو عسلاً في عُكُمْ(۱) ، أو شهلاً في جُونَة (٤) ، أو تحرًا في قربة ، أو جُلَّة (٥) ، كان غاصبًا للزيت دون الجرة ، والزق والعسل دون العكة ، والشهد

 <sup>(</sup>١) الشاريان: أنفان طويلان في أسفل قائم السيف ( القاموس ) .
 (٢) الشَّنَاق : بالكسر : الخيط يشد به فم القرية . ( القاموس ) .

 <sup>(</sup>٣) العكمة : آنية السمن ، أصغر من القرية ، جمع عُكك وعُكك ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) الجُونة : سُلُيلَة مغشاة أدّمًا تكون مع العطارين . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٥) الجُمُلَّة : قُفَّة كبيرة للتمر. ( القاموس ) .

۱/۷٦۸ ص ۱/۲۳۷

دون الجونة والتمر دون القربة والجُلَّة . وكذلك لو قال: غصبتك جرة فيها (يت ، وقفصًا فيه طير ، وعكة فيها سمن ، كان غاصبًا للجرة دون الزيت ، والقفص دون الطير ، والعكة دون السمن . ولا / يكون غاصبًا لهما معًا إلا أن يين، يقول: غصبتك عُكَّةً وسمنًا، وجرة ، وزيتًا ، فإذا قال هذا فهو غاصب للشيئين (١) ، والقول قوله إن قال : غصبته سمنًا في /عكة ،أو سمنًا وعكة، لم يكن فيها سمن فالقول قوله في أى سمن أقر به ، واي عُكَّة أقر له بها .

وإذا قال : غصبتك مُحَدَّ وسمنها ، وجَرَّة وزيتها ، كان غاصبًا للمُحَدَّ بسمنها ، والقول في قدر سمنها ، وفي أى محدَّ أقر بها قوله . وإذا قال:غصبتك سرجًا على حمار ، أوب على حمار ، فهو غاصب للسرج دون الحمار ، والحنطة دون الحمار ، وكذلك لو قال : غصبتك حمارًا عليه سرج ، أوحمارًا مسرجًا ، كان غاصبًا للحمار دون السرج . وكذلك لو قال : غصبتك عباً في عبية ، كان غاصبًا للنباب دون العَبيَّة ، وهكذا لو قال: غصبتك عبة فيها ثباب ، كان غاصبًا للعبية دون التاب .

### [١٣] الإقرار بغصب شيء بعدد وغير عدد

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل للرجل : غصبتك شيئًا لم يزد على ذلك ، فالقول في الشيء قوله . فإن أنكر أن يكون غصبه شيئًا الزمه الحاكم أن يقر له ، بما يقع عليه اسم شيء ، فإذا امتنع حبسه حتى يقر له بما يقع عليه اسم شيء ، فإذا فعل، فإن صدقه المدعى ، وإلا أحلفه ما غصبه إلا ما ذكر ، ثم أبرأه من غيره . ولو مات قبل يقر بشيء ، فالقول قول ورثته ، ويحلفون ما غصبه غيره ، ويوقف مال المبت عنهم حتى يقروا له بشيء ، ويحلفون ماعلموا غيره .

وإذا قال : غصبتك شيئًا ،ثم أقر بشى، بإلزام الحاكم له أن يقر به ،أو بغير إلزامه فسواه ، ولا يلزمه إلا ذلك الشىء. فإن كان الذى أقر به مما يحل أن يملك بحال جبر على دفعه إليه ، فإن فات فى يده جبر /على أداه قيمته إليه ، إذا كانت له قيمة ، والقول فى قيمته قوله. وإن كان مما لا يحل أن يملك أحلف ما غصبه غيره، ولم يجبر على دفعه إليه، وذلك مثل أن يقر أنه غصبه عبدًا ، أو أمة ، أو دابة ، أوثوبًا ، أو فلسًا ، أو حمارًا ، فيجبر على دفعه إليه ، و كذلك لوأقر أنه غصبه كلبًا جبرته (٢) على دفعه إليه ؛ لأنه يحل

۲۳۷/ب ح

ملك الكلب ، فإن مات الكلب في يديه لم أجبره على دفع شيء إليه؛ لأنه لا ثمن له. وكذلك إن أقر أنه غصيه جلد ميتة غير مدبوغ جبرته على دفعه إليه، فإن فات (١) لم أجبره على دفع قيمته إليه ؛ لأنه لا ثمن له ما لم يديغ ، فإن كان مدبوعًا دفعه إليه أو قيمته إن فات ؛ لأن ثمته يحل إذا ديغ .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا أقر أنه غصبه خمرًا أوختزيرًا ، لم أجبره على دفعه إليه ، وأهرقت عليه الحمر ، وذبحت الحتزير، وألغيته إذا كان أحدهما مسلمًا ، ولا ثمن لهذين ، ولا يحل أن يملكا بحال . وإذا أقر أنه غصبه حنطة ففاتت، رد إليه مثلها، فإن لم يكن لها مثل فقيمتها ، وكذلك كل ما له مثل يرد مثله ، فإن فات يرد قيمته.

۱٤۳/ب

س بيس به سره عيسها ، ولعندت فل ما له مثل يرد نشئة ، وإن فات يرد فيمنة .

/ قال الشافعي رجمه الله : وإذا قال الرجل الكثير المال : غصبت فلاتًا لرجل كثيرالمال شيئًا أو شيئًا له بال ، فهو كالفقير ، وأي شيء أقر به يقع عليه اسم شيء : فلُس ، أو حبة حنطة ، أو غيره ، فالقول قوله مع يمينه . فإن قال : غصبته أشياء قبل : أد إليه ثلاثة أشياء ؟ لأنها أقل ظاهر الجمع (٢) في كلام الناس ، وأي ثلاثة أشياء قال : هي هي فهي هي مختلفة / فإن قال : هي ثلاثة أقلس، أو هي فلس ودرهم وتمرة، أو هي ثلاث غرات ، أو هي ثلاثة دراهم أو ثلاثة أعبد، أو عبد وأمة وحمار؛ لان كل واحد من هذا يقم عليه اسم شيء ، اختلفت أو انفقت فسواء .

1/174

ولو قال : غصبتك ولم يزد على ذلك ، أوغصبتك ما تعلم ، لم ألزمه بهذا شيئًا ؛ لائه قد يغصبه نفسه ، فيدخله المسجد أو البيت لغير مكروه ويغصبه ، / فيمنعه بيته ، فلا ألزمه حتى يقول : غصبتك شيئًا .

۷٦٨/ب

ولو قال (٣) : غصبتك شيئًا فقال : عَنْيَتُ نفسك ، لم أقبل منه ؛ لأنه إذا قال : غصبتك شيئًا ، فإنما ظاهر، غصبت منك شيئًا ، ولو قال : غصبتك ، وغصبتك مرارًا كثيرة، لم الزمه شيئًا ؛ لأنه قد يغصبه نفسه كما وصفت.

قال: ولو سئل فقال : لم أغصبه شيئًا ، ولا نفسه ، لم الزمه شيئًا ؛ لانه لم يقر بانه غصبه شيئًا.

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ٥ فإن مات ١وهو خطأ . أ

 <sup>(</sup>٢) في : ( ب ) : ﴿ ظاهر الجماع ؛ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ وَلُو غَصِبَتُكَ ﴾ بِدُونَ: ﴿ قَالَ ﴾ .

### [11] الإقرار بغصب شيء ثم يدعى الغاصب

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل أنه غصب الرجل (١) أرضًا ذات غراس أو غير ذات غراس، أو داراً ذات بناء أوغير ذات بناء، أو بيتًا، فكل (٢) هذا أرض، ، والأرض لا تحول ، وإن كان البناء والغراس قد يحول. فإن قال المقر بالغصب بعد قطعه الكلام أو معه: إنما أقررت بشيء غصيتك ببلد كذا فسواء القول قوله، وأي شيء دفعه إليه بذلك البلد مما يقع عليه اسم ما أقر له به ، فليس له عليه غيره ، وإذا ادعى (٣) المقر له سواه أحلف الغاصب ما غصبه غير هذا والقول قوله . فإن مات الغاصب فالقول قول ورثته ، فإن قالوا : لا نعلم شيئًا، قيل للمغصوب:/ادَّع ما شئت من هذه الصفة في هذا البلد ، فإذا ادعى قيل للورثة : احلفوا ما تعلمونه هو ،فإن حلفوا برثوا ، وإلا لزمهم أن يعطوه بعض ما يقع عليه اسم ما أقر به الغاصب ، فإن نكلوا حلف المغصوب واستحق ما ادعي، وإن أبي المغصوب أن يحلف ، ولا الورثة وقف مال الميت حتى يعطيه الورثة أقل ما يقع عليه اسم ما وصفت أنه أقر أنه غصبه ، ويحلفون ما يعلمونه (٤) غصبه غيره ، ولا يسلم لهم ميراثه إلا بما وصفت . ولو كان الغاصب قال : غصبه(٥) دارًا بمكة ، ثم قال: أقررت(٦) له بباطل وما أعرف الدار التي غصبته إياها ، قيل: إن أعطيته دارًا بمكة ما كانت الدار ، وحلفت ما غصبته غيرها برئت ، وإن امتنعت وادعى دارًا بعينها ، قيل : احلف ما غصبته إياها ، فإن حلفتَ بَرثْت ، وإن لم تحلف حلف فاستحقها .وإن امتنع(٧) وامتنعت من اليمين حبست أبدًا حتى تعطيه دارًا ، وتحلف ما غصبته غيرها.

قال الشافعي: وإذا أقر أنه غصبه مناعاً يُحوَّل مثل : عبد ، أو دابة ، أو ثوب ، أو طعام ، أو ذهب ، أو فضة ، فقال: غصبتك كذا ببلد كذا بكلام موصول ، وكذبه النصوب وقال: ما غصبتنه بهذا البلد ، فالقول قول الغاصب ؛ لأنه لم يقر له بالغصب إلا بالبلد الذي سمى ، / فإن كان الذي أقر أنه غصبه منه دنائير ، أو دراهم ، أو ذهباً ، أو فضة ، أخذ بأن يدفعها إليه مكانه ؛ لأنه لا مؤنة لحمله عليه . وكذلك لو أسلفه دنائير أو دراهم ، أو باعه إياها ببلد أخذ بها حيث طلبه بها .

1/۱٤٤

<sup>(</sup>٣) ( ادعى ٤ : سقطت من ( ص ) . ( عا يعلمون ٩ . ( عا يعلمون ٩ . (

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ غَصِبَتُه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، ح ). (٢) في ( ص ، ت ) : « ثم أقررت ؛ بدون :« قال ؛ .

<sup>(</sup>۱) في ( ص ، ت ) : د وإن امتنحت من اليمين » بدون: د امتنع »، وفي ( ب ) : د وإذا امتنع ». (۷) في ( ص، ت ) : د وإن امتنحت من اليمين » بدون: د امتنع »، وفي ( ب ) : د وإذا امتنع ».

0.9

/۲۳۹ <u></u>
<u></u>
<u></u> / قال الشافعي رحمة الله عليه: وكذلك فص ياقوت ، أوزيرجد ، أو لؤلؤ أتر أنه غصبه إياه ببلد يؤخذ به حيث قام به ، فإن لم يقدر عليه فقيمته. وإن كان الذي أقر أنه غصبه إياه ببلد عبدًا ، أو ثبابًا ، أو متاعًا ، لحمله مؤتة (١) أو حيوانًا (٢) ، أورقيقًا، أو غيره ، فلحمل (٢) مذا ومشابهه (٤) مؤتة جبر المفصوب أن يوكّلُ من يقتضيه (٥) بذلك البلد ، فإن يأخذ منه قيمته بالبلد الذي أقر أنه غصبه إياه بذلك البلد الذي يحراكمه به . ولا أكلفه لو كان طعامًا أن يعطيه مثله بذلك البلد لنفاوت الطعام ، إلا أن يتراضيا ممًا فأجيز بينهما ما تراضيا عليه .

1/714

قال الشافعي وظي : ومثل هذا النباب وغيرها بما لحمله (٢) مونة ، قال : ومثل هذا العبد يفصبه إياه بالبلد ، ثم يقول / المنتصب : قد أبق العبد أو فات ، يقضى عليه بقيمته ، ولا يجعل شيء من هذا دينا عليه . وإذا قضيت له بقيمة الفائت منه عبدًا كان أو طعاماً أو غيره ، لم يحل للغاصب أن يتملك (٧) منه شيئاً ، وكان عليه أن يحضره سيدة الذي غصبه منه (١) جبرت سيده على قبضه منه (١) جبرت سيده على قبضه منه ودد الثمن عليه ، فإن لم يكن عند سيده ثمته قلت له : بعه إياه بيمًا جديدًا بما له عليه أن وان لم يكن عند سيده ثمته قلت له : بعه إياه بيمًا جديدًا بما له عليه فضل وددت على سيده ، وأعطيت المنتصب مثل ما أخذ منه ، فإن كان فيه فضل وددت على سيده ، وإن لم يكن فيه فضل دهن برد عليه ، وإن لم يكن فيه فضل دهن برد عليه ، وإن لم يكن فيه فضل دهن برد عليه ، وإن لم يكن فيه فضل دلات على سيده ، وإن لم يكن فيه فضل دلات على سيده ، وإن الم يكن فيه فضل دلات على سيده ، وإن الم يكن فيه فضل دلات على سيده ، وإن الم يكن فيه فضل دلات على سيده ، وإن الم يكن فيه فضل دلات على سيده ، وإن الم يكن فيه فضل دلات على سيده ، وإن الم يكن فيه فضل دلات عليه ميده ، وإن الم يكن فيه فضل دلات على سيده ، وإن الم يكن فيه فضل دلات برد عليه وإن فقص ثمنه عما أعطاه / إياه بتغير صوق وددته على سيده بالفضل.

۲۴۴/ب

قال الشافعي: وإن كان لسيده غرماء لم أشركهم في ثمن العبد؛ لأنه عبد قد أعطى الغاصب قيمته. قال: وهكذا أصنع بورثة المغصوب إن مات المغصوب ، وأحكم للغاصب العبد ، إلا أنى إنما أصنع ذلك بهم في مال الميت لا أموالهم ، وهكذا الطعام يغصبه فيحضره ويحلف أنه هو ، والثياب وغيرها كالعبد لا تختلف، فإن كان أحضر العبد مينًا فهوكأن لم يحضره ، ولا أرد الحكم الأول، وإن أحضره معيبًا أي عيب كان مريضًا أو صحيحًا دفعته إلى سيده ، وحسبت على الغاصب خراجه من يوم غصبه ، وما نقصه العبد في بندة (١٠) ، والزمته ما وصفت .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ، ح ) : ﴿ مؤونة ، وكذلك في المواضع التالية .

<sup>(</sup>٤) في كلمة: فمشابهه أتحريف في (ص ، ت ، ح ) . (ه) في (ص ، ح ) : ومن يقيضه . (٢) في (ص ، ح ) : ووطل هذا الباب وغيره مما يحمله ، (٧) في (ص ، ح ) : و أن يملك » . (٩- ٩) ما بين الرقمين ساقط من (ص ) . (١٠)

1/11

١٤٤/ب

قال الشافعي نطي : ولو أحضر الطعام متغيراً الزمته الطعام ، وجعلت على الغاصب ما نقصه العيب . ولو أحضره قد أرضه (١) حتى صار لايتشع (٢) به ، ولا قيمة له ، الزمته الغاصب وكان كتلفه ، وموت العبد. وعليه مثل الطعام إن كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل .

ولو قال الحاكم \_ إذا كان المغصوب من عبد وغيره غائبًا \_ للغاصب : أعطه قيمته ففعل، ثم قال للمغصوب: حلله من حبسه، أوصيره ملكًا له بطبية نفسك ، وللغاصب : إقيار ذلك ، كان (٣) ذلك أحب إليّ ، ولا أجبر واحدًا منهما (٤) على هذا.

### [10] الإقرار بغصب الدار ثم ببيعها

/ قال الشافعي رحمه الله : وإذا قال الرجل : غصبته هذه الدار وهذا العبد ، أو أى شيء كان من هذا كتب إقراره ، وأشهد / عليه وقد باعها قبل ذلك من رجل ، أو وهبها له، أوتصدق بها عليه ، وقبضها ، أو وقفها عليه أو على غيره ففيها قولان:

أحدهما: أن يقال لصاحب الدار: إن كان لك بينة على ملك هذه الدار ، أو إقرار الغاصب قبل إخراجها من يده إلى من أخرجها إليه أخذ لك بها ، وإن لم يكن لك بينة لم يجز إقرار الغاصب في ذلك ؟ لأنه لا يمكها يوم أقر فيها ، وقضينا للمغصوب بقيمتها لأنه يقر أنه استهلكها ، وهى ملك له . وهكذا لو كان عبدًا فاعتقه ، وهكذا لو ادعى عليه رجلان أنه غصب دارًا بعينها ، فاقر أنه غصبها من أحدهما وهو يملكها ، ثم أقر للآخر أنه غصبها منه وهو يملكها ، وأن الأول لم يملكها قط قضى بالدار للأول ؛ لأنه قد ملكها بإقراره ، وقيمتها للآخر بأنه قد أقر أنه قد أتلفها عليه ، قال: وهكذا كل ما أقر أنه غصبه خيره .

والقول الثانى: أنهما إذا كانا لا يدعيان أنه غصبهما إلا الدار أوالشيء<sup>(٥)</sup> الذي أتر به لهما فهو للأول منهما، ولا شيء للمقر له الآخر بحال على الغاصب؛ لأنهما يبرنانه من عين

<sup>(</sup>۱) في( ب ) : ﴿ قَدْ رَضُه ﴾ وما أثبتناء من( ص ، ت ، ح ) ، ومعنى ﴿ رَضَّهُ ﴾: ذَقُّه ، ومعنى ﴿ أَرَضَهُ ﴾: أصابته الارضة، وهي الدوية التي ناكل الحشب ، والله عز وجل وتعالى أعلم .

الارصة، وهي الدوييه التي نافل الحسب ، والله عز وجل ولغاني الطام . (٢) في ( ت ) : ( لا يمتم به ١ .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، ح ) : ( ولا أجبر منهما واحدًا » .
 (٥) في ( ص ، ت ) : ( والشيء » .

ما (١) ما يقر به ، ومن قال هذا ، قال : أرأيت إن أقر أنه باع هذا هذه الدار بألف ، ثم أَوْ أَنَّهُ بَاعِهَا الآخر بألف ، والدَّار تَسْوَى آلافًا ، اتجعلها بيعًا للأول، وتجعل للآخر/ عليه قيمتها يَحَاصُّه بألف منها ؛ لأنه أتلفها ؟ أو أرأيت لو أعتق عبدًا ثم أقر أنه باعه من رجل قبل العتق، أتجعل للمشترى قيمته وينفذ العتق ؟ أو رأيت لو باع عبدًا ثم أقر أنه كان أعتقه قبل بيعه ، / أينقض البيع ، أو يتم ؟ إنما يكون للعبد عليه أن يقول له : قد بعتني حرًا فأعطني ثمني . أرأيت لو مات فقال ورثته : قد بعت أبانا حراً فأعطنا ثمنه ، أو زيادة ما يلزمك بأنك استهلكته ، أكان عليه أن يعطيهم شيئًا ، أو يكون إنما أقر بشيء في ملك غيره ، فلا يجوز إقراره في ملك غيره ، ولايضمن بإقراره شيئًا ؟

## [١٦] الإقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين

قال الشافعي رحمه الله : وإذا أقرالرجل أنه غصب هذا العبد ، أو هذا الشيء بعينه من أحد هذين ، وكلاهما يدعيه ويزعم أن صاحبه الذي ينازعه فيه لم يملك منه شيئًا قط، وسئل يمين المقرّ بالغصب قيل له : إن أقررت لأحدهما وحلفت للآخر ،فهو للذي(٢) أقررت له به ولا تباعة للآخر عليك . وإن لم تقر لم تجبرعلى أكثر من أن تحلف بالله: ما تدرى من أيهما غصبته <sup>(٣)</sup> ، ثم يخرج من يديك ، فيوقف لهما ويجعلان خصمًا فيه، فإن أقاما معًا على بينة لم يكن لواحد منهما دون الآخر ؛ لأن إحدى / البينتين تكذب الآخرى، وكان بحاله قبل أن تقوم عليه بينة ، ويحلف كل واحد منهما لصاحبه أن هذا العبد له غصبه إياه ، فإن حلفًا فهو موقوف أبدًا حتى يصطلحًا فيه . فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للحالف . وإن أقام أحدهما عليه بينة دون الآخر جعلته للذي أقام عليه البينة، ولا تباعة على الغاصب في شيء مما وصفت .

ولو قال رجل : غصبت هذا الرجل بعينه هذا العبد ، أو هذه الأمة ، فادعى الرجل أنه غصبه إياهما معًا، قيل للمقر : احلف أنك لم تغصبه أيهما شئت ، وسلم له

فإن قال : أحلف ما غصبته واحدًا منهما لم يكن ذلك له ، وقيل : أحدهما له بإقرارك، فاحلف على أيهما شئت ، فإن أبي قيل للمدعى : احلف على أيهما شئت، فإن حلف فهو له ، وإن قال: أحلف عليهما معًا، قيل للمدعى عليه: إن حلفت وإلا أحلفنا

الآخر .

1/127

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ . (٢) في ( ص ، ح ) : د هو للذي ، . (٣) في ( ص ، ح ) : اوإن لم يقر لم يجبر على أكثر من أن يحلف بالله ما يدري من أيهما غصبه».

المدعى فسلمناهما له ممًا ، فإن فاتا (١) فى ينه ، أو أحدهما ، فالحكم كهو لو كانا حيين، إلا أنا إذا الزمناه أحدهما ضمَّناه قيمته بالنُوت ، فإن أبيا ممًا يحلفا، وسأل للمعصوب أن يُوفَقًا له وُفقًا حتى يقر الناصب بأحدهما ، ويحلف .

قال: وإن أقر الغاصب بأحدهما للمغصوب ، فادعى المغصوب أنه حدث بالعبد عنده عيب ، فالقول قول الغاصب مع بمينه ، إن كان ذلك مما يشبه أن يكون /عند المغصوب .

#### [۱۷]/ العارية (۲)

۱/۱۶۸۰ب <del>ص</del> ۱/۱٤۵

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي رحمة الله عليه / قال : العارية كلها مضمونة؛ الدواب ، والرقيق ، والدور ، والثياب ، لا فرق بين شيء منها . فمن استعار شيئًا فتلف في يده بفعله ،أو بغير فعله ، فهو ضامن له . والاشياء لا تخلو أن تكون مضمونة أو

غير مضمونة ، فما كان منها مضمونًا مثل : الغصب وما أشبهه ، فسواء ما ظهر منها هلاكه وما خفى(٣) ، فهو مضمون على الغاصب والمستسلف جنيا فيه أولم يجنيا ،أو غير مضمونة مثل: الوديمة ، فسواء ما ظهر هلاكه وما خفى فالقول فيها قول المستودع مع يمينه.

وخالفنا بعض الناس في العارية فقال: لا يضمن شيئًا إلا ماتعدى فيه ، فسئل من أين قاله؟ فزعم أن شريحًا قاله <sup>(٤)</sup> ، وقال : ما حجتكم في تضمينها ؟ قلنا :

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ح ) : ﴿ وَإِنْ مَاتًا ﴾ وفي ( ت ) : ﴿ وَإِنْ فَاتًا ﴾ ."

<sup>(</sup>٢) بين هذا الباب وما قبله وما بعده تقديم وتأخير في ( ص ) الترتيب الأصل ،كما تشير أرقام اللوحات.

<sup>(</sup>٣) في( ص ) ; ډ وخفي ١ .

<sup>(\$)</sup> مصنف عبد الرواق : ( ٨ /١٧٨ – ١٧٨ ) كتاب البيوع \_ ياب العارية \_ عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : سمعته يقول : ليس على المستعير ولا على المستودع غير المغل ضمان . ( وقم (١٤٧٨ ) .

وعن هشام ،عن محمد ، عن شريع مثله . وزاد : المغل : المتهم . قال اليهيقى : هذا هو المحفوظ عن شريح القاضى من قوله، قال : ورواه عمرو بن عبد الجيار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن التي ﷺ .

قال علمي( بن عمر الحافظ ) : عموو وعبيلة ضعيفان ، وإنما يروى عن شريح القاضى غير موقوع. (السنن الكبرى ٩١/٦ ) .

<sup>(</sup> وانظر الدارقطني \_ مصدر البيهقي \_ ٣ / ٤١ كتاب البيوع ).

[ ١٦٥٦] استغار رسول الله ﷺ من صفوان ، فقال له النبي ﷺ : ﴿ عارية مضمونة مؤداة ﴾ .

قال: أفرايت إذا قلنا: فإن شرط المستمير الضمان ضمن ، وإن لم يشترطه (١) لنم يضمن ؟ قلنا: فايت إذا قلنا: أيترك قولك ، قال: وأين ؟ قلنا: أليس قولك أنها غير مضمونة إلا أن يشترط ؟ قال: بلى ، قلنا: فما تقول في الوديعة إذا اشترط المستودع أنه ضامن أو المضارب ؟ قال: لا يكون ضامنًا ، قلنا: فما تقول في المستسلف إذا اشترط أنه غير

(١) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ لَم يَشْرُطُه ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

[١٦٥٦] ﴿ د: ( ٣ / ٢٣٨ ـ ٨٢٤ ) (١٧) كتاب البيرع والإجارات ـ (٩٠) باب في تضمين العاربة ـ عن الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب مناً عن يزيد بن هارون ، عن شريك ، عن عبد العزيز بن رفيم،عن امية بن صفوان بن امية ، عن أيه: اذر سول الله ﷺ استعار منه امراعاً يوم جنين ، فقال:

> أغصب يا محمد ، فقال: ﴿ لا ، بل عارية مضمونة ﴾ . قال أبو داود : وهذه رواية يزيد ببغداد ، وفي روايته بواسط تَنَيُّرُ على غير هذا.

ومن أبي يكر بن أبي شبية ، عن جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أناس من آل عبد الله. ابن صفوان أن رسول الله ﷺ الذات في احتجازان ، ها عندلك من سلاح ؟ » قال : و العالمية المحتجاز الله علياً ؟ . قال : ﴿ لا بال عارية »، فأماره ما بين الثلاثين إلى الأربية رزعًا ، وهزا رسول الله ﷺ ، فلنا هزم المشركون جمعت دريع صفوان ، فقلد عنها أدراعًا . فقال رسول الله ﷺ الصفوان : و أن قلتما من أدراعك أدراعًا ، فهل تُذرم للك؟» قال: لا ، يا رسول الله ؛ لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومثل.

قال أبودارد : وكان أعاره قبل أن يسلم ، ثم أسلم . وعن مسند ، عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي ﷺ . فذكر معناه .

♦ المسئدرك: ( ۲ / ۲٪ ) كتاب البيوع ... من طريق شريك به ، ولفظه : • بل عارية مفسمونة ٤... ومن طريق خالد ، عن عكرمة، عن ابن عباس نحوه . وفيه : • عارية مؤداة ، وقال : هذا ... حليت على شرط مسلم، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وللحديث شاهدان: ١ ــ عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ الحديث بمعناه .

المستفرك: (٢ / ٨) عـ ٤٩ ) من طريق ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جايد .
 الرحمن بن جاير ، عن أييه . ( قال ابن إسحاق : حدثني عاصم ) .

قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي .

 ٢ ــ عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ استعار من صفوان بن أمية سلاحًا في غزوة حنين فقال: يا رسول الله ، أعارية موداة ؟ قال: « عارية مؤداة » .

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

وله شاهد مرسل من طريق جعد من محمد ، عن أبيه: أن صفوان بن أمية أعار رسول الله الله المدين بنحو رواية شريك .

أخرجه البيهقي ( السنن الكبرى ٦/ ٨٩ ــ ٩٠ ) .

ا ۱۲۶۲ منامن قال : لا شرط له ، ويكون ضامنًا ، / قلنا : ويرد الأمانة إلى أصلها، والمضمون إلى أصله ، ويطل الشرط فيهما جمعًا ؟ قال : نعم ، قلنا : وكذلك ينبغي لك أن تقول في العارية ، وبذلك شرط النبي صلى أنها مضمونة ، ولا يشترط أنها مضمونة إلا لما يلزم، قال : فلم شرط ؟ قلنا : لجهالة صفوان؛ لأنه كان مشركًا لا يعرف الحكم، ولو عرفه ما ضر الشرط إذا كان أصل العارية أنها مضمونة بلا شرط ، كما لا يضر شرط العهدة الده. وخلاص عقدك (١) في البيع . ولو لم يشترط / كان عليه العهدة والخلاص أو الرد. قال: فهل قال هذا (٢) أحد ؟ قلنا : في هذا كفاية.

[١٦٥٨، ١٦٥٧] وقد قال أبو هريرة وابن عباس ولي : إن العارية مضمونة . وكان قول أبي هريرة في بعير استعير فتلف أنه مضمون.

ولو(٣) اختلف رجلان في دابة، فقال رب الدابة : أكريتها إلى موضع كذا وكذا، فركبتها بكذا ، وقال (٤) الراكب : ركبتها عارية منك ، كان القول قول الراكب مع يمينه ولا كاء عليه .

قال الشافعي رَطِيني : يَعْدُ القول قول رب الدابة وله كراء المثل . ولو قال: أعرتنيها، وقال رب الدابة : غصتنها ، كان القول قول المستعر .

(٢) د هذا ؟ : ليست في (ص ) .

<sup>(</sup>١) وقع تحريف في هذه الكلمة في (ص، ت) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ٥ ولقد اختلف رجلان ٤ وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ): ﴿ قال الراكب ﴾ بدون حرف العطف .

<sup>[</sup>١٦٥٧ ، ١٦٥٨ ]\* مصنف ابن أبي شيبة ( ٤/ ٣١٦ ) كتاب البيوع \_ (٦١) في العارية من كان لا يضمنها ، ومن كان يفعل ـ عن ابن عيينة، عن عمرو ، عن عبد الرحمن بن السائب: أن رجلاً استعار من رجل بعيرًا فعطب البعير ، فسأل مروان أبا هريرة فقال : يضمن . ( رقم ٢٠٥٦١ ) .

وعن وكيع ، عن ابن جريج وابن شريك ، عن ابن أبي مليكة: أن ابن عباس كان يضمن العارية ذا باعها صاحبها. (رقم ٢٠٥٥٢) .

مصنف عبد الرزاق : ( ٨ / ١٨٠ ) كتاب البيوع \_ باب العارية \_ عن ابن عبينة ، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب ، عن أبي هريرة قال : العارية تُغرُّم .

قال عمرو : وأخبرني ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس مثله . ( رقم ١٤٧٩٢) .

هذا وقد روى الشافعي في السنن أثر أبي هريرة هكذا :

عن سفيان بن عبينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن السائب : أن رجلاً استعار بعيراً من رجل فعطب ، فأتى به إلى مروان بن الحكم ، فأرسل مروان إلى أبى هريرة ـ فأوقفوه بين لسُّماطين ، فسأله فقال: يغرم . ( السنن ١ /٢١٥ رقم ١٠٦ ) .

قال (۱) الشافعي رحمة الله عليه : ولا يضمن المُستَوَدَع إلا أن يُخالف ، فإن خالف فلا يخرج من الضمان أبدًا إلا يدفع الوديعة إلى ربها، ولو ردها إلى الكان الذي كانت فيه؛ لان إبتداء لها كان أمينًا ، فخرج من حد الامانة، فلم يجدد له رب المال استثماثًا، لا يراً حتى يدفعها إليه .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الباب ليس في ( ت ) وسيأتي في باب الوديعة ــ إن شاء الله عز وجل وتعالى ـ معناه.

.

# ۱/۲۰۸ مر

## (۳۳)/ الغصب والمستكرهة(۱) [1] بات

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي : إذا شق الرجل للرجل ثوبًا شقًا صغيرًا أو كبيرا ، ياخذ ما يين طوفيه طولاً وعرضًا، أو كسر له متاعًا قرضًه (۱۲) ، أو كسره كسرًا أو ضغيرًا ، أو جني له على علوك فأعماه ، أو قطع يده ، أو شجه مُوضحة (۱۳) ، فذلك كله سواه ، ويُقوِّم المتاع كله ، واطيوان كله غير الرقيق ، صحيحًا ومكسورًا ، وصحيحًا ومجروحًا قد بَرًا من جرحه ، ثم يعطى مالك المتاع والحيوان نفيل ما بين قيمته صحيحًا ومكسورًا (١٤) ومنجوحًا ، فيكون ما جني (٥) عليه من ذلك ملكًا له؛ نقمه أولم يملك رجل أحد بالجناية شيئًا جني عليه ، ولا يزول ملك المالك إلا أن يشاه ، ولا يملك رجل شيئًا إلا أن يشاه ، ولا غيل رجل

قاما من جُرى (١) عليه من المبيد فَيْقَوْمُون صحاحاً قبل الجناية ، ثم ينظر إلى الجناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحاً ، كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من ديته بالغاً من ذلك ما بلغغ وإن كانت قيماً ، كما ياخذ الحر ديات وهو حي، قال الله عز وجل : فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالزامل إلا أن تكون تجارةً عن تراضو منكم ﴾ [ الساء ١٠٠ ] وقال : فلا تأكلوا أموالكم إليا أما السيح طل ألوباً وأن تكون تجارةً عن تراضو منكم ألوباً فلم أعلم أحداً في أنه لا يكون على أحد أن يملك قبل النهاء أن يملكه إلا أيساء أن يملكه إلا المياث أن يقلل المياه أن يملك الإحياء إذا ماتوا إلى من ورتهم إياه شاؤوا أو أبواً . الألوباً للميان المياه على الله شيئاً إلا أن يشاء أن يملك شيئاً الا يتخرج ملك الألوباً وأن الله عز وجل نقل مالم أحداً من المسلمين اختلفوا : في أن لا يخرج ملك عليه أن يملك بيناء أن يمان وريشير ذلك ، أو عنق ، أو ملك شيئاء بين من وريشير ذلك ، أو عنق ، أو مدين لزمه فيباع في ماله ، وكل هذا قعله لا قعل غيره .

1/127

<sup>(</sup>١) ﴿ وَالْمُسْتَكُرُهُمْ ﴾ من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>۲) فَرَضَهُ : قال في المُصباح : رضمت رضًا من باب كسر :كسرته ، والرَّضَاض مثل الدُّقَاق . قال ابن فارس: الرض : الدنّ ، وقال الأرهري: الرضيض أن يدقه دنًا لا يلتنم .

<sup>(</sup>٣) المُوضِعَة : الشجة التي تكشف العظم . ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا فيها.

<sup>(</sup>٤) في ( ً ص ، م ، ت ) : العجروحًا ومكسورًا » . (٥) في ( ب ) : ( فيكون ما جرى عليه » وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص، م، ت): ﴿ فَأَمَا مَا جَنَّى عَلَيْهِ ﴾ .

قال : فإذا (١) كان الله عز وجل حرم أن تكون أموال الناس مملوكة إلا ببيع عن تراض ، وكان المسلمون يقولون فيما وصفت ما وصفت ، فمن أين غلط أحد في أن يجني على مملوكي فيملكه بالجناية وآخذ أنا قيمته ،وهو قبل الجناية لو أعطاني فيه أضعاف ثمنه لم يكن له أن يملكه إلا أن أشاء ، ولو وهبته له لم يكن عليه أن يملكه إلا أن يشاء، فإذا لم يملكه بالذي يجوز، ويحل من الهبة إلا بمشيئته ، ولم يملك علىُّ بالذي يحل من البيع إلا أن أشاء، فكيف ملكه حين عصى الله عز وجل فيه، فأخرج من يدى ملكى بمعصية غيري لله ، وألزم غيري ما لا يرضى ملكه إن كان أصابه خطأ ؟ وكيف إن كانت الجناية توجب لى شيئًا اخترت (٢) حبس عبدى سقط الواجب لى ؟ وكيف إن كانت الجناية / تخالف حكم ما سوى ما وجب لي ، ولي حبس عبدي ، وأخذ أرشه ومتاعي، وأخذ ما نقصه إذا كان ذلك غير مفسد له ، فإن جنى عليه ما يكون مفسداً له فزاد الجاني معصية لله ، وزيد على في مالي ما يكون مفسدًا له سقط حقى حين عظم ، وثبت حين صغر ، وملك حين عصى وكبرت معصيته ، ولا يملك حين عصى، فصغرت معصيته ، ما ينبغى أن يستدل أحد على خلاف هذا القول لأصل حكم الله . وما لا يختلف المسلمون فيه من أن المالكين على أصل ملكهم ما كانوا أحياء ، حتى يخرجوا هم الملك من أنفسهم بقول ، أو فعل بأكثرمن أن يحكى ، فيعلم أنه خلاف ما وصفنا من حكم الله عز وجل (٣) ، وإجماع المسلمين ، والقياس والمعقول ، ثم شدّة تناقضه هو في نفسه .

٢

۱۳۵/ب

قال: وإذا غصب الرجل جارية تسوى مائة ، / فزادت في يديه بتعليم منه وسن واغتذاء من ماله حتى صارت تساوى مائة ، ثم أدركها المغصوب في يده أخذها وتسعمائة معها ، كما يكون لو غصبه (٤٠) إياها وهي تساوى الذا فادركها وهي تساوى مائة أخذها وما نقصها وهي تسعمائة، قال : وكذلك إن باعها الغاصب، أو وهيها ، أو قتلها ، أو استهلكها ، فلم تدرك بعينها، كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت قيمة منذ غصبت إلى أن هلكت ، وكذلك فلى اليع ، إلا أن ربا الجارية يخير في البيع : فإن أحب أخذ الثمن الذي باع به الغاصب كان أكثر من قيمتها أو أقل أحب أخذ الثمن الذي باع به الغاصب كان أكثر من قيمتها أو أقل ؛ لأنه ثمن سلعته ، أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة قط .

<sup>(</sup>١) في(م، ت) : ﴿ وَإِذَا كَانَ ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ فَإِنْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ وَاحْتَرَتَ ﴾ بالعطف ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ، م ) : ﴿ من حكم الله جلِّ وعز ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في (ص ) : د كما يكون له غصبه ، وهو خطأ .

قال الشافعي بَعْدُ : ليس له إلا جاريته ، والبيع مردود ؛ لأنه باع ما ليس له ، وبيع الغاصب مردود .

فإن قال قائل : وكيف غصبها بثمن (١) مائة وكان لها ضامنًا ، وهي تساوى مائة ، ثم رادت حتى صارت تساوى النّا ، وهي في ضمان الغاصب ، ثم ماتت ، أو نقصت ، وادت حتى صارت تساوى النّا ، وهي في ضمان الغاصب ، ثم ماتت ، أو نقصت ، فَضَمَّتَكَ قِمتها في حال ريادتها ؟ قبل له \_ إن شاه الله تعالى: الأنه لم (٢) يكن غاصبًا ، ولا غاصبًا ، ولا عاصبًا عن يوم غصب إلى أن فاتت أو ردها ناقصة ، فلم يكن الحكم عليه في الحال الأولى بأوجب منه في الحال الثانية ، ولا في الحال الثانية بأوجب منه في الحال الثانية ؛ لان عليه في كلها أن يكون رادًا لها وهو في كلها ضامن عاصي ، فلما كان للمغصوب أن يغصبها قيمة مائة فيلركها قيمة ألف فيأخذها ، ويدركها ولها عشرون ولنًا ، فيأخذها وأولادها (٢) ، كان الحكم في يزيادتها في بدنها والإدها (٤) / كالحكم في بدنها حين غصبها ، يملك منها رائدة بضمها وولندها ما ملك منها ناقصة حين غصبها . ولا فرق بين أن يقتلها وولدها ، او توت (٥) هي وولدها في يديه ؛ من قبل أنه إذا كان كما وصفت يملك ولدها كما يلكها، لا يختلف أحد علمته في أنه : لو غصب رجل جارية فماتت في يديه مونًا ، أو غلم ضمنها في المائن جميمًا كذلك .

۱٤٦/ب

قال: وإذا غصب الرجل الرجل جارية فياعها ، فماتت في يد المشترى ، فالمغصوب بالخيار : في أن يُصَمِّن الغاصب قيمة جاريته في أكثر ما كانت قيمة من يوم غصبها إلى أن ماتت ، فإن ضَمَّتُه فلا شيء المغصوب على المشترى ، ولا شيء المغاصب على المشترى الإ قيمتها ، إلا الثمن الذي باعها به أو يُعُمَّنُ المغصوب المشترى ، فإن ضَمَّتُه فهو ضامن لقيمة جارية المغصوب الآكثر ما كانت قيمة من يوم قبضها إلى أن ماتت في يده ، ويرجع المشترى على الغاصب بفضل ما ضمَّتُه المغصوب من قيمة الجارية على قيمتها يوم قبضها المشترى ، ويفضل ثمن إن كان قبضه منه على قيمتها حتى لا يلزمه في حال إلا قيمتها .

قال: وإن أراد المفصوب إجازة البيع لم يجز ؛ لانها مُلكَت ملكًا فاسدًا ، ولا يجرز الملك الفاسد إلا بتجديد بيع .وكذلك لوماتت في يدى المشترى ، فأراد المغصوب أن يجيز البيع لم يجز ،وكان للمغصوب قيمتها .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ت ) : « ثمن مائة ». (٣ ـ ٤) ما بين الرقمين ساقط من ( م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ وولدها ﴾ وما أثبتناه من (ص، ت) . (٥) في (ص، م، ت) : ﴿ وتموت ﴾ .

ولو ولدت في يدى المشترى أولادًا ، فمات بعضهم ، وعاش بعضهم ، خَيِّرَ المنصوب في أن يُضَمَّن الغاصب أو المشترى ، فإن ضَمَّن الغاصب لم يكن له سبيل على المشترى ، وإن ضَمَّن الغاصب لم يكن له سبيل على المشترى ، وإن ضمن المشترى (١) وقد ماتت الجارية رجع عليه بقيمة من سقط منهم مينًا ، ورجع وقيمة أولادها يوم سقطوا أحياء ، ولا يرجع عليه بقيمة من سقط منهم مينًا ، ورجع المشترى على الباتع بجميع ما ضَمَّت المفصوب ، لا قيمة الجارية ومهرها فقط . ولو وجدت الجارية حجة ، اخلاها المشترى حلى وسلاقها ، ولا يأخذ ولدها.

قال: فإن كان الغاصب هو أصابها ، فولدت منه أولادًا ، فعاش بعضهم ومات بعض، أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا قيمة ، والأحياء فاسترقهم ، وليس الغاصب في هذا كالمشترى ،/ المشترى مغرور ، والغاصب لم يغره إلا نفسه ، وكان على الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد ،ولا مهر عليه .

ص

قال الربيع : فإن (٢٠ / كانت الجارية أطاعت الغاصب وهي تعلم أنها حرام عليه ، وأنه وأنه بها، ولا مهر ؛ لأن هذا مهر بغي ، وقد نهي رسول الله ﷺ عن مهر البغي . وإن كانت نظن هي أن الوطء حلال فعليه مهر مثلها . وإن كانت مفصوبة على نفسها فلصاحبها المهر ، وهم وإن ، وولده وقد .

فإن قال قاتل : أرأيت المفصوب إذا اختار إجازة البيع لم لم يجز البيع؟ قبل له - إن شاء الله تعالى : البيع إنما يلزم برضا المالك والمشترى ، ألا ترى أن المسترى وإن كان رضى بالبيع فللمغصوب جاريته كما كانت لو لم يكن فيها بيع ، وأنه لا حكم للبيع فى هذا الموضع إلا حكم الشبهة ، وأن الشبهة لم تغير ملك المغصوب ؟ فإذا كان للمغصوب أخذ الجارية ، ولم ينفع البيع المسترى، فهى على أصل (٢٣) الملك الأول للمغصوب، وإذا كان المشترى لا يكون له حسها ولو علم أنه باعها غاصب غير موكل استرق ولده (١٤) ، ولا ينبغى (٥) أن يذهب على أحد أنه لا يجوز على المشترى إجازة البيع إلا بأن يحدث المشترى رضا بالبيع ، فيكون بيما مستأنفاً . فإن شبه على أحد بأن يقول: إن رب الجارية لو كان أذن ببيعها لزم البيع ، فإذا أذن بعد البيع فلم لا يلزم؟ قبل له - إن شاه الله تعالى : إذنه قبل البيم إذا بيعت يقطم خياره ، ولا يكون له رد الجارية، وتكون الجارية .

<sup>(</sup>١) في( ص ، ت) : د وإن ضمن للغصوب ٤ . (٣) في ( س ، ت ) : د فهي على لللك ٤ وما أثبتاه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ت ) : د فهي طبي السنة ، وما البنية من ر طن عم ) . · (٤) في ( ص ، ت ) : د وولله I .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ١ فلا ينبغي ١ وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

لمن اشتراها . ولو أولدها لم يكن له / قيمة ولدها ؛ لانها جارية للمشترى ، وحلال للمشترى الإصابة ، والبيع ، والعتق . فإذا بيعت بغير أمره فله رد البيع ، ولا يكون له رد البيع إلا والسلمة لم تملك ، وحرام على المشترى الإصابة لو علم ، ويسترق ولده ، فإذا باعها أو أعتقها لم يجز بيعه ولا عتقه، فالحكم في الإذن قبل البيع : أن المأذون له في البيع كالبائع الملك ، وأن الإذن بعد البيع إنما هو تجميد بيع ، ولا يلزم البيع المجدد إلا برضا البائع والمشترى.

وهكذا كل من باع بغير وكالة ، أو زوَّج بغير وكالة ، لم يجز أبدًا إلا بتجديد بيع أو نكاح .

فإن قال قاتل : لم الزمت المشترى المهر ووطؤه (۱۰) في الظاهر كان عنده حلالاً، أو كيف (۱۲) رددته بالمهر وهو الواطئ ؟ قبل له ـ إن شاه الله تعالى: أما إلزامنا إياه المهر فلما كان من حق الجماع إذا كان بشبهة يدراً فيه الحد في الأمة والحرة، أن يكون فيه مهر، كان هذا جماعًا يدراً به الحد ، ويلحق به الولد للشبهة، فإن قال : فإنما جامع ما يملك عند نفسه . قلنا : فتلك الشبهة التي درانا بها الحد ، ولم نحكم له فيها بالملك ؛ لأنا تردها رقيقًا ونجعل عليه قيمة الولد ، والولد إذا كانوا بالجماع الذي أراه له مباحًا ، فالزمناه قيمتهم ، كان الجماع بحنزلة الولد أو اكثر ؛ لأن الجماع الازم ، فإن (۱۳) لم يكن ولد ، فإذا ضمناه الولد ؛ لأنهم بسبب الجماع ، كان الجماع أولى أن نضمته إياه، وتضمين الجماع هوتضمين الصداق .

فإن قال قائل: وكيف الزمته قيمة الأولاد الذين لم يدركهم السيد إلا موتى ؟ قيل له: لما كان السيد يملك الجارية ، وكان ما ولدت مملوكاً بملكها إذا وطنت بغير شبهة، فكان على الغاصب ردهم حين ولدوا ، فلم يردهم حتى ماتوا ، ضمن قيمتهم كما يضمن قيمة أمهم لو ماتت . ولما كان المشترى(٤) وطنها بشبهة، كان سلطان المفصوب عليهم فيما يقوم مقامهم حين ولدوا ، فقد ثبتت له قيمتهم ، فسواء ماتوا أو عاشوا ؛ لأنهم لو عاشوا لم يسترقوا .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ وَوَطِّيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ب ) : أوكيف ؟ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ٩ وإن لم يكن ١ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص): (ولما كان للمشترى ٤ .

قال: وإذا اغتصب الرجل الجارية ثم وطئها بعد الغصب ، وهو من غير أهل الجهالة ، الجهالة ، أخذت منه الجارية والعُمُّر (١) واقيم عليه حد الزنا ، فإن كان من أهل الجهالة ، وقال : كنت أراني لها ضامنًا ، وأرى هذا يحل عُرُّر (٢) ولم يحد ، وأخذت منه الجارية ، العقد .

۴۲ه/ب

قال: وإذا غصب الرجل الجارية / فياعها ، فسواه باعها في الموسم أو على منبر أو عمت سرداب ، حق المغصوب فيها في هذه الحالات سواه . فإن جنى عليها أجنبي في يدى المشترى أو الغاصب جناية تأتى على نفسها ، أو بعضها ، فأخذ الذى هي في يديه أرش الجناية ، ثم استحقها المغصوب ، فهو بالخيار في أخذ أرش الجناية من يدى من أخذها إذا كانت نقساً ، أوتضعيته قيمتها على ما وصفنا ، وإن كانت جرحًا فهو بالخيار في أخذ أرش الجرح من الجاني والجارية من الذى هي في يديه ، أوتضعين الذى هي في يديه ما نقصها الجرح بالغًا ما بلغ . وكذلك إن كان المشترى قتلها ، أو جرحها، فإن كان الغاصب قتلها فلمالكها عليه الاكثر من قيمتها يوم قتلها ، أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة لائه لم يزل لها ضامناً.

۲۰۹/ب

/المغصوب أخله ، وكان له ما بين قيمته يوم اغتصبه ، وبين قيمته التي نقصه إياها النبي ، كان قيمته يوم غصبه عشرة فنقصه النبس خمسة ، فيأخذ ثوبه وخمسة ، وهو بالخيار في تضمين اللابس المشترى أو الغاصب ، فإن ضمن الغاصب فلا سبيل له على اللابس . وهكذا إن غصب داية فركبت حتى أنْضيت (٣) ، كانت له دايته ، وما / نقصت

قال: وإن كان المغصوب ثوبًا فياعه الغاصب من رجل فلبسه ، ثم استحقه

۱٤۷/ب ت

عن حالها حين غصبها.

ولست أنظر فى القيمة إلى تغير الأسواق ، إنما أنظر إلى تغير بدن المغصوب، فلو أن رجلاً غصب رجلا عبدًا صحيحًا قيمته مائة دينار، فمرض ، فاستحقه وقيمته مريضًا خمسون ،أخذ عبد، وخمسين ، ولو كان الرقيق يوم أخذه أغلى منهم يوم غصبه . وكذلك لو غصبه صبيًا مولودًا قيمته دينار يوم غصبه ، فشب فى يد الغاصب ،وشل ،أو اعورً،

 <sup>(1)</sup> العُمِّق : دية الفرج المفصوب ، وصداق المرأة ، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة . وقال ابن الأثير :
 العُمَّر : ما تحاله المرأة على وطء الشبهة .

<sup>(</sup>٢) التعزير : ضَرَّبٌ دون الحد ، أو هو أشد الضرب . (القاموس).

<sup>(</sup>٣) نضيت : هزلت ،وأنضاه : هزله ، والنَّضُو : للهزول من الإبل وغيرها . (القاموس) .

وغلا الرقيق أو لم يغل ، فكانت قيمته يوم استحقه عشرين ديناراً ، أخذه وقومناه صحيحًا وأشل أو أعور، ثم رددناه على الغاصب بفضل ما بين قيمته صحيحًا وأشل (١) أو أعور ؛ لأنه كان عليه أن يدفعه إليه صحيحًا ، فما حدث به من عيب ينقصه في بدنه كان ضامنًا له . وهكذا لو غصبه ثوبًا جديدًا قيمته يوم غصبه عشرة ، فلبسه حتى أخلَق ، وغلت الثياب فصار يَسوَى (٢) عشرين ، أخذ الثوب ، ويُقوَّمُ النوب جديدًا وخلَقًا (٣) ، ثم أعطى فضل ما بين القيمتين . قال: ولو غصبه جديدًا قيمته عشرة ، ثم رده جديدًا قيمته خصمة لرخص الثياب ، لم يضمن شيئًا ؛ من قبل أنه رده كما أخذه . فإن شبه على أحد بأن يقول: قد ضمن قيمته يوم(٤) اغتصبه ، فالقيمة لا تكون مضمونة أبدًا إلا أخلت، والثوب إذا كان موجودًا بحاله غير فات ، وإنًا تصير عليه القيمة بالقوت ، ولو كان حين غصب كان ضامنًا لقيمته لم يكن للمنصوب أخذ ثوبه وإن(٩) وادت قيمته، ولا عليه أخذ ثوبه إن كانت قيمته سواء ، أو كان أقل قيمة .

قال: وإذا غصب الجارية فأصابها عيب من السماء ، أو بجناية أحد فسواه ، وسواه أصابها ذلك عند الغاصب أو المشترى ، يسلك بما أصابها من العيوب التي من السماء ما سلك<sup>(1)</sup> بها في العيوب التي يجنى عليها الأدميون .

قال: وإذا غصب الرجل جارية فباعها من آخر ، فحدث بها عند المشترى عيب ، ثم جاء المغصوب فاستحقها أخذها ، وكان بالخيار في أخذ ما نقصها العيب من الغاصب، فإن أخذه منه لم يرجع على المشترى بشيء ، ولرب الجارية أن يأخذ ما نقصه العيب الحادث في يد المشترى من المشترى ، فإن أخذه من المشترى رجع به المشترى على الغاصب وبغمنها الذي أخذ منه ؛ لأنه لم يسلم إليه ما اشترى ، وصواء كان العيب من السماء، أو بجنانة آدمر.

1/077

قال : وإذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلها ، أو لم / يستغلها ، وللتلها غلة أو دارًا فسكنها أو أو دارًا فسكنه من حين أخذه حتى غلة استغله أو لم يستغله ، انتفع به أو لم يستغله من حين أخذه حتى يرده ، إلا أنه إن كان أكراه بأكثر من كراه مثله فالمغصوب بالخيار في أن يأخذ ذلك الكراه؛

(٤) في ( ص ، ت ): ١ قيمته ثم اغتصبه ) .

<sup>(</sup>١) في( ص ، ت ) : ﴿ أَوَ أَشَلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يساوي عشرين ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) خَلَقًا : باليًا .

 <sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ) : ( إن زادت قيمته ؛ بغير عطف .

<sup>(</sup>٦) في (ص،م): (مايسلك بها).

لانه كراء ماله ، أو ياخذ كراء مثله ، ولا يكون لاحد غلة بضمان إلا للمالك؛ لان رسول الله يه إنما قضى بها للمالك الذى كان أخذ ما أحل الله له ، والذى كان إن مات المُقَلَّ مات من طله ، وإن شاء أن يحبس المغل حبسه ، إلا أنه جعل له الحيار، إن شاء أن يرده بالعبب رده . فأما الفاصب فهو ضد المشترى ، الفاصب أخذ ما حرم الله تعالى عليه ، ولم يكن للفاصب حبس ما في يديه ، ولو تلف المغل كان الفاصب له ضامنًا حتى يؤدى قيمته إلى الذى غصبه إياه ، لا (١) يطرح الضمان له لو تلف قيمة الغلة التي كانت قبل أن

ولا يجور إلا هذا القول ، أو قول آخر وهو خطأ عندنا ـ والله تعالى أعلم : وهو أن بعض الناس زعم أنه إذا سكن ، أو استغل ، أو حبس ، فالغلة والسكن له بالضمان ولا شيء عليه ، وإنما ذهب إلى القياس على الحديث الذي ذكرت (٢) . / فأما أن يزعم زاعم : أنه إن أخذ غلة أو سكن رد الغلة وقيمة السكنى ، وإن لم يأخذها فلا شيء عليه . فهذا خارج من كل قول ، لا هو جعل ذلك له بالضمان ، ولا هو جعل ذلك للمالك إذا كان المالك منصوبا .

قال الربيع : معنى قول الشافعى : ليس للمغصوب أن يأخذ إلا كراء مثله ؛ "لأن كراءه باطل ، وإنما على الذى سكن إذا استحق الدار ربها كراء مثلها ، وليس له خيار فى إن يأخذ الكراء الذى أكراها به الغاصب ؛ لأن الكراء مفسوخ.

قال الشافعي تراشي : ولو اغتصبه أرضاً فغرسها نخلاً أو أصولاً ، أو بنى فيها بناء أوشق فيها أنهاراً ، كان عليه كراء مثل الارض بالحال الذي اغتصبه إياء، وكان على البانى والغارس / أن يقلع بناءه وغرسه ، فإذا قلعه ضمن ما نقص القلع الأرض حتى يرد إليه الارض بحالها حين أخذها ويضمن القيمة بما نقصها . قال : وكذلك ذلك في النهر وفي كل شيء أحدثه فيها ، لا يكون له أن يثبت فيها عرفًا ظَلَلاً .

[ ١٦٥٩] وقد قال النبي ﷺ : ﴿ ليس لَعْرِقِ ظَالِم حَقَّ (٣)).

1/124

1/11.

 <sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ وَلا يَطْرِح ﴾ بالعطف ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ت) .

<sup>(</sup>٢) يريد حديث: ﴿ الْحُراجِ بِالضَّمَانُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المرقى الظالم: أن يحيره الرجل الظالم إلى أرض الرجل فيغرس فيها غرساً ليستحقها أو يستغلها ، فتقوم السية الماكها بصحة الملك ، فيومر الغارس بقلع غراسه ، وليس لعروق ذلك الغراس حق في الارض ؛ لأن الغارس كان ظالما ، وإذا كان ظالما فعرق ما غرس ظالم .

<sup>[</sup>١٦٥٩]\* د : ( ٣/ ٤٥٣ \_ ٤٥٥ ) (١٤) كتاب الخراج والإمارة والفيء \_ ( ٣٧ ) باب في إحياء الموات ـ عن "

ولا يكون لرب الأرض أن يملك مال الغاضب ولم يملكه إياه ، كان ما يقلع الغاصب منه ينفعه أولا ينفعه ؛ لأن له منع قليل ماله ، كما له منع كثيره. وكذلك لو كان حفر فيها بئرًا كان له دفنها ،وإن لم ينفعه الدفن، وكذلك لو غصبه دارًا قَرَّقُها ، كان له قلم

محمد بن المنتى، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أيه، ، عن سعيد بن ريد، عن النبي ﷺ قال: « من أحيا أرضًا مية فهي له، وليس لعرق ظالم حق ، (رقم ٢٠٧٣).

وعن هناد بن السرى ، عن صَدَّة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه :أن رسول الله ﷺ مثله. (رقم ۲۰۷۶)

وفي هذا قال : فلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ غرس اخدهما نفلاً في أرض الآخر ، فلقمي لصاحب الارض بارف، ، وأمر صاحب الدخل أن نجرج نخله عنها. قال : فلقد (إيجا ،وإنها لتقريب إصولها بالشؤوس ، وإنها لتخل مُح (أي طوال) حي الحرجت نها.

وعن أحمد بن سعيد الندارس، ء عن وهب ، عن أبيه ، عن أبين إسحاق ، بإسناده ومعناه ؛ إلا أنه قال مكان «الذي حدثني هذا »: فقال وجل من أصحاب النبي ﷺ، وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الحدوى: فأنا أرأيت الرجل يضرب قر أصهان النخار.

هذا وقد روى الحديث مالك في للوطأ ( ٢ / ٧٤٣ ) (٣٦) كتاب الأقضة ـ (٢٤) الفضاء في عمارة الحوات ــ عن هشام بن عروة ، عن أبيه إن رسول الله ﷺ قال : • من أحيا أرضًا مبت فهي له، وليس لعرق ظالم حرّه . ( رقم ٢٦) .

قال ابن عبد البر: مرسل باتفاق الرواة .

قال مالك : والعرُّق الظالم كل ما احتفر ، أوأخذ ، أو غرس بغيرحق .

♦ ت : (٣ / ٦٥٣ ) (٣١) الأحكام - (٣٥) باب ما ذكر من إحياه أرض الموات ــ من طويق عبدالوهاب الثقفى عن أيوت ، عن هشام ، عن أية ، عن سعيد بن زيد .

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . (رقم ١٣٧٨) .

وقال : وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة ،عن أبيه ، عن النبي ﷺ مرسلا .

قال ابن حجر في بلوغ المرام ( ص ۲۰۰۰) : واختلف في رصله وإرساله وفي تعيين صحابيه، وفسل ذلك في التلخيص الحبير ( ۲ / 8 ) ) فقال: أهار البرنداي بالإرسال، ورجع المدافقاتي إرساله إيضاً ، واختلف في على هشام بن عروة اختلاكا كثيراً ، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عاشة (رقم ١٤٤٠) وفي إستاده رضعة، وهو ضعيف ، ورواه ابن أبي شيع وإصحاق بن راهوي في مستبهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أيه ، عن جده ، وعلقه البخاري بقوله : ووروى من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أيه ، عن جده ، وعلقه البخاري بقوله : ووروى مع صور بن عوف ٤ ، ورواه البيهتي من حديث سعرة، والطيراني من حديث عبادة وعبد الله بن معرو .

ولنا ملاحظتان: أولاهمها: أن طريق أبي داود للوصلةرجالها كلهم تقات رجال المسيخين ـــ كما قال الشيخ الالباني، وقد قواها الحافظ في الفتح (٥/ ١٩) لولا أنها شاذة لمخالفة مالك ومن معه من الثقات لرواية أيوب للوصلة.

والثانية : أن الحديث روى بأساتيد أخرى فيها مقال ، لكن يتقوى بعضها بيعض ، كما قال الحافظ في الفتح (٥/ ١٩ ) وتخرجه عن كونه شاتا إلى كونه صحيحًا، والله تعالى أعلم .

( انظر مزيدًا من تخريج الحديث في إرواء الغليل ٥/ ٣٥٣ ــ ٣٥٦) .

التزويق وإن لم يكن ينفعه قلعه .وكذلك لو كان نقل عنها ترابًا كان له أن يرد ما نقل عنها حتى يوفيه إياها بالحال التى غصبه إياها عليها، لا يكون عليه أن يترك من ماله شيئًا ينتفع به المفصوب ، كما لم يكن على المفصوب أن يبطل من ماله شيئًا فى يد الغاصب.

[ ١٩٦٠ ] فإن تأول رجل قول النبي ﷺ : ﴿ لَا ضُورُ وَلَا ضُوارُ ﴾ .

[١٦٦٠]هذا الحديث روى من حديث عبادة بن الصامت ،وعبد الله بن عباس ،وأبي سعيد الحدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله ،وعائشة ، وثعلبة بن أبي مالك القرظي ، وأبي لبابة تأفيهم .

هروء رجيز بن عبد الله ، وقالمه عن وللمه بن على مالك المرافق . وقد روري عن هؤلاء جميدًا بالماليد ضعيفة ، لكتها ترقى إلى درجة الحسن للحتج به إن شاه الله عز وجل وتمالي.

هِ جَّهِ : ( ٣/ ٧/٤ ) (١٣) كتاب الأحكام(١٧) باب من بنى فى حقه ما يفسر جاره \_ من طريق فضيل ابن سليمان ، عن موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ،عن عبادة بن الصاحت :أن رسول الله \_ﷺ - قضى الا ضرر ولاضرار .

قال البوهبيرى في الزوائد ( ص ٢٩١٩): هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات إلا آنه مقطع، إسحاق ابن يحيى بن الوليد قال الترمذى وابن عدى: أن يبدل عبادة بن المساست ، قال البخارى: أم يلل عبادة، وقال في حديث أخرى أن المساست ضعيف لضعف وقال في حديث أخرى أن الوليد ، وإيضاً لم يدرك عبادة بن الصاست ، قاله البخارى ، ، والترمذى ، وابن عدى المحاسبة بيان حالة بن الصاست ، قاله البخارى ، ، والترمذى ، وابن عدى ، وابن حاله بدرك عبادة بن الصاست ، قاله البخارى ، ، والترمذى ، وابن

ورواه (جه ) كذلك \_ من طريق عبد الرزاق ،عن معمر ،عن جابر الجعفى،عن عكرمة،عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : لا ضرر ولا ضرار ، قال اليوصيري : وله شاهد في السنة من حديث أبي حوالمة وإساد حديث ابن عباس ضعيف ،فيه جابر الجعفى ، وهو متهم . ( ص ٢١٩) . هج المستعرف : ( ٢ / ٧ - ٥ / من طريق عثمان بن حمد ، عن عبدالعزيزالدواودى ،عن عمرو بن يعني المارزة ، عن إليه ،عن إلى صعيد الخدى .

قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم . ووافقه الذهبي.

ولكن الدارقطني قال: إن عثمان بن محمد ضعيف . وقال الألباني : لم يخرج له مسلم. ﴿ ط: ( ٢ / ٧٤ / ٣٦) كتاب الأقضية (٢٦) باب القضاء في المرفق ـ عن عمرو بن يحيى المارني عن أبيه مرفوعًا ( هو مرسل ) .

\* الدارقطني في السنن : ( ٣/ ٧٧) عن عثمان بن محمد به .

وفي ( عَالَمُ ٢٢٨) في الأقضية ... من طريق أبي بكر بن عياش ، عن ابن عطاء،عن أبيه ،عن أبي هوية أن النبي ﷺ قال : د لا ضرو ولا ضوورة، .

وابو بكر بن عباش مختلف قيه ، وهو حسن الحديث ، ولكن ابن عطاء يعقوب ضعيف وفي (٢٣٧/٤) من طريق الواقدى، عن خارجة بن عبد الله ، عن أبي الرجال ، عن عمرة عن عائشة عن التي ﷺ: ولا ضرر ولا ضرار،

والواقدى متروك .

المجم الأوسط: ( 1 / 9 ) من طريق محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن
 عمه واسع بن حبان ، عن جاير بن عبد الله مرفوعا بلفظ : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » .
 وابن إسحاق ثقة ولكنه مللس ، وقد عنت ( رقم ١٩٨٥ ) .

المعجم الكبير : ( ۲ / ۸ ، ۸ ، ۸ ) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب ، عن إسحاق بن إبراهيم
 الصواف ، عن صفوان بن سليم ، عن ثعلبتين أبى مالك القرظى به مرفوعاً .

فهذا كلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئًا إلا احتمل عليه خلافه ، ووجهه الذي يصح به : أن لا ضرر فى أن لا يحمل على رجل فى ماله ما ليس بواجب عليه ، ولا ضرار فى أن يمنع (١٠ رجل من ماله ضرر) ولكل ما له وعليه .

فإن قال قائل: بل آحدث للناس (٢٠ في أموالهم حكماً على النظر لهم ، وأمنعهم في أموالهم على النظر لهم ، قبل له \_ إن شاء الله تعالى: أرأيت رجلاً له بيت يكون ثلاثة أفزع في دار رجل له مقدرة ، أعطاء به (٢٠) ما شاء مائة ألف دينار أواكثر ، وقيمة ألبيت درهم أو درهمان وأعطاء مكانه داراً مع المال أو رقيقاً ، هل يجبر على النظر له أن ياخذ هذا الكثير بهذا القليل ؟ أو رأيت رجلاً له قطعة أرض بين أرضى (٤) لا أن ياخذ هذا الكثير بهذا القليل ؟ أو رأيت رجلاً صناعته الخياطة فحلف رجل يستخيط أن يبيع مالاً / ينفعه بما فيه غناه ؟ أو رأيت رجلاً صناعته الخياطة فحلف رجل يستخيط غيره، ومنعه هو أن يخيط له ، فأعطاء على ماالإجارة فيه درهم مائة دينار أواكثر، أيجبر على أن يخيط له ؟ أو رأيت رجلاً صناعته أعطاء بها ابن لها بيت مال ، على الديجر على أن يبيعها؟ فإن قال : لا يجبر واحد من هؤلاء على النظر له، قلنا : وكل مؤلاء يقول : إنما فعلت هذا إضراراً بنفسى وإضراراً للطالب إلى حتى أكون جمعت الارمين، فإن قال : وإن أضر بنفسه وضارً غيره ، فإنما في ماله ما له أن يفعل . أقيل حافرالبر في أرض الرجل ، والمؤوق جدار الرجل، وناقل التراب إلى أرض الرجل، واعله ما اله أن يفعل ما اله أن أنه فعل ما اله أن أن فعل ما اله أن أن عمن ماله .

۱٤۸/ب

فإن كان في رد التراب ودفن البئر ما يشغل الارض عن ربها حتى يمنعه منفعة في ذلك الوقت، قبل للذي يريد رد التراب : أنت بالحيار في أن ترده ويكون (٥) عليك كراء الارض بقدر المدة التي / حبستها عن المنفعة أوتدعه ، وقبل لرب الارض في البئر : لك الحيار في أن تأخذ حافر البئر بدفنها على كل حال ، ولا شيء لك عليه ؛ لانه ليس في منفعة حتى تكون مدفونة ، إلا أن يكون لموضعها لوكانت مستوية منفعة فيما بين أن حكمنا لك بها إلى أن يدفنها ، فيكون لك أجر تلك المنفعة ؛ لأنه شغل عنك شيئًا من أرضك.

قال الشافعي (٢) : وإن كان الغاصب نقل من أرض المغصوب ترابًا كان منفعه للأرض (١) في (ص) : وفي أن يبع رجل ٢ . (٢) في (ص، م) و احدت الناس، و و يل ٤ ليت في (م) .

<sup>(</sup>٣) فمى (ص ) : العطاه بها ) . (٤) فمى ( ب ) : ( بين أراضي رجل؛ وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ﴿ يكون ؟ بدون عطف . (٦) ﴿ الشافعي ؟ : ليست في ( ص ، م ) .

لاضرر عليها،أخذ برده ، فإن كان لا يقدر على رد مثله بحال أبدًا قُوِمُت الارض وعليها ذلك الترابُ ، وقومت بحالها حين أخذها،ثم ضمن الغاصب ما بين القيمتين ، وإن كان يقدر على رده بحال وإن عظمت فيه المؤنة كُلُّهَ .

قال : وإذا قطع الرجل يد دابة رجل (١) أورخِلها ، أوجرحها جرحًا ما، كان صغيرًا أوكبيرًا ، قومت الدابة مجروحة أو مقطوعة (٢) ، وضمن (٢) ما بين القيمتين ، ولا يملك أحد مال أحد بجناية أبدًا .

قال: وإذا أقام شاهداً أن رجلاً غصبه هذه الجارية يوم الحميس وشاهداً أنه غصبه إياها يوم الجمعة ، أو شاهداً أنه غصبه إياها وشاهداً أنه أقر له بغصبه إياها ، أو شاهداً إنه أقر له يوم الحميس بغصبها ، وآخر أنه أقر له يوم الجمعة بغصبها ، فكل هذا مختلف؛ لائه غصب يوم الحميس غير غصب يوم الجمعة ، وفعل الغصب غير الإقرار بالغصب، والإقرار يوم الحميس غير الإقرار يوم الجمعة ، فيقال له في هذا كله : احلف مع أى شاهديك شنت ، واستحق الجارية ، فإن حلف استحقها .

قال: ولو أن أرضًا كانت بيّد رجل فادعي آخو أنها أرضه ، فأقام شاهداً فشهد له أنها أرضه أشتراها من مالك ، أو روثها من مالك ، أو تصدق بها عليه مالك ، أو كانت مراً فأحياها ، فوصف ذلك بوجه من وجوه الملك الذي يصح ، وأقام شاهداً غيره أنها حيزة ثم تكن الشهادة / بأنها حيزة شهادة ، ولوشهد (<sup>3)</sup> عليها عدد عدول إذا لم يزيدوا على هذا شيئًا؛ لأن حيزة يحتمل ما يحوز بالملك وما يحوز بالعارية والكراء، ويحتمل ما يلى أرضه وما يلى مسكنه ، ويحتمل بعطية أهلها ، فلما لم يكن واحد من هذه المعاني أولى بالظاهر من الآخر لم تكن هذه شهادة أبدًا حتى يزيدوا فيها ما يبين<sup>(٥)</sup>:أنها ملك له ، وله أن يحلف مع الشاهد الذي شهدة بالماللك ويستحق .

قال : ولو شهد له الشاهد الأول بما وصفنا من الملك وشهد له الشاهد الثانى بأنه كان يحورها وُقفَ ، فإن قال: يحورها بملك فقد اجتمعا على الشهادة ،وإن قال يحورها ولم يزد على ذلك ،لم يجتمعا على الشهادة ، ويحلف مع شاهد الملك / ويستحق.

1/0٣٤

<sup>(</sup>١) د رجل ؟ : ليست في ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>۲) فر (جل ۲ . نیست فی ( طن ۲ م ) .
 (۲) فی ( ص ، ت ، م ) : د مقطوعة أو مجروحة ؟ .

<sup>(</sup>٣) في( ب ) : ﴿ ثم ضمن ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص): (لو شهد ؛ بدون عطف ، وفي (م): (أو شهد ؛ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ت ) : الما يتبين ٤.

قال : وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من آخر ، وقبض الثمن ، فهلك في يديه ، ثم جاء رب الجاريةوالجارية قائمة أخذ الجارية وشيئًا إن كان نقصها ،ورجع المشترى على البائع بالثمن الذي قبض منه ؛ موسراً كان أو معسراً .

قال : وإذا غصب الرجل الرجل الدابة (١) أو أكراه إياها، فتعدى فضاعت في تعديه ، فضمنه رب الدابة المغصوب أوالمكرى قيمة ذابته ، ثم ظفر بالدابة بعد ، فإن بعض الناس ـ وهو أبوحنيفة ـ قال: لا سبيل له على الدابة ، ولو كانت جارية لم يكن له عليها سبيل من قَبَل أنه أخذ البدل منها، والبدل يقوم مقام البيع .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا ظهر على الدابة ردت (٢) عليه الدابة ، ورد ما قبض من ثمنها إن كانت دابته بحالها يوم غصبها ، أوتعدى بها ، أو خيرها حالاً ، فإن كانت ناقصة قبضها وما نقصت ،ورد الفضل عن نقصانها من الثمن .ولا يشبه هذا البيوع، إنما البيوع / بما (٣) تراضيا عليه فسلم له رب السلعة سلعته وأخرجها من يديه إليه راضيًا بإخراجها ،والمشترى غير عاص في أخذها،والمتعدى عاص في التعدى والغصب، ورب الدابة غير بائع له دابته. ألا ترى أن الدابة غير بائع له دابته . ألا ترى أن الدابة لو كانت قائمة بعينها لم يكن له أخذ قيمتها ؟ فلما كان إنما أخذ القيمة على أن دابته فائتة ، ثم وجد الدابة، كان الفوت قد بطل، وكانت الدابة موجودة ، ولوكان هذا بيعًا ما جار أن تباع دابته غائبة ، ولو جاز فهلكت الدابة كان للغاصب والمتعدى أن يرجع بالثمن ، ولو وجدت معيية كان له أن يردّها بالعيب .

فإن قال رجل : فهي لا تشبه البيوع ولكنها تشبه الجنايات ، قيل (٤) له : أفرأيت لو أن رجلاً جنى على عين رجل فابيضت ، فحكم له بأرشها ،ثم ذهب البياض فقائل هذا يزعم: أنه يرده بالأرش ويرده ، ولو حكم له في سن قلعت من صبى بخمس من الإبل، ثم نبتت(٥) ، رجع بالأرش الذي حكم به عليه ، فإن شبهها بالجنايات فهذا يلزمه فيه اختلاف القول. وإن زعم أنها لا تشبه الجنايات ؛ لأن الجنايات ما فات فلم يعد ، فهذه قد عادت فصارت غير فائتة .

ولو كَانَ هَذَا بغير قضاء قاض ، فاغتصب رجل لرجل دابة أو أكراه إياها ، فتعدى

(٥) في ( ص ) : 3 ثم ثبتت ؛ وهوخطأ . (٤) في (ص) : افقيل له ١ .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ دَابَةَ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ،ت ،م ) . (٢) في (ب) : ٩ رددت ٤ وما أثبتناه من ( ص ، ت، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ت ) : ( فيما تراضيا ، وفي ( م ) : ( ما تراضيا ».

عليها، فضاعت ، ثم اصطلحا من ثمنها على شيء يكون اكثر من قيمة الدابة أو مثله، أو أقل، فالقول فيه كالقول في حكم القاضي؛ لأنه إنما صاحله على ما لزم الغاصب بما استهلك ، فلما كان ماله غير مستهلك كان الصلح وقع على غير ما علما ، أو علم رب الدابة . ولو كان الغاصب قال له: أنا أشتريها منك وهي في يدى قد عرفتها، فباعه إياما بشيء قد عرفه قل، أو كثر ، فالبيع جائز . فإن جاء الغاصب بالدابة معية عيبًا يحدث بان يقيم الغاصب بالدابة معية عيبًا يحدث أن يقيم الغاصب بلينة على أنه كان في يد للمصوب البائع ، أو يكون العب عا لا يحدث بأن يقيم الغاصب . فإن قال المتعدى بالغصب ما تقصها على الغاصب . فإن قال المتعدى بالغصب أو في الكراء: إن الدابة ضاعت فأنا أدفع إليك قيمتها ، فقبل ذلك منه بغيرقضاء فأنس فلا يجوز في الكراء: إن الدابة ضاعت فأنا أدفع إليك قيمتها ، فقبل ذلك منه بغيرقضاء

أحدهما: أن يقال هذا يبع مستأنف فلا غيزه ؛ من قبل أنه لا يجوز يبع الموتى ،أو يقال : هذا بدل إن كانت ضاعت أو تلفت ، فيجوز ؛ لأن ذلك يلزمه في أصل الحكم، فمن ذهب هذا المذهب لزمه إذا علم بأن (١) الدابة لم تضع أن يكون لرب الدابة اعنها ، وعليه رد ما أخذ؛ من قبل أنه إذا علم بأن (١) الدابة لم تضع أن يكون لرب الدابة تكن ضائمة كان على أصل ملكم . أويقول قائل قولاً ثالثا فيقول : لما رضى بقوله وترك استحلاقه كما كان الحاكم مستحلفه لو ضاعت، فلا يكون له الرجوع على حال، فأما أن يقول قائل : إن كانت عند الغاصب وإنحا كذب ليأخذها فللمشترى أخذها، وإن لم تكن عند الغاصب ثم وجدها / فليس للمتشرى أخذها ، فهذا لا يجوز فيوجه من الوجوه ؟ لأن الذي انمقد إن كان جائزاً بكل حال جاز / ولم يتنقض ، و إن كان جائزاً بكل حال جاز / ولم يتنقض ، و إن كان جائزاً (٢) ما لم تكن موجودة في الحالين ، فما بالها ترد في الحاز، ولا فاسد ، ولا جائز على معنى فاسد في آخر .

٥٣٤/ب ص 1/۲۱۱

قال الشافعي : وإذا باع الرجل من الرجل الجارية اوالعبد وقبضه منه ، ثم أقر البائع لرجل آخر أنه عبده غصبه منه ، أوامته غصبها منه ، قلنا للمقر له بالغصب: إن أقمت بينة على الغصب دفعنا إليك أيهما أقمت عليه البينة ونقضنا البيع ، وإن لم تقم بينة فإقرار البائع لك إثبات حق لك على نفسه ، وإبطال حق لغيرك قد ثبت عليه قبل إقراره لك ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ أَن اللَّابَةَ ﴾ . ( ٢) في ( ص ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ جَارَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، ت ) : المنتقض اغير منصوبة .
 (٤) في ( ص ، ت ) : المنتقض اغير منصوبة .

ولا يصدق في / إبطال حق غيره ، ويُصدَّقَ على نفسه ، فيضمن لك قيمة أيهما أقر بأنه غَصَبَكُهُ ، إلا أن يجد المشترى العيب ، أو يكون له خيار فيرده بخياره في العيب وخياره في الشرط ، فإذا رده كان على المقر أن يسلمه إليك ، وإن صدقه المشترى أنه غاصب رده ورجع عليه بالثمن الذي أخذه منه إن شاه.

قال الشافعي: وإذا اغتصب الرجل من الرجل عبداً فياعه من رجل ، ثم ملك المنتصب البائع العبد بميراث ، أو هبة ، أو بشراء صحيح، أو وجه ملك ما كان ، ثم أراد نقض البيع الاول ؛ لأنه باغ ما لا يملك ، فإن صدقه المشترى، أو قامت بينة فالبيع منتقض أراده أولم يرده ؛ لأنه باغ ما لا يجوز له بيعه . وإن لم تقم بينة ، وقال المشترى: إنما ادعيت ما يضد البيع فالقول قول المشترى مع يميت ، فإن قال البائع : بعتك ما أملك ، ثم قامت بينة أنه اغتصبه ثم ملكه ، ولم يصدقه المشترى ثبت البيع؛ من قبل : أن البينة إنما تشهد في هذا الوقت للبائع لا عليه ، فتشهد له بما يرجع به العبد إلى ملكه فيكون مشهودا له ، لا عليه ، وقد اكذبهم فلا ينتقض البيع في الحكم لإكفابه بينته ، وينبغي في الورد أن يجددا بيماً ، أو يرده المشترى .

قال : وإن كانت البينة شهدت ، فكان ذلك يخرجه من أيديهما جميعًا ، قبلت البينة؛ لأنها عليه .

قال: وإن باعه وقيضه المشترى ، ثم أعتقه ، فقامت بينة بغصب ، وكان المغصوب أو رثته قيامًا رد العتق ؛ لأن البيع كان فاسدًا ، ويرد إلى المغصوب . ولو لم تكن بينة ، وصدق الغاصب والمشترى المدعى أنه غصبه ، لم يقبل قول واحد منهما في العتق ، ومنى العتق ، ورددنا المغصوب على الغاصب بقيمة العبد في أكثر ما كان قيمة ، وإن أحب رددناه على المشترى المعتق . فإن رددناه على المشترى المعتق رجع على الغاصب بقيمة أخذ منه ؛ لأنه قد أقر أنه باع ما لا يملك ، والولاء موقوف ؛ من قبِل أن المعتق بقرة أنه اعتق ما لا يملك .

قال: وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل ، والمشترى يعلم أنها مغصوبة، ثم جاء المغصوب فاراد إجازة البيع ، لم يكن البيع جائزًا؛ من قبل أن أصل البيع كان محرمًا فلا يكون لأحد إجازة المحرم ، ويكون له تجديد بيع حلال هو غير الحرام. يجوز البيع ، ويكون له أن يختار إمضاء فيلزم المشترى بأن له الخيار دون البائع ؟ قبل :
بلى ، فإن قال: فما فرق بيتهما؟ قبل: هذه باعها مالكها بيعًا حلالاً، وكان له الخيار على
شرطه، وكان المشترى غير عاص لله ، ولا البائع ، والغاصب والمشترى وهو يعلم أنها
مغصوية ، عاصبان لله ، وهذا بائع ما ليس له ، وهذا مشترٍ ما لا يحل له ، فلا يقاص
الحرام على الحلال ؛ لأنه ضده . ألا ترى أن الرجل المشترى من رب الجارية جاريته لو
المبارية المفصوية الخيار لفضه كان له / الخيار كما يكون للبائع إذا شرطه ؟ أفيكون للمشترى
الجارية المفصوية الخيار في أخذها أوردها ؟ فإن قال : لا ، قبل : ولو شرط الغاصب
الخيار لنفسه ؟ فإن قال: لا؛ من قبلٍ أن الذى شرط له الخيار لا يملك الجارية ،
قبل:ولكن الذى يملكها لو شرط الغاصب الخيار لنفسه ؟ فإن قال: لا ، من قبل أن الذى
شرط له الخيار لا يملك الجارية ، قبل : ولكن الذى يملكها لو شرط له الخيار جاز، فإن
قال: نعم ، قبل له : أفلا ترى أنهما مختلفان في كل شيء ، فكيف يقام أحد (١)

قال : وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية ، فأتر الغاصب بأنه غصبه جارية ، ولا وقال: ثمنها عشرة، وقال المغصوب : ثمنها مائة، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، ولا نقوم على الصفة؛ من قبّل أن التقويم على الصفة لا يضبط . قد تكون الجاريتان بصفة ولون وسن ، وبينهما كثير في القيمة بشيء يكون في الروح والعقل واللسان فلا يضبط إلا بالمانية ، فقال لرب الجارية : إن رضيت وإلا فأتم بينة ، فإن أقام بينة أخذ له ببينته ، وإن لم يقمها أحلف له الغاصب وكان القول قوله .

ولو أقام عليه شاهدين بأنه غصبه جارية ، فهلكت الجارية في يذيه ، ولم يتبت الشاهدان على قيمتها ، كان القول في قيمتها قول الغاصب مع يمينه ، ولو وصفها الشاهدان بصفة أنها كانت صحيحة ، علم أن قيمتها أكثر مما قال الغاصب ، كان القول قول الغاصب ؛ لأنه قد يمكن أن يكون ثم داء أو غائلة أثا تخفى يصير بها ثمنها إلى ما قال الغاصب ، فإذا أمكن ما قال الغاصب / بحال كان القول قوله مع يمينه . وهكذا قول من يغرم شيئًا من الدنيا بأى وجه ما دخل عليه الغرم ، إذا أمكن أن يكون القول قوله كان القول قوله ، ولا يؤخذ منه خلاف ما أقر به إلا بينة . ألا ترى أنا نجمل في الاكثر من الدعوى عليه القول قوله ؟ وعنده وديعة ،

۲۱۱/ب

المختلفين في كل شيء على الآخر ؟

كان القول قوله مع يمينه ، ولم نلزمه شيئًا لم يقر به ، فإذا أعطيناه هذا في الاكتر كان الاقل أولى أن نعطيه إياه فيه ، ولا تجوز القيمة على ما لا يرى ، وذلك أنا ندرك ما وصفت من علم أن الجاريتين تكونان في صفة ، وإحداهما أكثر ثمنًا من الاخرى بشيء غير بعيد ، فلا تكون القيم إلا على ما عُرين ،أو لا ترى أن فيما عُرين لا نولى القيمة فيه إلا أهل العلم به في يومه الذي يقومونه فيه ؟ولا تجوز لهم القيمة حتى يكشفوا عن الغائلة والأدواء ، ثم يقيسوه بغيره ،ثم يكون أكثر ما عندهم في ذلك تأخى قدر القيمة على قدر ما يرى من سعر يومه ، فإذا كان هذا هكذا لم يجز التقويم على المغيب ، فإن قال صفته كذا ولا أعرف قيمته ما شنت ، فإذا فعل قلت الغاصب : قد ادعى ما تسمع ، فإن عرفته فاده إليه بلا يسمين ، وإن لم تعرف فاقر بما شنت نحلفك عليه وتدفعه إليه ، فإن خال : لا أحلف ، قلنا : قرد (١) اليمين على أبعد أن بين هذا له ، فقد جاء بما عليه ، وإن امتنع أحلفنا / الملتع من اليمين ، فإن حلف عليه ، فإن أراد اليمين بعد يين المدعى لم تعطه إياها ، فإن جاء بيبة على أقل مما حلف عليه ، فإن أراد اليمين بعد يين المدعى لم تعطه إياها ، فإن أبا جاء بيبة على أقل مما خلف عليه المدعى أعطينة ، المين الفاجرة .

۱۵۱/ب

قال : وإذا غصب رجل من رجل طعامًا حبًا ، أو تمرًا ،أو أَدُمًا (")، فاستهلك ، فعليه مثله إن كان يوجد له مثل بحال من الحال ، وإن لم يوجد له مثل فعليه قيمته أكثر ما كان قسة قط.

قال : وإذا غصب رجل لرجل أصلاً فأثمر ، أوغنماً فتوالدت وأصاب من صوفها وألبنها ، كان لرب الأصل والغنم وكل ماشية أن يأخذ ماشيته وأصله من الغاصب إن كان (أ) بحاله حين غصبه أو خيراً . وإن نقص أخذه والنقصان ، ورجع عليه بجميع ما أتلف من الثمرة ، فأخذ منه مثلها إن كان لها مثل ، أو القيمة إن لم يكن / لها مثل وقيمة ما أتلف من تتاج الماشية ، ومثل ما أخذ من لبنها ، أو قيمته إن لم يكن له مثل ، ومثل (0) ما أخذ من صوفها وشعرها إن كان له مثل ، وإلا قيمته إن لم يكن له مثل (1) قال: وإن

۵۳۵/ب ص

(٢) في ( ص ، م ) : ﴿إِنْ يَشِت ؟.

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فترد اليمين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أَهُم : جميع إدام ، يقال : أدمت الخبز وآدمته ؛إذا أصلحت إسافته بالإدام ،وهو ما يؤتدم به ماتكاً أو جاملًا، ويسكن للتخفيف \* أَمْم ، فيعامل معاملة المفرد ،ويجمع على \* آدام ،، مثل \* قفل ، و «اقفال». (للصباح) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص،م): ﴿ إِنْ كَانْتِ ٤ . (٥، ١) ما بين الرقتين سقط من (ص) .

كان أعلفها ، أو هَنَّاها (١) وهي جُرْبٌ ، أو استأجر عليها من حفظها ،أو سقى الأصل ، فلا شيء له في ذلك .

قال الشافعي : وأصل ما يحدث الغاصب فيما اغتصب شيئان :

أحلهما : عين موجودة تميز ، وعين موجودة (٢) لا تميز .

والثاني: أثر لا عين موجودة . فأما الأثر الذي ليس بعين موجودة فمثل ما وصفنا من الماشية يغصبها صغارًا ، والرقيق يغصبهم صغارًا بهم مرض فيداويهم، وتعظم نفقته عليهم حتى يأتي صاحبهم وقد(٣) أنفق عليهم أضعاف أثمانهم ، وإنما ماله في أثر عليهم لا عين . ألا ترى أن النفقة في الدواب والأعبد إنما هو شيء صلح به الجسد لا (٤) شيء قائم بعينه مع الجسد، وإنما هو أثر؟ وكذلك الثوب يغسله ويكمده ، وكذلك الطين يغصبه ، فيبله بالماء ،ثم يضربه لبنًا ، فإنما هذا كله أثر ليس بعين من ماله وجد ، فلا شيء (٥) له فيه ؛ لأنه ليس بعين تتميز فيعطاه ، ولا عين تزيد في قيمته ، ولا هو موجود كالصبغ في الثوب فيكون(١) شريكا له. والعين الموجودة (٧) التي لا تتميز أن يغصب الرجل الثوب(٨) الذي قيمته عشرة دراهم، فيصبغه بزعفران ، فيزيد في قيمته خمسة ، فيقال للغاصب : إن شئت أن تستخرج الزعفران على أنك ضامن لما نقص من الثوب ، وإن شئت فأنت شريك في الثوب لك ثلثه ولصاحب الثوب ثلثاه ، ولا يكون له غيرذلك . وهكذا كل صبغ كان قائمًا فزاد فيه ، وإن صبغه بصبغ يزيد ثم استحق الصبغ ، فإنما يقوم الثوب ، فإن كان الصبغ زائدًا في قيمته شيئًا قل أو كثر فهكذا ، وإن كان(٩) غير زائد في قيمته قيل له : ليس لك ههنا مال زاد (١٠) في مال الرجل فتكون شريكًا له به ،فإن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص الثوب ، وإن شئت فدعه .

قال : وإن كان الصبغ مما ينقص الثوب قيل له : أنت أضررت بصاحب الثوب وأدخلت عليه النقص ، فإن شئت فاستخرج صبغك وتضمن ما نقص الثوب ، وإن شئت

<sup>(</sup>١) هنأها وهي جرب : في القاموس : هَنَا الإمِل ؛ يَهْنَوُها ، مُثَلَّثة النون . خلاها بالهناء ككتاب للقطران ، والاسم الهنء .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ت ): (وغير موجودة لا تميز ٤ . (٣) في (ص ) : افقد أنفق ١ .

<sup>(</sup>٤) في (ص ) : ١ فلا شيء ٤.

<sup>(</sup>٥) في (م): ١ ولا وجد شيء له فيه ١، وفي ( ص): ١ ولا شيء ٢ . (٦ ـ ٨) ما بين الرقمين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : قوالعين موجودة ٤ . (١٠) في (ص) : ٤ ما زاد في مال الرجل). (٩) فر (ص ) : ﴿ فَإِنْ كَانَ ﴾ .

1/ 111

1/101

فلا شيء لك في صبغك، وتضمن ما نقص الثوب بكل حال .

قال: ومن الشيء الذي يخلطه الغاصب بما اغتصب فلا يتميز منه ، أن يغصبه مكال ربت فيصبه في زيت مثله أوخير منه ، فيقال للفاصب: إن شئت أعطيته مكيال ربت فيصبه في زيت مثل أوخير منه ، فيقال للفاصب: إن شئت أعطيته مكيال ربت مثل زيته ، وكنت تاركًا للفضل إذا كان زيتك أكثر من زيته ، ولا خيار للمفضوب؛ لأنه غير منتقص. فإن كان صب ذلك المكيال في زيت / شر من زيته ضمن المفاصب له مثل زيته ؛ لأنه قد انتقص زيته بتقصيره فيما هوشر منه . وإن كان صب زيت في بان(٢) أوشيري (٢) ،أو دهن طب ، أو سمن ، أو عسل ، ضمن في هذا كله؛ لانه في بان(٢) أوشيري (٢) ،أو دهن طب ، أو سمن ، أو عسل ، ضمن في هذا كله؛ لانه لإ يتخلص منه الزيت ، ولا يكون له أن يدفع إليه مكيالاً مثله . وإن كان المكيال منه ربيًا لا بناء في ما واز خلصه منه حتى يكون ربًا لا ماء في ما وأن خلصه منه حتى يكون لا ماء فيه ، وكان لاركا للمفصوب أن يقبله ، وإن كان محاله المكافر المحالة الماء ناقصة له في العاجل والمتعن كان علمه أن يعطه مكالاً مثله مكانه .

قال الربيع : ويعطيه هذا الزيت بعينه وإن نقصه الماء ، ويرجع عليه بنقصه وهو معنى قول الشافعي .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو اغتصبه ربيًا فأغلاء على النار فنقص ، كان عليه أن يسلمه إليه وما نقص مكيلته ، ثم إن كانت النار تنقصه شيئًا في القيمة كان عليه أن يغرم له نقصانه ، وإن لم تنقصه شيئًا في القيمة فلا شيء عليه .

ولو اغتصبه حنطة جيدة (٤) خلطها بردية ، كان كما وصفت فى الزيت يغرم له مثلها أو بمثل كيلها ، إلا أن يكون / يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة . وإن خلطها بمثلها أو أجود كان كما وصفت فى الزيت . قال: ولو خطها بشعير ، أو ذرة ، أو حب غير الحنطة، كان عليه أن يؤخذ بتمييزها حتى يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها ، وإن نقص كيلها شيئاً ضعنه .

قال : ولو اغتصبه حنطة جيدة فأصابها عنده ماء أو عفن أو أكلة (٥) ، أو دخلها

1/047

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَخَذَ مَنْ هَذَا الزيت ؛ ومَا أَثْبَتَاهُ مِنْ ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ٩ حنطة جديدة ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ت ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، م ، ت ) رسمت الكلمة هكذا : ﴿ أَو أَكْلِت ﴾ بالتاء المتتوحة .

نقص في عنها ، كان علمه أن بدفعها إلمه وقيمة ما نقضها تقوم بالحال التي غصبها والحال التي دفعها بها ، ثم يغرم فضل ما بين القيمتين .

قال : ولو غصه (١) دقيقًا فلخطه بدقيق أجود منه ، أو مثله ، أو أرادًا (٢) ، كان كما وصفنا في الزبت.

قال : وإن غصبه زعفرانًا وثوابًا ، فصبغ الثوب بالزعفران، كان رب الثوب بالخيار في أن يأخذ الثوب مصبوغًا ؛ لأنه زعفرانه وثويه ، ولا شيء له غير ذلك ، أو يقوم ثوبه أبيض وزعفرانه صحيحًا فإن كانت قيمته (٣) ثلاثين قُومٌ ثوبه مصبوعًا بزعفران ، فإن كانت قيمته خمسة وعشرين ضمنه خمسة ؛ لأنه أدخل عليه النقص .

قال: وكذلك إن غصه سمننًا وعسلاً ودققًا فعصده (٤) ، كان للمغصوب الخيار في أن يأخذ معصودًا ولا شيء للغاصب في الحطب والقدر والعمل ، من قبل أن ماله فيه أثر لا عين ، أو يقوم له العسل منفردصا ، والسمن والدقيق منفردين ، فإن كان قيمته عشرة، وهو معصود قيمته سبعة غرم له ثلاثة ؛ من قبَل أنه أدخل عليه النقص .

ولو غصبه داية وشعيرًا فعلف الداية الشعير ، رد الداية والعشير ؛ من قبل أنه هو المستهلك له ، وليس في الدابة عين من الشعير يأخذه إنما فيها منه أثر.

قال : ولو غصبه طعامًا فأطعمه إماه والمغصوب لا يعلم ، كان متطوعًا بالإطعام ، وكان عليه ضمان الطعام . وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه فأكله ، فلا شيء له عليه ؛ من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه فقد أخذه .

قال : وإن (٥) اختلفا فقال المغصوب : أكلته ولا أعلم أنه طعامي، وقال الغاصب: أكلته وأنت تعلم (٦) ، فالقول قول المغصوب مع يمينه إذا أمكن أن يكون يخفى ذلك بوجه من الوجوه .

قال الربيع : وفيه قول آخر: أنه إذا أكله عالمًا ، أو غير عالم، فقد وصل إليه شيئه، ولا شيء على الغاصب إلا أن يكون نقص عمله فيه شيئًا ، فيرجع بما نقصه العمل.

قال الشافعي: فإن (٧) غصبه ذهبًا فحمل عليه نحاسًا ، أو حديدًا ، أو فضة ، أخذ

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ت ) : ١ أردى ٢ . (١) في (ص ، ت ) : ﴿ وَلُو اغْتُصِبِهِ دَقَّيْقًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في (ص): «قيمة ثلاثين».

<sup>(</sup>٤) عصَّدَه : جعله عصيدة ، وتكون من العسل والسمن والدقيق يعقد بالطبخ ويلوى بعضه على بعض . (٥) في ( ب) : ( ولو غصيه ) وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ وأتت تعمله ؛ وما أثبتناه من ( ص ، م ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ غَصِيهِ ﴾ وما أثبتناه من (ص ، م ، ت ) .

الغصب والمستكرهة

۱۵۲/ ب

بتمييزه بالنار ، وإن نقصت النار ذهبه شيئًا ضمن ما نقصت النار وزن ذهبه ، وسلم إليه ذهبه ، ثم نظرنا : فإن كانت النار نقصت من / ذهبه شيئًا في اقيمة ضمن له ما نقصته النار في القيمة .

قال : ولو سبكه مع ذهب مثله ، أو أجود منه (١) أو أردأ (٢) ، كان هذا مما لا يتمبز، وكان القول فيه كالقول في الزيت .

قال : ولو اغتصبه ذهبًا فجعله قضيبًا ، ثم أضاف إليه قضيبًا من ذهب غيره ، أو قضيبًا من نحاس أو فضة ميز بينهما ، ثم دفع إليه قضييه إن كان بمثل الوزن الذي غصبه به (٣) ، ثم نظر إليه (٤) في تلك الحال وإليه في الحال التي غصبه إياه فيها (٥) معًا، فإن (٦) كانت قيمته حين رده أقل منها حين غصبه ضمن له فضل ما بين القيمتين (٧) ، وإن كانت مثل (٨) أو أكثر أخذ ذهبه ولا شيء له غير ذلك ، ولا لغاصب في الزيادة من عمل، إنما

قال : ولو غصبه شاة فأنزى عليها تيسًا، فجاءت بولد كانت الشاة والولد للمغصوب ، ولا شيء للغاصب في عسب (٩) التيس من قبل شيئين :

أحلهما : أنه لا يحل ثمن عسب الفحل .

/ والآخر : أنه إنما هو شيء أقره فيها فانقلب الذي أقر إلى غيره، والذي انقلب ليس بشيء علك إنما علكه رب الشاة .

قال : وَلَوْ عَصِيهِ نُقُرَةَ (١٠) ذهب فضربها دنانير ، كان لرب النقرة أن يأخذ الدنانير إن كانت بمثل وزن النقرة ، وكانت بمثل قيمة النقرة ، أو أكثر ، ولا شيء للغاصب في زيادة عمله؛ لأن عمله إنما هو أثر ، وإن كانت / ينقص وزنها أخذ الدنانير وما نقص الوزن. قال : وإن كان قيمتها تنقص مع ذلك أخذ الدنانير ، وما نقص الوزن ، وما نقص القيمة.

قال : وإن غصبه خشبة فشقها ألواحًا ، تأخذ رب الحشبة الألواح ، فإن كانت

(١) (منه ، : ليست في( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ت ، م ) .

(٢) في ( ص ، م ، ت ) : ﴿ أُوارُدِي ٤ . (٣) دبه ٤: ليست في ( ص ، م ، ت ) .

(٤) في( ص ، ت ) : 3 ثم نظر إليه قضيبًا في تلك الحال ؟ . (٥) ﴿ فِيها ﴾: ليست في ( ص ، م ، ت ) .

(٢ - ٧) ما بين الرقمين ساقط من ( ص) . (A) في ( ب ) : ( مثله ؛ وما أثبتناه من (ص ، ت ، م ) .

(٩) عُسْبِ الفحل : ضراب الفحل ، أو ماؤه ، وعَسَبِ الفحل الناقة عَـبُك ، من ياب ضرب :طَرَمَها .

(١٠) النَّقْرَةَ : القطعة المذابة من الذهب أوالقضة ، وقبل الذوبان هما تُبرُّ .

الألواح مثل قيمة الحشية أو أكثر أخذها ، ولا شيء للغاصب في زيادة قيمة الألواح على الحشية ، من قبل أن ماله فيها أثر لا عين ، فإن (١) كانت الألواح أقل قيمة من الحشية

أخذها ، وفضل ما بين القيمتين .

قال : ولو أنه عمل هذه الالواح أبرابًا ، ولم يدخل فيها شيئًا من عنده كان هكذا ، ولو أدخل فيها من عنده حديدًا أو خديًا غيرها كان عليه أن يميز ماله من مال المغصوب ، ثم يدفع إلى للغصوب ماله وما نقص ماله إذا ميز منها خشبه وحديده ، إلا أن يشاء أن يدكم لذك متطوعًا .

قال : وكذلك لو أدخل لوحًا منها في سفينة ، أو بنى على لوح منها جدارًا ، كان عليه أن يؤخذ بقلع ذلك حتى يسلمة إلى صاحبه وما نقصه . قال : وكذلك الخيط يخيط به اللوب رغيره .

فإن غصبه خيطاً فخاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن قيمته ، ولم يكن للمغصوب ان ينزع خيطه من إنسان ولا حيوان حي .

فإن قال قائل : ما فرق بين الحيط يخاط به الثوب وفى إخراجه إفساد للثوب ، وفى إخراج اللوح إفساد للبناء والسفينة وفى إخراج الخيط من الجرح إفساد للجرح؟ (٢٠) .

قيل له : إن هدم الجدار ، وقلم اللوح من السفينة ، ونقض الخياطة ، ليس بمحرم على مالكها ؛ لانه ليس في شيء منها روح تتلف ولا تألم ، فلما كان مباحاً لمالكها كان مباحاً لرب الحق أن ياخذ حقه منها . واستخراج الخيط من الجرح تلف للمجروح ، والم عليه ، ومحرم عليه أن يتلف نفسه ، وكذلك محرم على غيره أن يتلفه إلا إذن الله تعالى ، به فيه من الكفر والقتل ، وكذلك ذوات الأرواح . ولا يؤخذ الحق بمحصية الله تعالى، وإنما يؤخذ بما لم يكن لله معصية .

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ كَانْتُ الْأَلُواحِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص، م ، ت ) .

 <sup>(</sup>۲) في (ب) بين هذا الاعتراض والإجابة عليه زيادة مقحمة ، وهي 3 فإن رعمت أن أحدهما يخرج مع الفاد، والأخر لا يخرج مع الفاد ٤ ولم ثبته في الصلب هنا لأمور :

الأول: أنه مفحم كما قلنا ــ لا يسير مع السياق . الثاني: أنه ليس في ( ص ، ت ) .

الثالث: هذه العبارة في ( م) كذلك ، ولكتها بعد قول الربيع الآتي قريبًا ، ولذلك اثبتناها هناك .

التائية . هذه العليزة فرخ الرح التنسة و رسيع بعد عود الرحية . هذا وإذا كانتال احتمال أنها من النص هناء فعا ضيعنا العبارة وإنما هن موجودة هنا في الهامش لهذا الاحتمال . والله سيحانه وتعالى أعلم .

الغصب والمستكرهة / مسائل شتى في الجنايات والهبة . . . إلخ \_\_\_\_\_\_

قال الربيع : فيه قول آخر : إن (١) كان الخيط فى حيوان لا يؤكل فلا ينزع ، لأن النبى ﷺ نهى أن تُصبَرَ البهائم(٢) ، وإن كان فى حيوان يؤكل نزع الحيط ؛ لانه حلال أن يذبحها ويأكلها (٣) .

فإن زعمت أن أحدهما يخرج مع الفساد ، والآخر لا يخرج مع الفساد .

قال الشافعى: قلت: أرأيت إن كان الغاصب معسرًا وقد صبغ الثوب صبغًا ينقصه، ثم قال: أنا أغسله حتى أخرج صبغى منه لم تمكنه (<sup>1)</sup> أن يغسله فينقص على ثويى وهو عسر بذلك ؟.

## [٢] [ مسائل شتى في الجنايات والهبة والعارية والدعوى والغصب ] (٥)

قال : وإذا جنى الحر على العبد جناية تكون نفسًا ، أو أقل ، حملتها عاقلة الحر ، إن كانت خطأ وقامت بها بينة .

فإن قال قائل : وكيف ضمنت العاقلة جناية حر على عبد ؟ قيل له : لما كانت العاقلة تعقل بسنة رسو الله / ﷺ جناية الحر على الحر في النفس ، ويسنة رسول الله ﷺ جناية الحر على الجنين وهو نصف عشر نفس ، دل ذلك على أن ما جنى الحر من جناية نحط كانت على عاقلته ، وعلى أن الحكم في جناية الحر خطأ مخالف للحكم في جناية الحر نعط مخالف للحكم في جناية الحر نعط مخالف للحكم في جناية الحر العمد ، وفيما استهلك الحر من عروض الأحمين .

فإن قال قاتل : فلم لم تجمل العبد عرضًا من العروض ، وإنما فيه قيمته كما يكون ذلك في العروض ؟ قبل : جعل الله عز وجل على القاتل خطأ تحرير رقبة ، ودية مسلمة إلى أهل المقتول، فكان ذلك في الآدميين دون العروض والبهائم. ولم أعلم مخالفًا في: أن على قاتل العبد تحرير رقبة كما هي على قاتل الحر ، ولا أن الرقبة في مال القاتل خاصة. فعلا كانت الدية في الحفظا على العاقلة كانت في العبد دية ، كما كانت فيه رقبة، وكان داخلاً في جملة الآية، وجملة السنة، وجملة القياس على الإجماع في أن فيه عتق رقبة.

فإن قال قائل : فديته ليست كدية الحر ؟ قيل : والديات مبينة الفرض في كتاب الله

1/100

<sup>(</sup>١ـ ٣) ما بين الرقمين ليس في ( ص ، ت ) .

واثبتناء من ( ب ، م ) وإن كان في ( م ) لم ينسب إلى الربيع . والله عز وجل وتعالى أعلم . (٢) سبن الحديث وتخريجه برقم [١٣٨٧] في كتاب الصيد واللبائع- باب ذكاة ما في بطن اللبيحة . (٤) في ( ص ، م ) : • لم يكته ، .

<sup>(</sup>ه) هذا العنوان وضعناه من عندنا ؛ لأن المسائل تحته بعيدة عن الغصب إلا مسالة أخيرة في الياب ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تعالى ، ومبينة العدد في سنة رسول الله ﷺ ، وفي الآثار ، فإنما يستدرك (١) عددها خبرًا. ألا ترى أن العاقلة تعقل دية الحر والحرة وهما يختلفان (٢) ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وهم عندنا مخالفو المسلم؟ فكذلك تعقل دية العبد ، وهي قيمته .

فإن قال / قائل : ما الفرق بين العبد والبهيمة في شيء غير هذا؟ قيل : (٣) نعم، بين العبيد عند العامة القصاص في النفس ، وعندنا / في النفس وفيما دونها ، وليس ذلك بين بعيرين لو قتل أحدهما صاحبه . وعلى العبيد فرائض اله من تحريم الحرام وتحليل الحلال ، وفيهم حرمة الإسلام ، وليس ذلك في البهائم .

فإن كان الجاني عبدًا (٤) على حر أو عبد من تعقل عنه عاقلته ولا سبده ، وكانت الجناية في عنقه دون ذمة سيده، يباع فيها فيدفع إلى ولى المجنى عليه ديته ، فإن فضل من ثمنه شيء رد على صاحبه ، فإن لم يفضل من ثمنه شيء أو لم يبلغ الدية بطل ما بقى منه ؛ لأن الجناية إنما كانت في عنقه دون غيره ، وترك أن يضمن سيده عنه . والعاقلة في الحر والعبد ما لا أعلم فيه خلاقًا ، وفيه دلالة على أن العقل إنما حكمه بالجاني لا بالمجنى عليه ، ألا ترى أنه لو كان بالمجنى عليه ضمنت عاقلته لسيد العبد ثمن العبد إذا قتل الحر ، فلما كانت لا تضمن ذلك عنه ، وكانت جنايته على الحر والعبد<sup>(٥)</sup> سواء في عنقه ، كانت كذلك جناية الحر على العبد والحر سواء على عاقلته ، وكان الحر يعقل عنها كما تعقل عنه ؟

قال : وإذا استعار الرجل من الرجل الدابة إلى موضع ، فتعدى بها إلى غيره ، فعطبت في التعدى أو بعد ما ردها إلى الموضع الذي استعارها منه قبل أن تصل إلى مالكها ، فهو لها ضامن ، لا يخرج من الضمان إلا بأن يوصلها إلى مالكها سالمة ، وعليه الكراء من حيث تعدى بها مع الضمان .

قال : وإذا تكارى الرجل من الرجل الدابة من مصر إلى أيلة فتعدى بها إلى مكة، فماتت بمكة ، وقد كان قبضها من ربها ثمن عشرة ، فنقصت في الركوب حتى صارت بأية ثمن خمسة ، ثم سار بها عن أية ، فإنما يضمن قيمتها من الموضع الذي تعدى بها منه، فيأخذ كراءها إلى أيلة الذي أكراها به ، ويأخذ قيمتها من أيلة خمسة ، ويأخذ فيما ركب منها بعد ذلك فيما بين أيلة إلى مكة كراء مثلها ، لا على حساب الكراء الأول .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : قوهما مختلفان ٢. (١) في (ت): ﴿ فَإِنَّا يَسْتَدَلُّ ﴾ . (٥) في ( ص ، ت ) : العبد ؛ غير منصوبة .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ت): ﴿ فقيل ١ . (٦) في ( ص ، ت ) : « على العبد والحر ».

قال: وإذا وهب الرجل للرجل طعامًا فاكله الموهوب له ، أو ثوبًا فليسه حتى أبلاه وهب ، ثم استحقه رجل على الواهب، فالمستحق بالخيار في أن يأخذ الواهب؛ لانه هو(۱) سبب إتلاف ماله ، فإن أخذه بمثل / طعامه أو قيمة (۱) ثوبه فلا (۱) شيء للواهب على المؤهوب له إذا كانت هبته إياه لغير ثواب ، أو (١) يأخذ الموهوب له بمثل طعامه وقيمة ثوبه (٥) ؛ لانه هو المستهلك له . فإن أخذه به فقد اختلف فيأن يرجع الموهوب له على الواهب ، فقيل (١) : لا يرجع على الواهب ؛ لأن الواهب لم يأخذ منه عوضًا فيرجع بعوضه ، وإنمًا هو رجل غوه من أمر قد كان له ألا يقبله .

قال : وإذا استعار الرجل من الرجل ثوبًا شهرًا أو شهرين فلبسه ، فأخلقه ، ثم استحقه رجل آخره وقيمة ما نقصه اللبس من يوم أخده منه ، وهو بالخيار في أن يأخذ ذلك من المستعير اللابس ، أو من الآخذ لثوبه ، فإن أخذه من المستعير اللابس، وكان النقص كان من فعلم، وكان النقص كله في يده لم يرجع به على من أعاره ؛ من قبل أن النقص كان من فعلم، ولم يغر من ماله بشيء فيرجع به ، وإن ضمنه المعير غير اللابس ، فمن رعم أن العارية مضمونة ، قال : للمعير أن يرجع به على المستعير ؛ لأنه كان ضامناً . ومن زعم أن العارية غير مضمونة لم يجعل له أن يرجع عليه بشيء ؛ لأنه ملطه على اللبس، وهذا العارية غير مضمونة لم يجعل له أن يرجع عليه بشيء ؛ لأنه ملطه على اللبس، وهذا لقول بعض المشرقين ، والقول الأول قياس قول بعض أصحابنا الحجازيين ، وهو موافق للكاثار ، وبه ناخذ .

ولو كانت المسألة بحالها ، غير أن مكان العارية أن المستمير تكارى الثوب، كان الجواب فيها كالجواب فى الاولى، إلا أن المستكرى إذا ضمن شيئًا رجع به على المكرى ؛ لأنه غره من شىء أخذ عليه عوضًا ، وإنما لبسه على أن ذلك مباح (٧) له بعضو ، ويكون لرب الثوب أن يأخذ قيمة إجارة ثوبه .

٥٣٧/ب

قال : وإذا ادعى الرجل قِبَلَ الرجل / دعوى ، فسأل أن يحلف له المدعى عليه أحلفه له القاضى، ثم قبل البينة من المدعى، فإن ثبتت عليه بينة أخذ له بها ، وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة ، وسواه كانت بينة المدعى المستحلف حضورًا بالبلد

 <sup>(</sup>١) د هو ۱: ليست في (ب) وأثبتناها من (ص ، ت).

<sup>(</sup>Y) في ( ت ) : ﴿ وقيمة ثويه ١٤ (٣ ـ ٥) ما بين الرقمين ساقط من ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَيَأْخَذُ ﴾ وما اثبتناه من (ص ) . (٦) في ( ب ) : ﴿ وقبل ﴾ وما اثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ت ) : د مياحًا ؛ منصوبة .

أو غيا عنه فلا يعدو هذا واحداً من وجهين : إما أن يكون المدعى عليه إذا حلف برى ا بكل حال قامت عليه بينة أو لم تقم، وإما أن يكون إنما يكون بريئاً ما لم تقم عليه بينة ، فإذا قامت بينة فالحكم عليه أن يؤخذ منه بها ، وليس لقرب الشهود وبعدهم معنى ، ولكن الشهود إن لم يعدلوا اكتفى فيه باليمين الأولى ، ولم تعد عليه بمين ، وإنما أحلفناه أولاً أن الحكم في المدعى عليه حكمان : أحدهما : ألا يكون عليه بينة فيكون القول قوله مع بمينه ، أو يكون عليه بينة فيزول هذا الحكم ، ويكون الحكم عليه : أن تؤخذ منه البينة(ا) العادلة ما كان المدعى يدعى ما شهدت به بيته أو أكثر منه .

قال: وإذا اغتصب (٢) الرجل من الرجل قمحاً فطحته دقيقاً ، نُظر ؛ فإن كانت قيمة الدقيق مثل قيمة الحنطة أو أكثر فلا شيء للغاصب في الزيادة ، ولا عليه ؛ لأنه لم ينقصه شيئاً ، وإن كانت قيمة الدقيق أقل من قيمة الحنطة رجع على الغاصب بفضل ما بين قيمة الدقيق والحنطة، ولا شيء للغاصب في الطحن ؛ لأنه إنما هو أثر لا عبن(٢).

### [٣] / مسألة المستكرهة

ص

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشاقعى رحمه الله قال : فى الرجل يستكره المرأة ، أو الامة يصيبها ، أن لكل واحدة منهما صداق مثلها ، ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة، وعلى المُستكره حد الرجم إن كان ثبيًا ، والجلد والنفى إن كان بكرًا .

وقال محمد بن الحسن : لا حد عليهما ولا عقوبة ، وعلى المستكره الحد ، ولا صداق عليه ، ولا يجتمع (٤) الحد والصداق معًا (٥) .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ( أن يؤخذ منه بالبينة ؛ وما أثبتنا، من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وَإِذَا غُصِبِ ﴾ وما أثبتناه من ( ص ، ت ) .

<sup>(</sup>٣) هناك ما يتعلق بالغصب فى كتاب البيوع ، فى باب السنة فى الحيار ، وقد عقد له البلقينى بابا ، صماء : ٩ إذا لتى المثال المناصب فى بلد آخر غير بلد الغصب ، وكان المفصوب مثليًا ، وهكذا كرره فلكره هنا وذكره هناك كما هو فى الاصل ، ولم نكرره تحن هنا ، واكتفينا بهذه الإشارة ، ومن أراد الرجوع إليه فلمرجع إلى المرضم للذكور . المرضم للذكور .

<sup>(</sup>٤) نبي ( ص ، ت ) : ﴿ وَلا يَجْمُعُ الْحُدُ وَالْصِدَاقُ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) الآثار لمحمد بن الحسن : ( ص ١٣٢ - ١٣٤ ) باب من غصب امرأة نفسها \_ قال محمد رحمه الله : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إيراهيم: أنه من كان من الناس حرا أو علوكاً غصب امرأة نفسها فعليه الحد، ولا صداق عليه قال : وإذا وجب الصداق درئ الحد ، وإذا ضرب الحد بطل الصداق.

قال محمد : وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا .

وكان الذى احتج فيه من الآثار عن قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن الشعبى ، وهو يزعم أن مثل هذا لا يكون حجة .

[1771] وقد احتج بعض أصحابنا فيه أن مالكا أخبره عن ابن شهاب: أن مروان ابن الحكم قضى في امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذي استكرهها . وقال الذي احتج بهذا: إن مروان رجل أدرك عامة أصحاب النبي في وكان له علم ومشاورة في العلم ، وقضى بهذا بالمدينة، ولم يرفعه ، فزعم محمد بن الحسن أن قضاءه لا يكون حجة .

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لو أن رجلاً أصاب امرأة بزنا ، فأراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتى يفضيها ، يسقط (١) الحد ، وصارت جناية يغرمها في ماله ، وهذا يخالف الأول .

ق**ال الشافعى** نرطي : وإذا كان زانيًا يقام عليه الحد قبل أن يفضيها ، وهو عاص لم<sup>(17</sup> يخرج بالإفضاء من <sup>(17)</sup> الزنا ، ولم يزدد بالإفضاء إلا ذنبا .

قال الربيع : الذي يذهب إليه الشافعي أنه إذا حلف ليفعلن فعلاً إلى أجل فمات قبل الأجل ، وإذا الأجل ، أو أنه مُكُرِّه . وإذا الأجل ، أو خدث عليه؛ لانه مُكُرِّه . وإذا حلف ليفعلن به قبل الأجل ، فلا حنث عليه؛ لانه مُكرَّه . وأذا حلف ليفعلن فعلاً ولم يسم أجلاً ، فأمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل حتى مات، أو فات الذي حلف ليفعلنه به أنه حانث .

انتهى الجزء الرابع ، ويليه \_ إن شاء الله \_ الجزء الخامس وأوله : « كتاب الشفعة »

(١) في ( ص ) : ﴿ فسقط ٤ .

(۲) عاصر ٢ : ليست في (ب ، ت ) وأثبتناها من (ص ) .
 (٣) في ( ص ) : ١ إلى الزنا ) .

وبهذا يتبين أن الرواية في الموطأ عن عبد الملك بن مروان ، وليس عن مروان .

وقد رواه البيهقى بإسناده إلى الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضي في امرأة ... فذكره .

قال البيهقى عقبه : كان فى كتابى مروان ، والصحيح : عبد الملك بن مروان . هكذا رواه أصحاب الموطأ .(المعرفة ٣٥٣/١ كتاب الحدود ـ باب المستكرمة ) .

<sup>[</sup>۱۹۹۱] \* ط: ( ۲ / ۳۴ \_ ۳۴) (۲۳) کتاب الاقضية \_ (۱۳) باب القضاء في المستكرهة من النساء \_ عن ابن شهاب: أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصبيت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها (رقم؟١).

### فهرس الموضوعات

| الصفحة |  |  | الموضوع |
|--------|--|--|---------|
|        |  |  |         |

|           | كتاب البيوع                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ٦         | باب بيع الخيار                                                    |
| 11        | باب الخلاف فيما يجب به البيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|           | باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير الماكول                      |
| ٣٧        | باب الخلاف في ثمن الكلب                                           |
| ٣٠        | باب الربا ـ باب الطعام بالطعام                                    |
| <b>**</b> | ياب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض                             |
|           | باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله                         |
|           | باب في التمر بالتمر                                               |
| T9        | باب ما في معنى التمر                                              |
| ٤٠        | باب ما يجامع التمر وما يخالفه                                     |
|           | باب الماكولُ من صنفين شيب أحدهما بالآخر                           |
|           | باب الرطب بالتمو                                                  |
| £7        | باب ما جاء في بيع اللحم                                           |
|           | باب ما یکون رطبًا آبدًا 🚤                                         |
| ٥٣        | باب الآجال في الصرف                                               |
| 00        | باب ما جاء في الصرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 777       | مسألة بيع المصحف                                                  |
|           | باب في بيع العروض                                                 |
| w         | باب في بيع الغاتب إلى أجل                                         |
| V4        | باب ثمر الحائط يباع أصله                                          |
| ٩٢        |                                                                   |
| 1.7       |                                                                   |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.4                                    | ، بيع العرايا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| . 110                                  |                                                   |
| 1117                                   | ، العربية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 177                                    | ، في الجائحة                                      |
| 144                                    | النيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 171                                    |                                                   |
| ١٣٠                                    |                                                   |
| 171                                    |                                                   |
| 177.                                   | •                                                 |
| 18.                                    | ، ما اشتری مما بکون مأکوله داخله ــــ             |
| 181                                    | الة بيع القمح في سنيله                            |
| 187                                    |                                                   |
| 188                                    | •                                                 |
| 107                                    |                                                   |
| 104                                    |                                                   |
| 17.                                    |                                                   |
| 179                                    | _                                                 |
| 141                                    | •                                                 |
| 144                                    |                                                   |
| 14.                                    |                                                   |
| وز والكيل                              | •                                                 |
| ۲٠٥                                    |                                                   |
| Y-1                                    |                                                   |
| Y · V                                  |                                                   |
| Y · 9                                  | ، العلس                                           |
| Y · 9                                  | ، القطنية                                         |
| ۲۱۰                                    |                                                   |
| Y 1 W                                  |                                                   |

| ٥٤٧  | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 418  | تفريع الوزن من العسل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 717  | باب السلف في السمن                                                                     |
| 717  | باب السلف في الزيت                                                                     |
| 111  | السلف في الزبد                                                                         |
| 414  | السلف في اللبن                                                                         |
| **1  | السلف في الجبن رطبًا ويابسًا                                                           |
| ***  | السلف في اللبأ                                                                         |
| ***  | الصوف والشعر                                                                           |
| 772  | السلف في اللحم                                                                         |
| 770  | صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا.يجوز                                                     |
| 777  | لحم الوحش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |
| ***  | الحيتان                                                                                |
| 779  | الرؤوس والأكارع                                                                        |
| 771  | باب السلف في العطر وزنًا                                                               |
|      | باب متاع الصيادلة                                                                      |
| ۲۳۸  | باب السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الجوهر إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7779 | باب السلف في التبر غير الذهب والفضة                                                    |
|      | باب السلف في صمغ الشجر                                                                 |
| ٧٤.  | باب الطين الارمنى وطين البحيرة والمختوم إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|      | باب بيع الحيوان والسلف فيه                                                             |
|      | باب صفات الحيوان إذا كانت دينًا                                                        |
| ۲٥.  | باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة إلخ                                              |
| 400  | باب السلف في الثياب                                                                    |
| 707  | باب السلف في الأهب والجلود                                                             |
| 404  | باب السلف في القراطيس                                                                  |
| 401  | باب السلف في الخشب ذرعًا                                                               |
|      | باب السلم في الخشب وزنا                                                                |
| ۲٦.  | باب السلف في الصوف                                                                     |
|      |                                                                                        |

| فهرس الموضوعات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777            | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | ، السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | ، السلف في القصة والنورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | ، السلم في المأكول كيلا أو وزنًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | ، السلف في الشيء المصلح لغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | ، السلف يحل فياخذ المسلف إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YY7            | ب صرف السلف إلى غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YVA            | ب الحنيار في السلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | ب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | ب اختلاف المتبايعين بالسلف إذا رآه المسلف إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۰            | ب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YA1            | ب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | ب اختلاف المسلف والمسلف في السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YAT            | ب السلف فى السلعة بعينها حاضرة أو غائبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3AY            | ب امتناع ذی الحق من أخذ حقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YA7            | ب السلف في الرطب فينفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | and the same of th |
|                | كتاب الرهن الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YA4 PAY        | حة الرهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79.            | ب ما يتم به الرهن من القبض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 797            | ض الرهن وما يكون بعد قبضه إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | يكون قبضا في الرهن ولا يكون إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y9A            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٣            | واز شرط الرهن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T · V          | متلاف الرهون والحق الذي يكون به الرهيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۱۰ <u> </u>   | ماع ما يجوز رهنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ، في الرهن                                                          | العيب   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| يجمع الشيئين المختلفين إلخ                                          | الرهن   |
| ة في الرهن والشرط فيه                                               | الزيادة |
| با يفسد الرهن من الشرط                                              | باب ه   |
| ما يجوز أن يكون مرهونًا وما لا يجوز                                 | جماع    |
| الغاسد                                                              |         |
| الرهن                                                               | زيادة   |
| ، الرهن                                                             | ضمان    |
| ن في الرهن.                                                         |         |
| رهن ومن يكون الرهن على يديه                                         | بيغ الر |
| لرجلين الشيء الواحد                                                 | _       |
| لشيء الواحد من رجلين                                                |         |
| لعبد بين الرجلين                                                    |         |
| لرجل الواحد الشيئين                                                 | -       |
| رجل للرجل في أن يرهن عنه ما للأذن                                   | -       |
| بالأداء عن الراهنبالأداء عن الراهن                                  |         |
| ة في الرهن                                                          |         |
| ضمان الرهن                                                          |         |
| الراهن وورثة المرتهن                                                |         |
| العبد المرهون على سيده إلخ                                          | -       |
| العبد المرهون بالجناية                                              |         |
| العبد المرهون على الاجنبيين                                         | -       |
| على العبد المرهون فيما فيه قصاص                                     |         |
| على العبد المرهون فيما فيه قصاص<br>على العبد المرهون فيما فيه العقل |         |
| عي . د د بردوه ميد مي احص                                           | 12.36   |
| كتاب الرهن الصغير                                                   |         |
| كتاب الوطن الطبايير<br>لشاع                                         | ۸.۰۱    |
| -                                                                   | -       |
| الرهن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          | جنايه   |

فهرس الموضوعات

| فهرس الموضوء | كتاب التفليس                                              |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| •            |                                                           |                           |
| £            |                                                           | باب كيف ما يباع من مال    |
|              | يباع من مال صاحب الدين —                                  |                           |
|              |                                                           | باب ما جاء في العهدة في   |
|              | المفلس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | باب ما جاء في التأتي بمال |
|              | ل وبيعه وعتقه وإقراره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | باب ما جاء فی شراء الرج   |
|              |                                                           | باب ما جاء في هبة المفلس  |
|              | ين عليه                                                   | باب حلول دين الميت والدب  |
|              | ن وما لم يحل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | باب ما حل من دين المفلس   |
|              | س                                                         | باب ما جاء في حبس المفل   |
|              | التفليس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | باب ما جاء في الخلاف فو   |
|              |                                                           |                           |
|              | بلوغ الرشد وهو الحجر                                      |                           |
|              |                                                           | باب الحجر على البالغين ـ  |
|              |                                                           | باب الخلاف في الحجر _     |
|              |                                                           |                           |
|              | الصلح                                                     |                           |
|              | _                                                         |                           |
|              | الحوالة                                                   |                           |
|              |                                                           |                           |
|              | الضمان                                                    |                           |
|              |                                                           |                           |
|              | الشركة                                                    |                           |
|              |                                                           |                           |
|              | الوكالة                                                   |                           |
|              | الوفالة                                                   |                           |
|              | r str                                                     |                           |
|              | الإقرار                                                   |                           |

| الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     |
|------------------------------------------------|-----|
| من لم يبلغ الحلم                               |     |
| لغلوب على عقله                                 | 1 - |
| لصبیلصبی                                       |     |
| وما في معناه                                   |     |
| الإقرار                                        |     |
| بالشيء غير موصوف                               |     |
| بشىء محدود                                     |     |
| للعبد والمحجور عليه                            |     |
|                                                |     |
|                                                |     |
| بغصب شيء في شيء                                |     |
| بغصب شيء بعدد وغير عدد                         |     |
| بغصب شيء ثم يدعى الغاصب                        |     |
| بغصب الدار ثم ببيعها                           |     |
| بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين                 |     |
|                                                |     |
| الغصب والمستكرهة                               |     |
| شتى فى الجنايات والهبة إلخ                     |     |
| لستكرهة                                        |     |